



تَقْتَرِينُ وَرَّبِينِ شَيِّحِ الْجُفِيْلِ الْطَحِلْ الْفَيْقِ لِإِنْ إِنِي الْعَلَا الْجَنِينَ جَمَيْتِعِ لِلْحَوْقِ مُحْفَظْتِهُ الطبّعَة السّالِسَة 1217ه - ٢٠٠٥م



س.ب - ۱۹۹۵ جدة ۲۲۵۲۳ - ت: ۲۲۷۵۸۵۳ قاكن ۱۲۲۸۷۸۶

المملكة العرية السعودية

تَقَرِيبُ وَتَرَالِيبُ أَجْ إِلَّهُ الْمَالِكُمُ الْمَالِكُمُ الْمَالِكِمُ الْمَالِكِمُ الْمَالِكِمُ الْمَالِكِمُ الْمِنْكِمِ الْمُعَ الْمِنْ إِنِي الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِكِمُ الْمُعَالِينِ الْمِنْ الْمُعَالِكِمُ الْمُعَالِكِمُ الْمُعَالِكِمُ

> ئەقىقىتىلىھ د . خالدفوزىغېب للچمىدتېزة الدرولالىغالىدۇغاللىد

> > المجزءالثاني

مِكْنَةُ السِّوَادِيُ النِّوَاحِيَّةُ

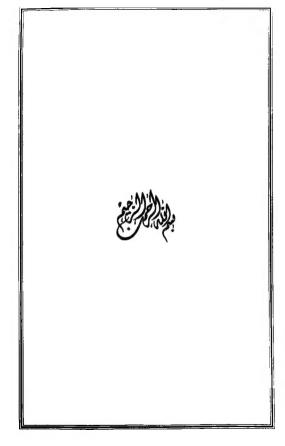

الباب الثالث الإيمان بيقية أركان الإيمان

وفيه قصول:

الفصل الأول:

الإيمان بالملائكة

الفصل الثاني:

الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين

الفصل الثالث:

الإيمان بالرسل ( النبوات)

الفصل الرابع:

الإيمان باليوم الآخر

الفصل الخامس:

الإيمان بالقدر خيره وشره



الفصل الأول الإيمان بالملائكة

> وفيه مبحثان: المبحث الأول:

أصناف الملائكة

اصناف الملائد

المبحث الثاني:

المبت اللي المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر



بسب التاار من ارحيم

# المبحث الأول

#### أصناف الملائكة

الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، وهم خلق كريم خُلق من نور<sup>(1)</sup>، وكَّلهم الله بكثير من شئون العالم العلوي والسفلي، وقد عرض الشارح لقضية الإيمان بهم من خلال نصوص الإمام الطحاوي رحمه الله في عدة مواطن، كما رد على منكري الملائكة من الفلاسفة وغيرهم من القائلين بأن الملائكة هي القوى العقلية، ولا وجود لهم حقيقة، وفيما يلي بيان لأهم ما ذكره في ذلك.

#### قال: (ص٣٣٥)

أما الملائكة فهم الموكلون بالسموات والأرض، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، كما قال تعالى: ﴿ فَالْمُنْكِرَتِ أَمْرًا ﴿ فَالْمُنْكِرَتِ أَمْرًا ﴿ وَالنازعات: ٥]. ﴿ فَالْمُتَسِّمَتِ أَمْرًا ﴿ فَيْكِ ﴾ [الذاريات: ١٤]. وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل.

وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون: هي النجوم(٢٠).

<sup>(</sup>١) أخرج مسلم في الزهد باب في أحاديث متفرقة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «خُلقت الملائكة من نور، وخُلق إبليس من مارج من نار، وخُلق آدم مما وصف لكم»، (٢٩٩٤/٤ \_ ح٢٩٩٢)، وأخرجه كذلك أحمد في المسند (٢١٥٨٠١٥٣).

<sup>(</sup>٢) واتفق المفسرون على تفسير المدبرات أمراً بأنها الملائكة مع اختلافهم في نحو

وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة، وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكّل بالجبال ملائكة (١١)، ووكّل بالسحاب والمطر ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلفها (١٣)، ثم وكّل بالبعد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ووكّل بسالمسوت مسلائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ووكّل بسالمسوت مسلائكسة (١٤)، ووكّس بسالمسوت مسلائكسة (١٤)،

قوله(والنازعات غرقاً الناشطات نشطاً. . .) الآيات من سورة النازعات، ومن سورة الذاريات، ومن سورة الصافات ريأتي قريباً شيء من ذلك.

قال ابن كثير (٤٤٦/٤) في تفسير قوله (فالمذيرات أمراً): قال علي ومجاهد وعطاء وأبوصالح والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي: هي الملائكة، قال: ولم يختلفوا في هذا. اهـ.

- (١) كما في حديث عائشة المتفق عليه في عرض النبي ﷺ الإسلام على أهل الطائف وفيه قال جبريل للنبي ﷺ: «إن الله قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك المجال لتأمره بما شنت فيهم. . . » الحديث أخرجه البخاري في بده الخلق باب إذا قال أحدكم آمين (٢/ ٣١٣ ـ ح ٣٣٣١)، وأخرجه مسلم في الجهاد باب ما لقى النبي ﷺ من أذى المشركين والمنافقين (٣/ ١٤٢٠ ـ ح ١٧٩٥).
- ٧) كما في قولد تعالى: ﴿ فَالْتَحِيرَتِ تَحُلاثِ ﴾ [الصافات: ٢] فقد فسرها ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن حبير وطائفة من السلف أنها الملائكة. انظر تفسير ابن كثير (٤/٢)، وأخرج مسلم في الزهد باب الصدقة على المساكين (٤/٨/٤ ـ ح٤٨٣٧ ـ ح٤٨٤٠ حديث الرجل الذي سمع صوتاً في السماء يقول: (اسق حديقة فلان)... الحديث، وسيأتي أن مبكائيل عليه السلام موكّل بالمطر.
- (٣) أخرج البخاري في القدر فاتحته عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: وكل الله بالرحم ملكاً فيقول: أي رب نطقة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أرد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب ذكر أم أننى، أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟، فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه (٢٧٧/١١) \_ ح١٥٥٥).
- (١) يأتي الكلام على الحفظة والكتبة وملك الموت بعد ذّلك حيث ذكره المصنف رحمه
   الله تعالىٰ.

ملائكة<sup>(۱)</sup>، ووكًل بالأفلاك ملائكة يحركونها، ووكَّل بالشمس والقمر ملائكة، ووكَّل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة<sup>(۲)</sup>، ووكَّل بالجنة وعمارتها وغرسها وعمل اَلاتها ملائكة<sup>(۳)</sup>.

فالملائكة أعظم جنود الله وَمنهم: ﴿ وَالْمُرْسَلَتِ عُمُّا ۞﴾ ('')، ﴿ فَالْمَسِلَتِ عُمَّا ۞﴾ ('')، ﴿ فَالْمَسِلَتِ عُمَّاً ۞ ﴾ (') عَصْمًا ﴿ وَ الْمَرْفِقِ مَرَّاً ۞ ﴾ ('')

- (١) وهما منكر ونكير كما جاء مصرحاً باسميهما في أحاديث، منها: ما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة في الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر (٣٨٣/٣ ـ ح١٠١١) وقال حسن غريب، قال الحافظ في الفتح (٣٧٧/٣): (وذكر بعض الفقهاء أن اسم الذين يسألان المذنب: منكر ونكير، وأن اسم الذين يسألان المطيع: مبشر وبشير). اهـ، ولم يتعقبه الحافظ، إلا أن مثل هذا يحتاج إلى دليل، والحديث المتقدم عام في ذلك والله أعلم.
- (٢) وهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ حَرَيْتُهَا ٱلْمَ يَأْوِكُمْ رُصُلُ وَمَكُمْ ﴾ [الزمز ١٧]،
   وفي قوله: ﴿ كُلّنا ٱلّذِي فِيهَا فَرَجْ مَلْلَمْ حَرَيْقَا أَلْدَ يَأْدِكُمْ يَنْدُنِي اللّهِ عَلَيْنَا وَيُلُونَ عَنْهَا أَلْقِي عَلَيْنَا وَيُلُونَ عَلَيْنَا وَيُلُونَ عَلَيْنَا وَيَلُونَ عَلَيْنَا وَيُلُونَ عَلَيْنَا وَيُلُونَ عَلَيْنَا وَيُلُونَ عَلَيْنَا وَيُلُونَ عَلَيْنَا وَيُلُونَ عَلَيْنَا وَيُلُونَ عَلَيْنَا وَيُلُونُ عَلَيْنَا وَيُلُونَ عَلَيْنَا وَيُلُونَ عَلَيْنَا وَيَعْمَى عَلَيْنَا وَيُلُونَ عَلَيْنَا وَيُعْمَى عَلِينَا وَيُلُونَ عَلَيْنَا وَيَعْمَى عَلَيْنَا وَيُعْمَى عَلَيْنَا وَيُلُونَ عَلَيْنَا فِي وَلِيهِ عَلَيْنَا وَيَعْمَى عَلَيْنَا وَيُعْمَى عَلَيْنَا وَيَعْمَى عَلَيْنَا وَيَعْمَى عَلَيْنَا وَيَعْمَى عَلَيْنَا وَيَعْمَى عَلَيْنَا وَيَعْمَى عَلَيْنَا وَيَعْمَى عَلَيْنَا وَلِهِ عَلَيْنَا وَيَعْمَى عَلَيْنَا وَلِهِ عَلَيْنَا وَيْعِ مِنْ عَلَيْنَا وَلَهِمْ مِنْ عَلَيْنَا وَيَعْمَى عَلَيْنَا وَيَعْمَى عَلِينَا وَيْعِلَى عَلِينَا وَيْعِلَمْ عَلَيْنَا وَيَعْمَى عَلَيْنَا وَيْعَلِينَا فِي عَلَيْنَا وَيَعْمَى عَلَيْنَا وَيْعَ مِنْ عَلَيْنَا وَلَهُمْ وَمِنْ عَلِينَا فِي عَلَيْنَا وَيْمَ عَلَيْنَا وَيْمُ وَمِنْ عَلِينَا وَيْعَلِينَا وَيْعَلِينَا فِي عَلَيْنَا وَيْعَلِينَا فِي عَلَيْنَا وَيْعِيلُمْ عَلَيْنَا وَيْعَلِينَا عَلَيْنَا وَلِينَا وَعَلِينَا عَلَيْنَا وَيَعْمَى عَلِينَا وَيَعْلَى عَلَيْنَا فِي عَلَيْنِ عَلَيْنَا فِي عَلَيْنِ عَلَيْنَا فِي عَلَيْنِ عَلَيْنَا فِي عَلَيْنَا فِي عَلَيْنَا فِي عَلَيْنَا فِي عَلَيْنِ فَي عَلَيْنَا فِي عَلَيْنَا فِي عَلَيْنِهِ عَلَيْنَا فِي عَلَيْنَا فِي عَلَيْنَا فِي عَلَيْنِ فَي عَلَيْنَا فِي عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا فَعِلْمِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلِيْنِ عَلَيْنَا عَلِيْنِ عَلَيْنَا عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلِيْنِ عَلِي عَ
- (٣) ومنهم خزننها المدتحورين في قوله تعالى: ﴿ وَسِيقَ اللَّذِيثَ أَتَقُواْ رَبُّمْم إِلَى ٱلصَّدّةِ رُبُوناً حَقّ إِذَا عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى السَلَّةِ عَلَيْهِ عَلَمِ عَلَيْهِ
- (٤) قبل المرسلات هي الملائكة وقبل الرسل وقبل الربح واستظهره الحافظ ابن كثير في تفسيره كما قال تعالى: ﴿ وَلَرْسَكَنَا الْإِنْكَمَا الْإِنْكَمَا الْإِنْكَمَا الْإِنْكَمَا الْإِنْكَمَا الْإِنْكَمَا الْإِنْكَمَا الْإِنْكَمَا الْإِنْكَمَا الْمُتَافِّلُةِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل
- (ه) قبل الناشرات هي الملائكة وقبل الرياح واستظهره ابن كثير كما سبق قريباً، قال:
   (التي تنشر السحاب في أقاق السماء كما يشاء الرب عز وجل). اهد من الموضع السابق.
- (٦) في المطبوع (المكتب الإسلامي والتركي) جاءت (والفارقات فرقاً)، (والملقيات ذكراً)

﴿ فَٱلْمُلْقِيَنَةِ ذِكُرًا ١٤٠٠ .

ومنهم ﴿وَالنَّزِعَتِ غَوَّا ۞﴾ ﴿وَالنَّنِيطَتِ نَسْطًا ۞﴾''' ﴿ وَالسَّيِحَتِ سَبِّمَا ۞﴾ ﴿ فَالنَّبِقَتِ سَبْقًا ۞﴾'''.

ومنهم ﴿ وَالصَّنَفَتِ صَفًا ۞ فَالتَّحِرَتِ رَحْرًا ۞ فَالتَّلِيَتِ ذِكْرًا ۞ ﴾ (1). ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله: الفرق والطوائف والجماعات، التي مفردها: ﴿ وَ قَهُ ﴾ و ﴿ طائفة ﴾ و ﴿ جماعة (٥).

بالواو وأثبت هنا الموافق للمصحف وكذا فعل بشير عيون في تحقيقه، وإن كان الشارح لم يرد الآيات وإنما أراد الاقتباس، لذا وجب التنويه.

(١) قال أبن كثير في تفسيره (٤/ ٤٥٩): (وقوله تمالي: (فالفارةات فرقاً فالملقبات ذكراً عدراً أو نذراً) يعني الملائكة، قاله ابن صحود وابن عباس ومسروق ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس والسدي والثوري، ولا خلاف ههنا، فإنها تنزل بأمر الله على الرسل تفرق بين الحق والباطل، والهدى والغي، والحلال والحرام، وتلقى إلى الرسل وحياً فيه إعذار إلى الحق، وإنذار لهم عقاب ألله إن خالفوا أمره). اهـ.

(٣) قيل في النازعات والناشطات: الملاتكة حين تنزع أرواح بني آدم فمنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلته من نشاط وحم بسولة وكأنما حلته من نشاط وهو قوله: (والناشطات نشطاً)، وقيل: هي أنفس الكفار ننزع ثم تنشط ثم تفرق في النار، وقيل: النجوم، وقيل: المصر في الفتال قال ابن كثير (٤٦٦/٤): والصحيح الأكرون.

(٣) قبل في السابحات: هي الملائكة، وقبل: الموت، وقبل: النجوم، وقبل غبر ذلك.
 وقبل في السابقات نحو ذلك. انظر تفسير ابن كثير (١٩٦٤٤).

(٤) قبل في الصافات: الملائكة صفوف في السماء، وفي الزاجرات: الملائكة تزجر السحاب، وقبل: مازجر الله تعالى عنه في القرآن، والتاليات: الملائكة يجيئون بالكتاب والقرآن من عند الله. انظر تفسير ابن كثير (٢/٤).

(٥) وإنما احترز الشارح بذلك لأن المشركين كانوا بقولون: الملائكة إناث بنات الله، ورد
 الله عليهم في غير موضع من الفرآن كفوله: ﴿ رَجَمَلُوا الْمَلْتَكِمُكُةُ الْزَيْنَ هُمْ عِندُ الرَّمْنِ إِننَانًا
 أَمَنْهِ دُوا كُلْفَةُمْ مُسْتَكَنَّتُ مُتَكُرِنَّ فَي الزخرف: ١٩١]، وفي قوله: ﴿ الْكُمُ اللَّمُورَا اللهُ عَلَيْهِ مُلْسَالًا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُلِللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ومنهم ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب<sup>(۱)</sup>، وملائكة قد وكلوا بحمل العرش<sup>(۲)</sup>، وملائكة قد وكلوا بعمارة السموات بالصلاة والتسبيح والتقديس<sup>(۳)</sup>، إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التى لا يحصيها إلا الله.

ولفظ «المَلَك» يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسلِه، فليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله للواحد القهار، هم ينفذون أمره: ﴿ لاَ يَسَبِقُونَهُ اللهِ لَوَاحِد القهار، هم ينفذون أمره: ﴿ لاَ يَسَبِقُونَهُ وَمَا إِلْفَوْلِبِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ. يَسْمَلُونَ ۞﴾ [الانياء: ٢٧]. ﴿ يَمْلُمُ مَا بَيْنَ آيَّذِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ [النياء: ٥٥]. ﴿ يَمْالُونَ رَبَّهُمْ مِن فَرْقِهِمْ وَيَقْمَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [الانياء: ٢٨]. ﴿ يَمَالُونَ رَبَّهُمْ مِن فَرْقِهِمْ وَيَقْمَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [الانياء: ٢٥].

فهم عباد مكرَمون، منهم الصافون، ومنهم المسبحون، ليس منهم إلا له مقام معلوم (٤)، ولا يتخطاه، وهو على عمل قد أمر به، ولا يقصر عنه،

وَلَهُ ٱلْأَمْقَ ﷺ ﴾ [النجم: ٢١]، وفي قوله: ﴿ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمُلْتَحِكَةَ إِنَـٰنَا وَهُمْ شَهِمُورَكَﷺ [الصافات: ١٥٠]، وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) ويدل على ذلك حديث الرجل الذي قتل (٩٩ نفساً) ثم قتل الراهب فأتم الماثة وفي آخره: (فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب)، وأخرجه البخاري في كتاب الأنبياء آخر أبوابه (١٣/٦) ح ٣٤٠٠) من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه مسلم في التوبة باب قبول ثوبة القاتل وإن كثر قتله من حديث أبي سعيد (١٩/١٨ ح ٢٧١٦)، وفي حديث أبي هريرة عند النسائي وفيه (إذا تحضر المؤمن أنته ملائكة الرحمة... وإن الكافر إذا حضر أنته ملائكة المفاب) أخرجه في الجنائز باب ما بلقى المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه (١٩/٤ ح ١٩/٣).

<sup>(</sup>٢) قال تعالىٰ. ﴿ وَتَجِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ بَرْمِهِ ثَنْبِيَّةً ﴿ ﴾ [الحاقة: ١٧].

<sup>(</sup>٣) وفيه حديث (أطت السماء) وسيذكره الشارح قريباً.

 <sup>(3)</sup> قال تعالى: ﴿ رَمَا يَا إِلَّا لَمْ مَثَامٌ مَثَلَمٌ ﴿ وَيَا لَتَمْ اَلْشَاؤُنَ ﴿ رَبًّا لَكُمْ ٱلنَّبِهُونَ ﴿ وَهُ ﴾ [الصافات: ١٦٤]، وأخرج مسلم في المساجد في فاتحته من حديث حذيفة -

ولا يتعداه، وأعلاهم الذين عنده ﴿ لَا يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ۞ يُسَبِّحُونَ النِّلُ وَالنَّهَارُ لَا يَفْتُرُونَ ۞﴾ [الانياء: ١٩-٢].

ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة: جبراتيل وميكائيل وإسرافيل () الموكلون بالحياة، فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم (<sup>(1)</sup>).

فهم رسل الله في خلقه وأمره، وسفراؤه بينه وبين عباده، ينزّلون الأمر من عنده في أقطار العالم، ويصعدون إليه بالأمر، قد أطت السموات بهم، وحُقّ لها أن تَبطَّ، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله ٢٦، ويدخل البيتَ المعمور منهم كل يوم سبعون ألفا لا يعودون

مرفوعًا وفيه (جملت صفوفنا كصفوف الملائكة) (١/ ٣٧١ ـ ح٢٢٥).

<sup>(</sup>١) أخرج مسلم في المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيام (٣٤/١ - ٧٧٠) من حديث عائشة أن النبي ﷺ كان يقول في دعائه في قيام الليل: (اللهم رب جبويل وميكائيل وإسرافيل..) وقال تعالىٰ: ﴿ مَن كَانَ عَدُواْ يَتَهُ وَمَتَتِهِكَتِهِ وَرُسُلِيهِ وَجَنِيلَ وَسِيكَنْلَ فَإِنَّ اللَّهُ عَدُواً لِلْكَيْرِينَ ﴿ ﴾ [البقرة: ٩٨]، فلولا مزيتهم لما أفردوا بعد العام.

<sup>(</sup>٢) أخرج عبد بن حميد وابن المنظر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن عبد الرحمن بن سابط قال: (يدبر أمر اللدنيا أربعة: جبريل وميكاتيل وملك الموت وإسرافيل، فأما جبريل فموكل بالرياح والجنود، وأما ميكاتيل فموكل بالقطر والنبات، وأما ملك الموت فموكل بقبض الأرواح، وأما إسرافيل فهو ينزل عليهم بالأمر). اهـ. كذا بالدر (٨/ ٢٠٥)، وانظر البداية والنهاية (١/ ١/١)، والفتح (٢/ ٣٠٨،٣٠٧).

 <sup>(</sup>٣) أحرج الترمذي في الزهد باب قول النبي ﷺ: "لو تعلمون ما أعلم . . » من حديث أبي
 در قال: قال رسول الله ﷺ: "إن السماء أطت، وحق لها أن تنط مافيها موضع أربع
 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً شن . . » وقال: حديث حسن عربب (٤٨٣/٤ ـ ح٢٣١٢)، وأخرجه ابن ماجه في الزهد باب الحزن والبكاء من حديث أبي ذر =

إليه آخر ما عليهم(١).

والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم، فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم، وصلاته بصلاتهم، ويضيفهم إليه في مواضع التشريف.

وتارة يذكر حفَّهم بالعرش وحملهم له، ومراتبهم من الدنو<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١٤٠٢/٢) ــ حـ٤١٩)، وأخرجه أحمد (١٧٣/٥)، وصححه الأرناؤوط بشواهده في تعليقه على شرح الطحاوية (صـ٤٠٩).

<sup>(</sup>١) في حديث الإسراء الذي أخرجه البخاري في بده الخلق باب ذكر الملائكة من حديث مالك بن صعصعة قال ﷺ: «ثم وفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور بسلي فيه كل يوم سبعون ألفاً إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، (٣٠٣٠/٦) و أخرجه مسلم في الإيمان باب الإسراء من حديث أنس وحديث مالك بن صعصعة (١٤٥/١٥٠ ع ١٤٩٠١٥٠).

 <sup>(</sup>٢) في طبعة التركي والأرناؤوط وبشير عيون (وبراءتهم من الذنوب)، وأشارت طبعة المكتب الإسلامي أن ذلك في الأصل.

﴿ يَشْهَدُهُ ٱلْمُزَّوْنَ ١٤٠﴾ [المطففين: ٢١]. ﴿ لَا يَشْمَعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الصافات: ٨].

وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم. فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحدَ الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان<sup>(١)</sup>.

وعند شرحه رحمه الله لجملة (ونؤمن بالكرام الكاتبين. . )

قال الشارح: (ص٤٣٨\_٤٤١)

قوله: ونُؤْمِنُ بِٱلْكِرَامِ الكَاتِبِينَ، فَإِنَّ الله قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِينَ.

قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْتُكُمْ لَحَنظِينَ ۞ كِرَامًا كَبِينَ ۞ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۞ ﴾ [الانطار ١٧ـ١١].

وقال تعالى: ﴿ إِذْ يَنَكُفَّى ٱلنَّنَلِقَيَانِ عَنِ ٱلْبَدِينِ وَهَنِ ٱلثِّمَالِ فَيِيدٌ ﴿ مَا يَلُوطُ مِن فَولِ إِلَّا لَدَبَهِ رَفِيتُ عَنِيدٌ ۞﴾ [ق: ١٧-١٨].

وقال تعالى: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ. يَحَفَظُونَهُ مِنَ أَمْرٍ اللَّهِ ﴾ [الرعد: ١١].

وقال تعالى: ﴿ أَمْ يَسْتُبُونَ أَنَّا لَاسْتَمَعُ سِرَّهُمْ وَيُجَوِّنَهُمْ بَلَنَ وَرُسُلُنَا لَدَيْمِمْ يَكُلُبُونَ ﴿ ﴾ اللَّاحِيفِ: ١٨٠. اللزعرف: ١٨٠.

وقال تعالى: ﴿ هَلَا كِتَنْنَا يَعِلَقُ عَلَيْكُمْ إِلْحَقَّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِتُمْ مَا كُنتُمْ نَصْنَاتُونَ ۞﴾ [الجائب: ٢٩].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّارُسُكَا يَكُثُّبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴾ [يونس: ٢١].

<sup>(</sup>١) وانظر في الإيمان بالملائكة ماجمعه الحافظ ابن كثير في أول تاريخه البداية والنهاية في باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم (٥/٣٥ ـ ٤٩) وفي كتاب العظمة لأبي الشيخ جملة من ذلك، وقد أحال عليه الحافظ في الفتح عند شرحه لباب ذكر الملائكة في كتاب بدء الخلق (٣٠٨/٦).

وفي «الصحيح» عن النبي ﷺ أنه قال: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالليل وملائكة بالليل المستفرة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصُّبح وصلاة العصر، فيصعدُ إليه الدين كانوا فيكم، فيسألهُم، وهُو أعلمُ بهم: كيفَ تركتُم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وفارقناهم وهم يصلون،

وفي الحديث الآخر: «إنَّ معكم من لا يُفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع، فاستحيوهم، وأكرموهم، (").

جاء في التفسير: اثنان عن اليمين وعن الشمال، يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب السيئات، وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من وراثه، وواحد أمامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار، وأربعة آخرين بالليل، بدّلًا، حافظان وكاتبان (").

وقال عكرمة عن ابن عباس: ﴿يَعَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ﴾ [الرعد: ١١]، قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدَر الله خَلَوا عنه<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) آخرجه البخاري في مواضع من صحيحه فأخرجه في المواقيت باب فضل صلاة المصر (۲۳/۳ \_ ح. ٥٥٥)، وأخرجه في بده الخاق باب ذكر الملائكة (۲۰۱۸ \_ ح. ۲۰۲۳)، وأخرجه كذلك في التوحيد باب (تعرج الملائكة والروح إليه)، وباب كلام الرب مع جبريل (۲۱۰/۱۳ ع ح ۲۲۹)، وأخرجه مسلم في المساجد باب فضل صلاة المسبح والمصر (۲۹/۳ ع ح ۲۲۳). وقوله: (هو أعلم بهم) لفظ الصحيحين لذا أثبته، والموجود بالطبعات والنسخ اختلاف يسير عن ذلك.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في الآدب باب ما جاه في الاستنار عند الجماع (٥/١٠ .
 ح٢٨٠٠، وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وضعفه الشيخ الألباني في تعليقه على شرح الطحارية، وفي الضعيفة (٢٤٤١).

<sup>(</sup>٣) جاء هذا بلفظه في تفسير أبن كثير في تفسير آية الرعد (٥٠٣/٢).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس (١/ ٣٥١ ـ
 ٢٠٢١٧، ٢٠٢١٦ ط.دار الكتب العلمية، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة كما قاله

وروى مسلم والإمام أحمد عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما منكم من أحد إلا وقد وُكِّل به قَرِينُه من المحلائكة»، قالوا: وإباك يارسول الله؟ قال: «وإيَّاي» إلا أنَّ الله أعانتي عليه فأسلم، فلا يأمرُني إلا بخير" ((). الرواية بفتح الميم من «فأسلم» ومن رواه «فأسلم» برفع الميم فقد حرَّف لفظه. ومعنى فأسلم، أي: فاستسلم وانقاد لي، في أصح القولين، ولهذا قال: «فلا يأمرني إلا بخير»، ومن قال: إن الشيطان صار مؤمنًا فقد حرَّف معناه، فإن الشيطان لا يكون مؤمنًا (٧).

في التقريب في ترجمة سماك (١/ ٣٣٢).

(١) أخرجه مسلم في المنافقين باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه (٢٨١٤ - ٢٨١٤) من حديث ابن مسعود، وأخرجه كذلك أحمد (٣٨٥/١). ولفظه عند أحمد (ولكن الله أهانني عليه فلا يأمرني إلا يحق).

(٢) قال الشيخ أحمد شاكر: والخلاف في ضبط الميم من «فأسلم» ـ خلاف قديم. والراجح فيها الفتح: كما قال الشارح، ولكن المعنى الذي رجحه فير راجح. فقال القاضي عياض في مشارق الأنوار (٢١٨/٣): «وويناه بالضم والفتح. فمن ضم رد ذلك إلى النبي ﷺ أي: فأنا أسلم منه. ومن فتح رده إلى القرين أي: أسلم من الإسلام. وقد روي في غير هذه الأمهات: فاستسلم. يريد بالأمهات: (الموطأ والصحيحين)، والتي بني عليها كتابه، وإن كان هذا الحديث لم يروه مالك ولا البخاري.

وقال النووي في شرح مسلم: «هما روايتان مشهورتان. واختلفوا في الأرجح منهم،، فقال الخطابي: الصحيح المختار الرفع، ورجح القاضي عياض الفتح.

وأما الحافظ ابن حبان، فإنه روى الحديث في صحيحه (٢/٣/٣) من المخطوطة المصورة)، وجزم برواية فتح الميم، وقال: "في هذا الخبر دليل على أن شيطان المصطفى ﷺ أسلم حتى لم يكن يأمره إلا بخير، لا أنه كان يسلم منه وإن كان كاؤراً، وهذا هو الصحيح الذي ترجحه الدلائل. وادعاء الشارح أن هذا تحريف للمعنى. "فإن الشيطان لا يكون مؤمناً انتقال نظر. فأولاً: إن اللفظ في الحديث الحريث من الجن"، ولم يقل: "شيطانه. وثانياً: إن الجن فيهم المؤمن والكافر =

ومعنى: ﴿ يَمَفَنُلُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ [الرعد: ١١] قيل: حفظهم له من أمر الله، أي الله أمرهم بذلك، يشهد لذلك قراءة من قرأ: يحفظونه بأمر الله(١).

ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل. وكذلك النية، لأنها فعل القلب<sup>(٢)</sup>، فدخلت في عموم ﴿يَعْلَمُونَ مَانْفَعْلُونَ۞﴾ [الانطار: ١٦].

ويشهد لذلك قوله ﷺ: «قال الله عز وجل: إذا همَّ عبدي بسيئة فلاتكتبُوها عليه، فإن عملها فاكتبُوها عليه سيئةً، وإذا هم عبدِي بحسنةٍ فلمُ يعمَلها فاكتبُوها له حسنةً، فإن عمِلها فاكتبُوها عشراً»<sup>(٣)</sup>.

والشياطين هم كفارهم، فعن آمن منهم لم يسم شيطاناً. اهم. (من تعليق الشيخ الألباني ص٣٤٩، ٤٤٠) ونقله كذلك في طبعة الرسالة ص٥٦٠.

<sup>(</sup>١) جاء في تفسير ابن كثير (٥٠٤/٣): (قيل: المراد حفظهم له من أمر الله، رواه على بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس، وإليه ذهب مجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، وقال قتادة: (يحفظونه من أمر الله) قال: وفي بعض القراءات: يحفظونه بأم الله) أهن.

<sup>(</sup>٢) راجع في ذلك مجموع المتاوى (٤/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في التوحيد باب (يريدون أن يبدلوا كلام الله) (١٣/ ١٥٥ - ح ٧٥٠١) من حديث أبي هريرة، وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في الإيمان باب إذا هم العبد بحسنة كسن (١٧/١ - ح ١١٨٨)، وأخرجه البخاري عن ابن عباس في الرفاق بب من هم محسنة أو سيئة (٢٣٣/١١) وأخرجه البخاري عن ابن عباس في الرفاق والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عند، حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عند، حسنت إلى اسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة، وأخرجه مسلم من حديث ابن عباس في الإيمان باب إذا هم العبد بحسنة كتبت (١٨/١٠ - ح١٣٠).

وقال رسول الله ﷺ: «قالت الملائكة: ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة، وهو أبصَرُ به، فقال: ارقُبُوه فإنْ عمِلَها فاكتبُوها بمثَّلِها، وإن تركها فاكتبُوها له حسنة، إنَّما تركها مِنْ جَرَّايِ (١٠)، خرجاهما في «الصحيحين» واللفظ لمسلم.

قوله: وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ المَوْتِ، المُوَكَّلِ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ العَالَمِينَ.

قال تعالى: ﴿ فَلْ بِنَوْفَنَكُم مَّلُكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مُّرَدُ اللهِ قوله: ﴿ حَقَّ إِذَا جَاءَ اللهِ اللهِ قوله: ﴿ حَقَّ إِذَا جَاءَ اللهِ اللهِ اللهِ قوله: ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وليس في البخاري لفظ (من جراي) من حديث أبي هريرة أو ابن عباس، وقد أخرجه مسلم في الإيمان باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإدا هم بسيئة لم تكتب (١١٨/١ ح١٢٩)، وقوله (من جراي) أي: من أجلي بالقصر وأيضاً بالمد (جرائي).

 <sup>(</sup>۲) كما في حديث البراء الطويل في سؤال القبر وسيأتي بتمامه في فصل (الإيمان باليوم الآخر).

## المبحث الثانى

## المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر

هذه المسألة على الرغم من أن الشارح أطال فيها الكلام إلا أنه نصَّ على قلم تقلق أثم تها وأنها قريب مما لا يعنى، ثم اعتذر عن الإطالة لأنه رأى بعض الجاهلين يجعل الملاتكة خُدَاماً لبنى آدم فأراد أن ببين أن هذا تفضيل مجانب للأدب، فقد يكون الملك أفضل، لذا أورد النصوص، والأدلة وناقشها.

وقد بدأ بذكر الأقوال فقال: (ص٣٣٧):

وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر، ويُنسب إلى أهل السنة تفضيل صالحي البشر والأنبياء فقط على الملائكة وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة.

وأتباع الأشعري على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء، ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولاً. وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة وحكى ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية.

وقالت الشبعة: إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة. ومن الناس من فصَّل تفصيلاً آخر (١).

 <sup>(</sup>١) منهم شيخ الإسلام ابن تبمية فإنه ذهب إلى أن العلائكة أفضل في الحال وصالحو بني آدم أفضل في المآل، وهو مذهب دقيق لما له من الأدلة التي هي خلاصة أدلة الفريقين ووجه الجمع بينها، وسيأتي الإشارة لشيء من ذلك قريباً وانظر مجموع الفتاوى =

ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر: إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض(١).

#### مذهب الشارح

قال: (ص٣٣٨)

وكنتُ ترددت في الكلام على هذه المسألة، لقلة ثمرتها، وأنها قريب مما لايَعني و"من حسن إسلام المرء تركه ما لايعنيه"<sup>(٢)</sup>.

والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات، ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصداً، فإن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه وقف في الجواب عنها على ما ذكره في "مآل الفتاوى"، فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب، وعدَّ منها: التفضيل بين الملائكة والأنبياء وهذا هو

<sup>(3/737</sup>\_797), (1/1-77).

 <sup>(</sup>١) هذا احتراز جيد، وفيه الرد على متأخري الصوفية الذين يجعلون أفضل المخلوقات نبينا محمد ﷺ، ثم يجعلون المفاضلة بين سائر الأنبياء غيره وبين الملائكة، وسيحتاج الشارح إلى هذا الاحتراز عند مناقشة بعض الأدلة.

والإطلاق الذي يذكره هؤلاء يحتاج إلى نص صريح، فالخلاف في الملائكة هنا يدل على عدم وجود النص الصريح، وكذلك فضل العرش عظيم ولا يقدر عظم العرش إلا الله، ونبينا محمد ﷺ هو سيد ولد آدم، وهو أهل أن يكون سيد المخلوقات، إلا أن النشأن في ثبوت ذلك عقيدة، ولا يكون إلا بالنص الصريح فإن ثبت قلنا به، والله أعلم

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في الزهد (٤/٣٨٤ ـ ٢٣١٧) من حديث أبي هريرة وقال غريب، وابن ماجه في الفتن باب كف اللسان في الفتنة (٢١٥/٣ ـ ٣٩٥٢) من حديثه، وصححه الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية (ص٢٩١)، والأرناؤوط بشواهده في تعليقه على شرح الطحاوية (ص٣٤٣).

الحق (۱)، فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين، وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل، فإن هذا لو كان من الواجب لبُيِّن لنا نصاً. وقد قال تعالى: ﴿ ٱلْهُوَّمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمُّ دِينَكُمُ ﴾ [المائدة: ٣]. ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ ﴾ [المائدة: ٣]. ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ ﴾ [المائدة: ٣].

وفي "الصحيح": "إن الله فرضَ فرائضَ فلا تُضيعوها، وحدَّ حُدوداً فلا تعتدوها، وحرَّمَ أشياءً فلا تنتهكُوها، وسكتَ عن أشياءً ـ رحمةٌ بكُمْ غيرَ نسيانٍ ـ فلا تسألُوا عنها"(").

فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفياً وإثباتاً والحالة هذه أولى.

ولا يقال: إن هذه المسألة نظيرُ غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب والسنة، لأن الأدلة هنا متكافئة، على ما أشيرُ إليه، إن شاء الله تعالى. وحملنى على بسط الكلام هنا: أن بعض الجاهلين يُسيئون الأدب

<sup>(</sup>١) أشار في طبعة مؤسسة الرسالة إلى أن قوله (وهذا هو الحن) لم ترد في إحدى النسخ، وضرب عليها بالحذف في نسخة أخرى، وهي بنسختين ثالثة ورابعة، والسياق لا يمنعها بل تتعلق بها الجملة بعدها فيما أظن والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني (١٨٤/٤)، والحاكم (١١٥/٤) من حديث أبي ثعلبة الخشني وسكت عنه، وله شاهد ذكره في مجمع الزاوتد (٧/٥٥)، قال: أخرجه البزار ورجاله ثقات. اهم، وذلك من حديث أبي الدرداء بنحوه، وله شاهد من حديث سلمان عند الترمذي (١٩٢٤ ـ ح١٧٦)، وقال غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الرجه، ثم نقل عن البخاري أنه قال: ما أراه محفوظاً، وحسنه الأرناؤوط في تعليقه على شرح الطحاوية بشواهده.

والحديث إن ثبت يدلُّ على (سكوت) الرب تعالىٰ، إلا أن السكوت قد يُراد به تارة عن إظهار الكلام وإعلامه، وقد يراد به السكوت عن التكلم، وهذان المعنبان المعروفان هي السكوت لا يصحان على قول من قال بأن كلام الله معنى واحد قائم بذاته كما تقوله الكلابية ومن وافقهم وانظر في ذلك مجموع الفتاوى (١٧٩/١).

بقولهم: كان الملّك خادماً للنبي ﷺ! أو: أن بعض الملائكة خدّام بني آدم!! يعنون الملائكة الموكّلين بالبشر، ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع، المجانبة للأدب.

والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس لا شكّ في رده، وليس هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأبياء، فإن تلك قد وُجد فيها نصّ،، وهو قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ فَشَنّا بَاشُولُ كَثَمْ لِللّا مِنْ اللّا بَعْضُ ﴾ [الإسراء: ٥٥] الآية وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ فَشَنّا بَاشَيْ الْيَهِينَ كَانَ بَعْضٌ ﴾ [الإسراء: ٥٥] وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول الشيخ: (وسيد الموسلين)، يعنى النبي (١).

والمعتبر رجحانُ الدليل، ولا يُهجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه، بعد أن تكون المسألة مختلفاً فيها بين أهل السنة.

وقد كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول أولًا بتفضيل الملائكة على البشر، ثم قال بعكسه، والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله.

والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل، لا على الأفضلية، ولا نزاع في ذلك.

وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه «الإشارة في البشارة» في تفضيل البشر على الملك، قال في آخره: اعلم أن هذه المسألة من بِدَع علم الكلام، التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة، ولا من بعدهم من أعلام الأئمة، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كبيرٌ من المقاصد.

<sup>(</sup>١) وبترتيب هذا الكتاب يأتي هذا الكلام في فصل النبوات بعد الإيمان بالملائكة.

ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن، وامتنع من الكلام فيها جماعةً من الأعيان، وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه، لم يخلُ كلامه عن ضعف واضطراب. انتهى.

## الأدلة والمناقشة:

فمما استُدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة: أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وذلك دليل على تفضيله عليهم، ولذلك امتنع إبليس واستكبر وقال: ﴿ آرَمَيْنَكَ هَذَا ٱلْذِي حَكِرَّتَ عَلَى ﴾ [الإسراء: ٢٦].

قال الآخرون: إن سجود الملائكة كان امتثالاً لأمر ربهم، وعبادة وانقياداً وطاعةً له، وتكريماً لآدم وتعظيماً، ولا يلزم من ذلك الأفضلية، كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام تفضيل ابنه عليه، ولا تفضيل الكعبه على بني آدم بسجودهم إليها امتثالاً لأمر ربهم ().

وأما امتناع إبليس، فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منه<sup>(۲)</sup>، وهذه المقدمة الصغرى، والكبرى محذوفة، تقديرها: والفاضل لايسجد للمفضول! وكلتا المقدمتين فاسدة:

أما الأولى: فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته، ولهذا خان إبليسَ عنصُره، فأبىٰ واستكبر، فإن من صفات النار طلب العلق والخفة، والطيش

<sup>(</sup>١) هناك فرق بين السجود (للكعبة)، والسجود (إلى الكعبة) قال شيخ الإسلام: ووالساجد للشيء يخضع له بقلبه، ويخشع له بفؤاده، وأما الساجد إليه فإنما يولي وجهه وبدنه إليه ظاهرًاك. اهد. انظر مجموع الفتاوى (٣٥٨/٤).

 <sup>(</sup>۲) وانظر في الرد على حجة إيليس هذه: مجموع الفتاوى (٦،٥/١٥)، ومختصر الصواعق العرصلة (١٦٤/١).

والرعونة، وإفساد ما تصل إليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه، ونَفَعَ آدمَ عنصرُه في التوبة والاستكانة، والانقياد والاستسلام لأمر الله، والاعتراف وطلب المغفرة، فإن من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة، والتواضع والخضوع والخضوع والتذلل، وما دنا منه ينبتُ ويزكو، وينمو ويبارك فيه، ضد النار.

وأما المقدمة الثانية، وهي: أن الفاضل لايسجد للمفضول؛ فباطلة، فإن السجود طاعة لله وامتثال لأمره، ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال والمبادرة، ولا يذل ذلك على أن المسجود له أفضلُ من الساجد، وإن كان فيه تكريمه وتعظيمه، وإنما يدل على فضله. قالوا: وقد يكون قوله: ﴿ أَرَمَيْنَكَ هَذَا اللَّهِ حَكَرَمْتَ عَلَى ﴾ [الإسراء: ٢٦]، بعد طرده لامتناعه عن السجود له، لا قبله لينتفي الاستدلال به.

ومنه: أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات، والأنبياء لهم عقول وشهوات، فلما نهَوا أنفسهم عن الهوى، ومنعوها عما تميل إليه الطباع، كانوا بذلك أفضل.

وقال الآخرون: يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل العبادة وترك الوني والفتور فيها، ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم، مع طول مدة عبادة الملائكة.

ومنه: أن الله تعالى جعل الملائكة رسلاً إلى الأنبياء، وسفراء بيته وبينهم. وهذا الكلام قد اعتلَّ به من قال: إن الملائكة أفضل، واستدلالهم به أقوى، فإن الأنبياء المرسلين، إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة، ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم، فإن الرسول المكلكي يكون رسولاً إلى الرسول البشري.

ومنه: قوله تعالى: ﴿ وَعَلَمْءَادُمُ ٱلْأَسَّمَآءَ كُلُّهَا﴾ [البقرة: ٣١]، الآيات.

قال الآخرون: وهذا دليل على الفضل لا على التفضيل، وآدم والملائكة لا يعلمون إلا ما علَّمهم الله، وليس الخَضِرُ أفضلَ من موسى، بكونه علم ما لم يعلمه موسى، وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى الخَضِر، وتزوّد لذلك، وطلب موسى منه العلم صريحاً، وقال له الخَضِر: إنك على علم من علم الله، إلى آخر كلامه(١).

ولا الهدهد أفضلَ من سليمان عليه السلام ، بكونه أحاط بما لم يحط به سليمان عليه السلام علماً.

ومنه: قوله تعالى: ﴿مَامَنَعَكَ أَن نَسْجُدَ لِمَاخَلَقْتُ بِيَدَيٌّ﴾ [ص: ٧٥].

قال الآخرون: هذا دليل الفضل لا الأفضلية، وإلا يلزم تفضيله على محمد ﷺ. فإن قلتم: هو من ذريته؟ فالجواب فمن ذريته البرُ والفاجر، بل يوم القيامة إذا قيل لآدم: "ابعث من ذريتك بعثاً إلى النَّار»، "ببعث من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النَّار، وواحداً إلى الجنَّة"("). فما بال هذا التفضيل سرى إلى هذا الواحد من الألف فقط.

ومنه: قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: «ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد ﷺ، الحديث<sup>(٣)</sup>، فالشأن في ثبوته وإن صح عنه فالشأن في ثبوته في نفسه، فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري مطولاً في تفسير الكهف (٤٠٩/٨ \_ ح٤٧٢).

 <sup>(</sup>٦) وأخرجه البخاري في الأنبياء باب قصة ياجوج ومأجوج (٢٨٢/١ ـ ٣٨٢/٣)، وأخرجه بارفام(٧٤٧١،١٥٣٠،٤٧٤١) أيضاً، وأخرجه مسلم في الإيمان باب قوله (يقول افه لادم

أخرج بعث التار...) (٢٠/١ – ٢٢٢). (٣) أخرحه الحاكم في المستدول (٢٥/ ٥٦٨،٥١٥)، وصححه الذهبي، وصحح الألباني إسناده، وصححه كذلك الأرناؤوط، وقد يكون هذا اجتهاداً من عدالة بن سلام رضي الله عنه، وقد يكون من الإسرائيليات كما أشار إليه الشارح رحمه الله.

ومنه: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: 
(إن الملائكة قالت: ياربناً، أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون 
ويلبسون، ونحن نُسبحُ بحمدكَ، ولا نأكلُ ولا نشربُ ولا نلهُو، فكما 
جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة؟ قال: لا أجعلُ صالحَ ذريةِ من خلقتُ 
بيدي كمن قلت له: كن فكانا أخرجه الطبراني (۱۰).

وأخرجه عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة بن رُويَم أنه قال: أخبرني الأنصاري، عن النبي ﷺ: «أن الملائكة قالوا»، الحديث، وفيه: «وينامونَ ويستريحون، فقال الله تعالى: لا، فأعادوا القولَ ثلاثَ مرات، كل ذلكَ يقولُ: لا اً (٢٠٠٠).

والشأن في ثبوتهما، فإن في سنديهما مقالاً، وفي متنهما شيئاً، فكيف يظن بالملائكة الاعتراض على الله مرات عديدة؟ وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون؟ وهل يظن بهم أنهم متبرمون بأحوالهم، متشوفون إلى ما سواها من شهوات بني آدم؟ والنوم أخو الموت، فكيف يغبطونهم به؟ وكيف يظن بهم أنهم يغبطونهم باللهو، وهو من الباطل؟.

قالوا: بل الأمر بالعكس، فإن إبليس إنما. وسوس إلى آدم ودلاًه

<sup>(</sup>١) عزاه للطبراني في مجمع الزاوئد (١/ ٨٧) قال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه إبراهيم بن عبدالله بن خالد المصيصي، وهو كذاب متروك، وفي إسناد (الأوسط): طلحة بن زيد، وهو كذاب أيضاً اهم. وقد بحث الشيخ الألباني تضعيف الحديث والذي يليه في بحث جيد في تعليقه على شرح الطحاوية فليراجع (ص٣٤٣ ـ ٣٤٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه عبدالله بن أحمد في كتاب السنة (ص١٦٨ \_ ٩٠٢)، والبيهفي في الأسماء والصفات (ص٣٦٦ \_ ٣١٧)، وضعفه الألباني كما تقدم وكذلك الأرناؤوط في تعليقه على شرح الطحاوية (ص٤١٨) لجهالة الأنصاري أحد رواته.

بغرور، إذ أطمعه في أن يكون مَلَكاً بقوله: ﴿مَا تَهْنَكُا رَبُّكُا عَنْ هَنِهِ الشَّجَرَةِ
إِلَّا أَن تَكُونَا مُلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ لَلْكَلِينَ ﴿﴾ [الاعراف: ٢٠]. فدل أن أفضلية الملك
أمر معلوم مستقرّ في الفطرة، يشهد لذلك قوله تعالى، حكاية عن النسوة
اللاتي قطعن أبديهن عند رؤية يوسف ﴿ وَقُنْنَ حَشَ يَقِمَا هَنَا بَشَرًا إِلَّى مَلَكَ إِلَى اللّهِ وَكَ

كَرِيدُ ﴿ إِلَى اللّهِ مَلِكُ اللّهِ وَلَا تعالى: ﴿ قُلُ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزْآيِنُ اللّهِ وَلَا أَقُلُ لَكُمْ وَيْمَاكُ ﴾
[الانماء: ٥٠].

قال الأولون: إن هذا إنما كان لما هو مركوز في النفس: أن الملائكة خلّق جميل عظيم، مقتدرٌ على الأفعال الهائلة، خصوصاً العرب، فان الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً.

ومنه قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ السَّطَفَىٰ مَادَمُ وَقُومًا وَمَالَ إِنْهَ رَهِيمَ وَمَالَ عِمْرَنَ عَلَى [آل عدران: ٣٣].

قال الآخرون: قد يُذكر «العالمون»، ولايقصد به العموم المطلق، بل في كل مكان بحسبه، كما في قوله تعالى: ﴿ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ لَذِيلًا ﴿ ﴾ [الغزنان: ١]. ﴿ قَالُواْ أَوْلَتُمْ نَشْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [العمر: ٧٠]. ﴿ أَتَأْتُونَ النَّكُونَ النَّكُولَ النَّمُولَ النَّمُولَ النَّمَالَيْنَ ﴾ [العمرا: ١٥٥]

﴿ وَلَقَدِ ٱخْذَرْنَكُمْ عَلَى عِــلْمِ عَلَى ٱلْمَاكِدِينَ ﴿ ﴾ [الدخان: ٣٦]. ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَعِمْلُواْ ٱلصَّنْلِحَتِ أُوْلَتِكَ مُرْخَرُ ٱلْكِرَقِةِ ﴿ ﴾

[اللبة: ٧] والبرية: مشتقةً من البَرْء، بمعنى الخلق، فثبت أن صالحي البشر خير الخلق.

قال الآخرون: إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات، والملائكة في هذا الوصف أكمل، فإنهم لا يسأمون ولا يفترون، فلا يلزم أن يكونوا خيراً من الملائكة. هذا على قراءة من قرأ«البريئة»، بالهمز(۱) وعلى قراءة من قرأ بالياء، إن قلنا: إنها مخففة من الهمزة، وإن قلنا: إنها نسبة إلى البَرَى وهو التراب، كما قاله الفراء<sup>(۱)</sup> فيما نقله عنه الجوهري في «الصحاح»، يكون المعنى: أنهم خير من خلق من التراب، فلا عموم فيها، إذاً لغير من خلق من التراب.

قال الأولون: إنما تكلمنا في تفضيل صالحي البشر إذا كملوا، ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم، وذلك إنما يكون اذا دخلوا الجنة، ونالوا الزلفي، وسكنوا الدرجات العلى، وحباهم الرحمن بمزيد قربه، وتجلى لهم ليستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم.

وقال الآخرون: الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها المملائكة أو يساوونهم فيها؟ فإن كان قد ثبت لهم أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة شُلِّم المدعّى، وإلا فلا<sup>(٣)</sup>.

ومما استُدل به على تفضيل الملائكة على البشر: قوله تعالى: ﴿ لَن يَسْتَنكِفُ النّسِيءُ أَن يَكُونَكُ عَلَى الْبَشر: وقد يَسْتَنكِفُ الْمُسْتَكِكُهُ الْمُشْرِقُونَكُ [الساء: ١٧٧]. وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه، لأنه لايجوز أن يقال: لن يستنكف الوزير أن يكون خادماً للملك، ولا الشرطى أو الحارس! وإنما يقال: لن يستنكف الشرطى أن

 <sup>(1)</sup> قرأ بذلك نافع وابن عامر، من قولهم برأ الله الخلق، وهي قراءة أبين ذكوان انظر
 الوافي (ص٣٨١)، وتفسير البغوي (٨/٤٩٧).

إنظر معاني القرآن (٣/ ٢٨٢) للفراء، وكتاب معاني القرآن يعتمد فيه كثيراً على اللغة دون الرجوع في كثير من العواطن إلى تفسير السلف، ولذا قال الإمام أحمد: (كنت أحسب الفراء رجلاً صالحاً حتى رأيت كتابه في معاني القرآن) انظر مجموع الفتاوى (١٥٥،١٥٥/١٦).

 <sup>(</sup>٣) ولعل هذا مأخذ من قال: إنهم أفضل في المآل كما تقدمت الإشارة إليه في أول
 المبحث عن شيخ الإسلام ابن تبعية.

يكون خادماً للملك ولا الوزير. ففي مثل هذا التركيب يُترقى من الأدني إلى الأعلى.

فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى عليه السلام ثبت في حق غيره إذ لم يقل أحد إنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض.

أجاب الأخرون بأجوبة، أحسنها، أو من أحسنها: أنه لا نزاع في فضل قوة المَلَك وقدرته وشدته وعظم خلقه، وفي العبودية خضوع وذل وانقياد، وعيسى عليه السلام لايستنكف عنها ولا من هو أقدرُ منه وأقوى وأعظم خَلقاً، ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه.

ومنه قوله تعالى: ﴿ قُلُ لاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَايِنُ أَقَوَ وَلاَ أَعَلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلْكُ ﴾ [الانعام: ١٠]. ومثل هذا يقال بمعنى: إني لو قلت ذلك لادعيثُ فوق منزلتى، ولست ممن يدعى ذلك.

أجاب الآخرون: أن الكفار كانوا قد قالوا: ﴿ مَالِ هَٰذَا ٱلرَّمُولِي يَأْكُلُ ٱلطَّلَمَاءُ وَيَتْشِى فِ ٱلْأَمْوَانِ ﴾ [الفرقان: ٧] فأُمر أن يقول لهم: إني بشر مثلكم أحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل والشرب، لستُ من الملائكة الذين لم يجعل الله لهم حاجةً إلى الطعام والشراب، فلا يلزم حينذ الأفضلية المطلقة.

ومنه ما روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «المؤمنُ القويُّ خيرٌ وأحبُّ إلى الله من المؤمنِ الضعيفِ، وفي كلَّ خيرٌ"(١) ومعلوم أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاربها.

قال الآخرون: الظاهر أن المراد المؤمن من البشر ـ والله أعلم ـ

<sup>(</sup>١) أحرجه مسلم في القدر باب الأمر بالقوة وترك العجز (٢٠٥٢/٤ ــ ح٢٦٦٤).

فلا تدخل الملائكة في هذا العموم.

ومنه ما ثبت في «الصحيح» عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ أنه قال فيما يروي عن ربه عز وجل، قال: "يقولُ الله تعالى : أنا عندَ ظَن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرتني، فإن ذكرتني في نفسه ذكرتُه في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتُه في ملأ خيرٍ منهم، الحديث (١٠). وهذا نص في الأفضلية.

قال الآخرون: يحتمل أن يكون المراد خيرًا منه للمذكور لا الخيرية المطلقة<sup>(٢)</sup>.

ومنه ما رواه إمام الأثمة محمد بن خزيمة، بسنده في كتاب «التوحيد» عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "بَيِّننا أنا جالسٌ إذ جاء جبريلٌ، فوكز بين كتفي ، فقمت إلى شجرة مثل وكُرَي الطير، فقمد في إحداها، وقعدتُ في الأخرى، فَسَمَتْ وارتفعت حتى سدَّت الخافقين، وأنا أُقلَّبُ بصرى، ولو شئتُ أن أمسّ السماء مسستُ، فنظرت إلى جبريلَ كأنَّه حِلسٌ لاطيء، فعرفتُ فضلَ علمهِ بالله عليَّ»، الحديث "ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في التوحيد باب المحددكم الله نفسه (۱۳، ۳۸۶ - ح ۷۶۰)، وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء باب الحث على ذكر الله تعالىٰ (۲۰۲۱/۶ -ح ۲/۲۷۷).

 <sup>(</sup>٢) ويحتمل أن تكون الخبرية حصلت للمجموع على المجموع، فالجانب الذي فيه رب
 العزة خيراً من الجانب الذي ليس هو فيه بلا ارتياب، وقواه في الفتح (٣٨٧/١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (ص٢٥ - ٢٠٣)، وفي إسناده الحارث بن عبيد الإيادي وهو ضعيف، وأخرجه البزار كما بالكشف (٤٧/١ ـ ح/٥) وقال: وهذا لا نعلم رواه إلا أنس، ولا رواه عن أبي عمران إلا الحارث وكان بصرياً مشهوراً، وقال الهيشمي في المجمع (٧٥/١): ورجاله رجال الصحيح، وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية، وضعف الأرناؤوط إسناده أيضاً في تعليقه =

قال الآخرون: في سنده مقال فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته.

وحاصل الكلام: أن هذه المسألة من فضول المسائل. ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول، وتوقف أبو حنيفة رضي الله عنه في الجواب عنها، كما تقدم. والله أعلم بالصواب.

على شرح الطحاوية، والحلس: ما يوضع تحت السرج على الذابة، واللاطيء: المنتني الذي لزق طوفاه، وانظر في هذه المسألة أيضاً ما أورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ((٩/٩)، وما أورده الحافظ في الفتح (٣٨١/١٣)، حول ذلك في تفسير القرطبي ((٢٨٩/١، والرازي (٢١٥/٢ ـ ٢٢٥)، حول ذلك في تفسير آبة النساء (رقم ٢٨١)، وذكر الزمخشري أدلة تفضيل الملاتكة إلا أنه استخدم عبارات غير لائقة مي حق النبي ﷺ، قال في الفتح (٢٨٨/١٠): دوقد أفرط الزمخشري في سوء الأدب هنا، وقال كلاماً يستلزم تنقيص المقام المحمدي، وبالغ الأثمة في الرد عليه في ذلك وهو من زلاته الشنيعة». اهـ.



# الفصل الثاني المرسلين الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول:

تقرير اعتقاد أهل السنة

المبحث الثانى:

أقوال الناس في (كلام الله )

المبحث الثالث:

الرد على من زعم أن القرآن مخلوق

المبحث الرابع:

الرد على من زعم أن الكلام معنى واحد قائم بذات الله تعالى

المبحث الخامس:

القراءات السبع



#### المبحث الأول

## تقرير اعتقاد أهل السنة

أولاً: الإيمان بجملة الكتب

قال الشارح: (ص٣٥٠)

وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين ، فنؤمن بما سمَّى الله تعالى منها في كتابه، من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتباً أنزلها على أنبيائه، لا يعرف أسماءَها وعددَها: إلا الله تعالى (١٠).

ثانيًا: الإيمان بالقرآن وأنه كلام الله تعالىٰ غير مخلوق

قال الشارح: (۳۵۰):

وأما الآيمان بالقرآن، فالإقرار به، واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب. فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله انتهم من عند الله، وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. قال تعالى: ﴿ قُولُوا اَلْتَمَا بِاللهِ وَمَا أُولِيَ اللّهِ يُولُوا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُو

 <sup>(</sup>١) قال تعالىٰ: ﴿ وَتُكْبِهِ- وَرُسُلِيهِ- لَا نَدُونَ مَنْ اللّهِ مِنْ وَسُلِيهِ- وَكَالُوا سَوْمَتَا وَالْمَعْتَا عُفُوافَكَ رَبَّتَكَ وَلِيْكَ النّمِيمِ ﴿ وَهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ فَلَكُ كُلُومُ وَلَكُومُ وَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَّ وَلَوَ كَانَ مِنَ عِندِ عَبْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ الْحَيْلَافَ كَيْرِا ﴿ وَاللّهَ اللّهِ اللّهِ تكلم بها، وأنها اللّه الله الله تكلم بها، وأنها مزلت من عنده. وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو (''. وقال تعالى: ﴿ كَانَ النّاسُ أُمّةُ وَجَدَةً فَهَتُ اللّهُ النّائِيتُ مُبشّرِينِ وَمُنذِينَ وَأَنْلُ مَعْهُمُ الْكِنْبُ عَلِيمُ لَا يَلْيِهِ الْمَيْلُ مِلْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ إِلَيْهِ لَكِنْبُ عَلِيمُ وَمُنْ الْمَيْلُ مِلْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ أَيْفِي الْمَوْلُ مِلْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ أَيْفِي الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ الْمَالِينَ أَوْفُواْ الْمِيلَمُ اللّهِ مَا أَنْوَلُ اللّهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَلّهُ وَلَا مُؤْمِلُ اللّهُ مَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

وقال أيضًا: (ص١٧٩):

قوله: وَإِنَّ الْقُرَآنِ كَلَّامُ اللهِ (٢)، مِنْهُ بَدا بلا كَيْفِيَّة قَوْلًا، واَنْزَلَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ
وَحْياً، وصَدَّقَهُ المُؤْمِنُونَ علىٰ ذلكَ حقاً، واَيْقَنُوا الله كلامُ الله تعالىٰ بالحقيقة،
لَيْسَ بِمَخْلُوقِ كَكَلامِ البَرَيِّةِ. فَمَنْ سَمِعهُ فَرَعَمَ اللهُ كَلامُ البَشرِ فَقَدْ كَفَرْ، وقَدْ ذَمَّهُ
اللهُ وعَابَهُ واَوْعَدَهُ بِسَقَرْ، حَيْثُ قال تعالىٰ: ﴿ سَأَسْلِهِ سَقَرَ ﴿ ﴾ [المدنر: ٢٦]،
فلمنا أَوْعَدَ اللهُ بِسَقَرَ لِمَنْ قال: ﴿ إِنْ هَذَاۤ إِلّا قُولُ الْبَشْرِ ﴿ ﴾ [المدنر: ٢٥]، عَلِمْنا
وأيقنَّا أَنهُ قَولُ خَالِق البَشر، ولا يُشْبِهُ قُولُ البَشَرِ ﴿ ؟).

١) راجع الكلام على العلو في المبحث الخامس من فصل (الأسماء والصفات).

<sup>(</sup>٢) قال الشارح (ص١٨٠):

ووقول الشيخ رحمه الله: (وإن القرآن كلام الله)، إن: بكسر الهمزة، عطف على قوله: (إن الله واحد لا شريك له)، ثم قال: (وإن محمدًا عبده المصطفى)، وكسر همزة إن في المواضع الثلاثة لأنها معمول القول، أعني قوله في أول كلامه: نقول في توحيدالله،. اهـ.

 <sup>(</sup>٣) وقد اعتمد شيخ الإسلام هذه الجملة في بيان أنها اعتقاد أبي حنيفة رحمه الله حيث أن الطحاري ذكر في أول عقيدته أن ذلك اعتقاد الإمام. انظر مجموع الفتاري (١٧/٧٠).

هذه قاعدة شريفة، وأصل كبير من أصول الدين، ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما، وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة .

وقال: (۱۸۲ \_ ۱۸۳)

وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم. قال تعالى: ﴿ سَلَامٌ قُوْلَا مِن رَبِّ رَّعِيمٍ ﷺ [سَ: ٨٥].

فعن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور، فرفعوا أبصارهم، فإذا الرب جلَّ جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم ياأهل الجنة، وهو قول الله تعالى: ﴿ سَلَنَمْ فَوَلاً مِنَ رَبِّ رَجِيهِ ﴿ ﴾ [بت: ١٥]، قال: فينظر إليهم وينظرون إليه، الله فلا يلتفنون إلى شيء مما هم فيه من النعيم، ما داموا ينظرون إليه، حتى يحتجب عنهم، وتبقى بركته ونوره عليهم في ديارهم». رواه ابن ماجه وغيره (١٠). ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام، وإثبات الرؤية، واثبات العلو، وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معني واحدًا(١٠)، وقد قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتَمْوُنَ بِمَهْدِ اللّهِ وَآلِتَ مَنْ الْمِيلُمُ نَعْنَا قَلِيلًا واحدًا(١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية (١/ ٦٦، ٦٥ يـ ١٠٨٥)، وأخرجه البزار (٦/ ٢٧ ح ٢٥٥٣ كشف) عن جابر أيضًا، قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لضعف الرقاشي، انظر الزوائد (ص٥٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٨٩): رواه البزار وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي وهو ضعيف وضعفه الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية (١٨٣).

 <sup>(</sup>٢) يشير إلى الرد على الكلابية ومن وافقهم، وسيأتي بيان شبهتهم والرد عليهم في المبحث الرابع من هذا الفصل إن شاء الله تعالىٰ.

أُوَّلَيُهُكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ وَلَا يُكَلِمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ ﴾ [آل عمران ١٧٦)، فأهانهم بترك تكليم تكليم تكريم، وهو الصحيح، فأهانهم بترك تكليم تكريم، وهو الصحيح، إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار: ﴿ أَنَسَنُوا فِيهَا وَلَا تُنكُلِمُونِ ﴾ الناوونون: ١٠٨، فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين، لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء، ولم يكن في تخصيص أعداثه بأنه لا يكلمهم فائدةٌ أصلاً.

وقال البخاري في «صحيحه»: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة، وساق فيه عدة أحاديث<sup>(۱)</sup>. فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى، وتكليمه لهم. فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة. وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به<sup>(۲)</sup>.

قال: (ص١٨١)

والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال، وضده من أوصاف النقص.

قال تعالى: ﴿ وَاَتَّخَذَ قَرْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَقِيهِ مِنْ عَلِيْهِ مِدْ عِجْلاَ جَسَدَا لَهُ حُوارٌ أَلَدْ بَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكُلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيمُ سَكِيكٌ ﴾ [الأعراف: ١٤٨]. فكان عبّادُ العجل \_ مع كفرهم \_ أعرَف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى: وربك لا يتكلم أيضاً. وقال تعالى عن العجل أيضاً ﴿ أَفَلاَ يَرُونَ أَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِذَ فَوْلاً وَلَا يَمْلِكُ لَمُّمُ مَثَرًا وَلاَ نَفْعًا شِيْكُ اللهُ: ١٨]. فعلم أن نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل.

<sup>(</sup>١) ذكر البخاري في هذا الموضع حديث أبي سعيد قال النبي ﴿ "إن الله يقول الأهل الجنة: ياأهل الجنة هل رضيتم... الحديث، وذكر حديث أبي هريرة أن النبي ﴿ كان يوماً يحدث وعنده رجل من أهل البادية \_ "أن رجلًا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال: أولست فيما شنت... الحديث، انظر كتاب التوحيد (٢٣/ ٤٨٧ \_ فتح الباري). (٢) راجع مبحث الرؤية في الباب الأول فصل (الأسماء والصفات).

### المبحث الثاني

## أقوال الناس في الكلام

اختلفت أقوال الناس في كلام الرب سبحانه بسبب اختلافهم في أصلين الأول: تعلق الكلام بالمشيئة والقدرة

الثانى: قيامه بالذات

فالأصل الأول: اختلف الناس فيه، فمنهم من قال إن الكلام يتعلق بمشيئته سبحانه ومنهم من قال إنه لايتعلق بالمشيئة.

فالذين قالوا إنه لا يتعلق بالقدرة والمشيئة فهم طائفتان الأشاعرة، والاقترائية وكلاهما جعله قائما بذات الله من جهة المعنى ولكن الأشاعرة نفوا قيام اللفظ بذات الرب، والاقترائية جعلوا الألفاظ قديمة مرتبة بوجودها لا ذاتها.

وأما الذين قالوا إنه متعلق بالمشيئة والإرادة فهم طائفتان طائفة قالت إنه غير قائم بذات الرب بل منفصل عنه وهم العجهمية والمعتزلة المتأخرون وطائفة قالت إنه بمشيئته وإرداته وقائم بذاته وافترقوا إلى طائفتين:

الطائفة الأولى: من نفى قدم النوع وقال إنه حادث في نوعه مبدوء به، وهم الكرامية.

الطائفة الثانية: من أثبت كمال الرب قالوا: ولم يكن ربنا في وقت ما مسلوبًا هذا الكمال فلا يزال يتكلم إذا شاء كيف شاء متى شاء وهو قول أهل السنة. وهناك أقوال أخرى في مسألة الكلام فمن ذلك مذهب ابن حزم هناك أربعة أنواع من القرآن. ويأتي الإشارة إليه في مبحث مراتب الوجود (١).

<sup>(</sup>١) في المبحث الرابع من هذا الفصل.

وأيضًا هناك مذهب الفلاسفة وسبق عرض مجمل مذهبهم في القرآن عند عرض أقوالهم في أركان الإيمان<sup>(١)</sup>.

وهناك أيضًا مُذْهَب الاتحادية وسبق بيان أصولهم في مبحث توحيد الربوبية وقد عرض له الشارح في الرد على المعتزلة (٢٠). وغير ذلك من الأقوال ويمكن أن تتداخل (٣).

> وقد جمع الشارح هذه الأقوال في شرحه فقال: (ص١٧٩-١٨٠) وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال:

أحدها: أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعّال عند بعضهم، أو من غيره، وهذا قول الصابئة<sup>(٤)</sup> والمتفلسفة.

[وقوله: «فعلّمه سيد المرسلين، صريح بتعليم جبرائيل إياه، إبطالاً لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاماً»].

وانظر في ذلك أيضاً العقل والنقل (٢٠٤/٠ ـ ٢٠٤)، وانظر في اختلاف الناس في مسألة الكلام ومبناها على الأصلين المذكورين: مختصر الصواعق (٣٢٩/٢)، وشرح النونية (//٧٢٨) وما بعدها حيث يقول ابن القيم رحمه الله:

وإذا أردت مجامع الطرق التي فيها افتراق النساس في القسرآن فصدارهما أصبلان قمام عليهما همنا لسه ركنان فصدارهما أصبلان قمام عليهما همنا الخسلاف همنا لسه ركنان همل قبوليه بمثبتة أم لا وهمل فسي ذاتسه أم خسمارج همسذان أصل اختلاف جميع أهل الأرض في المقادقي بذلك منظوماً وقد عجز عنه غيره متوراً.

السّابتُون فلاسفة من عبدة الكواكب ويقولون بالعقول والنفوس كالكلدانين والكندانيين والكندانيين والكندانيين والكندانيين والكندانيين وبطواني من النصارى وليونانيس وبطلق أيضًا على طائفة آمنت بالله واليوم الآخر وهم أقدم في الرمان من النصارى وفيهم نزل نوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُؤْتَ اللَّهِمَ اللهُ وَالْمُؤْتُ وَلَكُمْمَ مُؤْتُونَ وَالْصَابِدَة: 19] وأيضًا ذكرهم الله في موضعين آحريين في آية البقرة: 17، وآية الحج: 17 بالنصب (والصابين)، وقد =

<sup>(</sup>١) في الباب الأول.

<sup>(</sup>٢) في المبحث الثالث الشبهة العقلية الثانية.

<sup>(</sup>٣) وقد أشار الشارح أيضاً إلى قول القرامطة فقال: (٣٥٤):

وثانيها: أنه مخلوق خلقه الله منفصلًا عنه، وهذا قول المعتزلة.

وثالثها: أنه معنى واحد قائم بذات الله، هو الامر والنهي والخبر والاستخبار، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه، كالأشعري وغيره.

ورابعها: أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث(<sup>١)</sup>.

وخامسها: أنه حروف وأصوات، لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلماً، وهذا قول الكرَّامية وغيرهم<sup>(٢)</sup>.

وسادسها: أن كلامه يرجع إلى ما يُحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر، ويميل إليه الرازي في «المطالب العالية»<sup>(٣)</sup>.

أشار شبخ الإسلام إلى توجيه آية العائدة بالرفع (الصابئون) فقال: قورفع اللفظ
 ليكون عطفاً على المحل، فإن المعطوف على المحل مرتبته التأخير ليشعر أنهم
 مؤخرون في المرتبة وإن قدموا في الزمن ١٠٤هـ هـ من كتاب الصفدية (٢/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>١) وهو مذهب الافتراتية، ومنهم ابن الزاغوني، انظر شرح النونية (٧٧/١) وقد جاء في طبعة مؤسسة الرسالة استبعاد أن يكون من أهل الحديث من يقول بهذا القول الذي لا أصل له في الكتاب والسنة، وقد يكون الحامل لصاحب هذا القول على ما قال هو أنه أراد إثبات الحرف والصوت في كلام الله، ولم يستطع الرد على شبهة (حدوث الكلام وقدمه)، فأثبته قديمًا بصوت وحرف، وقد ذكر شيخ الإسلام: «أن هذا قول السالمية وغيرهم ممن هو من أهل الكلام والفقه والحديث والتصوف وأنهم وافقوا المعتزلة في قولهم أنه حروف وأصوات، ووفقوا الكلابية في قولهم إنه قديم وأحدثوا قولاً مبتدعًا النظر مجموع الفتاوى (٣١٠/١٢٩).

 <sup>(</sup>٢) يراجع في ذّلك مسألة حوادث لا أول لها في الباب الأول فصل (الأسماء والصفات)،
 وانظر مجموع الفتاوى (٣٨/١٦٣).

 <sup>(</sup>٣) وهذا مي حقيقته نفي لكلام الرب تمالئ، فهو عندهم ما يخلق الله في عس المحلوق
 كموسى، يقولون إن الله خلق في موسى علماً سمع به كلامه، فالرب لم يتكلم ولم =

وسابعها: أن كلامه يتضمن معنى قائماً بذاته هو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي(١).

يسمع موسى الكلام، وإنما يرجع الجميع إلى ما يحدثه الله من العلم به فحسب، انظر مجموع الفتاوي (١٢/ ١٣٢)، ويقولون في الرؤية ما يقولونه في الكلام انظر العقل والنقل (٢/ ٣٠٦)، وصاحب المعتبر أبو البركات بن ملكا يميل لقول الفلاسفة، وقد نقل عنه شيخ الإسلام قوله في العقل والنقل في غير ما موضم ورد عليه انظر مجموع الفتاوي (٢/ ١٦٤ ـ ١٧٢)، وأنظر الفتح (١٣/ ٤٠٥)، والأربعين (١/ ١٧٠).

 (١) وقول الماتريدية هو قول الكلابية والأشعرية إلا أننا يمكن أن ندرك فرقين الأول: أن الماتريدية يمنعون سماع كلام الله، وإنما يسمم ما هو عبارة عنه، فموسى عندهم إنما سمع صوتًا وحروفًا خَلْقها الله دالة على كلامه. أما الأشعرية فعندهم سماع الكلام جائز، وإن ما سمعه موسى هو الكلام النفسي وذلك بخلق إدراك في المستمع، وهذا حاصل مذهب الرازي المتقدم.

الثاني: أن العبارة المخلوقة \_ عندهم \_ إنما حدثت بفعل للرب قائم به قديم غير حادث ففعل الرب غير مفعوله عندهم، إلا أنهم جعلوه قديما.

قال ابن القيم في النونية (١/ ٣٤٥)

أتباع شيسخ العسالسم النعمان سمسوه قسديمسا قسالسه بسل كسابسروهسم مسا أتنوا ببيسان وخصبومهم ألم يتصفنوا فني رده ويشير بقوله (وخصومهم) إلى الأشعرية والكلابية فإن الفعل عندهم هو المفعول

وانظر في المسائل المختلف فيها بين الأشعرية والماتريدية اتحاف السادة المتقبن للزبيدي (٢/ ١٦ ـ ١٨) ورسالة موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود (٢/ ٤٨٧ وما بعدها)، ورسالة الماتريدية دراسة وتقويمًا للحربي (ص٤٩٤)، ويلاحظ أن الحجة هنا مع الماتريدية على الأشعرية لأنهم ألزموهم بقولهم في الإرادة، لأن الأشعرية تجعلها إرادة واحدة قديمة ويتأخر المراد، فكذا قال الماتريدية بتكوين قديم ويتأخر المخلوق إلا أن هذا لا يلزم أهل الحديث القاتلين: بالقدم النوعي للإرادة، وأن لكل فعل إرادة تخصه، فالقديم عزم، والحادث قصد، أما على قولهم فالإرادة أو التكوين تكون قديمة ثم بعد ذلك بما لا يتناهي من تقدير الأوقات يوجد مراد المخلوق من غير سبب، **وثامنها**: أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه<sup>(۱)</sup>.

وتاسعها: أنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديماً، وهذا المأثور عن أثمة الحديث والسنة (٢٠).

وإنما قال بذلك فراراً من إلزامات خصوم الأشعرية لهم عندماً ردوا مسألة أن الكلام يطلق على المعترفة.
على المعنى عند الإطلاق، ولكن هذا الفرار نقض عليهم أصلهم في ردهم على المعترفة.
قال في شرح النونية(١٨٤/ ٢٨٤) في رده على الدواني: «والزم السلف وأصحابك المعترفة أن الكلام لا يكون إلا لمن قام به الكلام، ثم نقض من نقض من أصحابك هذا الإلزام، وقالوا: يطلق على المعنى واللفظ بالاشتراك، فانهدم أصلهم الذي ردوا بعلى المعترفة اهم، وقد بين شيخ الإسلام كيفية انهدام أصلهم قتال: «لأن أصل به على المعترفة» اهم، وقد بين شيخ الإسلام كيفية انهدام أصلهم قتال: «لأن أصل قولهم: إن الكلام لا يقوم إلا بالمتكلم لا يقوم بغيره، فلو جوزوا أن يكون أله ما هو كلام له، وهو مخلوق منفصل عنه، بطل هذا الأصل؛ اهد. انظر مجموع الفتاوى (١٤٨/١٧)، وانظر أيضاً(١٠/١/٧)

وسيأتي الكلام على مسمى الكلام عند الإطلاق في المبحث الرابع من هذا الفصل إن شاء الله تعالىٰ.

(۲) راجع لمعرفة أقوال الناس في الكلام: منهاج السنة (۲۰۸۲ ـ ۳۲۳)، وقد مقله الشارح هنا بلفظه تقريباً مع اختصار، ومجموع الفتاوى (۲/۱۲ ـ ۵۲)، (۱۲/۲۲ ـ ۱۲۳). (۱۷۳/۹) . (۱۷۳/۹)، (۱۷۳/۹)، ودرء تمارض العقل والنقل (۲/۰۰٪)، ومختصر الصواعق (۲/۲۸۲ ـ ۲۳۳)، والصفدية (۲/۸۶ وما بعدها).

وهذا معلوم البطلان في بدائة العقول فإن الإرادة أو الخلق (التكوين) كان موجوداً مع الفدرة، فإن كان هذا موثراً تاماً استلزم وجود الأثر عقبه لا معه في الزمان كما تقول الفلاسفة، ولا متراخياً عنه كما زعمه أكثر المتكلمين، وهذا كفول العقلاء: قطعته نانقطع، وكسرته فانكسر، فالانكسار والانقطاع يقمان عقب الكسر والقطع لا يتراخي الأثر ولا يقارن، وهكذا إذا وجد الخلق (التكوين) لزم وجود المخلوق عقبه ، ليس قديمًا بالتكوين ولا متراخيًا وهذا واضح بحمد الله. وانظر في ذلك مجموع الفتاوى (١٦/ ١٣٨٨ - ٣٨٢)، وانظر في مسألة التكوين أيضًا: منهاج السنة (٢/ ٣٩١).

ولما كان مذهب المعتزلة والجهمية هو المذهب الذي انفرد بالقول أن كلام الرب غير قائم بذاته لذا قال الشارح: (ص١٨٨)

وبالجملة، فأهل السنة كلهم، من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف، متفقون على أن كلام الله غير مخلوق. ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات (۱۱)، أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلماً (۱۲)، أو أنه لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وأن نوع الكلام قديم (۲۰).

وقال: في موضع آخر (ص٣٥٤)

وقوله: ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين.

تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين، فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أنه كلام الله بالحقيقة غير مخلوق.

> وقرَّر الشارح أن كلام الطحاوي هو مذهب أهل السنة فقال: (م.١٨٩)

والذي يدل عليه كلام الطحاوي رخمه الله: أنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامه قديم . وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رضى الله عنه في الفقه الأكبر، فإنه قال: والقرآن في المصاحف

وهو مذهب الأشعرية والماتريدية ومن قبلهم الكلابية ويأتي نقضه في المبحث الرابع.

 <sup>(</sup>٢) وهو مذهب الكرامية، وسبق الرد عليهم في مسألة تسلسل الحوادث في الزمن الماض في الباب الأول (فصل الأسماء والصفات).

<sup>(</sup>٣) وهو مدم أهل السنة وعبارة (لم يزل متكلمًا إذا شاء وكيف شاء) هي المنفولة عن ابن المبارك وأحمد وغيرهما انظر النبوات (١٣٦)، وسبق أيضًا تقرير مسألة دوام فاعلية الرب تعالى في الباب الأول (فصل الأسماء والصفات)، وانظر في معنى الحادث منهاج السنة (٢/ ٣٨١،٣٧١).

مكتوب، وفي القلوب محفوظ، على الألسن مقروء، وعلى النبي ﷺ منزَّل، ولفظنا بالقرآن مخلوق،والقرآن غير مخلوق(١١)، وما ذكر الله

(١) الذي في الفقه الأكبر (ولفظنا بالقرآن مخلوق، وكتابتنا له مخلوقة، وقراءتنا له مخلوقة، والقرآن غير مخلوق)، ومسألة اللفظ من المسائل المشهورة فقد جاء عن الإمام أحمد أن من قال: لفظى بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظى بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، وذلك لأن قوله (لفظى) يحتمل المصدر، ويحتمل اسم المفعول الذي هو القرآن، فالأول المراد به فعل العبد، والثاني كلام الرب، فلا يصح إطلاق لفظ المخلوق عليهما معًا ولا النفي كذلك، بل الواجب التفصيل فأفعال العباد مخلوقة لله، والقرآن كلام الله غير مخلوق، ولهذا احترز الإمام أبوحنيفة بعد قوله: (ولفظنا بالقرآن مخلوق) فقال: (والقرآن غير مخلوق)، فعلم أنه أراد باللفظ فعل العبد انظر في مسألة اللفظ مجموع الفتاوي (١٢/ ٤٣١،٤٣٠،١٧٠)، (٧/ ٦٥٥ ـ ۲۲۲)، (۱/ ۳۹۱، ۳۹۰)، (۱/ ۳۲ ـ ۳۲)، والعقبل والنقبل (۱/ ۲۲۰ ـ ۲۲۲)، مختصر الصواعق(٢/ ٣٠٧،٣٠٦)، كما نبه شيخ الإسلام على أن هذه الكلمة (اللفظ) في الأصل تدل على الطرح والرنمي فلا ينبغي أطلاقها على القرآن كما بالعقل والنقل .(YAFF).

وقال ابن القيم رحمه الله في النونية (١/٣٢٥):

وتسلاوة القسرأن فسي تعسريفهما يعنني بهبا المتلبو فهبو كبلاميه ويسراد أفعسال العبساد كصسوتهسم هــذا الــذي نصــت عليــه أثمــة الــ وهبو البذي قصيد البخياري البرضيي عن فهمــه كتقاصــر الأفهـــام عن مى اللفظ لما أن نفى الضدين عند فاللفظ يصلح مصدراً هنو فعلنا وكنذاك يصلح نفس ملفوظ ب فلداك أبكر أحمد الإطلاق في وقد ذكر البخاري أن من تكلم بإثبات أو بنفي لهذه المسألة واحتج بقول الإمام =

باللام قد يعنى بها شيسان هــو غيــر مخلــوق كـــذى الأكــوان وأدائهم وكسلاهمسا خلقسمان إسلام أهلل الملهم والعسرفسان لكسن تقساصس قساصسر الأذهسان قيول الإمسام الأعظهم الشيباني ـــه واهتـــدى للنفـــي ذو عـــرفـــان وهمو القران فكذان محتملان نفسى وإثبسات بسلا فسرقسان اهـ. في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره، وعن فرعون وإبليس ـ فإن ذلك كله كلام الله إخباراً عنهم، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم، وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا انتهى (۱).

فقوله: «ولما كلَّم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته» يُعلم منه أنه حين جاء كلمه ـ لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبداً يقول ياموسى<sup>(۲)</sup> ـ كما يفهم ذلك<sup>(۳)</sup> من قوله تعالى: ﴿وَلَنَّا جَاَّة مُوسَى لِمِيقَلِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾ لاَلاعران: ١٤٣٤، ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه إنه معنى واحد قائم بالنفس لايتصور أن يسمع، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء، كما قال أبو منصور الماتريدي وغيره.

وقوله: «الذي هو من صفاته لم يزل» ردٌ على من يقول إنه حدث له

أحمد بن حنبل، لم يفهم مراده لدقة معناه، انظر خلق أفعال العباد للبخاري (ص١٢)
 نحقبق محمد السعيد بسيوني ط.مكتبة التراث \_ مصر، وانظر العقل والنقل
 (٢١٦/١)، ومختصر الصواعق (٢١١/٧ \_ ٣١٣).

<sup>(</sup>١) انظر شرح الفقه الأكير (ص٥٠).

<sup>(</sup>۲) وهو قول من قال: إن الله إذا تكلم بشيء أثبته، وكذا الأفعال عنده، وأن الحادث يستمر قيامه بذات الله إلى الأبد ولا يتعلق إعدامه بقدرته ومشيئته تعالى، وهو قول الكرامية وقولهم هذا مما يعرف فساده بالبديهة كما يقوله شيخ الإسلام وانظر في شبهتهم والرد عليها في مجموع الفتاوى (١٥٤/١٣٣ ـ ١٥٧)، (١٥٣/٣٨٣/١٦)،

 <sup>(</sup>٣) قوله (كما يفهم ذلك. . . الخ) متعلق بقوله: ايتعلم منه أنه حين جاء كلمه والجملة الاحترازية معترضة فلينتيه .

وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما<sup>(١)</sup>.

وقال: (ص١٩٤\_١٩٥)

وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال: إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه، وأن المسموع المنزّل المقروء والمكتوب ليس كلام الله، وإنما هو عبارة عنه. فإن الطحاوي رحمه الله يقول: كلام الله منه بدا.

وكذلك قال غيره من السلف، ويقولون: منه بدا، وإليه يعود. وإنما قالوا: منه بدا، وإليه يعود. وإنما قالوا: منه بدا، لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل، فبدأ الكلام من ذلك المحل، فقال السلف: «منه بدا، أي هو المتكلم به، فمنه بدا، لا من بعض المخلوقات، كما قال تعالى: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ اللهِ الْمَرْبِورُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ومعنى قولهم: وإليه يعود: يرفع من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف . كما جاء ذلك في عدة آثار<sup>(٢)</sup>.

 <sup>(</sup>١) وهو قول الكرامية، وعندهم فعل الله وكلامه حادث النوع والآحاد فرارًا من القول بحوادث لا أول لها، وسبق بيان المسألة في الباب الأول (فصل الأسماء والصفات)، وانظر مجموع الفتاوى (١٩١/١٣).

<sup>(</sup>۲) انظر في ذلك مجموع الفناوى (۲۱ (۷۷۶)، (۳۰٤/۱۸)، (۳۰٤/۱۸)، وقد نقل هذا الفقرة علي القاري في شرح الفقه الأكبر (ص٤٩)، مصرحاً بنسبته للشارح، وقيل: يعود إليه أي صفة قائمة به لا منفصلة عنه. انظر شرح العقيدة الواسطية لهراس (ص٩٠) ط.دار الثقافة بمكة. وأما الآثار التي أشار إليها المصنف فمنها ما أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن باب ذهاب القرآن والعلم عن حذيفة بن اليمان قال رسول الله ﷺ: «يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله عز وجل فلا يبقى في الأرض منه آية...» الحديث (٢/١٣٤٤) ١٣٤٥)

وقوله بلا كيفية: أي: لا تعرف كيفية تكلمه به، قولا: ليس بالمجاز.

وقال: (ص١٩٦)

وقوله: وصَدَّقَهُ المُؤْمنُون علىٰ ذلكَ حَقًّا.

الإشارة إلى ما ذكره من التكلم على الوجه المذكور وإنزاله، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهم السلف الصالح، وأن هذا حق وصدق.

وقوله: وأَيْقَنُوا أنَّهُ كَلامُ اللهِ تَعالَىٰ بالحَقِيقَةِ لَيْسَ بمَخْلُوقٍ كَكَلامِ البَريَّةِ..

رد على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر. وفي قوله: بالحقيقة رد على من قال: إنه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع منه وإنما هو الكلام النفساني لأنه لايقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به أن هذا كلام حقيقة <sup>(1)</sup>.

وقال: (ص١٩٠)

وبالجملة: فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يتكلم إذاشاء، وأنه يتكلم شيئاً بعدشيء (٢٧) فهو حق يجب قبوله.

وما يقوله من يقول: إن كلام الله قائم بذاته، وأنه صفة له، والصفة لا تقوم إلا بالموصوف فهو حق يجب قبوله والقول به. فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب، والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما<sup>(٣)</sup>.

\_ ح٤٠٤٩)، وقال في الزوائد (٥٢٣): إسناده صحيح ورجاله ثقات، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤٧٣٤) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. (١) أو نام اداذاله في الرحم الراحة الرحم الراحة الرحم الرحمة المراحة الرحم الرحمة الرحم الرحمة الرحم الرحمة الرحم الرحمة الرحم الرحمة الرحم الرحمة الرح

 <sup>(</sup>١) ويأتي زيادة بيان لذلك في المبحث الرابع في الرد على من قال إنه معنى واحد قائم بالله.

<sup>(</sup>٢) وهذا الحدوث غير مخلوق وانظر مجموع الفتارى (٦/ ٣٢٠ ـ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) نقل ذلك علي القاري في شرح الفقه الأكبر وعزاه لشارح عقيدة الطحاوي (ص٤٨).

#### المبحث الثالث

# الرد على من زعم أن القرآن مخلوق

الجهمية ومتأخرو المعتزلة قالوا: إن القرآن مخلوق وخالفوا إجماع المسلمين وقد حاولوا الاستدلال بالمعقول والمنقول على ذلك بأدلة هي في الحقيقة تحمل الرد عليهم، وقد يحاول البعض منهم مصانعة جمهور المؤمنين بألفاظ مجملة لئلا ينالهم الأذى وقد فند الشارح شبه هؤلاء جميعًا وفيما يلى بيان ذلك:

قال رحمه الله مبينًا سبب ضلال المعتزلة وأنه هو الإعراض عن الهدي المتلقى من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة:

قال: (ص١٨٨، ١٨٩)

وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق ومرادهم أنه غير مختلق مفترى مكذوب، بل هو حق وصدق<sup>(۱)</sup>، ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين.

والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقاً خلقه الله، أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته؟ وأهل السنة<sup>(٢٢)</sup> إنما سئلوا عن هذا، وإلا كونه

<sup>(</sup>۱) انظر مجموع الفتاوي (۱۲/ ۳۷۲)، منهاج السنة(۲/ ۲۲۹، ۲۵۰).

<sup>(</sup>٢) ومن هنا كانت استدلالات أهل السنة كالإمام أحمد على مخالفيهم من القرآن والسنة، وقد بين الإمام أحمد بذلك طريقة المناظرة الصحيحة التي ينخي الالتزام بها مع أمثال هؤلاء، إلا أنه إن كان المخاطب معن لا يرعوي بالشرع كالفلاسفة، فمناظرته تكون يفساد قوله هي صريح العقل، وبيان تناقضه ونحو ذلك. انظر في ذلك العقل والنقل لشيخ الإسلام (١/ ٣٢١).

مكذوباً مفترى مما لا ينازع مسلم في بطلانه. ولاشك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع ـ معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة، ولا عن أئمة الصحابة والنابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن عقلهم دلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع.

ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه، فرَّق بها بينهم. ﴿ إِنَّ النِّينَا خَتَلَقُواْ فَالْكِتَنْبِ لَوْبِشَقَاقٍ بَعِيْدِ ﴿ ﴾ [الغرة: ١٧١].

وقال: (ص۱۸۰) تـــاء، كَلِكَةِ اللهِ مُنْهُ أَذَا اللهِ مُعَا

وقوله: كَلاَمَ اللهِ مِنْهُ بَدَا بِلا كَيْفِيةٍ قَولًا.

رد على المعتزلة وغيرهم فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يَبْدُ منه، كما تقدم حكاية قولهم.

#### الشبك العقلية

#### ١ ـ شبهة التجسيم والتشبيه

تال: (ص١٨١\_١٨٨)

وغاية شبهتهم أنهم يقولون: يلزم منه التشبيه والتجسيم؟ فيقال لهم: إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفتْ شبهتهم.

ألا ترى أنه تعالى قال: ﴿ أَلْيُومَ غَنْمِتُدُ عَلَىٰٓ أَفْوَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَلِدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم﴾ ايس: ٦٥] فنحن نؤمن أنها تتكلم، ولا نعلم كيف تتكلم.

وكَـٰذَا فَــولُه تعــالَى: ﴿ وَقَـالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِيدُتُمْ عَلَيْنَاۚ قَالُواۤ أَنطَفَنَا اللّهُ الّذِيّ اَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [نسلـــــ: ٢١]، وكـــــذلـــك تسبيـــــــ الحصــــا(١٠)

<sup>(</sup>۱) حديث تسبيح الحصى أخرجه البزار عن أبي ذر قال: اكتت أتيم خلوات رسول الله واتملم منه، فذهبت يومًا، فؤذا هو قد خرج فاتبعته، فجلس في موضع فجلست عنده، فقال: يا أباذر ما جاء بك، قال: قلت: الله ورسوله، قال: فجاء أبوبكر فسلم وجلس عن يمين النبي هذفال له: ما جاء بك يا أبابكر، قال: الله ورسوله، قال: فجاء صحر فجلس عن يمين أبي بكر فقال: يا عمر ما جاء بك، قال: الله ورسوله، ثم جاء عثمان فجلس عن يمين عمر فقال: يا عمر ما جاء بك، قال: الله ورسوله، قال: فنتاول النبي في سبع حصيات أو تسع حصيات فسبحن في يده حتى سمع لهن حنياً كحنين النحل، ثم وضمهن في يد أبي بكر فسيحن في يده حتى سمعت لهن حنياً كحنين النحل، ثم وضمهن في يد أبي بكر تناولهن فوضمهن في يد أبي بكر تناولهن فوضمهن في يد عثمان فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنياً كحنين النحل ثم وضمهن فخرسن؛ وأخرجه البزار كما في كشف الأستار في كتاب علامات النبوة ثم وضمهن فخرسن؛ وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (٢١/١٥ – ٢٥٠، ٢٥١١) وصحح المحقق سنده وقال رجاله ثقات، قال الهيئمي في مجمع الزوائد (٢٩١٨): «رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما نقات الهيئمي في مجمع الزوائد (٢٩٩٨): «رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما نقات

والطعام(١٦) وسلام الحجر(٢)، كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف.

وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله: منه بدا بلا كيفية قولا، أي: ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به (۲۳). وأكّد هذا المعنى بقوله «قولاً» أتى بالمصدر المعرف للحقيقة، كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قوله: ﴿وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَصَعَلِيمًا ﴿ السَاهِ: ١٦٤]. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟

ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء ـ أحد القراء السبعة(٤) أريد أن

وفي بعضهم ضعف، أه.. وقال أيضًا (١٧٩/٥): رواه الطبراني في الأوسط وفيه
محمد بن أبي حميد وهو ضعيف، وله طرق أحسن من هذا في علامات النبوة،
وإسناده صحيح. أه. (يشير إلى طريق البزار آنفة الذكر)، والحديث تكلم عليه البيهقي
في الدلائل (٢٥٦٦)، والحافظ ابن حجر في الفتح (٢/٩٣٥) وقواه بطرقه الأرناؤوط
في تعليقه على شرح الطحاوية (ص١٧٥،١٧٥)، وقال الألباني في تخريج السنة لإبن
أبي عاصم (١١٤٦): صحيح.

 <sup>(</sup>١) أخرج البخاري في المناقب باب علامات النبوة في الإسلام (١/ ٥٨٧ - ح ٣٥٧٩) عن ابن مسعود قال: وولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل ، أي بين يدي رسول 協 灣 ، وأخرجه الترمذي في المناقب باب في آيات نبوة النبي 鄉 (٥/ ٥٥٧ - ح٣٣٣) وقال حسن صحيح.

<sup>(</sup>ヤ) أخرج مسلم في الفضائل باب فضل النبي وتسليم الحجر عليه (١٧٨٧ - ح٢٧٧) عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله 激: وإني لأعرف حجرًا بعكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن، وأخرجه الترمذي في المناقب باب إثبات نبوة النبي 激 (٥٩٣٥ - ح١٩٤٣).

<sup>(</sup>٣) انظر مجموع الفتاوي (١٢/ ٥١٧،٢٧٤،٤٠).

إبو عمرو بن العلاء هو زبان بن العلاء بن عمار أبو عمرو التميمي البصري المتوفى
 سنة ١٥٤هـ انظر شرح الشاطبية لعبدالفتاح القاضي (ص١٨) توزيع مكتبة السوادي

تقرأ: ﴿ وَكُلَّمَ لَقَدُ مُوسَىٰ﴾، بنصب اسم الله، ليكون موسى هو المتكلم لا الله! فقال أبو عمرو: هب أني قرآت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقوله تعالى: ﴿ وَلَمَّاجَلَةُ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكُلَّمُهُ رَبُّهُ﴾ [الاعراف: ١٤٣]. فبُهت المعتزلي!

وقال أيضًا في موضع آخر (ص١٩١)
وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذراً من التشبيه، فلا يثبتوا صفة غيره،
فإنهم إذا قالوا: يعلم لا كعلمنا، قلنا: ويتكلم لا كتكلمنا، وكذلك سائر
الصفات. وهل يعقل قادر لا تقرم به القدرة، أو حي لا تقرم به الحباة؟
وقد قال ﷺ: "أهوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا
فاجره (١)، فهل يقول عاقل إنه ﷺ عاذ بمخلوق؟ بل هذا كقوله: "أعوذ
برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك (١). وكقوله: "أعوذ
بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذره (٣) وكقوله: "وأعوذ بعظمتك أن
بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذره (٣) وكقوله: "وأعوذ بعظمتك أن
نعتال من تحننا (١). كل هذه من صفات الله تعالى، وهذه المعاني مبسوطة
في مواضعها، وإنما أشير إليها هنا إشارة.

#### ٢\_ إضافة القرآن إلى الرب تعالى

قالت المعتزلة: إضافة القرآن للرب تعالى يدل على أنه مخلوق لأن الإضافة إضافة تشريف مثل بيت الله وناقة الله وهذا تلبيس لأن البيت

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤١٩/٣) وصحح الألباني والأرناؤوط إسناده في تخريجهما للشرح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود (١/ ٣٥٢ ـ - ٤٨٦).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في السلام باب استحباب وضع يده على موضع الألم (١٧٢٨/٤ ـ

أخرجه أبوداود في الأدب باب ما يقول إذا أصبح (٣١٩/٤ ـ ح٥٠٧٤)، وأخرحه النسائي في الاستعادة باب الاستعادة من الخسف (٨٢٨٢ ـ ح٢٨٥٧)، وأخرجه ابن ماجه في الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح (٢٢٧٣/١ ـ ح٢٨٧١)، وصححه الحاكم (٨٨/١) ووافقه الذهبي وصححه الألباني في تخريجه.

والناقة أعيان قائمة بنفسها بينما الكلام معنى وصفة لايقوم بنفسه، وقد بين الشارح ذلك في غير ما موضع ومن ذلك ما ذكره الشارح في معرض حكاية كلام المعتزلة.

قال: (ص۱۸۱،۱۸۰)

قالوا: وإضافته إليه إضافة تشريف، كبيت الله وناقة الله، يحرفون الكلام عن مواضعه! وقولهم باطل، فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف، وهي مخلوقة له، كبيت الله وناقة الله، بخلاف إضافة المعاني، كعلم الله، وقدرته، وعزته، وجلاله، وكبريائه، وكلامه، وحياته، وعلوه، وقهره \_ فإن هذا كله من صفاته، لايمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقاً(۱).

وقال: أيضاً (ص٤٤٢)

فينبغي أن يُعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: صفاتٌ، لا تقوم بأنفسها، كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفاتٌ له، وكذا وجهه ويدُه سبحانه.

والثاني: إضافةُ أعيان منفصلة عنه، كالبيت والناقة والعبد, والرسول

#### (١) قال ابن القيم في النونية (١/٣١٧):

فإضافة الأوصاف ثبابتة لمن وإضافة الأعيان شابتة لمه فانظر إلى بيت الإله وعلمه وكاممه كحياته وكعلمه لكسن ناقته ويست إلهنا فانظر إلى الجهمي لما فاته ال

قسامت بنه كيارادة السرحمين ملكيا وخلقيا منا هميا سيان لمنا وخلقيا منا هميا سيان فني ذي الإضافة إذ هما وصفان فكميده أيضياً هميا ذاتسان حسى المبين واضيح الفرقان والصبح لاح لمين لسه عنسان والصبيح لاح لمين لسه عنسان

والروح، فهذه إضافةُ مخلوق إلى خالقه، لكن إضافةٌ تقتضي تخصيصاً وتشريفاً، يتميز بها المضاف عن غيره(١١).

وقال: أيضاً (١٨٤)

وكيف يصح أن يكون متكلماً بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلاته! وكذلك أيضاً ما خلقه في الحيوانات (٢٦)، ولا يفرَّق حينتذ بين نَطق وأنطق . وإنما قالت الجلود: أَنطَقَنَا اللَّهُ الصلت: ٢١)، ولم تقل: نطق الله (٣)، بل يلزم أن يكون متكلماً بكل كلام خلقه في غيره، زوراً كان أو كذباً أو كفراً أو هذياناً!! تعالىٰ الله عن ذلك.

وقد قرر ذلك الاتحادية، فقال ابن عربي:

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نشره ونظامه! (<sup>(2)</sup> ولو صح أن يوصف أحد بصفه قامتُ بغيره لصح أن يقال للبصير: أحمى، وللأعمى: بصير! لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره، والأعمى قد قام وصف البصر بغيره! ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات

- انظر مجموع الفتاوی (۱۲/ ۲۳۵، ۳۵۵)، (٤/ ۲۲۰).
- (۲) لعله قدَّم الكلام على الجمادات لأن كلام الجمادات (كالطمام والحصى والحجر) بغير إرادة فلا ينازع المعتزلة فيه منازعتهم في المتكلم بإرادته من الحيوانات، فيجعلونه مخلوقاً له لا لله والله أعلم.
- (٣) يعني إذا كان كلام الله هو ماخلقه في غيره، فالجلود خلق فيها الكلام فيكون كلامه
   وعليه نقول (نطق الله)، ولما كان ذلك غير صحيح، وأن كلام الجلود المخلوق قائم
   بها لذا جاءت الآية (أنطقنا الله)، وانظر العقل والنقل (٢٥٣/٢)، مجموع الفتاوى
   (٢١٢/١٥)، (١٥٣/١٨).
- (٤) انظر مجموع الفتاوى (١٢/ ٥١١)، والعقل والنقل (٢/ ٢٥٢)، والبيت في الفتوحات المكية بنحوه (١٤١/٤).

التي خلقها في غيره، من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك٬٬٬

وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشراً المريسي بين يدي المأمون، بعد أن تكلم معه ملتزماً أن لايخرج عن نص التنزيل، وألزمه الحجة، فقال بشر: يا أمير المؤمنين، ليدع مطالبتي بنص التنزيل، ويناظرني بغيره، فإن لم يدع قوله ويرجع عنه، ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال . قال عبد العزيز: تسألني أم أسألك؟ فقال بشر: اسأل أنت، وطمع فيَّ فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاثُ لابد منها: إما أن تقول: إن الله خلق القرآن، وهو عندي أنا كلامه ـ في نفسه، أو خلقه قائماً بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره؟ قال أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها. وحاد عن الجواب. فقال المأمون: اشرح أنت هذه المسألة، ودع بشراً فقد انقطع. فقال عبد العزيز: إن قال خلق كلامه في نفسه، فهذا محال، لأن الله لا يكون محلًا للحوادث المخلوقة، ولا يكون فيه شيء مخلوق، وإن قال خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه، فهو محال أيضاً، لأنه يُلزم قائله أن يجعل كلُّ كلام خلقه الله في غيره ـ هو كلام الله! وإن قال خلقه قائماً بنفسه وذاته، فهذا محال: لا يكون الكلام إلا من متكلم كما لا تكون الإرادة إلا من مريد ولا العلم إلا من عالم ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقاً. علم أنه صفة لله. هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز في «الحيدة»<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) قال ابن القيم في النونية (١/ ٣٤١):

ونظير ذا أخوان هـذا مبصر وأخروه معدود مرن العميان سميتم الأعمى يصيرًا إذ أخر ه مصدر وبعكده فري الشمالسي (٢) المقصود هنا بيان وجه الاستدلال على المعتزلة روهو صحيح سراء أكان كتاب =

#### ٣ شبهة قيام الحوادث بذات الرب تعالىٰ .

سبق أن عمدة عامة المتكلمين في إثبات العالم هو دليل الجواهر والأعراض الذي لا يسلم إلا بعد إنكار قيام الحوادث بالرب لأنه ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث كما زعموا وسبق الرد على هذا التخليط.

وقد أشار الشارح إلى ذلك فقال: (ص١٩٠)

فإذا قالوا لنا: فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به(١): قلنا: هذا

الحيدة ثابتًا في نفسه، أو كان موضوعاً على عبدالعزيز المكي وضعه محمد بن الحسن بن أزهر الدعّاء كما ذكر ذلك الذهبي في الميزان (٢٩٩٢)، (٣٠٤٤)، وانظر في ذلك طبقات الشافعية لابن السبكي (٢/ ١٤٥)، وقد نقل شيخ الإسلام كلام عبدالعزيز في هذا الاستدلال بطوله في العقل والنقل (٢/ ٢٤٥ ـ ٢٤٩) وعلق عليه بتعليق نفيس قال في أوله: ووالمقصود هنا أن عبدالعزيز احتج بتقسيم حاصر معقول، فإن الله تعالى إذا خلق شيئًا فإما أن يخلقه في نفسه، أو في غيره، أو يخلقه قائماً بنفسه، وقد أبطل الأقسام الثلاثة . . .إلخ » كلامه فليراجع، وانظر أيضًا مجموع الفتاوى (١٦٦ ١٦٦)

 (١) وهي شبهة للمعتزلة أيضًا بل لعامة المتكلمين خلا الكرامية والهشامية، وإن كانوا وافقوا المتكلمين في قولهم إن القديم يخلو عن الحوادث (مسألة حوادث لا أول لها)، انظر مجموع الفتارى (١٤٠/١٤) وما بعدها).

والكرامية عندهم أن الحوادث تقوم بالرب، ولا تزول لأنها إن قامت به ثم زالت كان قابلاً لها ولفيدها، وما كان قابلاً للأعراض أو ضدها، لم تخل منه الحوادث وما لا يخلو منه الحوادث فهر حادث، ولذلك فهم يقولون إن كلام الله حادث وينازعون في كونه محدثًا، لأن الإحداث يلزم منه (عندهم) ما سبق.

والحق أن هذا كله مما لا دليل عليه، وقد وصف الله تعالى الذكر بأنه محدث فقال: ﴿ مَا يَلْيِهِم مِّن نِرَكُمْ مِن رَبِّهِم ثُمِّنَتُ ﴾ [الأنبياء: ٢]، ولذا كان الصحيح أن يقال أحدثه في ذاته ذكره شيخ الإسلام بمجموع الفتارى (٢٨٨٦)، وسبق الكلام على مسألة أفعال الله الاختيارية في مبحث الصفات في رد الشبه حول حلول الحوادث، إلا أنه ينبغي التنبيه أن الإمام أحمد أنكر على من أطلق أن = القول مجمل، ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأثمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك ، ونصوص الأثمة أيضاً، مع صريح العقل.

ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى وناجى ويقول، لم يُفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه، بل الذي أفهموهم إياه: أن الله نفسه هو الذي تكلم، والكلام قائم به لا بغيره، وأنه هو الذي تكلم به وقاله، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك: «ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يُتلى» (١٠) ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (١٠). ولا يعرف في لغة ولا عقل قائلٌ متكلمٌ لا يقوم به القول والكلام، وإنما قام الكلام بغيره!!.

#### الشبه النقلية

استدلت المعتزلة والجهمية على مذهبهم بعدة آيات من القرآن، وقد فند الشارح شبهتهم في أربع آيات جمع في خلال رده أصول الرد على كل شبههم تقريبًا، وفيما يلي بيان ذلك:

القرآن محدث وهذا حق لأن الإطلاق قد يراد به المحدث أي المخلوق، أو أنه تكلم بعد أن لم يكن متكلمًا فإن الحدوث يراد به المنفصل كما هو قول المعتزلة، في رواية حدوث النوع كما هو قول الكرامية، كما يراد به حدوث الأفراد مع قدم النوع كما يقوله أصحاب الحديث أهل السنة، وانظر في ذلك مجموع الفتاوى (١٦١،١٦٠)، ممهاج السنة (٢٧١/٢).

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في تفسير سورة النور باب قول الله تمالى (إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم) الحديث بطوله (٢٥٢/٨ ـ ح ٤٥٠٤)، وأخرجه مسلم في التوبة باب في حديث الإفك، وقبول توبة القاذف (٢١٣٩/٤ ـ ح ٢٧٧٠).

<sup>(</sup>٢) انظر في هذه المسألة منهاج السنة (٢/ ٣٧٣).

## آية ﴿ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ .

قال: (ص١٨٣)

وأما استدلالهم بقوله تعالى: ﴿ اَللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْرٍ﴾ [الرعد: ١٦].[الزمر: ١٦]. والقرآن شيء، فيكون داخلًا في عموم «كل» فيكون مخلوقاً!!.

فمن أعجب العجب وذلك: أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى، وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله فأخرجوها من عموم «كل»، وأدخلوا كلام الله في عمومها، مع أنه صفة من صفاته، به تكون الاشياء المخلوقة، إذ بأمره تكون المخلوقات، قال تعالى: ﴿وَاللّمْيَسَ وَالْفَيَرَ وَالْبَحْرَةُ مُسَخَرَتٍ إِلَّمْ إِنَّ لَا لَمُ الْخَلُقُ وَالْأَمْنُ ﴾ [الأعراف: ١٥٤]. ففرق بين الخلق والأمر، فلو كان الأمر مخلوقاً للزم أن يكون مخلوقاً بأمر آخر والآخر بآخر، إلى مالا نهاية له، فليزم التسلسل، وهو باطل. وطرد باطلهم: أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقه كالعلم والقدرة وغيرهما، وذلك صريح الكفر، فإن علمه شيء، وقدرته شيء، وحياته شيء (أن يدخل ذلك في عموم كل، فيكون مخلوقاً بعد أن لم يكن، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

وقال: (۱۸۵)

وعموم كل في كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن. ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ لَكُمْ يُشَرِّمُ كُلُّ تَشْقِعُ إِلَّمْ رَبِّهَا فَأَصَّبَحُوا لَا يُرَكَ إِلَّا مُسَكِّدُاتُهُمْ ﴾[الاحناف:٢٥]

<sup>(</sup>١) بل والرب تعالى يخبر عن نفسه أنه فشيء، ترجم البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد بهذا فقال (٤٠٢/١٣): فياب: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فسمى الله تعالىٰ نفسه شيئاً وسمى النبي ﷺ القرآن شيئاً وهو صفة من صفات الله ثم ساق حديث سهل وفيه قول النبي ﷺ لرجل: «أمعك من القرآن شيء...» الحديث، وانظر مجموع الفتاوى (٢٣١/٣٦)، (٣٨٧/١٦).

ومساكنهم شيء ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الربح؟ وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالربح عادة وما يستحق التدمير.

وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس ﴿ وَأُوبِيَتَ مِن صُلِّ شَيْرِ﴾ [النمل: ٣٣]، المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام. إذْ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك، غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها ولهذا نظائر كثيرة.

والمراد من قوله تعالى: ﴿خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الرعد: ١٦]، أي كل شيء مخلوق، وكل موجود (١) سوى الله فهو مخلوق فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتماً، ولم يدخل في العموم الخالق تعالى، وصفاته ليست غيره، لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة، ولا يُتصور انفصال صفاته عنه، كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله: ما زال بصفاته قديماً قَبَل خَلْقه (٢). بل نفس ما استدلوا به يدل عليهم. فإذا كان قوله تعالى: ﴿ اللهُ خَلِقُ كُلُ شَيْءٍ﴾ مخلوقاً، لايصح أن يكون دليلا (٢).

# ٢ ـ آية : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًّا ﴾

وأما استدلالهم بقوله تعالى: ﴿ إِنَّا جَمَلَتُهُ فُرُهُ نَا عَرَبِيًّا﴾ [الزحرف: ٣]، فما أفسده من استدلال! فإن «جعل» إذا كان بمعنى خَلَق يتعدى إلى مفعول واحد، كقوله تعالى: ﴿ وَيَجَمَلُ الظَّلْمُنَتِ وَالثُّورُ ﴾ [الانمام: ١]، وقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَعِيدُ

<sup>(</sup>١) الحن وغير ذلك.

<sup>(</sup>۲) في فصل الإيمان بالأسماء والصفات.

٣) لأنه يكون استدلالاً على الدعوى بنفس الدعوى وهو لا يصح.

مِهِمْ وَمَعَلَنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلَا لَعَكَهُمْ يَهَنَدُونَ ڜ♦. ﴿ وَجَعَلَنَا ٱلسَّمَآةَ سَقَفًا [الأنياء: ٣٠ - ٢٣].

وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خَلق، قال تعالىٰ: ﴿ وَلَا نَفُضُواْ الْفَيْنَ بَمَدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَمَلَتُمُ اللّهَ عَلَيْتُكُمْ مَ كَلِيلًا ﴾ [النحل: ٩١]. وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَا جَمَلُوا اللّهَ عُرْضَتَهَ لِأَيْسَنِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٧٤]. وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَا جَمْلُ مَا اللّهُ وَلَا جَمْلُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّه

٣ـ آية النداء: ﴿ نُودِئ مِن شَـٰطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَٰنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبــَرَكَةِ مِنَ
 ٱلشَّجَـرَةِ﴾

قال: (ص١٨٦ ـ ١٨٨)

وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى: ﴿ نُودِكَ مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَانِ فِي ٱلْفَقَدِ الْمُسَانِكِي الْمُقَدِ الْمُسَانِكِي الْمُقَدِي الْمُقَالِمُ فَي الْمُسَانِدَةِ فِي الْمُقَدِي الله السَجرة فسمعه موسى منها!! (٢) وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها، فإن الله تعالى قال: ﴿ فَلَمَا ٱتَّنَهَا نُودِكَ مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَانِ ﴾ والنداء هو الكلام من بُعد، فسمع موسى عليه السلام النَّدَاء من حافة الوادي، ثم

<sup>(</sup>۱) وانظر في ذلك مجموع الفتاوى (۸/۲۹،۲۸).

<sup>(</sup>۲) وضلت الأشعرية أيضاً في معنى الآية وزعموا أنه سبحانه لم يزل مناجباً له منادياً له ولكن ذلك الوقت خلق فيه إدراك النداء القديم، ومنهم من يقول إن ذلك مجاز، وانظر في ذلك مجموع الفتاوى (٤٦٤،٤٦٢)، (٢٧٣/١٢)، مختصر الصواعق (٢٧٧/٢) وما بعدها).

قال: ﴿ فِي اَلْبَعْمَةِ اَلْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ ﴾ أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة، كما تقول سمعت كلام زيد من البيت، يكون من البيت الابتداء الغاية، لا أن البيت هو المتكلم! ولو كان الكلام مخلوقاً في الشجرة، لكانت الشجرة هي القائلة: ﴿ يَحْمُونَىٓ إِنِّتَ أَنَا اللّهُ رَبُّ الْمَكْلِينِ ﴾ [النمسص: ٣٠] وهسل قسال: ﴿ إِنِّتَ أَنَا اللّهُ رَبُ الْمَكْلِينِ فَي وَلَي كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون: ﴿ أَنَا رَبُّمُ الْآقُلُ ﴿ وَلَى كان هذا الكلام بدا من غير الله لكلامين عندهم مخلوق قد قاله غيرُ الله! (١) وقد فرقوا بين الكلامين على أصولهم الفاسدة: أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة، وهذا كلام على فرعون!! فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقاً غير الله. وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد، إن شاء الله تعالىٰ. (١)

# الله : ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ ٥٠٠

قال: (ص ۱۸۷ ــ ۱۸۸)

فإن قيل: فقد قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِو كَرِيرِ ﷺ﴾ [الحانة: ٤٠]. وهذا يدل على أن الرسول أحدثه، إما جبرائيل أو محمد.

قيل: ذكرُ الرسول معرَّفٌ أنه مبلِّغ عن مرسلِه، لأنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي، فعلم أنه بلغه عمن أرسله به، لا أنه أنشأه من جهة نفسه.

وأيضاً: فالرسول في إحدى الآيتين جبريل، والأخرى محمد، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر.

 <sup>(</sup>۱) وهذه حجة لازمة للكلابية أيضًا، بل ألصق بهم لأن جمهورهم لاينازع مي خلق أفعال العباد. وانظر مجموع الفتاوى (۲۷۳/۱۷)، (۲۷۳/۱۳)، وانظر منهاج السنة(۲۷۳/۱۳)

 <sup>(</sup>٢) في مبحث القدر في آخر الكتاب.

وأيضاً: فقوله رسول أمين (١)، دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بنبليغه ولا يُنقُص منه، بل هو أمين على ما أرسل به، يبلغه عن مرسله.

وأيضاً: فإن الله قد كفرً من جعله قول البشر، ومحمد ﷺ بشر، فمن جعله قول محمد، بمعنى أنه أنشأه، فقد كفر. ولا فرق بين أن يقول: إنه قول بشر، أو جنى، أو ملك. (٢)

وقال: (ص١٨٨)

والكلام كلام من قاله مبتدئاً، لا من قاله مبلغاً (۱۲)، ومن سمع قائلاً يقول: قِفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

قال: هذا شعر امرىء القيس(٤).

ومن سمعه يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل إمريء ما نوى، (أن قال: هذا كلام الرسول، وإن سمعه يقول: ﴿ اَلْكَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ كَالْمُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ الْعَالْمَةِ لِللَّهِ رَبِّ اللَّهِ عَلَيْكِ يَوْمِ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلْعُلِمُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّلْمُل

 <sup>(</sup>١) لو قال: (وأيضاً فوصف الرسول بأنه (أمين)... إلخ) كان أوجه وأجود كما قال الشيخ أحمد شاكر لأن القرآن فيه ﴿ رَسُولِ كَبِرِكَ دِي فَرْوَسِدَى الفَرْقِ مَكِينِ إِنَّ شَائِعَ ثَرَّ أَمِينٍ ﴿ ﴾.

 <sup>(</sup>۲) وانظر في ذلك مجموع الفشاوى (۲۱/۱۳۵۰، ۲۰۷، ۲۲۰، ۳۰۸، ۲۲۰، ۵۲۱)
 (۲) ۵٤۲، ۵٤۱).

 <sup>(</sup>٣) انظر في بيان هذه القاعدة في مجموع الفتاوى (٢٤١/١٣، ٢٤١،٢٦٢،٢٦١،٤٦٣).
 (٣))، والعقل والنقل(٢٥٦).

 <sup>(</sup>٤) وهو مطلع معلقته وتمامه: بسقط اللوى بين الدخول فحومل ، وسقط اللوى والدخول وحومل أسماء أمكنة في الجزيرة.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في أول الصحيح في باب بدء الوحي باب كيفية كان بدء الوحي (١٥/١) - ح١)، وأخرجه في مواضع أخر (بأرقام ١٩٥٤، ١٩٥٣)، وأخرجه في مواضع أخر (بأرقام ١٩٥٣، ١٩٥٣)، وأخرجه مسلم في الإمارة باب قوله 憲: (إنما الأعمال بالنية) (١٩٠٧- ح١٩٠٧).

وَإِيَّاكَ نَسْتَمِيرُ ﴾ الله الله عنده عنده أو الله الله الله الله إن كان عنده خبر ذلك ، وإلا قال: لا أدري كلام من هذا؟ ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذبه. ولهذا من سمع من غيره نظماً أونثراً، يقول له: هذا كلام من؟ هذا كلامك أو كلام غيرك؟

قال: (ص٣٥٤)

قوله: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرَّحُ ٱلْآَيِينُ ﴿ النَّمَاهِ النَّهِ النَّهِ السّلام، هو جبريل عليه السلام، سمى رُوحاً لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليه، قال صلوات الله عليه، قال علوات الله عليه، قال تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّحُ ٱلْآَيْمِينُ ﴿ عَلَى قَلْيَكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلشَّذِينَ ﴾ الشّراء: ١٩٣ ـ ١٩٥]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولُو كَرِمٍ ﴿ فِي قُولُو عِنْدَ فِي النَّهُ لَقُولُ رَسُولُو كَرِمٍ ﴿ وَمَا هُو بَقَوْلُ النَّهِ وَاللَّهُ وَقَوْلُ النَّهُ لَقُولُ رَسُولُو عَرِمٍ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّ

# ٥\_ آيات (نزول القرآن)

ولأهل البدع أيضًا استدلال بآيات نزول القرآن بأنه مخلوق من باب قوله تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا أَلْمَكِيدَ﴾ وكذلك إنزال المطر والأنعام، قالوا: أنزل بمعنى خلق، خلقه في مكان عال ثم أنزله من ذلك المكان.

وقد تطرق الشارح إلى هذه القضية وبين بطلانها وإن النزول المذكور هو النزول من علو إلى سفل، ثم إن القرآن مقيد أنه منزل من عند الله، وبقية المذكورات ليس فيها هذا التقييد.

قال (ص١٩٥ ـ ١٩٦) شارحاً قول الطحاوي (وأنزله على رسوله وحياً): وأنزله على رسوله وحيّا<sup>(١)</sup>، أي: أنزله إليه على لسان المَلك، فسمعه

<sup>(</sup>١) أما الكلامية فإنهم يفسرون النزول بتفسير مبتدع آخر فيجعلون نزول القرآن بمعنى =

الملك جبرائيل من الله، وسمعه الرسول محمد على من الملك، وقرأه على الناس. قال تعالى: ﴿ وَقُرْهَا اللَّهَ لِنَقْرَارُ عَلَى النَاسِ عَلَى شَكْنِ وَزَلْتَنَهُ لَنَزِيلًا ﴿ ﴾ الناسِ، قال تعالى: ﴿ وَنَنْ بِهِ الرُّحَ ٱللَّذِينُ ﴿ عَنَى قَلْيِكَ لِنَكُونَ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُونَ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُونَ مِنَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

وقد أُورِدَ على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر، أو إنزال الحديد، وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام.

والجواب: أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله. قال تعالى: 
﴿ حَمْ اللهُ تَغَرِيلُ ٱلْكِنْكِ مِنَ اللهِ ٱلْمَرْيِزِ ٱلْمَلِيدِ ﴾ [عانو: ١ - ٢]. وقال تعالى: 
﴿ مَنْزِيلُ ٱلْكِنْكِ مِنَ اللهِ ٱلْمَرْيِزِ ٱلْمَلِيدِ ﴾ [الزمر: ١]. وقال تعالى: ﴿ مَنْزِيلُ مِنَ اللهِ الْمَرْيِنِ الْمَلِيدِ ﴾ [المسلت: ٢]. وقال تعالى: ﴿ مَنْزِيلُ مِنْ مَنْكُمْ أَمْرُونِكُمْ إِنَّا كُمّا مُسْدِرِينَ ﴾ ينها السحدة: ٢٤]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَمْرَائِنَهُ فِي لَيْمَةُ مُسْرَكُمْ إِنَّا كُمّا مُسْدِرِينَ ﴾ فيها السحدة: ٢٤]. وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهِ مُو الْهَدَىٰ مِشْهَا أَنْوَقَهُ إِن حَسَنَامُ مَلْكِنَابُ مِسْلَمُونَ مَنْهُمَا أَنْوَقَهُ إِن حَسَنَامُ مَسْدِيقِينَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهِمَ الْمُحْمَدِ اللَّهِ مُو الْهَدَىٰ مِشْهَا أَنْوَقَهُ إِن حَسَنَامُ مَسْدِيقِينَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهِمَ الْمُحْمَدِ اللَّهِ مُو اللَّهُمُونَ وَمُنْهَا أَنْوَقَهُمُ الْمُحْمَدِينَ مِسْلَمُونَ مَنْهُمَا الْمُحْمَدِينَ مُسَلِّقُونَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُونَ مُنْهُمَا اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُونَ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُمُونَ اللّهُمُ اللّهُ

وإنزال المعطر مقيد بأنه منزل من السماء. قال تعالىٰ: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَا مِ مَا مَ طَهُورًا ﴿ فَيَهِ النَّهِ عَانَ ١٨٤ . والسماء: العلق. وقد جاء في مكان آخر أنه

الإعلام به وإفهامه للملك، أو نزول الملك بما فهمه وراجع في مسألة النزول هذه مجموع الفتاوى (٢٢، ٤٤٦ ـ ٢٥٨) في رسالة النبيان في نزول القرآن له رحمه الله، وانظر كذلك مجموع الفتاوى (٧١/ ٥٢٠).

منزل من المُزن، والمُزن: السحاب. وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات.

وإنزال الحديد والأنعام مطلق، فكيف يشبّه هذا الإنزال بهذا الإنزال؟! فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال، وهي عالمة على الأرض، وقد قبل: إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود.

والأنعام تُخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث، ولهذا يُقال: أنزل ولم يُقل: نزَّل. ثم الأجنة ننزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض. ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولُها إنائها عند الوطء، وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى، وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل.

وعلى هذا فيحتمل قوله: ﴿ وَأَرْلَ لَكُمْ رَنَ ٱلْأَنْفَدِ ﴾ [الزمر: ١٦]: وجهين: أحدهما: أن تكون «من» لبيان الجنس. الثاني: أن تكون «من» لابتداء الغاية. وهذان وجهان يحتملان في قوله: ﴿ جَمَلَ لَكُمْ رَنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمَنَ ٱلْفُرِيَةِ أَزْوَجًا وَمَنَ ٱلْفُرِيَةِ أَزْوَجًا وَمَنَ الْفُرِيَةِ أَزْوَجًا وَمَنَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّه

#### المبحث الرابع

# الرد على من زعم أن الكلام معنى واحد قائم بذات الله

بقي أن أعرض شبهة هؤلاء وهم من الكلابية والأشعرية والماتريدية الذين قالون: إن الكلام معنى واحد وذلك هربًا من وصفه بالتعدد والتجزؤ المستلزم للتركيب المنفي عندهم وقالوا: إن اللفظ حكاية أو عبارة عن المعنى الذي هو القديم، وبذلك فإن اللفظ يكون مخلوقًا حادثًا لا يقوم بالرب، وإنما افتروا عن المعتزلة بإثبات المعنى القديم القائم بالذات.

ولأجل أن يكون الرد على هذا المذهب دقيقًا أُفَسِّم الرد على فقرات قولهم كالآتي:

١ مسمى الكلام يشمل اللفظ والمعنى عند الاطلاق

٢\_ الرد على قولهم: (معنى واحد)

٣\_ الرد على قولهم: (عبارة أو حكاية عن كلام الله)

٤\_ دفع الشبه التي ذكروها.

#### ١ ـ مسمى الكلام والقول عند الإطلاق

إن الكلام يطلق على اللفظ والمعنى، وعليه فلا يمكن أن يكون المعنى هو الكلام دون اللفظ كما ادعت الكلابية ومن وافقهم

كما لايصح أن يكون اللفظ دون المعنى كما ادعاه من ادعاه من المعتزلة، فإذا أطلق( كلام الله) فإنه يشمل المعنى ويشمل كذلك اللفظ الذي هو حروف وأصوات في نظم

قال الشارح: (ص١٩٧)

وللناس في مسمّى الكلام والقول عند الإطلاق: أربعة أقوال:

أحدها: أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، كما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن معاً، وهذا قول السلف.

الثاني: أنه اسم اللفظ فقط، والمعنى ليس جزء مسماه، بل هو مدلول مسماه، وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم.

الثالث: أنه اسم اللمعنى؛ فقط، وإطلاقه على اللفظ مجاز، لأنه دالٌ عليه، وهذاقول ابن كلاب ومن اتبعه.

الرابع: أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية.

ولهم قول خامس، يروى عن أبي الحسن، أنه مجاز في كلام الله، حقيقة في كلام الآدميين، لأن حروف الآدميين تقوم بهم، فلا يكون الكلام قائماً بغير المتكلم، بخلاف كلام الله، فإنه لا يقوم عنده بالله، فبمتنع أن يكون كلامه. وهذا مبسوط في موضعه. (١)

وقد استدل الشارح على مذهب السلف بعدة أدلة فمن ذلك:

١- لو كان الكلام هو المعنى لا اللفظ كما ذهب إليه أصحاب الكلام
 النفساني لكان الأخرس متكلماً

قال الشارح: (ص١٩٧)

لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به: إن هذا كلامٌ حقيقة، وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلماً<sup>(٧)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) انظر في ذلك مجموع الفتاوى (۱۷/۳۵/۱۲ ع. ۲۵،۲۵۷، (۲۳/۲۵)، وانظر
 کتاب الإیمان (۷/ ۱۷۱،۱۷۰) من مجموع الفتاوی، ودرء تمارض العقل والنقل
 (۲۲۹/۱۰)، (۲۲۲/۱۰).

<sup>(</sup>٢) يأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله في الرد على استدلالهم بالبيت المنسوب للأخطل.

## ٢- النصوص الواردة في ذلك قال الشارح: (ص١٩٩)

ويرد قول من قال: بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس: قوله ﷺ: (إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ((). وقال: (إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلَّموا في الصلاة، (().

واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامداً لغير مصلحتها بطلتُ صلاته.

اتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب، من تصديق بأمور دنيوية وطلب ـ لا يُبطل الصلاة، وإنما يُبطلها التكلم بذلك. فعلم اتفاق المسلمين أن هذا ليس بكلام.

وأيضا: ففي «الصحيحين» عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الله تجاوز الأمتى عما حدّثت به أنفسها، مالم تتكلم به أو تعمل به (٣٠٠). فقد أخبر أن الله عفا عن حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أنه الله المؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد: حتى ينطق به اللسان، باتفاق العلماء. فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة، الأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب.

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي في المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة (١/ ٣٨١ ـ ح١٥٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبردارد في الصلاة باب رد السلام في الصلاة (۱۲۳۳ ـ ح۱۹۶)، وأخرجه النسائي في الصلاة باب الكلام في الصلاة (۱۹/۳ ـ ح۲۲۱)، وأخرجه أحمد (۲۷۲۱) من حديث ابن مسعود، وقد علق البخاري عن ابن مسعود مجزومًا به في كتاب النوحيد باب قول الله تعالىٰ (كل يوم هو في شأن) (۲۹/۱۳۶).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في العتق باب الخطأ والنسيان في المتاقة والطلاق ونحوه (١٩٠/٥-١٥). واخرجه في الإيمان والندور باب إذا حنث نباسيًا في الأيمان (٢٥١٨-١٥) ، واخرجه في الإيمان والندور باب إذا حنث نباسيًا في الأيمان من حديث أبي هريرة، وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أيضًا في الإيمان باب تجاوز الله عن حديث النفس (١٦٦/١ ـ ١١٦٧).

وأيضا ففي «السنن»: أن معاذاً رضي الله عنه قال: يارسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال ﷺ: «وهل يَكُبُّ الناسَ في النار على مناخرهم إلا حصائدُ ألسنتهم»(۱). فبين أن الكلام إنما هو باللسان.(۲)

> ٣\_ الدليل من اللغة قال: (ص١٩٩)

فلفظ «القول» «والكلام» وما تصرف منهما، من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل: إنما يُعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظاً ومعنى. ولم يكن في مسمى «الكلام» نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع، ثم انتشر.

ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما \_ ليس هو مما يُحتاج فيه إلى قول شاعر، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة، وعرفوا معناه، كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك<sup>(٣)</sup>.

#### ٢\_ الرد على قولهم: (معنى واحد)

مرادهم بمعنى واحد هو الهرب من التبعض والتجزّق خشية التركيب، فهم لما نفوا اللفظ (الصوت والحرف) وقالوا إن الكلام معنى قائم بالله، أرادوا الهرب من كونه يتبعض ويتجزأ فقالوا هو معنى واحد يعبر عنه بالاستفهام

 <sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الإيمان باب ما جاء في حرمة الصلاة (١٣/٥ ـ ح ٢٦١٦) وقال
 حسن صحيح، وأخرجه أحمد (٢٣١/٥)، وصححه بطرقه الأرناؤوط في تخريجه
 للشرح ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>۲) انظر هذا المبحث بحروفه في مجموع الفتاوى (٧/ ١٣٢، ١٣٣).

انظر مجموع الفتارى (۲/٤/۲)، وقد ردَّ عفيف الدين الإيجي ـ تلميذ الدواني شارح
 الصفدية ـ على الأشاعرة في دعواهم الكلام النفساني ردًا مليحًا قويًا لا يخرج في
 جملته عما ذكر هنا، كما نقله شارح النونية (۲۸۵٬۷۸۶).

والأمر والنهى والخبر.

ولذا ألزمهم العقلاء بأن هذا يلزم أن الأمر هو معنى النهي هو معنى الخبر أو الاستخبار واعترف الآمدي أنه لا خلاص لهم من ذلك.(١٦)

قال الشارح: (ص١٩١)

وكثير من متأخري الحنفية على أنه معنى واحد (٢٢)، والتعدد والتكثر والتجزؤ والتبعض حاصل في الدلالات، لا في المدلول. وهذه العبارات مخلوقة، وسميت «كلام الله» لدلالتها عليه وتأديه بها، فإن عبر بالعربية فهو توراة، فاختلفت العبارات لا الكلام. قالوا: وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازاً!.

وهذا كلام فاسد، فإن لازمه أن معنى قوله: ﴿ وَلَا نَفْرَيُواْ ٱلزِّنَيُّ ﴾ [الإسراء:٣٦]

 <sup>(</sup>١) انظر ما نقله شيخ الإسلام عن الآمدي في ذلك والرد عليه في العقل والنقل
 (١١٩،١١٨/٤).

 <sup>(</sup>۲) جاء في المواقف (ص۲۸۲) في بيان مذهب الأشعري في أن القدرة صفة واحدة قال معللاً ذلك:

وقد طردوا هذا المذهب في الإرادة والكلام، ثم إنهم رأو أن إثبات معاني للكلام معددة تدلُّ على تبعضه وتبجزته بلزم منه الحدوث، فإن الواحد عندهم هو الذي لا ينقسم ولا يتجزأ ولبس بجسم، ويلزم من ذلك أن الكلام يقع شيئًا بعد شيء، وهذا كله يخالف أصلهم في نفي حلول الحوادث بلنات الرب. كما أن اجتماع المعاني عندهم مثل فيام الحروف بلنات الله، وذلك يلزم منه اجتماع المتضادات في شيء واحد كما توهم الآمدي فيما نقله عنه شيخ الإسلام وأيطله من وجوء. انظر المقل والتقل (١٤/١٤)، ولذا ألزمهم شيخ الإسلام بأن يجعلوا الحروف شيئاً واحداً (المقل والتعل ١٢٢/٤).

هو معنى قوله: ﴿وَأَقِيمُوا اَلشَّلُوّا ﴾ [البقرة: ٣٤]. ومعنى آية الكرسى هو معنى آية الدَّين! ومعنى سورة الاخلاص هو معنى ﴿ تَبَّتَ يَدَا آلِي لَهُبٍ ﴾ [السد: ١]. وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فسادُه، وعلِم أنه مخالف لكلام السلف.

وقال: (ص١٩٧)

ويقال لمن قال إنه معنى واحد: هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟.

فإن قال: سمعه كله، فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله! وفساد هذا ظاهر.

وإن قال: بعضه، فقد قال يتبعض<sup>(١)</sup>. وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من كلامه.

ولما قال تعالى للملائكة: ﴿ إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَكُمْ [البقرة: ٣٠]. ولما قال لهم: ﴿ اَسْجُدُوا بِكَادَمَ﴾ [البقرة: ٣٤]. وأمثال ذلك. هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن قال: إنه جميعه، فهذا مكابرة، وإن قال: بعضه، فقدا عترف بتعدده.

## ٣ـ الرد على قولهم: (عبارة أو حكاية عن كلام الله)

أصحاب الكلام النفساني يرون أن ما في المصحف ليس هو كلام الله وإنما حكاية أو عبارة عنه<sup>(۲)</sup>، وهذا يلزم منه أن ما بين أيدينا مخلوق، وهم

(١) انظر في ذلك مجموع الفتاوي (٦/ ٣٢٣).

قال ابن القيم في النونية (٢٧٨/١ \_ شرح ابن عيسى):

وكذلك اختلفوا فقيل حكماية عنه وقيل عبران لبيان إذ كان ما يحكى كمحكي وهـ ـــذا اللفظ والممنى فمختلفانٍ ولذ يقال: حكى الحديث بعينه إذ كيان أوليه نظيسر السانسي

 <sup>(</sup>٢) الفرق بينهما أن الحكاية (وهي قول ابن كلاب) تقتضي المطابقة للمحكي، كما يقال: حكى فلان الكلام بلفظه، والقرآن عندهم ليس مطابقًا لكلام الله القائم بنفسه ومن ثم فالأولى عند الأشعرية أن يقال: (هو عبارة عن كلام الله)، لأن الكلام ليس من جنس العبارة

لا يمنعون ذلك بل ادَّعى بعض متأخريهم أن المعتزلة وأهل السنة اتفقوا على ذلك إلا بعض من اتبع أحمد بن حنبل<sup>(١)</sup>، وهذا نحلط بيّن ظاهر.

قال الشارح ملزمًا لهم وموضحًا مذهبهم: (ص١٩٧)

ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله، كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده، فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى. وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه، وإن كان الله تعالى لا يسميه أحده أخرس، لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائماً بنفسه، لم يسمع منه حرفاً ولا صوتاً، بل فهم معنى مجرداً، ثم عبر عنه، فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي، أو أن الله خلق في بعض الأجسام هواءً هو الذي رَّد في (في) الملك هذه العبارة (٢٠).

وقال رحمه الله: (ص٢٠١،٢٠٠)

ولا شك أن من قال: إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى وأن المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القاريء حكاية كلام الله وهو مخلوق؛ فقد قال بخلق القرآن وهو لا يشعر، فإن الله يقول: ﴿ لَا لَهْنَ الْمُتَعَمِّنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يقول: ﴿ لَا لَهْنَ الْمُتَعَمِّنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فلسفاك قبالوا لا نقبول حكياية ونقسول ذاك عبسارة المسرقسان
 والآخرون يبرون هبذا البحث لفي ظيساً ومسا في كبيسر معان
 وانظر مجموع الفتاوى (٢٧/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>١) انطر كبرى اليقينيات للدكتور البوطي (ص١٢٦).

 <sup>(</sup>٢) انظر مجموع الفتاوى (٥٢١/١٢) والعبارة الأخيرة تحرفت في النسخ المطبوعة وصصحتها على حسب السياق.

إنما هي إلى هذا المتلو المسموع، إذ ما في ذات الله غير مشار إليه، ولا منزل ولا متلو ولا مسموع. <sup>(١)</sup>

وقوله: ﴿ لَا يَأْتُونَ﴾ [الإسراء: ٨٨]. أفتراه سبحانه يقول: لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه، وما في نفس الله عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه، ولا إلى الوقوف عليه.

فإن قالوا: إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو المكتوب المسموع، فأما أن يشير إلى ذاته فلا \_ فهذا صريح القول بأن المكتوب المعتزلة، فإن حكاية الشيء القرآن مخلوق، بل هم في ذلك أكفر من المعتزلة، فإن حكاية الشيء بمثله وشبهه، وهذا تصريح بأن صفات الله محكية، ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم؟!

ويكون التالي ـ في زعمهم ـ قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف<sup>(۲)</sup>. وليس القرآن إلا سوراً مسورة، وآيات مسطرة، في صحف مطهرة. قال تعالى: ﴿ فَأَنْوُا بِهَشْرِسُورِ مِثْلِهِ، مُفَرِّرَتِهِ﴾ [هود: ۱۳]. ﴿ زَلَ هُوَ

<sup>(</sup>۲) انظر في الصوت والحرف: مجموع الفتاوى (۲۱،۳۱۳ ـ ۲٤٤)، (۸۱/۱۰)، وليس في طوائف المسلمين من أنكر أن الله يتكلم بصوت إلا ابن كلاب ومن تمه كما أنه ليس في طوائف المسلمين من قال: إن الكلام معنى واحد قائم بالمتكلم إلا هو ومن اتبعه. انظر مجموع الفتاوى (۲۸/۱۰).

مَايَنَتُمْ بِيَنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُونُواْ ٱلْمِيْرُ وَمَا يَجْحَدُ بِتَايَنِنَاۤ إِلَّا الظَّلِمُونَ ﴿ ﴾ [العنكبوت: 18]. ﴿ وَيَكْتُبُ مُنْوَا مُلْفِي ﴿ وَجَلَبُ لَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الله أَوْلُ (اللَّم) حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، الله ولا المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من ألسن التالين.

قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في "المنار": إن القرآن اسم للنظم والمعنى. وكذا قال غيره من أهل الأصول. وما يُنسب إلى أبي حنيفة رحمه الله: أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزأه \_ فقد رجع عنه، وقال: لا يجوز القراءة مع القدرة بغير العربية (٢٠). وقالوا: لو قرأ بغير العربية إما أن يكون مجنوناً فيداوى، أو زنديقاً فيقتل، لأن الله تكلم به بهذه اللغة، والإعجاز حصل بنظمه ومعناه.

وقال الشارح: (ص١٩٤)

وقد قال تعالى: ﴿ وَإِنْ أَمَدُّينَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَالَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللهِ ﴾ [النوبة: ٦]. وهو لا يسمع كلام الله من الله ، وإنما يسمعه من مبلغه عن الله . (٣)

والَّاية تدل على فساد قول من قال: إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فإنه تعالى قال: ﴿حَتَّىٰ يَسَمَعَ كَلَيْمَ ٱللَّهِ﴾ [النوبة: ٦]، ولم

 <sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في ثواب القرآن باب ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن (١٦١/٥ ـ ح٢٩١٠) وقال حسن صحيح غريب، وصححه الألباني (ص٢٠١)، والأرناؤوط (ص٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الهداية للعيني (١٣٠/ ١٣٠١) فقد ذكر رجوع الإمام إلى قول أبي يوسف ومحمد بصيغة (يُروى)، ثم قال: فوعليه الاعتماد لتنزيله منزلة الإجماع، فإن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعًا بالإجماع.

 <sup>(</sup>٣) انظر في مُجموع الفتاوى ما كتبه شيخ الإسلام حول الاستدلال بهذه الآية (٢٩٦/١٢ ـ

يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله. والأصل الحقيقة.

ومن قال: إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله، أو حكاية كلام الله، وليس فيها كلام الله: فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة، وكفي بذلك ضلالاً.

وقال أيضاً: (ص١٩٢)

ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله، وليس هو كلام الله، لما حَرُم على الجنب والمحدث مسَّه، ولو كان ما يقرأه القاريء ليس كلام الله لما حَرُم على الجنب قراءة القرآن(١).

بل كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف، كما قال أبو حنيفة في «الفقه الأكبر». وهو في هذه المواضع كلها حقيقة.

## ٤۔ دفع الشبه التي ذكروها

### ١\_ الشبهة من اللغة

استدل هؤلاء ببيت ينسب للأخطل النصراني زعموا أنه يدل على أن الكلام اذا أطلق فالمراد منه الكلام النفساني لا اللفظ .

وقد أجاب الشارح عن هذه الشبهة فقال: (ص١٩٨)

وأما من قال: إنه معنى واحد، واستدل عليه بقول الأخطل:

إن الكـــلام لفــي الفـــۋاد وإنـمــا جُعــل اللــــان علــى الفـــۋاد دليـــلا فاستدلالٌ فاسد. ولو استدل مستدل بحديث في «الصحيحين» لقالوا هذا خبر واحد! ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل

 <sup>(</sup>١) الأولى أن يقال: (لما جرى الخلاف على الجنب والمحدث في قراءته) فإن الخلاف مشهور فى ذلك.

به! فكيف وهذا البيت قد قيل إنه مصنوع منسوب إلى الأخطل، وليس هو في ديوانه؟

وقيل إنما قال: «إن البيان لفي الفؤاد» وهذا أقرب إلى الصحة.

وعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام، وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله واتحد اللاهوت بالناسوت! أي: شيء من الإله بشيء من الناس! أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام، ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب؟!.

وأيضاً: فمعناه غير صحيح، إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلماً لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يُسمع منه، والكلام على ذلك مبسوط في موضعه، وإنما أشير إليه إشارة. (١)

وهنا معنى عجيب، وهو: أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت! فإنهم يقولون: كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه، وأنما النظم المسموع فمخلوق، فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام، فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه! (٢)

## ٧\_ قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لِهِي زُيْرِ ٱلْأَوَّلِينَ إِنَّ ﴾

استدل بهذه الآية لمذهب القائلين بالعبارة أو الحكاية، لأنه إذا كان القرآن في زبر الأولين فهذا يدل على أن الكلام هوالمعنى الواحد، وإنما

<sup>(</sup>۱) انظر مجموع الفتاوی (۷/ ۱۳۸ ـ ۱٤۰).

 <sup>(</sup>۲) انظر التسعينية (ص۳۲۱،۲۲۵)، ومجموع الفتاوى (۲۹۵،۲۲)، (۲۹۹،۳۸۸)،
 وعيسى عليه السلام مكؤن بكلمة (كن)، وليس هو نفس الكلمة، وانظر في ذلك مجموع الفتاوى (۱۸/۱)، (۱۸/۸)).

العبارة هي المختلفة وهذا فاسد لأن المراد بهذه الآية ذكر القرآن ووصفه والإخبار عنه لا أن العراد أنه مكتوب فيها.

وقد بين الشارح ذلك فقال: (ص١٩٣)

والفرق بين كونه في زبرُ، وبين كونه في رق منشور، أو لوح محفوظ، أو في كتاب مكنون واضح. فقوله عن القرآن: ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي نَبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي نَبُر ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ [الشعراء: ١٩٦]، أي: ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمدا مكتوب عندهم. إذ القرآن أنزله الله على محمد، لم ينزله على غيره أصلا، ولهذا قال في الزبر، ولم يقل في الصحف، ولا في الرق، لأن «الزبر» جمع «زبور» و«الزبر» هو: الكتابة والجمع، فقوله ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي نُهُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﷺ﴾ [الشعراء: ١٩٦]. أي: مزبور الأولين، ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبيَّن المعنى المراد، ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس . وهذا مثل قوله: ﴿ الَّذِي يَجِدُونَــُهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، أي: ذكره<sup>(١)</sup>، بخلاف قوله: ﴿ فِي رَقِّ مَّنشُورِ ۞ ﴾ [العلود: ٣] أو ﴿ لَوَّجَ تَحْفُوظِ ۞﴾ [البروج: ٢٢] أو ﴿ كِنَنْ ِ مُكْنُونِ ﴿ إِلَّوَاتِمَةَ: ٧٨]، لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة، مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر: مكتوب في كتاب، أو في رق. والكتاب : تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب . ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب، وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه ـ فإن تلك إنما يكتب ذكرها. وكلما تدبر الانسان هذا المعنى وضح له الفرق.(٢٦)

<sup>(</sup>١) ولما كان للوجود مراتب في العين والعلم واللفظ الخط، كان القرآن في زبر الأولين من المرتبة الأولى في الرابعة، يخلاف قوله: (في رق منشور)، وقوله: (في كتاب مكنون) في المرتبة الثالثة في الرابعة، وانظر مختصر الصواعق (٢٧/٣١).

 <sup>(</sup>۲) انظر في ذلك مجموع الفتاوى (۲۱/ ۲۳۹، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۸۹، ۲۸۷).

## ٣- القرآن حروفه وكلماته من جنس كلام العرب وهي مخلوقة

وهذه الشبهة ناتجة من فهم غير صحيح للمجرد والموصوف، فإن أصحابها يقولون الحروف من حيث هي هي مخلوقة أو غير مخلوقة فإن قيل مخلوقة فالقرآن مؤلف من هذه الحروف، وإن قيل غير مخلوقة فكلام العرب غير مخلوق لأنه مؤلف منها.

ويقولون أيضا: القرآن إن كان هو كلام الله المعجز، فإن إعجازه إن كان بسبب لفظه حروفه وكلماته فلغة العرب حروف وكلمات، وإن كان إعجازه من جهة المعنى، ثبت المدعى وهو أن الكلام المعجز هو المعنى لا اللفظ.

وقد أجاب الشارح عن ذلك بأن إعجازه ليس من جهة الحروف والكلمات بل من جهة النظم والمعنى ولذا وقع الإعجاز ابحديث مثله، ثم ابعشر سور مفتريات، ثم المسورة مثله، ولم يقل فأتو ابحرف أو كلمة ويجاب عن الشبهة الأولى أيضا بأنه لا توجد حروف من حيث هي هي (أي حروف مجردة عن الصفات) إلا في الذهن، أما خارج الذهن فإن تعلق بخط أما خارج الذهن فإن تعلق بخط أما عادد وحركة اليد مخلوقة، وإن تعلق بصوته فحركة فعه وأحباله الصوتية مخلوقة، وإن تعلق بصرف (١).

فهو لا يشبه قول البشر هو أشرف وأفصح وأصدق.

#### (١) قال في العقل والنقل (٤/ ١٢٨):

ومعلوم أن القسمة العقلية أربعة، لأن الحروف إما أن يمكن قدم أعيانه، وحينئذ يلام إمكان اجتماعها، وإما أن لايمكن قدم أعيانها، بل قدم أنواعها، وإما أن لايمكن قدم أعيانها ولا أنواعها، وإما أن لايمكن قدم أعيانها لا أنواعها، فهذا لايقوله عاقل. وعلى التقويرين: فإما أن يمكن اجتماعها وإما أن لا يمكن، فهذه خمسة أقسام... ثم شرع بشرحها. وانظر في الحرف المجرد وأنه بالذهن في مجموع الفتاوى الفتاوى (١٩١٠/١٥/١٥)، وانظر في مسألة الأحرف في مجموع الفتاوى (١٩١/١٥/١٥)، وانظر في القدم النوعي للحروف (نوعها أو جنسها قديم) في مجموع الفتاوى (١٩١/١٥/١٥)، والصفدية (١٩١/١٥)، والصفدية (١٩١/١٥)، والصفدية (١٩١/١٥)،

قال الشارح: (ص٢٠٢) وقوله: ولا يُشْبِهُ قَوْلَ البَشَرِ.

يعنى أنه أشرف وأفصح وأصدق. قال تعالى: ﴿وَمَنَ أَصَدَفُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا ﴿ السّاء: ٨٠] وقال تعالى: ﴿ قُلُ لَيْنِ اَجَنَمَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَيْ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا ٱلْمُرْتَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. ﴾ [الإسراء: ٨٨]. الآية. وقال تعالى: ﴿ قُلُ فَأَنُواْ يِمَنْسِ سُرُرِ مِثْلَهِ. ﴾ [مود: ١٣] ﴿ قُلُ فَأَتُواْ بِشُورَةٍ تِثْلِيدٍ. ﴾ [بونس: ٣٨]. فلما عجزوا وهم فصحاء العرب، مع شدة العداوة عن الإتبان بسورة مثله، تبين صدق الرسول ﷺ أنه من عند الله.

ثم تكلم عن إعجازه فقال: (ص٢٠٢-٢٠٣)

رفهـــا تـرى ســراً عظيـم الشــانِ فــى إثرهــا خبــر عـن القـــراَن

ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به، وسماع جبرائيل منه، كما يتذرعون بقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِيْلِهِ. شَحَى \* الله الله به، الله الله به، الله الله به، وهو قوله الله نفي الصفات. وفي الآية ما يرد عليهم قولهم، وهو قوله تعالى: ﴿ فَانُوا بِسُورَةٍ مِيْلُهِ. ﴾ ايونس: ٢٦]. كما في قوله تعالى: ﴿ فَانُوا بِسُورَةٍ مِيْلُهِ. ﴾ ايونس: ٢٦] ما يرد على من ينفي الحرف، فإنه قال: (فأتوا بسورة)، ولم يقل فأتوا بحرف، أو بكلمة وأقصر سورة في القرآن ثلاث آيات. ولهذا قال أبو يوسف ومحمد: إن أدني ما يجزىء في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك. والله أعلم (١٠).

## تعلق القرآن بخط وصوت العبد.

اشتبه على الكثيرين كون القرآن كلام الله، مع أن العبد يكتبه ويتلفظ به، وكذا بـاقي الكتب السماوية، لذا ذهبوا إلى القول بحدوث الألفاظ والحروف، ولأنهم مافهموا مراتب الوجود أو أعرضوا عنها، لذا ظنوا أن من قال بالصوت يلزمه قدم الصوت والحرف بل قدم الجلد والغلاف

وقد قال أبو المعالي: (وذهب الحشوية المنتمون إلى الظاهر أن كلام الله تعالى قديم أزلي، ثم زعموا أنه حروف وأصوات، وقطعوا بأن المسموع من أصوات القراء ونغماتهم عين كلام الله تعالى، وأطلق الرعاع منهم القول بأن المسموع صوت الله، تعالى عن قولهم، وهذا قباس جهالاتهم، ثم قالوا: إذا كتب كلام الله بجسم من الأجسام رقومًا ورسومًا وأسطرًا

إذ كمان إخبارًا به عنها وفي ويدل أن كمالامه همو نفسها فانظر إلى مبدا الكتاب وبعدها مع تلوها أيضًا ومع (حم) مع (١) انظر في كون السورة معجزة مجموع

مــــذا الشفـــاء لطـــالـــب الإيمـــان لا غيـــرهـــا والحـــــــــ ذو تبيـــان الأعـــراف ثـــم كـــذا إلــــى لقمـــان (يـــــــــــــــــــــــ الإيمـــان الفتاوى (١٧/ ١٨٤).

وكلمات، فهي بأعيانها كلام الله القديم، فقد كان إذ كان: جسمًا حادثا، ثم انقلب قديمًا، ثم قضوا بأن المرثي من الأسطر هو الكلام القديم الذي هو حرف وصوت، وأصلهم أن الأصوات على تقطيعها وتواليها كانت ثابتة في الأزل قائمة بذات الباري تعالى، وقواعد مذهبهم مبنية على دفع الضرورات.) انتهى كلامه.

قال شيخ الإسلام بعد أن حكى هذا الكلام عن أبي المعالى:

ومعلوم أن هذا القول لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، ولا نعرف هذا القول عن معروف بالعلم من المسلمين، ولا رأينا هذا في شيء من كتب المسلمين، ولا رأينا هذا في شيء من كتب المسلمين، ولا سمعناه من أحد منهم، فما سمعنا من أحد، ولا رأينا في كتب به القرآن قديم، بل رأينا عامة المصنفين من أصحاب أحمد وغيرهم، ينكرون هذا القول، وينسبون ناقله عن بعضهم إلى الكذب.

وأبو المعالي وأمثاله أجل من أن يقول الكذب، لكن القول المحكي قد يسمع من قائل لم يضبطه، وقد يكون القائل نفسه لم يخبر قولهم، بل يذكر كلامًا مجملاً يتناول النقيضين، ولا يميز فيه بين لوازم أحدهما ولوازم آخر. ولا يكن المصطراب الحاصل بسبب هذه المسألة، ولذا فإن الشارح رحمه الله بين مراتب الوجود، وفرق بين ما هو من صفات العبد، وبين كلام الرب في مراتب الوجود المختلفة.

## مراتب الوجود:

قد قرر الشارح أولاً أن كلاً من القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هي من كلام الله، وبين أن كلام الله جنس يشمل كل هذه الكتب بل وغيرها، وأن كلمات الرب لانهاية لها

 <sup>(</sup>١) انظر العقل والنقل (٣١١١/٣)، شرح النونية (٢٨٢/١)، وانظر في هذا المعنى أيضاً مجموع الفتارى (٣٣٨،٢٦٧/١٢)، وانظر في مسألة تكلم العباد بالقرآن محتصر الصواعق (٣٩٨/٢).

ثم بين الشارح أن مراتب الوجود أربعة:

الوجود العلمي، الوجود اللفظي، الوجود الرسمي، الوجود العيني وأن القرآن حق وصدق في كل مرتبة من هذا المراتب، وأنه عندما يقرأ القاري، أو يكتب الكاتب فإنه كلام الله حقيقة، وفعل العبد قائم به حقيقة، ولا تنفى إحداهما الأخرى. (1)

(١) وقد تنبه ابن حزم رحمه الله لذلك إلا أنه لم يتنبه لمذهب أهل السنة بدقائقه.
 قال ابن القيم في النونية (١٩/١):

للنساس قسران ولا انتسان و وذلا قسول بنست البطلان في الرسم يدعى المصحف العثمان هسدى الشلاث خليقة السرحمين عسل يعبسر عنسه بسالقسران عنام على إنسان عقلية في المسوحود في الأعبان أولى به الموجود في الأعبان قسدى ابن حرم فلة العرومان

وأتى ابن حزم بعد ذاك فقال ما بسل أربع كلل بسمى بالقرآ هذا اللذي يتلى وآخر شابت والشالث المحفوظ بين صدورنا والرابع المعنى القديم كعلمه وأظنه قد رام شيقًا لم يجد إن المعين ذو مسراتسب أربع في العين ثم المفعن ثم اللفظ ثوعلى الجميع الاسم يطلق لكن البخياب قالمني، شيء واحد لا أربع فالنسي، شيء واحد لا أربع فالنسي، شيء واحد لا أربع فالنسي، شيء واحد لا أربع المنارية المنارية بينان الخطيب فيانه

وإذا قيل: فيه خط فلان وكتابته: فُهم منه معنى صحيح حقيقي وإذا قيل: فيه مداد قد كتب به: فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل: المداد في المصحف: كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل: فيه السموات والارض، وفيه محمد وعيسى، ونحو ذلك. وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل: فيه خط فلان الكاتب وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل: فيه كلام الله. ومن لم يتنبه للفروق بين الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل: فيه كلام الله. ومن لم يتنبه للفروق بين فعل القاريء: والمقروء الذي هو قول الباري، من لم يهتد له فهو ضال أيضا، ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبا «ألا كل شيء ما خلا الله باطل» (١١) من خط كاتب معروف لقال هذا من كلام لبيد حقيقة، وهذا خط فلان حقيقة، وهذا كل شيء حقيقة، وهذا خط الخيرة بالأخرى. (٢)

وقال: (ص١٩٣)

والقرآن في الأصل: مصدر، فتارة يذكر ويراد به القراءة، قال تعالى: ﴿ وَقُرْمَانَ الْفَجْرِّ إِنَّ قُرْمَانَ الْفَجْرِ كَاكَ مَشْهُودَا۞﴾ [الإسراء: ٧٨].

وقال ﷺ: "زينوا القرآن بأصواتكم" ("". وتارة بذكر ويراد به المقروء،

 <sup>(</sup>١) وتمام البيت: (وكل نعيم لا محالة زائل)، وهو في ديوانه ص٢٥٤، وفي صحيح البخاري (٣٨٤١)، ومسلم (٢٢٥٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل».

 <sup>(</sup>۲) انظر مجموع الفتاوی (۲۱/۳،۷۲،۷۲۰ ۲۸۳ وما بعدها، ۹۳۶ وما بعدها، وانظر أيضاً في مرانب الوجود: مجموع الفتاوی (۲۲٫۳ ــ ۲۵).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبوداود في الصلاة باب استحباب الترتيل في القراءة (٢/ ٧٤ ـ ح١٤٦٨) عن
 البراء بن عازب، والنسائي في الافتتاح باب تزيين القرآن بالصوت (٢/ ١٨٠٠) ـ =

قال تعالى: ﴿ فَإِذَا فَرَأَتُ ٱلْقُرْمَانَ فَاسْتَعِدْ بِاللّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّحِمِ ﴿ ﴾ السحل: ١٩٥. وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا فُرِعَتَ ٱلْفُرْمَانُ فَاسْتَيْعُواْ لَمُ وَلَنْهِسُواْ لَمَلَكُمْ شُرْمُونَ ﴿ ﴾ وقال بَيْهِ: ﴿إِن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف (١٠٠). إلى غير ذلك من المعنيين المذكورين. غير ذلك من المعنيين المذكورين. فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي، ولكن الأعيان تُعلم، ثم تُذكر، ثم تكتب. فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ولا لسان. (٢٠)

#### وقال: (ص١٩٤)

ح٢٠١)، وابن ماجه في إقامة الصلاة باب في حسن الصوت بالقرآن (١٣٤٢ ـ ح١٣٤)، وأحمد (١٣٤٤، ٢٩٦٠، ٣٠٤، ٣٠٤)، وصححه الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية (١٩٣)، وحسنه الأرناؤوط (١٩٢).

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها في كتاب فضائل القرآن (٢٣/٩ -ح٩٩٩٤)، وأخرجه مسلم في المسافرين باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف من حديث عمر بن الخطاب (٢٠/١٥ - ٨١٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر مجموع الفتاوى (٣٨٥/١٣)، [فالأعيان في المصحف هي المرتبة الأولى في الرابعة، وأما الكلام في المصحف هو المرتبة الثالثة في الرابعة]، وانظر في هذا المعنى أيضًا مجموع الفتاوى (٣٢/٢٣ع، ٥٦٥،٤٦٣،٥٠٣)، مختصر الصواعق (٣٢/٢٣).

<sup>(</sup>٣) انظر في ذلك مجموع الفتاوى (١٢/٥٥٣).

#### (خاتمة)

بعد عرض أقوال الطوائف، أذكر خلاصة ما فيها من مقالة منكرة، وقول أهمل السنة المخالف لها، وذلك فيما جاء في مجموع الفتاوى (۱/۲ ۲۹۵، ۲۹۵) حيث قال رحمه الله بعد كلام له:

«إن المقالة المنكرة هنا تتضمن ثلاثة أمور فإذا زالت لم يبق منكراً.

(أحدها): من يقول إن القرآن العربي لم يتكلم الله به وإنما أحدثه غبر الله كجبريل ومحمد والله خلقه في غيره.

(الثاني): قول من يقول إن كلام الله ليس إلا معنى واحدًا هو الأمر والنهي والخبر وإن الكتب الإلهية تختلف باختلاف العبارات لا باختلاف المعاني فيجعل معنى التوراة والإنجيل والقرآن واحدًا، وكذلك معنى آية الدين وآية الكرسي، كمن يقول إن معاني أسماء الله الحسنى بمعنى واحد فمعنى العليم والقدير والرحيم والحكيم معنى واحد فهذا إلحاد في أسمائه وصفاته وآياته.

(الثالث): قول من يقول إن ما بلغته الرسل عن الله من المعنى والألفاظ ليس هو كلام الله وإن القرآن كلام التالين لا كلام رب العالمين. فهذه الأقوال الثلاثة باطلة بأي عبارة عبر عنها.

وأما قول من قال: إن القرآن العربي كلام الله بلغه عنه رسول الله ﷺ، وأنه تارة يسمع من الله، وتارة يسمع من رسله مبلغين عنه، وهو كلام الله حيث تصرف، وكلام الله تكلم به لم يخلفه في غيره، ولا يكون كلام الله مخلوقًا، ولو قرأه الناس وكتبوه وسمعوه. وقال مع ذلك: إن أفعال العباد وأصواتهم وسائر صفاتهم مخلوقة فهذا لا ينكر عليه، وإذا نفى الحلول وأراد به إن صفة الموصوف لا تفارقه وتنتقل إلى غيره فقد أصاب في هذا المعنى؛ لكن عليه مع ذلك أن يؤمن أن القرآن المربي كلام الله تمالى، وليس هو ولا شيء منه كلاماً لغيره، ولكن بلغته عنه رسله، وإذا كان كلام المخلوق يبلغ عنه مع العلم بأن مكلامه حروفه ومعانيه، ومع العلم بأن شيئاً من صفاته لم تفارق ذاته فالعلم بمثل هذا في كلام الخالق أولى وأظهر والله أعلم. » وقال أيضاً في جواب سؤال عن بيان ما يجب على الإنسان أن يعتقده، ويصير به مسلماً حول كلام الله.

#### فأجاب(٢٣٥ ، ٢٣٦):

«الذي يجب على الإنسان اعتقاده في ذلك وغيره؛ ما دل عليه كتاب الله، وسنة رسوله رسية واتفق عليه سلف المؤمنين، الذين أثنى الله تعالى عليهم وعلى من البعم، وهو أن القرآن الذي أنزله الله على عبده ورسوله كلام الله تعالى، أن منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يمود، وأنه (قرآن كريم، في كتاب مكنون. لا يمسه إلا المطهرون)، وأنه (قرآن مجيد، في لوح محفوظ)، وأنه كما قسال تحسل السيال المتعالى المتع

فهذه «الجملة» تكفى المسلم في هذا الباب.

وأما تفصيل ما وقع في ذلك من النزاع فكثير، منه يكون كلا الإطلاقين خطأ، ويكون الحق في التفصيل، ومنه ما يكون مع كل من المتنازعين نوع من الحق، ويكون كل منهما ينكر حق صاحبه. اهـ.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في فضائل القرآن باب استذكار القرآن وتعاهده من حديث ابن مسعود
 (۷۹/۹) \_ ح ۱۳۲۰)، وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب فضائل القرآن وما يتعلق به (۱/ ۹۶۶ \_ ح ۷۹۰).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في تواب القرآن من حديث ابن عباس وقال حسن صحيح (١٦٢/٥ ٣٢٩١٢).

 <sup>(</sup>٣) أنرجه البخاري في الجهاد عن ابن عمر بلفظ (نهى) في باب كراهية السفر بالمصحف
 إلى أرض العدو (١٣٣/٦ \_ - ٢٩٩٧)، وأخرجه مسلم في الإمارة باب النهي أن
 يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار (١/ ١٤٩٠ \_ - ١٤٩١) بألفاظه.

#### المبحث الخامس

## القراءات السبع

أخرج البخاري بسنده أن عمر رضي الله عنه قال: •سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله ﷺ، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرثنيها رسول الله ﷺ، فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلّم، فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله ﷺ، فقلت: كذبت، فإن رسول الله ﷺ قد أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله ﷺ فقلت: إنى سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، فقال رسول الله : ﴿ أُرسِلُه، اقرأ ياهشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال: كذلك أنزلت، ثم قال: أقرأ ياهمر، فقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسول الله ﷺ: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ماتيسر منها(١). اهـ. وهذا الحديث يدل على أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وكون هشام وعمر بن الخطاب كلاهما قرشى، فهو يدل على أن الأحرف ليست هي فقط لهجات العرب \_ كما اشتهر ـ وأيًا كان معنى الأحرف هل هي لهجات، أو أوجه في الأداء، أو مجموعهما، أو سوى ذلك فإن القراءة بهذه الأحرف كانت سنة وكان عمر رضى الله عنه يقرأ بها لأنه تلقاها من النبي ﷺ، وكان هشام يقرأ بحرف

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في فضائل القرآن باب أنزل القرآن أنزل على سبعة أحرف (٢٣/٩ ـ ح٢٩٩٤)، وأخرجه مسلم في المسافرين باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف (٢٠/١٥ ـ ح٨١٨).

تلقاه من النبي ﷺ، ولما سأل أبو الدرداء علقمة عن قراءة ابن مسعود (والذكر والأنتي) وأن علقمة ذكر أنه هكذا تلقاها من ابن مسعود، فذكر له أبو المدرداء أنه هكذا أخذها من (في) رسول الله ﷺ (۱) وعليه فهذه النصوص كلها تبين أنه لابد أن يكون هناك التلقي بالإسناد مشافهة لا القراءة بالمعنى، أو بالحرف الثابت دون تلقي، بل وليس بالفراءة الثابتة دون التلقي، فالتلقي من أفواه الأثبات متسلسلاً متصلاً للنبي ﷺ هو الواجب، وعليه فليس هناك مشكلة أن تكون القراءت السبع هي حرف واحد أو بعض الأحرف لأنه لابد من التلقي حتى في القراءات الثابتة، فلا ينجفي أن يقرأ المؤمن بقراءة وجدها مكتوبة حتى لو صبع إسنادها إلى صاحب الكتاب مالم يكن هناك تلقي من الأفواه أو ما في معناه، وقد أورد صاحب الكتاب كذلك قول ابن مسعود في القراءات وفي آخره (فاقرؤا كما عاصب الكتاب كذلك قول ابن مسعود في القراءات وفي آخره (فاقرؤا كما عليه وحد يؤكد ما سبق.

#### قال الشارح: (ص٣٥٣\_٣٥٣):

قوله: ولا نُجَادلُ في القرآنِ، ونَشْهَلُ أَنَّهُ كَلامٌ رَبِّ العَالَمينَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمينُ، فَعَلَمُهُ سَيِّدَ المُرْسَلَينَ مُحمَّدًا ﷺ. وهُوَ كَلامُ اللهِ تَعالىٰ، لا يُسُاوِيه شَيْءٌ مِنْ كَلامِ المَخْلوقِينَ، ولا نَقُولُ بِخَلْقِهِ، ولا نُخَالِفُ جَماعَةَ المُسْلِمِينَ. المُسْلِمِينَ.

فقوله ولا نجادل في القرآن، يحتمل أنه أراد : أنا لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، بل نقول: إنه كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين، إلى آخر كلامه.

ويحتمل أنه أراد: أنا لانجادل في القراءات الثابتة، بل نقرؤه بكل

 <sup>(</sup>١) انظر هذا الأثر في تفسير ابن جرير (١٠/ ١٠ - ٩٣٧٤٢). ط.دار الكتب العلمية المرقمة، وأخرجه البخاري أيضاً في صحيحه بنحوه في تفسير الآية من سورة الليل (٨٧٧/٧ - ٤٤٤٤).

ما ثبت وصح. وكل من المعنيين حق. (١)

يشهد بصحة المعنى الثاني، ماروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: سمعت رجلا قرأ آية سمعت رسول الله على يقرأ خلافها، فأخذت بيده، فانطلقت به إلى رسول الله على فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهة، وقال: «كلاكما محسن، ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، رواه مسلم (٢)، نهى رسول الله على عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه، وعلَّل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا.

ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه، لعثمان رضي الله عنه: «أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم" (٣٠). فجمع الناس على حرف واحد اجتماعًا سائغًا. وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في ذلك تركّ لواجب، ولا فعل لمحظور، إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزةٌ لا واجبة رخصة من الله تعالى، وقد جعل الاختيار إليهم في

 <sup>(</sup>١) ونحو ذلك حديث (العراه في القرآن كفر) أخرجه أحمد (٢٨٦/٣) وغيره، وقد قبل في توجيهه نحو ذلك أيضًا، انظر شرح السنة (١/ ٢٦١، ٢٦١) ط. المكتب الإسلامي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الخصومات باب ما يذكر في الأشخاص والملازمة (٥/ \_ ح٠٢٤٦)، وأخرجه في الأنبياء (٥١٤،٥١٣/٦ \_ ح٣٤٧٦)، أخرجه أحمد (٢٤١٠)، قال الألباني حفظه الله (ص٣٤٧): «ولم يروه مسلم بل تفرد به البخاري دونه... ومن الغريب تصدير الشارح إياه بقوله: «ووي، المشمر بضعفه في اصطلاح المحدثين، وهذا أمر تساهل فيه أكثر المتأخرين كما نبه عليه النووي وغيره اهد.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في فضائل القرآن باب جمع القرآن (١١/٩ ـ ح ٤٩٨٧)، وفيه قصة فتح أرمينية وأذربيجان وجمع عثمان الناس على المصحف.

أي حرف اختاروه (١٠). كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا. ولهذا كانت ترتيب. مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني، وكذلك مصحف غيره.

وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية، بخلاف السور. فلما رأي الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد \_ جمعهم الصحابة عليه. هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء. قاله ابن جرير وغيره: ومنهم من يقول: إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام، لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة، وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيراً عليهم، وهو أوفق لهم : أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة . وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة لأنه لايجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة وقد انفقوا على نقل المصحف المشماني. وترك ما سواه. وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب، وهو: أن الغثاني. وترك ما سواه. وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب، وهو: أن الكان خائزا لا واجبا، أو أنه صار منسوخا.

وأما من قال عن ابن مسعود إنه كان يجوّز القراءة بالمعنى! فقد كذب عليه، وإنما قال: قد نظرتُ إلى القَرَأَةِ فرأيتُ قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم: هلم، وأقبل، وتعال، فاقرؤوا كما عُلْمتم. أو كما قال.(٢٢)

<sup>(</sup>۱) انظر في ذلك مجموع الفتاوي (۱۳/ ۳۹۲،۳۹۰، ۴۰۳، ٤٠٣، ٤٠١).

 <sup>(</sup>۲) انظر مجموع الفتاوى (۹۷/۱۳)، والأثر أخرجه ابن جرير في مقدمة التفسير في
 القول في اللعة التي نزل بها القرآن من لفات العرب (٤٥،٤٤/١) \_ ح٤٨، وأخرجه
 الطيراني في الكبير (ح-١٦٦٨).

وقال الشارح: (ص٤٥٣) وقوله: وَنَشْهَدُ أَنَّهُ كَلامُ رَبِّ العَالَمِينَ.

تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله: وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاً.(١)

<sup>(</sup>١) وهو في المبحث الثاني من هذا الفصل (ص٢٧)، ومن هذه المسائل المتعلقة أيضاً بالقرآن: تفصيل كلام الله على غيره، وأن بعضه أفضل من بعض كالفاتحة أفضل سورة، وآية الكرسي أفضل آية، وهذا كله على ظاهره وأن (قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن، حيث أن القرآن أحكام، ووعد ووعيد، وتوحيد وصفات، وأن سورة الصعد شملت القسم الثالث، كما هو مقتضى قول ابن سريج رحمه الله، وانظر مجموع الفتاوى (١٩/١٠)، (١٩/١٠).

# الفصل الثالث الإيمان بالرسل(النبوات)

وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول:

تقرير الإيمان بالنبوات.

المبحث الثاني:

الفرق بين النبي والرسول.

المبحث الثالث:

طرق إثبات النبوة.

المبحث الرابع:

الإيمان بنبوة سيد ولد آدم محمد ﷺ.

المبحث الخامس:

المفاضلة بين الأنبياء.

المبحث السادس:

وجوب الاتباع والتزكية.

المبحث السابع:

الصحابة.

#### النبوات

الإيمان بالرسل يشمل الإيمان بالأنبياء جملة، والإيمان بالمذكورين في القرآن الكريم، ومعرفة قدرهم وأنهم خير البشر وصفوة بني آدم، وأفضلهم هم أولو العزم، وأفضل أولي العزم الخليلان، وأن محمدًا ﷺ سيد ولد آدم، وكذلك الإيمان بنبوة محمد ﷺ على التفصيل الشامل للإيمان بالشرع الذي أوحى إليه، وبوجوب تحكيم قوله وسنته والتسليم له، وبأنه أرسل للجن والإنس والأحمر والأصفر، ورسالته عامة، وخاتمة للرسالات، ولا نبي بعده.

ويتفرع من ذلك: معرفة وسطية الإسلام بين الآراء والأهواء، ووسطية أهل السنة بين الفرق، والفرق بين تناول أهل السنة للنصوص وتناول المبتدعة لها.

ويتبع ذلك: تزكية القلوب بالشرع الذي جاء به هذا الرسول الكريم على وعلى آله وصحبه وسلم، ثم كيف تجسد هذا كله الاتباع والتزكية في جيل الصحابة ومن سار على منهجهم، وقد تناول الشارح كل هذه القضايا ودلل عليها وبين أصولها ورد على المخالفين في ثنايا هذا الشرح المبارك، ويكاد يكون هذا الفصل ومعه فصل الإيمان بالقدر من أكثر الفصول تشتنا في كلام المؤلف، تبعا للأصل الذي يشرحه وقد بين الشارح عظم هذا الباب، وأنه من أعظم نعم الله على خلقه، فالإيمان به ركن ركين من أركان الإيمان، ويحسن أن أبدأ الفصول بكلامه حول هذا

قال: (ص١٦٧\_ ١٦٨)

وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمد ﷺ، كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْبَمَتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَ ٱنْشُوهُمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ عَايَتِهِ. وَرُبُوحِيِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْكِ وَٱلْحِكَمَةَ وَإِنْ كَانُواْ مِن قَبْلُ لَنِي صَلَّالٍ مُّبِينٍ ﴾ أن عمران: ١٦٤]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلَتَكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْمَلْبِينَ ﴾ ﴾ الانياه: ٢٠١٧.

<sup>(</sup>١) والنبوة من النحم العظيمة التي يعلم بالعقل ثبوتها كما يعلم بالشرع، وانظر مجموع الفتارى (٤٩٨/١٦)، (٣٢٠/٣٠)، ومع ذلك فقد أنكرها الفلاسفة كما تقدم وانظر في ذلك أيضًا مجموع الفتارى (٢٦/٢)، وانظر في نزاع المتكلمين في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها في مجموع الفتارى (٢/ ٣٠٢١)٨٨).

## المبحث الأول

## تقرير الإيمان بالنبوات

قال: (٣٤٩)

وأما الأنبياء والمرسلون، فعلينا الإيمان بمن سمّى الله تعالى في كتابه من رسله، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلاً سواهم وأنبياء، لا يعلم أسماء هم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلم . فعلينا الإيمان بهم جملة، أسماء هم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم. فعلينا الإيمان بهم جملة، ولأه لم يأت في عددهم نصّ. وقد قال تعالى: ﴿ وَرُسُلا فَدَ فَصَصَنَهُم عَلَيْكُ وَالسّاء: ١٦٤]. وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلَنَ رُسُلا يَن فَيْهُم مِن قَصَصَنَا عَلَيْكَ ﴾ [الساء: ١٦٤]. وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلَنَ رُسُلا يَن فَيْهُم مِن أَمْ نَقُصُصْ عَلَيْكَ ﴾ [فاز: ٧٧]. وعلى المرهم الله به، وأنهم بينوه بياناً لا يسع أحداً ممن أرسلوا إليه جهله، ولا يحل خلافه. قال تعالى: ﴿ فَهَل عَلَ الرُسُلِ إِلَّا الْبَلْثُم الشَّينُ فَي ﴾ [النحل: ٢٥]. ﴿ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنْهَا عَلَيْكُ الْمُينُ فَي ﴾ [النحل: ٢٥]. ﴿ وَالْجِيمُ اللَّهُولُ إِلَّا الْبَلْمُ اللَّهُمِثُ فَهُ السَّالَةُ اللَّهِمِثُ اللَّهُولُ فَإِل الْبَلْعُ السَّمِثُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّه

وأما أولو العزم من الرسل. فقد قيل فيهم أقوال أحسنها: ما نقله البغوى وغيره عن ابن عباس وقتادة: أنهم نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى ومحمد، صلوات الله وسلامه عليهم. قال (11): وهم المذكورون في

 <sup>(</sup>١) انظر تفسير البغوي في تفسير الأحقاف (٧/ ٢٧٢)، وقد حكى البغوي عن ابن زيد ≈

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ التَيْتِينَ مِيشَقَهُمْ وَيَسَكَ وَمِن فَّجَ وَلِيَّرَهُمَ وَمُومَنَ وَعِيسَ أَيْ مَرْجٌ ﴾ [الاحزاب: ٧]. وفي قوله تعالى: ﴿ لَهُ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الْذِينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ، نُوسًا وَالَّذِينَ أَوْحَبُسُنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ \* إِيْرَهِمْ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىَّ أَنَّ أَفِيمُواْ الْذِينَ وَلَا لَنَظُرُقُواْ فِيهِ كُبُرَ عَلَى الْلُشْرِينَ مَا نَدْعُوهُمْمُ إِلْيَدِهِ﴾ [الشورى: ١٣].

وأما الإيمان بمحمد ﷺ، فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالًا وتفصيلًا.

وقال: (ص٤١٦)

قوله: وتَعْنُ مُؤْمِنُونَ بِذلكَ كُلِّهِ، لا نُفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ، ونُصَدَّقُهُمْ كُلَّهُمْ عَلَىٰ مَا جَاؤُوا بِهِ.

أنهم اكل الرسل، وحكى عن قوم أنهم نجباء الرسل المذكورون في قوله: ﴿ أَوَلَيْكَ اللَّهِ مَنْكَ اللّهِ عَلَى الكلبي: هم اللّه إلى أمروا بالجهاد وأظهروا المكاشفة مع أعداء الدين، وقيل: الستة المذكورون على نسق في الأعواف والشعراء: (نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى)، وانظر تفسير ابن كثير (١/ ١٧٧) في تفسير الأحقاف، وزاد المسير (٧/ ٩٣،٣٩٣).

كلهم(١)، فكان كافراً حقاً، وهو يظن أنه مؤمن، فكان من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا (٢)

<sup>(</sup>۱) وانظر مجموع الفتاوى (۹۲،۹۳/۳).

<sup>(</sup>٢) ويذكر أهل ألعلم في هذا الباب مسألة أن النبوة لا تكون في النساء لقوله تعالى: ﴿ وَما رَسَلنا قبلك إلا رجالاً... ﴾ الآية، وذهب بعض أهل العلم كابن حزم ومن وافقه إلى جواز ذلك ومثلوا بعريم عليها السلام وأم موسى، والجمهور على منع ذلك، بل نقل الإجماع على خلاف قوله، بل قال شيخ الإسلام إنه: وقول لا يعرف عن أحد من السلف والأتمنة ثم احتج على بطلانه بحديث "كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم، البخاري (٢/ ٤٤٦ ع ح ٢٤١١)، فالأنبياء أنضل من غيرهم، فلو كانت أم موسى نية لكان غير النبي أفضل مه، لأن آسية ليست بنية، وكذا خديجة، أو يكون غير الكامل أفضل من الكامل، انظر الفصل لابن حزم (١٣/٥ عديم)، والصفدية (١٩٨/١)، ومجموع الفتاوى (٢٩/١٠٣٥).

## المبحث الثانى

## الفرق بين النبي والرسول

ولما كان الأنبياء مذكورين في القرآن بلفظ النبوة وبعضهم بلفظ الرسالة كان من المناسب أن يذكر الشارح الفرق بين النبي والرسول.

نقال: (۱٦٧)

وقد ذكروا فروقاً بين النبي والرسول، وأحسنها: أن من نباه الله بخبر السماء، إن أمره أن يبلغ غيره، فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره، فهو نبي رسول النبي، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها، بخلاف الرسل، فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس . فالرسالة أعم من جهة نفسها، ونحصها، وأخص من جهة أهلها.

ويمكن أن يكون مراد المصنف أن الرسول من أرسل بشرع جديد والنبي من بعث بشريعة سابقة<sup>(۱)</sup>، وقد يستدل لهذا بقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَزَلْنَا النَّوْرَنَةُ

<sup>(</sup>۱) قد يقال أن مقصود الشارح هو التبليغ بالشريعة الجديدة، لأن الشرع السابق بستوي في وجوب تبليعه آحاد المؤمنين، فليس تبليغه قاصراً على النبي فقط، ولذا فبحنمل أن يكود مراد المصنف التفريق بين النبي والرسول بالشريعة السابقة واللاحقة والله أعلم ويمكن الاستعانة التبريك التبريك الرسالة المرسم التوضيحي (النبوة المسادونية لك

فِيهَا هُدَى وَثُورٌ مُّ يَحَكُمُ بِهَا النَّبِيْوَتِ الَّذِينَ أَسَلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا﴾ [المائد: ٤٤]. أو يقال إن الرسول من الإرسال فلا بد أن يرسل إلى قوم سواء كان بشرع جديد أو بشريعة سابقة أو يجمع بينهما فيقال: هو من أرسل إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة الله بشريعة جديدة، والثاني أقرب وأدق فيكون كل من نبأه الله بخبر السماء فهو نبي، فإن أرسل برسالة مخصوصة للتبليغ بها فهو رسول ويحمل عليه قول الشارح والله أعلم. (١)

<sup>(</sup>۱) قال شيخ الإسلام في كتابه النبوات:

فالنبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبيء بما أنباً الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه، فهو رسول، وإما إذا كان يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالته، فهو نبي وليس برسول ... \*الخ، ثم بين بطلان من اشترط الشريعة الجديدة نقط، بأن يوسف كان رسولاً وكان على ملة إبراهيم، وداود وسليمان كانا رسولين وكانا على شريعة التوراة. انظر النبوات (ص١٧٢، ص١٧٣ \_ ١٧٥)، كما بين أن النبي قد يوصف بالإرسال المقيد كما في مثل قوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا بِن مَبْلِكُ مِن رَسُولٍ وَلاَنْجِي ... ﴾ [الحج: ٥٦]، وانظر مجموع الفتواوي (٧١/٧).

#### المبحث الثالث

#### طرق إثبات النبوة

بيّن الشارح عدةً طرق يتوصل بها إلى إثبات النبوة، وذكر منها دليل المعجزات إلا أنه لم يجعله الدليل الوحيد كما زعم بعض المتكلمين والتزموا لأجل هذا لوازم باطلة، كإنكار الخوارق، بل أدلة إثبات النبوة متعددة، وفيما يلى بيان ذلك:

#### ١ ـ دليل المعجزات

قال: (ص١٥٨)

والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر، تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة (۱)، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر، ونحو ذلك.

ولاريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجز أت. (٢)

<sup>(</sup>١) ومن ذلك تناقضهم في إثبات المعجزة مع نفي حكمة الله تعالى، فهم جعلوا المعجزات تدل على صدق النبي إما للعلم الضروري الحاصل بتلك المعجزة، وإما لكونه لو لم تدل المعجزة على صدق النبي لزم العجز، وهو نقص منفي، وهذا صحيح إلا أن المعجزات إنما تدل على صدق الأنبياء إذا كان الفاعل يقصد إظهارها ليُدل بها على صدقهم، فإدا قال المتكلمون: إنه لا يفعل شيئًا لشيء تناقضوا. وانظر مجموع الفتاوى (١٦٥/٣٥٦)، ٣٥٧)، وانظر فيما يعرف به صدق النبي: مجموع الفتاوى (١٨/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) ولا يشترط أن تكون المعجزة حسية، فإن معجزة هود عليه السلام كانت بالتحدي فقد

قال: (ص ١٦٧)

ولذكر دلائل نبوة محمد ﷺ من المعجزات وبسطها موضع آخر، وقد أفردها الناس بمصنفات، كالبيهقي وغيره. (١)

#### ٢ دليل الصدق والكذب

التقابل بين الصدق والكذب لا يحتاج إلى خارق حتى يتميز هذا من هذا وأن التقابل ليس بين أمرين متقاربين بحيث يشتبه هذا بهذا، فإنه إن كان للصدق درجات وللكذب دركات فإن النبي الصادق يكون أصدق الصادقين أي في أعلى درجات الصدق، ومدعي النبوة الكذاب يكون أكذب الكاذبين لأنه كذب على الله ﴿ فَي مَنْ أَظُلُمُ مِنْ صَكَابٌ عَلَى اللّهِ وَكُذَّبٌ بِالصِّدِقِ إِذَ اللهِ عَلَى اللهِ وَلَمُنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى من كان النبي وقرائن حاله تبين صدقه، له الغاية في الجهل والغباء ولذا فإن حال النبي وقرائن حاله تبين صدقه، وتقضي به وإن لم يكن ثم معجزة. (٢)

قال الشارح موضحاً ذلك: (ص١٥٨)

فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين. بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما، وتعرفُ بهما والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فيكف بدعوة النبوة؟.

تحدى فومه كلهم أن يكيدوه وعجزوا أن يكيدوه بشيء كما قال تعالىٰ: ﴿ فَيَكُرُنِ مَتِيمًا ثُمَّ لاَ تُطْرِرُونِ ﴿ إِنِّ مَرَكُفُ عَلَ اللَّهِ رَوْ رَوْحَكُم . . . ﴾ [هود: ٥٦،٥٥]، وراجع فصل (الربوبية) من الباب الأول ص ، وانظر العقل والنقل (٥٢،٤٠/٩)، والنبوات (ص٢٥٥،٥١)، وشرح الأصفهانية (ص٢٥١)، ومجموع الفتاوى (٣٠/١٩).

را) كتاب البيهقي هو: (دلائل النبؤة) مطبوع وهناك (دلائل النبوة) للأصبهاني مطبوع وغير ذلك كثير.

<sup>(</sup>٢) انظر الفرق بين آيات الأنبياء وغيرها في النبوات (ص١٢٧).

وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه

لـو لـم يكـن فيـه آيـات مبيِّنـة كانـت بـديهتُـه تـأتيـك بـالخبـر(١١) وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين، إلا وقد ظهر عليه من الجها, والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ـ ما ظهر لمن له أدنى تمييز. فإن الرسول لابد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولابد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه (٢). والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه ومايفعله ما يبَين به كذبه من وجوه كثيرة والصادق ضده. بل كل شخصين ادعيا أمرًا: أحدهما صادق والآخر كاذب \_ لابد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة، إذ الصدق مستلزم للبر، والكذب مستلزم للفجور، كما في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «عليكم بالصدق، فان الصدق يهدى إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، حتى يكتب عند الله صديقًا، وإياكم والكذب فان الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، حتى يكتب عند الله كذاباً». (٣) ولهذا قال تعالى: ﴿ هَلْ أَنْبِتُكُمُّ عَلَىٰ مَن تَمَرَّلُ ٱلشَّبَيْطِينُ ﴿ تَمَنُّكُ عَلَى كُلِّ أَفَالِهِ أَثِيدٍ ﴿ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَدِيْوِك ﴾ تَمَرَّلُ الشَّبْطِينُ ﴾ وَٱلشَّعَرَاةُ يَنَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُدَ ۞ ٱلَّهْ ثَرَ ٱنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ۞ وَأَنَّهُمْ يَقُولُوك مَا لَا

 <sup>(</sup>١) هذا بروى عن حسان كما بالكامل (ص٩- ١٠)، والروض الأنف (١٨٧/١)، ونسبه لعبدالله بن رواحة ابن حجر في الإصابة (ترجمة ٤٦٦٧) فالله أعلم.

 <sup>(</sup>٢) انظر في ذلك الجبواب الصحيح (١/٧٢٠) تحقيق د.علي بن حسين بس ناصر، د. أحمد الحمدان ط. دار العاصمة.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في البر والصلة باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله (٢٠١٧ - ح٧٢١٠) من حديث ابن مسعود، وأخرجه البخاري مختصراً في الأدب باب قول الله تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّنَا ٱللَّذِينَ مَامَوا ٱلنَّهُ وَكُونُوا أَمَعُ الضَّدوِقِينَ ﴿ يَكَأَيُّنَا ٱللَّذِينَ مَامَوا ٱلنَّهُ وَكُونُوا أَمَعُ الضَّدوقِينَ ﴿ يَكَأَيُّنَا ٱللَّذِينَ مَامَوا ٱلنَّهُ وَكُونُوا أَمَعُ الضَّدوقِينَ ﴿ يَكَأَيُّنَا ٱللَّذِينَ مَامَوا النَّهُ وَكُونُوا أَمَعُ الضَّدوقِينَ ﴿ يَكُونُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَكُونُوا أَنْعُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلْكُونَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَ

يَفَعَلُونَ ۞﴾ الشعراء: ٢٢٦.٢٢١]. فالكهان ونحوهم، وإن كانوا أحياناً يخبرون بشيء من الغيبيات، ويكون صدقاً \_ فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك، وليسوا بأنبياء (١٠). ولهذا لما قال النبي ﷺ لابن صَيّاد: ققد خبأت لك خبأ، فقال: هو الدُّخُ" \_ قال له النبي ﷺ: «اخساً، فلن تعدو قدرك (٢٠). يعني: إنما أنت كاهن. وقد قال للنبي ﷺ: «يأتيني صادق وكاذب» (٣) وقال: «أري عرشاً على الماء» (٤٠)، وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون، والغاوي:

<sup>(</sup>١) انظر في كذب المدعي للنبوة غير الصادق: النبوات (ص١٠٧،١٠٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه (٢١٨٣ ـ - ١٣٥٥) من حديث ابن عمر، وأخرجه مسلم في الفنن وأشراط الساعة باب ذكر ابن صياد (٢٤٤/٤ ـ - ٢٩٤٣) من حديثه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الجهاد باب كيف يعرض الإسلام على الصبي (١٧٢/٦ \_ ح٣٠٥٥) من حديث ابن عمر، وأخرجه مسلم في الفنن وأشراط الساعة باب ذكر ابن صياد (٤٤٤/٤ \_ح٣٩٥٠) من حديثه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في الموضع السابق (٤/ ٣٣٤٦ ـ ح ٢٩٢٥) من حديث أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>o) وهو مابينه النبي كل كما في حديث أبي سميد المشار إليه قريباً، وقد اختلف أهل العلم في ابن صياد، واسمه صاف، هل هو الدجال الأكبر، أو هو من الكهان والدجاجلة دونه واحتج من رأى أنه ليس الدجال الأكبر بإسلامه ودخوله المدينتين بعد موت النبي كل وبحديث الجساسة، واحتج من رأى أنه الدجال الأكبر بأن عمر حلف أمام النبي كل بذلك ولم ينكر عليه النبي كل، ثم قد ولد ليهودين بقيا (٣٠سنه) لا يولد لهما وأمه فرضاخية، وهذا وصف ما جاء في الحديث عن الدجال الأكبر، وبأن عبد البعني ذهبت كما في حديث ابن عمر، وأنه ذهب يوم الحرة فلا يدري أين هو؟! وأجابوا عن دخوله مكة والمدينة بأن ذلك قبل أن يخرج آخر الزمان، وإنما منع من دخولهما إذ ذاك، وكذا إسلامه، فإن كفره مرتبط بخروجه، كما أجابوا عن حديث الجساسة أن الذي رآه تميم الداري هو الدجال وابن صياد شيطانه، ولو كان هذا قاطعاً للنزاع بمجرده لما استمر شك الصحابة في ابن صياد بعد مو صدائيي كلير. . .إلى آخر المساسة المساسة المساسة المساسة الساسة الله المساسة ا

الذي يتبع هواه وشهوته، وإن كان ذلك مضراً له في العاقبة.

فمن عرف الرسول وصِدْقَه ووفاءَه ومطابقة قوله لعمله ـ علم علماً يقيناً أنه ليس بشاعر ولا كاهن.

والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، حتى في المدعى للصناعات والمقالات، كمن يدعى الفلاحه والنساجة والكتابة، وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك. والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لابد ان يتصف الرسون بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الاعمال. فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والشلاقة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم المضروري(۱) كما يعرف الرجل رضى الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه، بأمور تظهر على وجهه، قد لا يمكن التعبير وغير ذلك مما أي نفسه، بأمور تظهر على وجهه، قد لا يمكن التعبير وجهه ولمتات لسانه (۲۰). وقد قيل: ما أسرًا أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه دولتات لسانه (۲۰). فإذا كان صدق المخبر وكذبه يُعلم بما يقترن من القرائن، فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله، كيف يخفى صدق هذا من كذبه ؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟

ما ذكره أهل العلم، فقد يكون ذلك أو غيره فالله أعلم. وانظر فتح الباري (٣٢٥/١٣ \_ ٣٢٩).

 <sup>(</sup>١) انظر في إفادة خبر الواحد المحتف بالقرائن العلم مجموع الفتاوى (٨/١٨ ع ٥٠)٠
 (١٠٧/٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) هذا الأثر عن عثمان بن عفان ورد في تفسير قوله تعالى ﴿ وَتَسْرِيْتُهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَرْلِهُ [محمد: ٣٠] كما في تفسير ابن كثير (١٨٠/٤)، وقد أورده شيخ الإسلام ونسبه إلى عثمان ثم قال عن الآية: "فنموقة المنافق في لحن القول لابد منها وأما معرفته بالسيما فموقوفة على المشيئة». اهد. انظر مجموع الفتاوى (١١٠/١٤).

#### ٣ـ شهادة عقلاء عصره ﷺ له بالصدق وأدلتهم على ذلك:

وقد شهد عقلاء عصر النبي ﷺ له بالصدق واستدلوا على ذلك بأحواله وأموره وهذا الدليل يصلح أن يندرج في الدليل الذي قبله (دليل الصدق) إلا أنه لأهميته أفردته بعنوان. (١)

وقد ذكر الشارح أربعاً من عقلاء ذلك العصر وهم خديجة وورقة والنجاشي وهرقل.

قال: (ص١٦٠\_١٦٤)

ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي ﷺ أنه الصادق البار، قال لها لما جاء الوحي: ﴿إِنِي قد خشيت على نفسي " فقالت: كلا يونيك الله ، إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكلّ، وتقرى الضيف، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق (٢٠) فهو لم يخف من تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه ﷺ أنه لم يكذب، وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء، وهو المقام الثاني، فذكرت خديجة ما ينفي هذا، وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وقد عُلم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه (٢٠).

وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن

<sup>(</sup>١) انظر النيوات لشيخ الإسلام (ص٢٢٤).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في بدء الوحي (٢٠/١ \_ ح٣) من حديث عائشة رضي الله عنها،
 وأخرجه في مواضم أخر.

وتكسب المعدوم: بفتح التاء وضمها، أي تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من مال وأخلاق ومكارم وغير ذلك، وقد يصح أن يكون (المعدوم) صفة لمحذوف أي نكسب غيرك المال المعدوم بالنسبة له. وانظر فتح الباري (٣٣/١) ٣٤.

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (١/ ٣٣).

فقرأوا عليه: «إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام ليخرج من مشكاة واحدة (۱) وكذلك ورقة ابن نوفل، لما أخبره النبي ﷺ بما رآه، وكان ورقة قد تنصر، وكان يكتب الإنجيل بالعربية، فقالت له خديجة: «أي: عم، اسمع من ابن أخيك ما يقول، فأخبره النبي ﷺ بما رأى، فقال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى (۱)، وكذلك هرقل ملك الروم، فإن النبي ﷺ لما كتب إليه كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام، طلب من كان هناك

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن كلاً من القرآن والتوراة أصل مستقل، وهذا قريب من الوجه الأول عند الحافظ، وانظر مجموع الفتاوى (١٨٣/١٩٩)، وذكر ابن كثير هذا الوجه في تفسير الأحقاف (١٧٠/٤).

وقول خديجة رضي الله عنها: (اسمع من ابن أخيك) لأن كلا من النبي ﷺ وورقة يجتمعان في عدد من النسب إلى قصي بن كلاب، أو قالته على سبيل التوقير لسنه، كذا بالفتح (٣٤/١)، وانظر في قصة ورقة هذه ما كتبه شيخ الإسلام في الجواب الصحيح (٢٦٢/١ وما بعدها).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن هشام في السيرة (٣٤٤/١) ٣٣٧)، وهو في المستد (٢٠١/١ ٢٠٣-)، (٥/ ٢٩٠ ـ ٢٩٢) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/٢٤/٢): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع. وانظر في قصة التجاثي: الجواب الصحيح (٢٤٧/١).

<sup>(</sup>٣) وهو في حديث عاتشة المتقدم في البخاري وفيه: (هذا الناموس الذي نزل الله على موسى)، والناموس: صاحب السر والمراد به جبريل عليه السلام، وقد ذكر الحافظ لطيفة في ذكره موسى دون عيسى مع أنه تنصر فقال: (٩٥٠): وووله: (على موسى)، ولم يقل (على عيسى) مع كونه نصرانيًا لأن كتاب موسى عليه السلام مشتمل على أكثر الأحكام بخلاف عيسى، وكذلك النبي ﷺ. أو لأن موسى بعث بالثقمة على فرعون ومن ممه بخلاف عيسى، كذلك وقعت الثقمة على يد النبي ﷺ بفرعون هذه الأمة وهو أبوجهل بن هشام ومن ممه بيدر. أو قاله تحقيقاً للرسالة، لأن نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتاب، بخلاف عيسى فإن كثيراً من الهود ينكرون نبوته الهد.

من العرب، وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، وسألهم عن أحوال النبي ﷺ، فسأل أبا سفيان، وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه، فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار.

سألهم: هل كان في آبائه من ملك؟ فقالوا: لا.

قال: هل قال هذا القول أحدٌ قبله؟ فقالوا: لا.

وسألهم : أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا: نعم.

وسألهم: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا: لا، ما جربنا عليه كذباً.

وسألهم: هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه؟

وسألهم: هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا أنهم يزيدون.

وسألهم: هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقالوا: لا.

وسألهم: هل قاتلتموه؟ قالوا: نعم.

وسألهم عن الحرب بينهم وبينه؟ فقالوا: يُدال علينا مرة ونُدال عليه خرى.(١)

وسألهم: هل يغدر؟ فذكروا أنه لايغدر.

سألهم: بماذا يأمركم؟ فقالوا: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة.

وهذه أكثر من عشر مسائل، ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة،

<sup>(</sup>١) الإدالة: الغلبة، انظر النهاية (٢/ ١٤١).

#### فقال:

سألتكم هل كان في آبائه من ملك؟ فقلتم: لا، قلت: لو كان في آبائه من ملك لقلت: رجل يطلب ملك أبيه.

وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلتم: لا، فقلت: لو قال هذا القول أحد قبله لقلت: رجل ائتم بقول قيل قبله.

وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم لا، فقلت: قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله تعالى .

وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ فقلتم: ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، يعني في أول أمرهم.

ثم قال: وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون؟ قلتم: بل يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم.

وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم: لا، وكذلك الإيمان، إذا خالطت بشاشتته القلوب لا يسخطه أحد.

وهذا من أعظم علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لابد أن ينكشف في آخر الأمر، فيرجع عنه أصحابه، ويمتنع عنه من لم يدخل فيه، والكذب لا يروج إلا قليلاً ثم ينكشف.

وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم: إنها دول، وكذلك الرسل تُبتلى وتكون العاقبة لها.

قال: وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم: لا، وكذلك الرسل لا تغدر.

وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يغدرون ـ علم أن هذه علامات الرسل، وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء، لينالوا درجة الشكر والصبر. كما في "الصحيح" عن النبي ﷺ أنه قال: "والذي نفسي بيده، لا يقضي الله للمؤمن، إن يقضي الله للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيراً له، (١٠)

والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أُحُد من الحكمة فقال: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا عَمَرُنُوا وَالنَّمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْوِنِينَ ﴿ ﴾ الله عمران: ١٣٩]، الآيات. وقال تعالى: ﴿ الدَّيُّ أَحْسِبَ النَّاسُ أَن بُرُولُوا أَن يَمُولُوا مَا مَكَاوِهُمُ لا يُقْتَنُونَ ﴾ [المنكوت: ١-٦]، الآيات. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول.

قال: وسألتكم عما يأمركم به؟ فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، وهذه صفة نبي، وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث، ولم أكن أظنه منكم، ولوددت أني أخلص إليه، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدميً هاتين. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي هيء، قال أبو سفيان بن حرب، فقلت لأصحابي ونحن خروج، لقد أمر ابن أبي كبشة، إنه ليعظمه ملك بني الأصفر، وما زلت موقناً بأن أمر النبي هي سيظهر، حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره. (٢٠)

 <sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم بنحوه في الزهد والرقائق باب المؤمن أمره كله خير (۲۲۹۵/۲) ح ۲۲۹۹)، (۲۲۱۱۵/۱)،
 ولأحمد بنحوه عن سعد بن أبي وقاص (۱/۱۲۲).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري بطوله في بده الوحي (۲/۱۶ ـ ح۷)، وله تتمة عند، وانطر الكلام على قصة هرقل وما فيها من الفوائد كتاب الجواب الصحيح (۲۸/۱ ـ ۲۰۰).

# ٤\_ استمرار علو شأن النبي ﷺ حتى وفاته، وبعدها.

وهذا الدليل يمكن أن يندرج تحته عدة دلائل فيما يلي تفصيلها أـ تزايد الصدق حتى العلم به

قال الشارح: (ص١٦٤)

ومما ينبغي أن يعرف: أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور، قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبع ورى وشكر وفرح وغم ــ بأمور مجتمعة، لايحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر.

وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فان خبر الواحد يحصِّل للقلب نوع ظن، ثم الآخر يقويه، إلى أن ينتهي إلى العلم، حتى يتزايد ويقوى وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. (١)

وبذلك يكون الصدق قد وصل إلى حد العلم في نفوس صحابته ﷺ ومن بلغهم خبره فإنه كان ينبئهم ببعض الغيب، وبما سيكون ونحو ذلك وكل ذلك يزيد من صدقه في نفوسهم، ولذا تكرر في الأحاديث أنه كلما نبأهم بأمر سيكون فكان فكانوا يجددون الشهادة له بأنه الرسول ﷺ كما روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن النبي ﷺ قبل له: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان فقال ﷺ: اهو من أهل النار فقال رجل: أنا صاحبه أبدًا، الحديث وفيه أن الرجل قتل نفسه فجاء صاحبه وقال أشهد أنك رسول الله. . . الحديث (1)

وقوله (أمِرْ أمر ابن أبي كبشة): أي عظم، وأبوكبشة: اسم أحد أجداد النبي ﷺ أو أبوء من الرضاعة الحارث بن عبدالعزى، أو أحد أجداده من جهة أمه، أو غير ذلك انظر الفتح (۵۳/۱).

<sup>(</sup>١) انظر في قابلية العلم للتفاوت، وفي تزايد الخبر حتى وصوله للعلم، واستفادة العلم من كثرة المخبرين، أو من صفاتهم، أو من إدراك المخبر له، أو من الأمر المخبر به ونحو ذلك في مجموع الفتاوى (٢٥/٢٥٨/٢٠)، وانظر في إفادة العلم عن كثرة المحبرين مجموع الفتاوى (١٨/٥٠ ـ ٥١ ـ ٢٩٠ ـ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في القدر باب العمل بالخواتيم (١١/ ٤٩٩ ــ ح٦٠٠٧)، وأخرجه =

بل ويستمر ذلك حتى بعد وفاته ووقوع إخباره بسقوط دولتي كسرى وقيصر (فارس والروم) وأن سراقة بن مالك بن جعشم يلبس سواري كسرى، وبخروج نـار فـي أرض الحجـاز، وبمـا يكـون مـن أشـراط الساعة...إلـخ()

#### ب ـ العاقبة للأنبياء والمتقين.

العلم بوجود أنبياء لله في الأرض جاءوا بالزبر والكتاب المنبر من الأمور المتواترة التي لا مجال للشك فيها، وكذلك كون العاقبة لهم على مكذبيهم

وقد بين الشارح ذلك فقال: (ص١٦٤\_١٦٥)

وبالجملة: فالعلم بأنه كان في الارض من يقول إنه رسول الله، وأن أقواما اتبعوهم، وأن أقواما خالفوهم، وأن الله نصر الرسل والمؤمنين، وجعل العاقبة لهم، وعاقب أعداءهم .: هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك وعلماء الطب، كبقراط وجالينوس<sup>(۲)</sup> وبطليموس<sup>(۳)</sup> وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. (<sup>3)</sup>

وقال: (ص١٦٤)

وأيضاً: فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة، وما فعله بمكذبيهم من العقوبة، كثبوت الطوفان،

مسلم في الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه (١/ ١٠٦ ـ - ١١٢).

<sup>(</sup>١) وهذا مشهور في الصحاح والسنن والمسانيد.

 <sup>(</sup>۲) بقراط وجالينوس من مشاهير الأطباء اليونانيين.
 (۳) من مشاهير الفلكيين في القرن الثاني بعد الميلاد.

<sup>(</sup>٤) وهؤلاء من الفلاسفة الإلهيين وأيي. وأتباع أرسطو اعتوا بالمنطق الأرسطي ونشروه، وانظر آراءهم في المملل والنحل للشهرستاني (٣/٢مـ ٨٨/٨٤ ع ١٩٩١ - ١٩٣).

وإغراق فرعون وجنوده، ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيًا بعد نبي، في سورة الشعراء، كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده، يقول في آخر في سورة الشعراء، كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده، يقول في آخر لقصة: ﴿ إِنَّ فِي نَتِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْرُهُمُ مُّوْمِينَ ﴿ وَإِنَّ فِي نَتِكَ لَآيَهِمُ كَانَ اللّهِمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِمِ المحقودة على الحق من وجوه وأهلائهم وأعدائهم عضروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم. ومنها: ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم، إذا عرف الوجه الذي حصل عليه، \_ كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم \_ عُرف صدق الرسل.

#### جـ ـ حكمة الرب تؤيد الرسول لا الدعى

ومن الدلائل الدالة على صدق الأنبياء أيضا والتي تدخل تحت استمرار علو شأنهم حتى الوفاة وبعدها، أنهم لو لم يكونوا صادقين لم ينصرهم الله، ولأخذ منهم باليمين، وقطع منهم الوتين، فهذه حكمة الرب تعالىٰ مع من يكذب عليه.

قال الشارح: (ص١٦٥)

بل إنكار رسالته ﷺ طعن في الرب تبارك وتعالى، ونسبته إلى الظلم والسفه، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، بل جحدٌ للرب بالكلية وإنكار.

وبيان ذلك : أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق، بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه، ويستمر حتى يحلل ويحرم، ويفرض الفرائض، ويشرع الشرائع وينسخ الملل، ويضرب الرقاب، ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق، ويسبى نساءهم ويغنم أموالهم وذراريهم وديارهم، ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض، وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له، والرب تعالى

يشاهده (۱) وهو يفعل بأهل الحق، وهو مستمر في الافتراء عليه ثلاثا وعشرين سنة، وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره، ويُعلي أمره، ويمكُّن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر، وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته، ويهلك أعداءه، ويرفع له ذكره، هذا وهو عندهم في غاية الكلب والافتراء والظلم، فانه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه، واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى يقره على ذلك، ولا يأخذ منه باليمين، ولا يقطع منه الوتين فيلزمهم أن يقولوا: لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم، لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة، وجعله نكالا للصالحين. إذ لا يليق بالملوك غير ذلك، فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين؟.

ولا ريب أن الله تعالى قد رَفع له ذكرَه، وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد، ونحن لا ننكر أن كثيراً من الكذابين قام في الوجود، وظهرت له شوكة ولكن لم يتم أمره، ولم تطل مدته، بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم، وقطعوا دابره واستأصلوه. هذه سنة الله التي قد خلت من قبل، حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى: ﴿ أَمْ يَتُولُونَ شَاعِرٌ نَذَرَيْصُ بِهِ رَبِّ ٱلْمَنُونِ ﴾ قُلُ تَرَيَّسُوا فَإِنِي مَعكُمْ مِن الْمُعْرَقِ فِي رَبِ ٱلْمَنْونِ ﴾ قُلُ تَرَيَّسُوا فَإِنِي مَعكُمْ مِن الْمَنْرَيْسِينَ ﴿ أَنْ يَتُولُونَ شَاعِرٌ نَذَلِكُ مَعكُمْ مِن الْمَنْرَيْسِينَ ﴿ وَلَا لِللهِ أَن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سته في المتقولين عليه. وقال تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰعُ مِن الشولِين عليه. وقال تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰعُ مِن الشوط، ثم أخبر خبراً الشوط، ثم أخبر خبراً

<sup>(</sup>١) لعل هذا من باب الإخبار، وهو أوسع من باب الصفات، فإن الله تعالى موصوف بأنه يرى وبيصر، أما يشاهد فإن أريد به أن الله (شهيد) فهو حق، وإلا لو قال: (يراه) لكان أولى، ولا سيما أن المفاعلة تقتضي مشاركة والله أعلم.

جازمًا غير معلق: أنه يمحو الباطل ويحق الحق. وقال تعالى: ﴿ وَمَا فَدُرُواْ اَللَّهَ حَقَّ فَدْرِدِ إِذْ قَالُواْمَاْ أَنْرَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِن نَتَى ۗ الاَنعام: [9]. فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. (١)

وقال أيضاً: (ص٤١٢)

قبل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيراً ومصلحة للعباد، كالمطر العام وكإرسال رسول عام، وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذاباً عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين، فإن هذا شرَّ عام للناس يضلهم فيضد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم، وليس هذا كالملك الظالم الابد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه، وقد قيل ستون سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام، وإذا قدر كثرة ظلمه، فذاك خير في الدين، كالمصائب، تكون كفارة لذنوبهم ويثابون على الصبر عليه، ويرجعون فيه إلى الله، ويستغفرونه ويتوبون إليه، وكذلك ما يسلط عيهم من العدو.

ولهذا قد يمكِّن الله كثيراً من الملوك الظالمين مدة، وأما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم، بل لابد أن يهلكهم، لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة، قال تعالىٰ: ﴿ وَلَوْ نَفُولَ عَلَيْنَا بَسْمَى الْأَقَامِيلِ ﴿ لَمُنْذَاعِمُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا الللَّاللَّا اللَّهُ الللَّالِلْ اللَّهُ اللللَّا اللللَّا اللَّا اللَّا

# ٥ الشرع الحكيم دليل نبوة من جاء به

وهذا من أعظم أنواع الأدلة، وهو دليل حي متجدد على مر العصور إذ في كل يوم يزيد إيضاحا بوضوح المصالح التي جاء بها، وفي كل يوم يتبين للناس أنه شرع حكيم لا يمكن أن يكون رجلا أمياً إلى سن الأربعين قد

 <sup>(</sup>۱) انظر في ذلك متهاج السنة (۲۹۹۱)، والنبوات (ص۱۹۲۱، ص۲۲۰ وما بعدها، صر۲۲۰،۲۲۸ وما بعدها، ص۲۲۷)، وانظر مختصر الصواعق (۷/۱۵۰۵).

انفرد به، بل لو اجتمع الناس كل الناس لم يأتوا بحديث مثله فكيف برجل لم يتعلم، ولم يتلق، ولم يعلمه ذلك بشر!!<sup>(١)</sup>

قال الشارح: (ص١٦٧)

ومنها: أن من غَرف ما جاءت به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها، تبين له أنهم أعلم الخلق، وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاؤوا به من المصلحة والرحمة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ـ ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بَرُّ يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. (٢)

 <sup>(</sup>١) انظر في هذا المعنى كتاب محمد رشيد رضا رحمه الله المسمى بـ(الوحي المحمدي).

<sup>(</sup>٢) وانظر في الرد على منكري النبوات مجموع الفتاوى (٦/ ١٣١).

# المبحث الرابع

# الإيمان بنبوة سيد ولد آدم محمد ﷺ

الإيمان بنبوة سيد ولد آدم محمد ﷺ يشمل الإيمان به نبيًا (١) وإماتنا ورسولاً وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين وخاتم النبيين، وقد أكرمه الله بأنواع التفضيل التي منها الإسراء به والمعراج، ويستلزم كذلك طاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وتحكيم شريعته، والاحتكام لسنته وتزكية القلوب بطريقته، ولا ولايه لله ولا طريق إلى الله إلا من خلال شرعه وسنته. وقد بين الشارح رحمه الله كل هذه الأمور

#### فضل نبينا ﷺ .

قال: (١٥٧)

قوله: وإنَّ محمداً عَبْدُهُ المُصْطَفَىٰ، ونَبِيُّهُ المُجْتَبَىٰ، ورَسُولُه المُرْتَضَىٰ.

وقوله: «وإن محمداً» بكسر الهمزة، عطفاً على قوله: «إن الله واحد لا شريك له». لأن الكل معمول القول، أعني: قوله «نقول في توحيد الله» [و] الاصطفاء والاجتباء والارتضاء: متقارب المعنى

وقال: (ص١٦٩)

قوله: وإمام الأتقياء.

ﷺ: الإمام الذي يؤتم به، أي: يقتدون به. والنبي ﷺ إنما بعث

 <sup>(</sup>١) انظر في ثبوت نبوة سيد ولد آدم محمد ﷺ والرد على النصارى والبهود في أول
 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، والرسالة القبرصية، ومجموع الفتاوى
 (٤٠١/٣ \_ ٢٠١٠،٢٠٩ \_ ٢١٥).

للاقتداء به، لقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِوُّنَ أَلَلَهُ فَأَتَيْعُونِي يُعْجِبَّكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١]. وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأثقياء.

> وقال: (ص١٦٩) قوله: سَيِّلُهُ المُرْسَلِين.

قال ﷺ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مثنيقع». رواه مسلم (١٠). وفي أول حديث الشفاعة: «أنا سيد الناس يوم القيامة (١٠). وروى مسلم والترمذي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله اصطفى كنانة من ولمد اسماعيل، واصطفى من قريش بني هاشم اصطفاني من بني هاشم». (١٦)

وقال: (ص١٧٤) قوله: وحَبِيبُ رَبُّ العَالَمِين.

ثبت له ﷺ أعلى مراتب المحبة، وهي الخُلة.

# عموم الرسالة:

قال: (ص١٧٦\_ ١٧٩)

نوله: وهُوَ المَبْعُوثُ إِلَىٰ عَامَّةِ الجِنِّ وكَانَّةِ الوَرى، بِالحَقِّ والهُدىٰ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الفضائل باب نسب النبي ﷺ (٤/ ١٧٨٢ ــ ح٢٢٧٨).

 <sup>(</sup>٢) أخرحه البخاري في الأنبياء باب قول الله عز وجل: ﴿ وَلَقَدَالْكُسُلَاقِ مَا إِنْ فَوَهِدِ ﴾ [هود: ٢٥] (٢/ ٣١٧ ـ ح ٣٣٤٤)، وأخرجه في تفسير الإسراء باب ﴿ ذُرْيَئَةٌ مَنْ حَمَلْنَا مَعْ ثُوجٌ ﴾ [الإسراء: ٣] (٣٩٥/٩ ـ ح٤٤٤٤).

 <sup>(</sup>٣) أحرجه مسلم في الفضائل باب تفضيل نينا محمد على على حميع الخلائق
 (١٧٨٢/٤) وأخرجه الترمذي في المناقب باب في فضل النبي على (٥/ ١٤٤٥ ـ - ١٣٠٥) وقال حسن صحيح .

وَبِالنُّورِ والضِيَاءِ.

أما كونه مبعوثا إلى عامة الجز<sup>(۱)</sup>، فقال تعالى حكاية عن قول الجن: 

﴿ يَعَوْمَنَا َ إِحِيمُوا كَانِيَ اللّهِ ﴾ [الاحقات: ٣]، الآية. وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل: «لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله (۱)، وهذا قول بعيد. فقد قال تعالى: ﴿ يَمَعَمَّرَ لَلْهِ يَأَكُمُ وَالْإِنسِ أَلَّة بَايِكُمُ وَهِذَا قول بعيد. فقد قال تعالى: ﴿ يَمَعَمُرَ لَلْهِ وَلَيْسِ مَن الجن رُسُلُّ مِنكُمُ كِذَا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف (۳). وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسل من بني آدم، ومن الجن نُذُر (٤٠٠). وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن ﴿ إِنَّاسَيقَمَا كَالَيْمُ اللّهِ اللهِ على الاحقاف: ١٠٠)، الآية تدل على أن موسى مرسلٌ إليهم أيضاً. والله أعلم.

وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم: أنه زعم أن في الجن رسلا، واحتج بهذه الآية الكريمة<sup>(ه)</sup>. وفي الاستدلال بها على ذلك نظر<sup>(١٦)</sup> لأنها

 <sup>(</sup>١) والإيمان بعموم رسالته واجب على كل مسلم انظر مجموع الفتارى (٩/١٩ - ١٢) في رسالة (إيضاح الدلالة في عموم الرسالة).

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوي في تفسير الْأحقاف (٧/ ٢٧٠)، والقرطبي في تفسيرها (٢١٧/١٦).

 <sup>(</sup>٣) ذكره البغري عن مجاهد في نفسير سورة الأنعام (٣/ ١٩٠)، وذكره ابن كثير عن ابن جريج أيضًا (٢/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير (٣/ ١٧٧) عن ابن عباس، وهذا البحث من تفسيره.

<sup>(</sup>ه) تفسير ابن جرير (٥/ ٣٤٥ ـ ١٣٨٩٩).

ان أبن كثير رحمه الله (٤/ ١٧٠) في تفسير قوله تعالى ﴿ وَلَوْا إِلَى فَوْيِهِم شُهِرِينَ ﴿ ﴾ [الأحفاف: ٢٩]: «وقد استدل بهذه الآية على أن في الجن نذر، وليس فيهم رسل، ولاشك أن الحن لم يبعث الله تعالى منهم رسولاً، كقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلَمَا مِن قَبِكَ إِلّا رَسُلًا كَوْلَهُ مِن الْحَرِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلَمَا مِن قَبِكَ إِلّا رَسُلًا فَعَلَا مَن وَجِل: ﴿ وَمَا أَرْسَلَمَا فَعَلَكَ مِن مِن الْمَعْ مِن الله مِن الله عَلَى الله وقال: ١٩٥]، وقال عز وجل: ﴿ وَمَا أَرْسَلُمَا فَعَلَكَ مِن الْمُعْ مِن الله عَلَى الله وقان: ١٩٥]، وقال عن وقال عن وقال عن ١٤٥.

محتملة وليست بصريحة، وهي ـ والله أعلم ـ كقوله: ﴿ يَمْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُوُ وَالْمَرْجَاتُ ﷺ﴾ [الرحن: ٢٢] والمراد: من أحدهما. (١)

وأما كونه مبعوثاً إلى كافة الورى، فقد قال: ﴿ وَمَا آَرْسَلُنَكَ إِلَّا كَانَاسِ مِنْهِ وَمَا آَرْسَلُنَكَ إِلَّا كَانَاسِ فِلْهِ مِنْهِ وَمُلْ وَكَلِيْمَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ النَّاسِ فِيْهِ مَنْ وَقَلَعَ النَّاسُ إِنِي رَسُولُ النَّاسِ فِيْهِ مَنْ اللَّهِ النَّسَعُ مِيمَّ ﴾ [الاعراف: ١٥٨]. وقال تعالى: ﴿ وَأُومِي إِنَّى هَلَنَا الْفَرْمَانُ لِأَنْفِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَنَعْ ﴾ [الانعام: ١٩]. أي: وأنذر من بلغه. وقال تعالى: ﴿ وَآرَسَلُنَكَ لِلنَّابِ رَسُولاً وَكُنَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿ وَآرَسَلُنَكَ لِلنَّالِ مَنْ اللَّهِ وَمَنْ بَلِهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُهُ الْمُعَلِّلُكُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ ا

وقال ﷺ: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحدٌ من الأنبياء قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمني أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، ولم تحلَّ لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة (\*\*)أخرجا، في

إبراهيم الخليل عليه السلام: ﴿ رَبَصَلْنَاقِ ثَرِيَّتِهِ الشَّبُوَّةَ وَٱلْكِئْكَ﴾[المنكبوت: ٢٧]، فكل نبي بعثه الله بعد إبراهيم فمن ذريته وسلالته. قاما قوله تبارك وتعالى في الأنعام ﴿ يَكَمَشَرَ لَلِيِّنَ وَٱلْإِنِسِ أَلَّذِ يُؤْكِمُ رُسُلٌّ رَسُكُمْ [الأنعام: ١٣٠] فالمراد من مجموع الجنسين فيصدق على احدهما وهو الإنس، كقوله ﴿ يَمْرُعُ

يَنْتُمُنَا اَلْقُلُوْوَالْمَرْجَاكُ ﷺ آي: أحدهما؛ اهـ.، وانظر مجموع الفتاوى (٤/ ٣٣٤). (١) وانظر نفسير ابن جرير (١٣٠/١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في التيمم في فاتحته (١/ ٥١٩ \_ ح٣٣٥) من حديث جابر، وأخرجه =

الصحيحين. وقال ﷺ: ﴿لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار ، رواه مسلم(۱) وكونه ﷺ مبعوثا إلى الناس كافة معلومٌ من دين الإسلام بالضرورة. (<sup>۲)</sup>

وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة: فظاهر البطلان، فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به. وقد قال إنه رسول الله إلى الناس عامة، والرسول لا يكذب، فلزم تصديقه حتما، فقد أرسل رسله وبث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف، يدعو إلى الإسلام.

وقوله: وكافة الورى في جر كافة نظر، فإنهم قالوا: لم تستعمل <sup>و</sup>كافة» في كلام العرب إلا حالاً، واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى: ﴿ وَمَاّ أَرْسَلْنَكَ إِلَّاكَآفَةً لِلنَّاسِ﴾ [سا: ٢٨]\_ على ثلاثة أقوال:

أنها حالً من الكاف في «أرسلناك» وهي اسم فاعل والتاء فبها المبالغة (٣)،
 لا كافًا للناس عن الباطل، وقيل: هي مصدر كف(٤) فهي بمعنى كفًا أي: إلا أن تكف الناس كفًا، ووقوع المصدر حالًا كثير.

مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، فاتحته (١/ ٣٧٠ \_ ح ٥٢١) من حديث جابر.

أخرجه مسلم في الإيمان بآب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد 激 إلى جميع الناس
 (١) 1٣٤ \_ عـ ١٩٥٥) من حديث أبي هريرة.

 <sup>(</sup>۲) انظر الجواب الصحيح (۱/۱۲۳) تحقيق العسكر وآخرين، ومجموع الفتاوى (۲۰۳/۶ مــــــ ۲۰۳/۶) وعموم الرسالة واجب على كل إنسان أن يؤمن به. انظر مجموع الفتاوى (۹/۱۹ ــــــ ۲۱).

 <sup>(</sup>٣) أي وما أرسلناك إلا حالة كونك (كاثفاً) للناس، ثم سهلت الهمرة وأدعمت فصارت كاف للناس، ثم جاءت التاء للمبالغة كالعلامة والراوية فصارت (كافة).

<sup>(</sup>٤) وهو المسمى عندهم بالمفعول المطلق، ثم يقع حالاً وهو كثير كما قاله الشارح.

الثاني: أنها حال من «الناس». واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور، وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيراً فوجب قبوله، وهو اختيار ابن مالك رحمه الله، أي: وما أرسلناك إلا للناس كافة(١).

الثالث: أنها صفة لمصدر محذوف، أي: إرسالة كافة. واعتُرض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالاً (٢٠).

وقوله: بالحق والهدى وبالنور والضياء. هذه أوصاف ما جاء به رسول الله ﷺ من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة. والضياء: أكمل من النور، قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَمَّلَ الشَّمَسَ ضِميَاةٌ وَٱلْقَمَرَ ثُورًا﴾ [بونس: ٥] ختم الرسالات.

> وقال: (ص١٦٨) قوله: وإنَّهُ خَاتَمُ الأَنْبِيَاء.

قال تعالى: ﴿ وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ وَعَاتَمَ ٱلنَّبِيَّتُ أَ ﴾ [الاحزاب: ٤٠]. وقال ﷺ مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه، وثرك منه موضع لبنة، فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه، إلا موضع تلك اللبنة، لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة، ختم بي البنيان وختم بي الراسل، خرجاه في الصحيحين (٢) وقال ﷺ: «إن لي أسماء: أنا محمد،

 <sup>(</sup>١) وهذا الرجه هو الذي يؤيد عموم رسالته ﷺ فهو بمعنى وما أرسلناك إلا للناس حالة كونهم مجتمعين كافة.
 وقد قال ابن مالك:

 <sup>(</sup>٢) وجاء في شرح القاموس ما يفيد أنها استعملت مجرورة في لغة قليلة فالله أعلم.

٣) أخرجه البخاري في المناقب باب خاتم النبيين (١/ ٥٥٨ ـ ح٣٥٣٥) من حديث =

وأنا أحمد، وأنا الماحي، يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر، الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي (أ) وفي صحيح مسلم عن ثوبان، قال: قال رسول الله ﷺ: "وإنه سيكون في أمتى كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي»، الحديث (أ). ولمسلم: أن رسول الله ﷺ قال: «فضلت على الأنبياء بست: أمطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلّت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبون (أ).

وقال: (ص١٧٦)

قُولُهُ: وكُلُّ دَعُونَىٰ النُّبُوةَ بَعْدَهُ فَغَيٌّ وهَوَىٰ.

لما ثبت أنه خاتم النبيين، علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب.

أبي هريرة، وأخرجه مسلم في الفضائل باب ذكر كونه ﷺ خاتم النبين (١٧٩٠ - ح ٢٢٨٦) من حديثه، وأخرجه البخاري أيضاً عن جابر في الموضع السابق (١٧٩٠ - (ح٣٥٣)، وأخرجه مسلم عن جابر في الفضائل الموضع السابق (١٧٩١ - ح ٢٧٨٧) ، وقد نبه الشيخ الألباني وتابعه الأرناؤوط على أن اللفظ الذي ذكره المصنف إنما هو لابن عساكر في تاريخه عن أبي هريرة كما في الجامع الكبير للسيوطي.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري من حديث جبير بن مطعم في المناقب باب ماجاء في أسماء رسول
 (١) 一个 (٢٥٤٥ - ٣٥٤٥)، وأخرجه أيضًا برقم (٤٨٩٦)، وأخرجه مسلم من حديث في الفضائل باب في أسمائه 總 (١٨٠٩٢٨/٤ - ٣٣٥٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبرداود في أول كتاب الفتن والملاحم باب ذكر ألفتن (٤/ ٩٧ - ع١٤٢٥)، وأخرجه أحمد (٥/ ٢٧٨)، وصحح الأرناؤوط سنده (ص/١٥٧)، وأخرج أصل الحديث الإمام مسلم في كتاب الفتن باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض (٤/ ٢٢١٥ ـ ح٩/٨٨).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، فاتحته (٣٧١/١ - ح٩٢٥) من حديث أبى هربرة.

ولا يقال: فلو جاء المدعى للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يُقال بتكذيبه؟ لأنَّا نقول: هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأنَّ الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين، فمن المحال أن يأتي مدَّع يدعى النبوة ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه. والغيّ: ضد الرشاد. والهوى: عبارة عن شهوة النفس. أي: أن تلك الدعوى بسبب هوى النفس لا عن دليل، فتكون باطلة (١٠).

# الإسراء والمعراج.

وقال: (ص٤٥ \_ ٢٤٩)

قوله: والمغراجُ حَقِّ، وقَدْ أُسْرِي بالنَّبِي ﷺ وعُرجَ بِشَخْصِهِ في اليَقَظَةِ، إلى السَمَاء، ثُم إلى حَيثُ شَاء اللهُ مِنَ العُلا، وأَكْرَمَهُ اللهُ بِمَا شَاءَ، واؤحَىٰ إلى السمَاء، ثُم إلى حَيثُ شَاء اللهُ مِنَ العُلا، وأَكْرَمَهُ اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم في الآخرِة إلى مَا أَوْحَىٰ، مَا كَذَبَ الفُؤَادُ مَا رَأَى. فَصَلَّى الله عَليهِ وسَلَّم في الآخرِة والأولىٰ.

«المعراج»: مفعال، من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها، أي يُصعد، وهو بمنزلة السُّلَم، لكن لا نعلم كيف هو، وحكمه كحكم غيره من المغيَّبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته.

وقوله: وقد أسري بالنبي ﷺ وعرج بشخصه في اليقظة

اختلف الناس في الإسراء.

فقيل: كان الإسراء بروحه ولم يُفقد جسده. نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاويه رضي الله عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحوه<sup>(۲)</sup>. لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال: كان الإسراء مناما، وبين أن يقال: كان

<sup>(</sup>۱) وانظر مجموع الفتاوی (۱۱/۱۱۹).

۲) انظر زاد المعاد (۳/ ٤٠).

بروحه دون جسده وبينهما فرق عظيم . فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناماً، وإنما قالا: أسري بروحه ولم يُفقد جسده ، وفرق ما بين الأمرين: إذ مايراه النائم قد يكون أمثالاً مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة ، فيرى كأنه قد عرج إلى السماء ، وذهب به إلى مكة ، وروحه لم تصعدولم تذهب ، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال . فما أرادا أن الإسراء كان مناماً ، وانما أرادا أن الروح ذاتها أسري بها ، ففارقت الجسد ثم عادت إليه ، ويجعلان هذا من خصائصه ، فإن غيرً لاتنال ذاتُ روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت (١٠)

وقيل: كان الإسراء مرتين، مرة يقظة، ومرة مناماً. وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله: «ثم استيقظتُ»، وبين سائر الروايات<sup>(۲۷)</sup>. وكذلك منهم من قال: بل كان مرتين، مرة قبل الوحي، ومرة بعده، ومنهم من قال: بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي، ومرتين بعده، وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة، للتوفيق!! وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث وإلا فالذي عليه أئمة النقل: أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة، بعد البعثة (۲۳)، قبل الهجرة بسنة، وقيل: بسنة وشهرين، ذكره ابن عبد البر(<sup>23)</sup>.

<sup>(</sup>١) وأيضاً لو كان مناماً لما كذبته قريش انظر الفتح (٥٤٨/١)، وقد ذكر الشيخ الألباني في تعليفه أن ماروي عن معاوية وعن عائشة لم يصح، فهو في غنية عن التأويل فالحمد لله، وانظر الروض الأنف (٢٣٣/١).

<sup>(</sup>٣) وهناك وجه آخر للجمع ذكره الفرطبي، وهو أنه يحتمل أن يكون استيفاظاً من نومة نامها بعد الإسراء، لأن إسراءه لم يكن طول لبلته، وإنما كان في بعضها، ويحتمل أن يكون المعنى (أفقت مما كنت فيه) أي: ما خامره من مشاهدة الملأ الأعلى. انظر الفتح (٣/٧/١٣)، شرح الغنيمان لكتاب التوحيد (٤٤٦/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر زاد المعاد (٣/ ٤٢).

 <sup>(</sup>٤) ونقله عنه الحافظ في الفتح، وذكر بحثاً قيماً في اختلاف أهل العلم في وقت الإسراء فليراجم (١٠/ ٤٢ / ٣٤٣ لـ ٣٤٣ لـ الريان).

قال شمس الدين ابن القيم: ياعجباً لهؤلاء الذي زعموا أنه كان مراراً! وكيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات خمسين، ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير خمساً، فيقول: «أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي» ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسين، ثم يحطها إلى خمس؟! وقد غلط الحفاظ شريكاً في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه، ثم قال: « فقدًم وأخرًّ وزاد ونقص». ولم يسرد الحديث، فأجاد رحمه الله ().

وكان حديث الإسراء: أنه في أسري بجسده في اليقظة، على الصحيح، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، راكباً على البراق (٢) صحبة جبرائيل عليه السلام، فنزل هناك، وصلى بالأنبياء إماماً، وربط البراق بحلقة باب المسجد. وقد قيل: إنه نزل بيت لحم وصلى فيه، ولا يصح عنه ذلك ألبتة (٢). ثم عرج من بين المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبرائيل، فقتح لهما، فرأى هناك آدم أبا البشر (١)،

 <sup>(</sup>١) انظر زاد الععاد (٣/٣٤)، وجملة ما انتقد على شريك في حديث الإسراء اكثر من عشرة أوهـام: ذكرهـا الحـافظ في الفتـح شـرح الحـديث من كتـاب التـوحــِـد (٣١/ ٤٨٥ .٤٨٥).

 <sup>(</sup>٢) وورد في صفته في حديث مالك بن صمصعة أنه دابة دون البغل وفوق الحمار أبيض يضع خُطوء عند أقصى طوفه. انظر باب المعراج في مناقب الأنصار (٢٤١/١٠) ح٢٨٠٢ الفتح ط.الريان).

<sup>(</sup>٣) ورد ذلك في حديث شداد بن أوس عند البزار والطبراني، وفيه أيضًا أنه صلى بيترب طبية ثم صلى بمدين، ثم عند شجرة موسى، ثم صلى ببيت لحم. قال الهيشمي في مجمع الزارثد (١/ ٤٧): قرواه البزار والطبراني في الكبير وفيه إسحاق بن إبراهيم بن العلاء، وثقه يحى بن معين وضعفه النسائي، اهـ.

<sup>(</sup>٤) قبال شيخ الإسلام: ﴿وأما رؤيته ورؤية غيره من الأنبياء ليلة المعراج إلى =

فسلم عليه، فرحب به ورد عليه السلام، وأقرّ بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الثانية. فاستفتح له، فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، فلقيهما، فسلم عليهما، فرقًا عليه السلام، ورحبا به وأقرًا بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الثالثة، فرأى فيها يوسف، فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الرابعة، فرأى فيها إدريس، فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الخامسة، فرأى فيها هارون بن عمران، فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء السادسة، فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، فلما جاوزه المجتنة من أمته أكثر مما يدخله؟ قال: أبكي لأن غلاماً بُعث بعدي يدخل المجتنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتى، ثم عرج به إلى السماء السابعة، فلقى فيها إبراهيم، فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم رُفع إلى سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عُرج به إلى الجبًار، جل جلاله المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عُرج به إلى الجبًار، جل جلاله المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عُرج به إلى الجبًار، جل جلاله المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عُرج به إلى الجبًار، جل جلاله وتقدست أسماؤه، فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى (۱۰) فأوحى إلى

السماء .. . فهذا رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم . وقد قال بعض الناس: لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور، وهذا ليس بشيء، لكن (عيسى) صعد إلى السماء بروحه وجسده، وكذلك قد قبل في إدريس، وأما إبراهيم وموسى وغيرهما فهم مدفونون في الأرض. ١٩هـ من مجموع الفتاوى (٢٢٩،٣٢٨/٤)، والقائل بأنه هي رأى الأجساد يلزمه خروج الأجساد من القبور قبل النشور وقد قال تعالى: ﴿هِينًا عَبْدَكُمْ وَمَنْا عَنْهِيْكُمْ وَمَنْا أَمْرَى ﴿﴾ [طه: ٥٥]، وورد في كون إدريس بجسده في السماء - كما أشار إليه الشيخ - آثار إسرائيلية وموقوفات في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَرَضَتُهُ مَكُناً فِينًا ﴿ ﴾ [مريم: ٥٧]، ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية (٣/١١)،

 <sup>(</sup>١) هذا اللفظ يثبت قرب الله تعالى، وهو مما جاء في النصوص الصحيحة في غير هدا الحديث كقوله تعالى: ﴿ وَمَن أَرْبُ إِلَهِ مِن حَلِي الرَّهِ بِين ﴾ [ق: ٢٦]، وكذلك دنو الرب من عباده عشية عرفة وغير ذلك من النصوص ولا يستازم ذلك خلو العرش من الرب ≃

عبده ما أوحى، وفرض عليه خمسين صلاة فرجع حتى مر على موسى، فقال: بمَ أمِرت، ؟ قال: بخمسين صلاة، فقال: إن أمتك لا تطبق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فالتفت إلى جرائيل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار أن: نعم، إن شئت، فعلا به جبرائيل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه ـ هذا لفظ البخاري في صحيحه (١٠) وفي بعض الطرق فوضع عنه عشراً، ثم نزل حتى مر بموسى، فأخبره، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى، حتى جعلها خمساً، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال: قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم، فلما نفذ، نادى مناد: قد أمضيتُ فريضتى وخففت عن عبادي (١٠).

تعالى، بل هو فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف يشاء فدنوه وقربه على مايليق به تعالى، ولذا فلا محذور في إثبات ذلك سواء قلنا بشوت حديث شريك، أو قلنا إنه وَهِم في هذه اللفظة، علماً أن الحافظ في الفتح ذكر لها شواهد (١٣/ ٤٨٤)، وانظر مجموع الفتارى (٥/٣٦٤ ـ ٤٦٦)، شرح كتاب الترحيد من صحيح البخاري للغنيمان (٢/ ٥٥٥ ـ ٤٦٠).

<sup>(</sup>١) في حديث شريك في كتاب التوحيد باب ما جاء في قوله عز وجل (وكللم الله موسى تكليماً) (٤٧٨/١٣] ـ و٧٠٥٧)، وليس في الحديث إضافة المكان إلى الله حتى يحتاج إلى تأويل، وقد حمله الخطابي على مكان التي ﷺ أي في مقامة الأول الذي قام فيه قبل هبوطه، قال الحافظ وهذا متمين، وقد ذكره الشيخ العنيمان في شرحه كذلك جازماً به، انظر الفتح (٤٨٤/١٣)، شرح الفنيمان (٤٨١/٤) ولفظ الصحيح: (فعلا به يعني جبريل \_ إلى الحبار، فقال وهو في مكانه: يارب خفف عنا...) إلخ. وأما على اللفظ الذي نسبه الشارح للبخاري وهو (فعلا به جبراتيل حتى أتى به إلى الحبار تبارك وتعالى رهو في مكانه، ويكون هذا مالفظ يحتمل أن الضمير عائد على جبراتيل، فقد علا بالنبي قد وهو في مكانه ويوضع كانه على جبراتيل، فقد علا بالنبي

 <sup>(</sup>٢) انظر في روايات حديث الإسراء أيضًا ما أخرجه البخاري من طريق مالك بن صعصعة =

ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة، قوله تعالى: ﴿ شَبَّعَنَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَلَى الْمَسْجِدِ الْأَنْصَا﴾ [الإسراء: ١]. والعبد عبارةً عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح، وهذا هو المعروف عند الإطلاق، وهو الصحبح<sup>(۱)</sup>. فيكون الإسراء بهذا المجموع<sup>(۲)</sup>، ولا يمتنع ذلك عقلا، ولو جاز استبعاد فيكون الإسراء بهذا المتبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر.

فإن قبل: فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا؟ فالجواب \_ والله أعلم: أن ذلك كان إظهارا لصدق دعوى الرسول ﷺ المعراج حين

في بدء الخلق باب ذكر الملائكة (٢٠/٣ ـ ح٣٠٧٠)، وما أخرجه في مناقب الأنصار باب الممراج (٢٤١٧ ح٢٤١٧)، وأخرجه مسلم في الإيمان باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السموات وفرض الصلوات (١٤٩١ ـ ح١٦٤)، وأما رواية شريك فقد قبل بتفردها كما أشار إليه الشارح نقلاً عن ابن القيم، وكذا البيهقي في الأسماء والصفات (ص٤٤٠ ـ ٤٤٤)، وقد لخص ذلك الحافظ في الفتح وأجاب عن الإشكالات الواردة على حديث شريك وقال(١٣/ ٢٥٥): ووالجواب عنها إما بدفع تفرده وإما بتأويله على وفاق الجماعة، اهم، وانظر أيضًا في ذلك مما كتبه الشيخ الغنيمان حول هذا الحديث في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (٢٣/٤٤ ـ ١٤٤٣).

 <sup>(</sup>١) انظر في ذلك مجموع القتارى (٤/ ٢٢٣)، وسبق في مبحث (كلام الله) نظير ذلك أيضًا في مسمى الكلام عند الإطلاق.

<sup>(</sup>٣) وأما قوله تعالى: ﴿ رُمُاجَمَلَكَا أَرُتُكَا لَأَيْ أَرْتَكَكُ إِلَا يَشَكُ إِلَّائِينَ ﴾ [الإسراء: ٢٠] فالمقصود الرويا البصرية، لأن الرويا المنامية لا تكون مصدر فتنة، فإن الإنسان يرئ في المنام خوارق لو أخير بها الناس لما استبعدوه منامًا، ولما حصل لهم به الفتنة، فلو كان الإسراء منامًا لما كم كان الإسراء منامًا لما كذيوه. وانظر فتح الباري (٧/ ٢٥٩ ط.الريان)، وانظر الملحق التعليمي.

مألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه، ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس، فأخبرهم بنعته.

#### المبحث الخامس

# المفاضلة بين الأنبياء

أثبتت النصوص أن أولي العزم من الرسل أفضل من غيرهم، وأن الله اتخذ إبراهيم ومحمدًا خليلين، وأن محمداً هو سيد ولد آدم.

ولكن جاءت بعض النصوص تنهى عن المفاضلة بين الأنبياء، فيين الشارح وجهها وأنها جاءت في قصة كان التفضيل فيها على وجه الحمية والعصبية التي تؤدي إلى تنقص المقفصول، وعليه ولبست يُنهى عنها مطلقًا، كيف وقد ثبت التفضيل في غير ما دليل، والأجل أن يكون البحث في المفاضلة مرتباً لذا سأوضحه من خلال النقاط الآتية إن شاء الله:

١- تعريف المحبة ومراتبها لتحديد مرتبة الخلة فيها.

٢- الأدلة على أن الله اتخذ محمدًا وإبراهيم خليلين.
 ٣- فضل بيت إبراهيم والصلاة عليه.

٤- النهى عن المفاضلة خاص بصور معينة.

٥- الأنبياء أفضل من الأولياء.

وهذا الأخير هو من فروع هذه القضية لأنه قد يظن إنسان أن الأنبياء لما عوتب بعضهم في القرآن، فالأولياء أفضل كما ظنه من ظنه من جهلة الصوفية، لذا ألحقته به والله ولي التوفيق.

# ١ ـ تعريف المحبة ومراتبها

قال الشارح: (ص١٧٦)

وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال، نحو ثلاثين قولاً. ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاءً وجفاءً. وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك.

> وقال: (ص١٧٥) والمحبة مراتب:

أولها: العلاقة، وهي تعلق القلب بالمحبوب.

والثانية: الإرادة، وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له.

الثالثة: الصبابة، وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه، كانصباب الماء في الحدور.

الرابعة: الغرام، وهي الحب اللازم للقلب، ومنه الغريم، لملازمته، ومنه: ﴿ إِنَكَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۞﴾

الخامسة: المودة، والود، وهي صفو المحبة وخالصها ولبُّها، قال تعالى: ﴿ سَيَجْعَلُ لَمُمُ ٱلرَّحَٰنُ وُدًّا ۗ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَّا عَلَى اللهُ عَلَ

السادسة: الشغف(١١)، وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب.

السابعة: العشق: وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه، وإن كان قد أطلقه بعضهم. واختلف في سبب المنم، فقيل: عدم التوقيف، وقيل غير ذلك. ولعل امتناع اطلاقه: أن العشق محبة مع شهوة (٢٠).

الثامنة: التَّيْم وهو بمعنى التعبد (٣).

<sup>(</sup>١) ومنه قوله تعالىٰ ﴿ قَدَّشَغَفَهَا حُبًّا ﴾ [يوسف: ٣٠].

 <sup>(</sup>٢) وانظر في المنع من إطلاق لفظ العشق في محبة الرب أو في وصفه بذلك في مجموع الفتاوى (١٠/ ١٣١).

 <sup>(</sup>٣) فرق ابن الفيم بين التعبد والتيم، وجعل التعبد فوق التيم، وجعل محبة العبودية أشرف أنواع المحبة وهي خالص حق الله على عباده كما بالمدارج (٣/ ٢١)، وروضة المحبين (ص٥٧).

التاسعة: التعبد.

العاشرة: الخلة، وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه.

وقيل في ترتيبها غير ذلك. وهذا الترتيب تقريب حسن، يعرف حسنه بالتأمل في معانيه(١).

واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته، كسائر صفاته تعالى، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود<sup>(۲)</sup>والمحبة والخلة، حسبما ورد النص.

# ٢- الأدلة على اصطفاء الخليلين:

قال الشارح: (۳۲۸)

قوله: ونَقُولُ: إِنَّ اللهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وكَلَّم اللهُ مُوسىٰ تَكْلِيماً، إيّماناً وتَصْديقاً وتَشْلِيماً.

قال الله تعالى: ﴿ وَأَتَّخَذَالَهُ إِبْرَهِيمَـ خَلِيلًا ۞ ﴿ [النساء: ١٢٥]، وقال تعالى: ﴿ وَكُلُّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَصَحِلِيمًا ۞ ﴾

الخلة: كمال المحبة. وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدَث توجب المحبة (٢)! وكذلك أنكروا حقيقة

 <sup>(</sup>١) وهو ترتيب ابن القيم في المدارج (٩/٣ وما بعدها)، وروضة المحبين (ص٤٧ وما بعدها)، وانظر مجموع الفتاوى (١٠٠/٥٣٠٠).

٢) ومن ذلك قوله تعالىٰ: ﴿ وَهُوْ ٱلنَّشُورُ ٱلْوَتُودُ۞﴾ [البروج: ١٤]، والودود تصلح هذا أن تكون بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، فهو الوادّ الأوليائه ويودونه فهو مودود تعالىٰ،
 كما قال: ﴿ مُجُهِّمَ يُجُورُهُ ﴾ [المائدة: 8٤].

 <sup>(</sup>٣) إن أرادوا بالمناسبة أنه ليس بينهما توالد فهذا حق، وإن أرادوا بالمناسبة أنه ليس
 بينهما مثل ما بين الآكل والمأكول أو نحو ذلك فهذا أيضًا حق، وإن أرادوا أنه

التكليم، كما تقدم، وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم، في أوائل المائة الثانية فضحًى به خالد بن عبدالله القسري أميرُ العراق والمشرق بواسط، خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس ضَحُّوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مُضَح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا، ولم يكلم موسى تكليماً، ثم نزل فذبحه. وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم، فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا(١).

وأخذ هذا المذهبَ عن الجعد \_ الجهمُ بن صفوان، فأظهره وناظر عليه، وإليه أضيف قوله: «الجهمية». فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها، ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون، حتى امتُحن أئمة الإسلام، ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك. وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة، وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلًا وموسى كليماً، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب،

(١) قال ابن القيم في النونية (١/ ٥٠،٥٠) في الكلام على عقائد الجهمية: وكمذاك قمالموا ممالمه ممن خلقمه وخليله المحتماج عنمدهم وفسي فالكل مفتقسر إليه للذاتم ولأجل دا ضحى بجعد خالد القـــ إذ قبال إسراهيم لينس خليله شكر الضحية كل صاحب سنة وانظر منهاج السنة (١/ ٣٠٩).

لا مناسبة بينهما توجب أن يكون أحدهما محباً عابداً، والآخر معبوداً محبوباً فهذا رأس المسألة والاحتجاج به مصادرة على المطلوب كما عرف ذلك في موضعه من علم الجدل، وانظر في ذلك مجموع الفتاوي (١٠/ ٧٤)، (٦/ ١١٤).

أحــــدٌ يكــــون خليلَــــه النفســـان ذا الوصف يدخل عابدوا الأوثان فسي أسسر قبضته ذليسل عسان ـــري يــوم ذبــائـــح القـــربـــان كلا ولا مبوسي الكليم السدان لله درك مسن أخسى قسربسان اهد.

#### كما قيل:

قد تخللت مسلك الروح مني ولــذا سُمـــى الخليــل خليـــلاً<sup>(١)</sup> ولكن محبة الله وخلته كما يليق به تعالى، كسائر صفاته.

ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في "الصحيح" عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ قال: "لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذتُ أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله"(") يعنى نفسه. وفي رواية: "إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذًا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبابكر خليلاً"(").

وفي رواية: «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً»(<sup>1)</sup>.

وقال: (ص١٧٤ ـ ١٧٥)

ثبت له ﷺ أعلى مراتب المحبة، وهي الخلة، كما صح عنه ﷺ أنه

 <sup>(</sup>۱) انظر روضة المحيين لابن القيم (ص٤٧ - ٤٩)، ومدارج السالكين (٣٣/٣)، ومجموع الفتاوى (٨/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) هذا لفظ ابن أبي شبية في المصف (٤٧٣/١١)، وأخرجه البخاري عن أبي سعيد في فضائل الصحابة باب قول النبي ﷺ: «سدوا الأبواب إلا باب أبي بكرة (١٥/٧ - ح ٣٦٥ ط.الريان)، وكذلك أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه (٤/١٥٥٤ - ح ٣٣٨٠) عنه ولفظه «لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبابكر خليلاً، ولكن أخوة الإسلام ومودته».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور (١/ ٣٧٧ - ٥٣٣) من حديث جندب رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) هو جزء من حديث جندب السابق فإن حديث جندب لفظه عند مسلم هكذا اسمعت النبي ﷺ قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبراً إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذي خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبابكر خليلاً، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك.

قال: «إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا». وقال: «لو كنت متخذا من أهل الارض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن (() والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال: الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. وفي الصحيح أيضا: «إني أبرأ إلى كل خليل من خلته (المحبة قد ثبتت الغيره، قال تعالى: ﴿ وَاللهُ يُحِبُّ المُحْيِينِ ﴿ إِنَّ مَا اللهُ وَهُ فَإِنَّ اللهُ يُحِبُّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله ولا من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه: (إن إبراهيم خليل الله، ألا رضي الله ولا فخرة: لم يثبت (()).

وقال: (ص٣٢٩)

فبين ﷺ أنه لايصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلًا، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق. مع أنه ﷺ قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصاً، كقوله لمعاذ: «والله إنى لأحبك"٬"، وكذلك قوله

أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه(١٨٥٢/٤ ـ ٢٨٥٦/٧) من حديث ابن مسعود بلفظ (خليل الله).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في المناقب باب فضل النبي ﷺ (٥٤٨/٥ مـ ح٣٦١٦) وقال: غريب،
 وفي سنده رمعة بن صالح، وسلمة بن وهرام وهما ضميفان، وضعفه الألباني
 (ص١٧٥)، والأرناؤوط (ص١٩٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد (٧٤٥/٢٤٥/)، وأخرجه أبوداود في الصلاة باب في الاستغفار(٨٦/٣ ـ ح١٥٢/)، وأخرجه النسائي في كتاب السهو في أبواب الدعاء بعد الذكر (٣/٣٥ ـ ح١٠٠٠)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٧٣/١) وصححه ووافقه الذهبي من حديث معاذ أن رسول الله ﷺ أخذ بيده وقال: يا معاذ والله إنى لأحبك =

للأنصار (۱<sup>)</sup>. وكان زيد بن حارثة حِبَّ رسول الله ﷺ، وابنه أسامة حِبّه. وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص: أي الناس أحبّ إليك؟ قال: «عائشة»، قال: فمن الرجال؟ قال: "أبوها» (<sup>(۲)</sup>.

فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة، والمحبوب بها لكمالها يكون محبا لذاته، لا لشي آخر، إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير (٢)، ومن كمالها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة، لتخللها المحبة، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب (٤).

ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلًا، وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولداً صالحاً، فوهب له إسماعيل، فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه، فغار

فقال: أوصيك يا معاذ لاتدعن في دبر كل صلاة أن تقول: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». وصححه الألباني (٣٩٠)، والأرناؤوط (٣٩٧).

<sup>(</sup>١) ومن ذلك ما أخرجه البخاري عن أنس قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله ﷺ فقال: والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي (مرتين)، وأخرجه البخاري في مناقب الأنصاري باب قول النبي ﷺ للأنصار: أنتم أحب الناس إلي (٧/ ١٤٣٧ ح ٣٧٨٦) ط. الريان، وينحوه عن أنش في الباب نفسه برقم (٣٧٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب قول النبي ﷺ : ﴿ لو كنت متخذًا خليلاً ﴿ ٢٢/٧) ما رائيلاً و المغازي بدر ٢٢ ما ٣٦٦٣ ما ما ريال من حديث عمرو بن العاص ، وأخرجه في المغازي باب غزوة ذات السلاسل وهي غزوة لخم وجذام (٧/٣١٣ مـ ٣٥٠٤) ط الريان من حديثه، وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي انه عنه (١٨٥٦ مـ ٢٨٥٤) من حديثه أيضاً.

 <sup>(</sup>٣) فعندما يقال: أحببت فلاتاً لعلمه، فقد أحببت العلم أولاً، ثم العتصف به بعد ذلك متأخرًا.

 <sup>(</sup>٤) من أول هذا المطلب إلى هذا الموضع منقول بلفظه من التحفة العراقية من مجموع الفتاري (٦٦/١٠ وما بعدها) وتصرفه يسير.

الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره (١٠) فامتحنه بذبحه، ليظهر سر الخلة في تقديمه محبه خليله على محبه ولده، فلما استسلم لأمر ربه، وعزم على فعله، فظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثاراً لمحبة خليله على محبته، نسخ الله ذلك عنه، وفداه بالذبح العظيم، لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر، فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة، فنسخ في حقه، وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة.

وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبيناﷺ كما تقدم، كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا ﷺ، كما ثبت ذلك في حديث الإسراء.

#### ٣ فضل بيت إبراهيم عليه السلام وخصائصه:

قال الشارح: (ص٣٣٢)

ولما كان بيت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق، خصهم الله بخصائص: منها: أنه جعل فيه النبوة والكتاب، فلم يأت بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته (٢٠). ومنها: أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون

<sup>(</sup>١) الرب تعالىٰ موصوف بالغيرة على ما يليق به كما في الحديث: «تعجبون من غيرة سعد والله الأنا أغير منه والله أغير مني، ومن أجل ذلك حرم الفراحش ...» الحديث أخرجه البخاري في التوحيد باب قول النبي ﷺ: «لا شخص أغير من الله (٣٩/١٣) حرح ١٤٧)؛ إلا أن هذا الكلام الذي أورده الشارح قد يقال إنه يفتقر إلى الدليل، فإن ثبت فالحمد لله والله أعلم، وهو ينحوه في المدارج (٣٣/٣)، وانظر في قصة الذبح مجموع الفتاري (٢٠٣/١٧).

<sup>(</sup>٢) كما قال نعالىٰ: ﴿ وَجَعَـٰلنَا فِي دُرِيَّتِهِ النُّبُّوَّةَ ﴾ [العنكبوت: ٢٧]، فكل نبي أرسله الله، =

بأمره إلى يوم القيامة، فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم (١). ومنها: أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين، كما تقدم ذكره. ومنها: أنه جعل صاحب هذا البيت إماما للناس. قال تعالى: ﴿ إِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن دُرِيَّتَيْ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ ﴿ إِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ وَمِنْ اللَّهِ اللهِ وَمُنَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وأمنا ، ومنها: أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياماً للناس ومثابة وأمنا ، وجعله قبلة لهم وحجاً ، فكان ظهور هذا البيت في الأكرمين . ومنها: أنه أمر عباده أن يصلوًا على أهل البيت إلى غير ذلك من الخصائص .

وإذا علم أن محمداً ﷺ هو أفضل آل إبراهيم علم من ذلك أنه إذا صُلمي عليه في الصلاة بلفظ "كما صليت على آل إبراهيم" دخل هو وغيره في آل إبراهيم وقد عرض الشارح لهذا في صورة سؤال ثم أجاب عليه.

فقال: (ص٣٦\_٣٣١)

وهنا سؤال مشهور، وهو: أن النبي ﷺ أفضل من إبراهيم ﷺ، فكيف طلب له من الصلاة مثل مالإبراهيم، مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه؟ وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟

وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة (٢)، يضيق هذا المكان عن بسطها.

وأحسنها: أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طلب للنبي ﷺ ولآله من الصلاة مثل مالإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء،

وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم، ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه. وانظر تفسير ابن كثير (١/١٧٧).

<sup>(</sup>١) وانظر مجموع الفتاوي (١٧/ ٤٨٣).

 <sup>(</sup>۲) انظر في ذلك ما كتبه ابن القيم في جلاء الأفهام ص١٦١ ـ ١٧٠ تحقيق طه شاهين نشر دار الكتب العلمية.

حصل لآل محمد ما يليق بهم لأنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد ﷺ، فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره.

وأحسن من هذا: أن النبي ﷺ من آل إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم، فيكون قولنا: «كما صليت على آل إبراهيم» ـ متناولا الصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم وهو متناول لإبراهيم أيضا. كما في قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصَّلَعَتَى عَادُمُ وَنُوحًا وَعَالَ إِنْسَرِهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﷺ﴾ [آل عمران: ٣٣]. فإبراهيم وعمران دخلًا في آل إبراهيم وآل عمران، وكما في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا ءَالَ لُولِّ نَجَّيْنَكُم بِسَحَرِ ۞﴾ [الفنز: ٣٤]. فإن لوطا داخل في آل لوط، وكما في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَجَنَّنَكُ عُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ [البقرة: ٤٩] وقوله: ﴿ أَدَّخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْبَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿ ﴾ [غافر:٤١] فإن فرعون داخل في آل فرعون. ولهذا والله أعلم، أكثر روايات حديث الصلاة على النبي ﷺ إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم. وفي كثير منها: كما صليت على إبراهيم ولم يرد: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات<sup>(١)</sup> وما ذلك إلا لأن في قوله: كما صليت على إبراهيم، يدخل آله تبعا. وفي قوله: كما صليت على آل إبراهيم، هو داخل في آل إبراهيم، وكذلك لما جاء أبو أوفى رضى الله عنه بصدقة إلى النبي ﷺ دعا له النبي ﷺ وقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى»(٢).

<sup>(</sup>١) ومن ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري بالجمع بينهما في كتاب التفسير باب (إن الله وملائكته يصلون على النبي) (٨٣٢/٨ ح ٤٣٧٩)، وفي الدعوات باب الصلاة على النبي ﷺ (١٨٢/١١) ح ١٦٣٨، وما أخرجه أحمد عن كعب بن عجرة (٤/٤٤٢)، وما أخرجه النسائي عن طلحة بن عبيدالله في كتاب السهو باب كيف الصلاة على النبي ﷺ (٣/٨٤ ح -١٢٩٠).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في مواضع منها ما أخرجه في الزكاة باب صلاة الإمام ودعائه ·

# ٤- النهى عن المفاضلة خاصٌ بصور معينة

بعد أن تبين من الأدلة، أفضلة بعض الأنبياء على بعض وكما قال تعالى: ﴿ هَبْلَكَ الرُّسُلُ فَشَلْنَا بِسَمْهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ [البغرة: ٢٥٣]. فهنا يرد سؤال عن وجه الحديث الذي فيه النهي عن المفاضلة، وقد بين الشارح أن هذا النهي له قضية خاصة، أو يمكن حمله على صورٍ معينة، فبعد أن دلل على أفضلة محمد ﷺ.

#### قال: (ص١٦٩\_١٧٣)

فإن قبل: يشكل على هذا قوله ﷺ: «لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القبامة، فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشاً بساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله؟ اخرجاه في الصحيحين (١٠)، فيكف يجمع بين هذا وبين قوله «أنا سيد ولد آدم ولا فخر، (٢٠).

فالجواب: أن هذا كان له سبب، فإنه كان قد قال يهودي: لا والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه مسلم، وقال: أتقول هذا ورسول الله ﷺ بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي ﷺ هذا، لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان

لصاحب الصدقة (٣/ ٣٦١ \_ ح١٤٩٧)، من حديث عبدالله بن أبي أوفى ، وأخرجه مسلم من حديثه في الزكاة باب الدعاء لمن أتى بصدقته (٣/ ٢٥٦ \_ ح١٠٧٨).

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في مواضع منها ما أخرجه في الخصومات باب ما يذكر في الأشخاص والملازمة (٥/٥٥ ـ - ٢٤١١) ط. الريان من حديث أبي هريرة، وأخرجه مسلم في الفضائل باب من فضائل موسى ﷺ (١٨٤٤/٤ ـ ٢٣٧٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲/۳) من حديث أبي سعيد الخدري، وأيخرجه الترمذي في المناقب باب في فصل النبي ﷺ (٥٤٨/٥) \_ ح ٣٦١٥) وقال حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه في الزهد باب ذكر الشفاعة (٢/٠٤٠ \_ ح٣٠٤)، وله شواهد بعضها في الصحيح وبها صححه الشيخ الألباني (ص١٥٠).

مذموماً، بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموماً، فإنّ الله حرم الفخر، وقد قال تعالى: ﴿ وَلَقَدَ ضَيّلنَا بَعَضَ النّبِيّنَ عَلَى بَعْضٌ ﴾ [البره:٥٥]. وقال تعالى: ﴿ فَيَلَكَ الرّسُلُ فَصَلْمَا البَعْمُهُمَ عَلَى بَعْضُ ﴾ [البره: ٢٥]. فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص بالمفضول. وعلى هذا يحمل أيضا قوله ﷺ: ﴿لا تفضلوا بين الأنبياء النّباء إن كان ثابتا، فان هذا قد روى في نفس حديث موسى، وهو في البخاري وغيره. لكن بعض الناس يقول: إن فيه علة، بخلاف حديث موسى، فانه صحيح لا علة فيه باتفاقهم.

وقد أجاب بعضهم بجواب آخر، وهو أن قوله ﷺ: «لانفضلوني على موسى» وقوله: «لانفضلوا بين الأنبياء» نهي عن التفضيل الخاص، أي: لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه، بخلاف قوله: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه، وهذا كما لوقيل: فلان أفضل أهل البلد، لا يصعب على أفرادهم، بخلاف ما لوقيل لأحدهم: فلان أفضل منك، ثم إني رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في «شرح معاني الآثار»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأبياء باب (وإن يونس لمن المرسلين) (٥٠/١ ـ ح١٨٤٣)، وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب من فضائل موسى ﷺ (١٨٤٣٤ ـ ١٨٤٣) من حديث أبي معيد أخرجه البخاري في الخصومات باب مايذكر في الأشخاص والملازمة ولفظه فيه الا تخيروا بين الأنبياء (٥/ ٨٥ ـ ح٢٤٢) ط.الريان، وأخرجه مسلم في الفضائل باب من فضائل موسى عليه الصلاة والسلام (١٨٤٥ ـ ح٢٣٤) من حديث أبي سعيد أيضاً ولعظه الا تخيروا بين الأنبياء، قال الشيخ الألباني في تعليقه (ص١٧١): وقد غمز الشارح في صحته، ولا أعلم له علة، ولم يتكلم عليه الحافظ في الفتح.

 <sup>(</sup>۲) شرح معاني الآثار (۲۱۲،۳۱۵/٤)، وانظر مزيداً من أوجه الجمع في الفتح (۲/٤٤).

وأما ما يروى أن النبي ﷺ قال: «لاتفضلوني على يونس بن متي» وأد بعض الشيوخ قال: لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا. فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي مر الله ليلة المعراج وعدوا هذا تفسيراً عظيماً (١٦. وهذا يدل على جهلهم بكلا

(١) ذكر القرطبي في التذكرة قال: فصل: قوله ﷺ: قومن قال أنا خبر من يونس بن متو فقد كذب للمعالي الجويني سئا فقد كذب للمعالى الجويني سئا ما الباري في جهة؟ فقال: لا هو يتعالى عن ذلك. قبل له: فما الدليل عليه؟ قال الدليل عليه قول النبي ﷺ: الاتفضلوني على يونس بن متى الله فقيل له: ما وجا الدليل من هذا الفحر؟ فقال: لا أقوله حتى يأخذ ضيفي هذا ألف دينار يقضي به ديناً، فقام رجلان فقالا: هي علينا، فقال: لا يتبع بها اثنان، لأنه يشق عليه، فقال واحد هي علي، فقال: اإن يونس بن متى ﷺ رمى بنفسه في البحر فالتقمه الحوت وصار في قفر البحر في ظلمات ثلاثة، ونادى ﴿ أَنْ لا إِلْدَ إِلاَ أَنْ سُتَحَنَاكَ إِنِّ كُثْنَاكَ إِنِّ كُونِ أَنَّ إِنْ يَرْنَى فِي فَلَا الله المُعْنَاكَ إِنِّ كُنْنَاكَ الله الله على المؤلف المناقلات ثلاثة على المؤلف المناقلات بين الله على المؤلف المناقلات في فقالات في فقالات في فقلات في فقلات في فقلات في المناقلات في فقلات في في فقلات في فقلا

وقد وجدت لفاضل منهم مقا قال اسمعوا ياقوم إن نبيكم لا تحكموا بالفضل لي أصلاً على هذا برد على المجسم على قوله ويسمل أن إلهنا سبحانات قالوا له بيس لنا هذا فلم قد كان يونس في قوار البحر تحر ومحمد صعد السماء وجاوز السر

ماً قامه في الناس منذ زما، قد قامه في الناس منذ زما، قد قال قولًا واضح البرها، ذي النبون يبونس ذلك الفضية وبحمسله يلقسى بكسل مكسا يغمل فاعطوه من الأنها تبيانه فاسمع للذا البياس من الحيتا الماء في قسر من الحيتا العباق وجساز كل عنا

الله وبكلام رسوله لفظا ومعنى، فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يرو، أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها<sup>(۱)</sup>، وإنما اللفظ الذي في الصحيح «لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متي». وفي رواية: «من قال إني خير من يونس ابن متى فقد كذب<sup>(۱)</sup>. وهذا اللفظ يدل على العموم،

وكلاهما في قدربه من ربه فالعلو والسفل اللفان كلاهما إن ينسب أنه نسزه عنهما في قرب من أضحى مقيماً فيهما فلاجل هذا خص يونس دونهم فاحمد إلها أيها السني إذ والله ما يرضى بهذا خاتف هذا هو اللحاد حقاً بل هو الواله ما بلى المجسم قط ذي المأسال ذا التأويل أفسد هذه الدوالله حافظ دينه المواللة لينا محود اللها الله حافظ دينه المواللة المتأويل أفسد هذه الدوالله حافظ دينه والقل اليفا محموع الفتاوي (٢٤٤/٢٤)

سيحانه إذ ذاك مستويان في بعده مسرويان يالاختصاص بلي هما سيان مسن ربه فكالاهما منالا الشان من كل ناحية ألها الشان من كل ناحية بلا حسان من ربه أمسى على الإيسان من ربه أمسى على الإيسان تحريف محضاً أبرد الهايان بلوى ولا أمسى باي الى الأديان الهادمات منه قوى الأركان اها

- (١) قال الشيخ الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية (ص١٧٢): لا أعرف له أصلاً بهذا اللفظ.
- أخرجه البخاري في الأنبياء باب قوله تعالى: (وإن يونس لمن المرسلين) (٢٠/١٥ \_ حـ حـ ٣٤١٦) من حديث أبي هريرة، وأخرجه من حديث ابن عباس في نفس الموضع (٢٠/١٥ \_ حـ ٣٤١٣)، وأخرجه مسلم في الفضائل باب في ذكر يونس عليه السلام (١٨٤٦ \_ حـ ٣٢٧٣) من حديث أبن عباس، وأخرجه البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ (من قال: أنا خير من يونس بن متى فقد كذب) في كتاب التفسير باب (إنا أوحينا إليك \_ إلى قوله: ويونس وهارون وسليمان) (٨/ ٢٦٧ \_ ح ٤٠٠٤)، وأخرجه عنه ولفظه وولا أقول إن أحداً أفضل من يونس بن متى « (٢٠/١٥ \_ ح ٤٤١٤)، حافرجه عنه ولفظه ولا أقول إن أحداً أفضل من يونس بن متى « (٤٠١٥ \_ ح ٤٤١٣)، وأخرجه البخاري عن ابن مسعود في الأنبياء باب قوله تعالى: ﴿وإن يونس لمن المرسلين﴾ (٢٠/٥١ \_ ع ٣٤١).

أي: «لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متي»، ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس (١) وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم، أي: فاعل ما يُلام عليه. وقال تعالى: ﴿ وَذَا النَّوْنِ إِذَ هَبَ مُعَنَضِبًا فَظَنَّ أَن لَنْ نَقيرَ عَلَيْهِ فَكَادَىٰ فِي الظَّلُمُتِ أَن لاَ إِلَه إِلاَ أَن سُبُّحَنكَ فِي الظَّلُمُتِ أَن لاَ إِلَه إِلاَ أَنتَ سُبُّحَنكَ إِقِ حَبُّتُ مِن الظَّلِمِيرِ ﴿ وَلَا الاَسِاءَ ١٩٨]. فقد يقع في نفس الناس أنه أكمل من يونس، فلا يحتاج إلى هذا المقام، اذ لا يفعل ما يلام عليه. ومن ظن هذا فقد كذب، بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس أن: ﴿ أَن لاَ إِلَكَ إِلّا أَنتَ سُبَحَنكَ إِنِّ حَبُّتُ مِن الظَّلِمِيرِ ﴾ كما قال أول الأنبياء وآخرهم.

فأولهم: آدم قد قال: ﴿رَبَّنَا ظَلَمَنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّرَ تَغْفِرُ لَنَا وَرَّحَمَّمُنَا لَنَكُوْنَ مِنَ [الاعراف: ٢٣].

وآخرهم وأفضلهم وخاتمهم وسيدهم: محمد ﷺ، قال في الحديث الصحيح، حديث الاستفتاح، من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، بعد قوله "وجهت وجهي، آخره: «اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفس، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر المذنوب إلا أنت، "أى آخر الحديث.

وكذا قال موسى عليه السلام: ﴿ رَبِّ إِنِّ ظَلَمْتُ نَفْسِ فَأَغْفِرْ لِى فَغَفَرَ لَهُۥ إِلَّكُمْ هُوَ ٱلْمَنْقُورُ ٱلرَّحِيدُ﴾ القصص: ١٦]. وأيضا فيونس ﷺ لما قبل فيه: ﴿ فَآشَيْرُ لِمَكِّرِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كُمَالِحِي ٱلمُوتِ﴾ [القلم: ٤٨]، فنهى نبينا ﷺ عن التشبيه بـه،

<sup>(</sup>۱) انظر في ذلك مجموع الفتاوي (۲/ ۲۲۲، ۲۲۳).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتآب صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقبامه (١/ ٥٣٤ -ح٧٧١)، وأخرجه أحمد (١/ ٩٤، ٩٥).

وأمره بالتشبه بأولي العزم حيث قيل له: ﴿ فَأَصَّرِ كُمَا صَبَرُ أُولُواْ الْمَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ﴾ [الاعتاد: ٣٠]، فقد يقول من يقول: «أنا خير من يونس»: فليس للأفضل أن يفخر على من دونه، فكيف إذا لم يكن أفضل، فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي ﷺ أنه قال: «أوُحى إليَّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد، أن نقالة تعالى نهى أن يفخر على عموم المؤمنين، فكيف على نبي كريم؟ فلهذا قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متي». فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفتخر على يونس.

وقوله: "من قال إني خير من يونس بن متي فقد كذب"، فإنه لو قدر أنه كان أفضل (٢)، فهذا الكلام يصير أنقص، فيكون كاذبا، وهذا لا يقوله نبي كريم، بل هو تقدير مطلق، أي: من قال هذا فهو كاذب، وإن كان لا يقوله نبي، كما قال تعالى: ﴿ إَنِّ أَنْتُرِكْتَ لَيَحْبَلْنَ عَلَكُ ﴾ [الزمر: ١٥]، وإن كان كلا هيم مصوماً من الشرك، لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال (٣).

أخرجه مسلم في كتاب الجنة باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (١٩٨/٤٤ ع-٢١٩٨/٤٥) من حديث عياض بن حمار المجاشعي.

<sup>(</sup>٣) يعني باعتبار أن المتكلم يدخل في عموم خطابه (من قال)، وهذا الوجه تُوجَّدُ به أيضاً رواية الطبراني (الاينبغي لنبي أن يقول . . . إلخ) والتي أوردها الحافظ في الفتح (٦/ ٤٥١)، وانظر في دخول المتكلم في عموم خطابه شرح الكوكب المنبر (٣/ ٢٥٣ وما مدها)

<sup>(</sup>٣) هذه من القواعد العظيمة التي تجتمع بها نصوص الوعد والوعيد، نحو (الايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال فرة من كبر) و (من قال لا إله إلا الله دخل الحمة) فلو مات رجل من أهل لا إله إلا الله وفي قلبه كبر، فلا يقطع له بدخول الجنة أو عدم دحولها وإنما يقال: (لا إله إلا الله) توجب الجنة بالنص فهي عظيمة جداً، والكبر يمنع دخول الجنة بالنص، فجرمه كبير، فنستفيد من كل نص مقدار العمل، أما الشحص المعبن، -

وإنما أخبر على أنه سيد ولد آدم، لأنا لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله، كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله، على أجمعين. ولهذا أتبعه بقوله "ولا فخر"، كما جاء في رواية. وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر: إن مقام الذي أسري به إلى مليم؟! وأين المعظم مكرم - كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مقرب معظم مكرم - كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم؟! وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟! فهذا في غاية التأديب (١) فانظر إلى هذا الاستدلال، بهذا المعنى المحرف للفظ لم يقله الرسول، وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطية على علو الله تعالى على خلقه، التي تزيد على ألف دليل، كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه الله "محيط بكل شيء وفوقه"، إن شاء الله تعالى (١).

٥ ـ الأنبياء أفضل من الأولياء.

لاخلاف بين المسلمين في أن الأنبياء أفضل البشر على الإطلاق، ولكن

فهو إلى الله، وموازين الرب قسط، ونرجوا للمحسن ونخاف على المسيء، ولا ننزل أحداً جنة ولا ناراً إلا من شهد له الشرع والله تعالى أعلم.

<sup>(1)</sup> لو قال (الممتحن المبتلى) ، (وغاية الابتلاء) لكان أولي واقد أعلم، وإنما يبتلي الله الأبياء باللذوب رفعاً لدرجانهم بالتوبة، وتبليغاً لهم إلى محبته، وفرحه بهم، فإنه سبحانه يعب التوابين، ويفرح بتوبة التائب، فالمقصود كمال الغاية لا نفس البداية. انظر مجموع الفتاوي (٢٩/٣٠)، وهذه المسألة متملقة بمسألة المصمة، ولبس هناك نص قاطع مصمة أحد من الصغائر والكبائر مطلقاً، وإنما هي بدعة شيعية، وانظر في ذلك مجموع الفتاوي (٢٩١٤هـ ٢٣١) (٢٠٠١هـ ١٠٠١)، (١٠٠/١٠)، ومنهاج السنة (٢٩٣٣).

 <sup>(</sup>۲) ويترتيب هذا الكتاب يكون هذا في مبحث العلو في فصل الإيمان تأسماء الله وصفات من الباب الأول فليراجع.

نبتت نابتة من الفلاسفة والاتحادية، ورأى كل منهم أن شيوخه أفضل من الأنبياء فالفلاسفة يرون أن الأنبياء هم فلاسفة العوام، أما الفيلسوف فهو نبي أصحاب البرهان العقلي وصفوة الخلق، وبذا يكون الفيلسوف عندهم أعلى درجة من النبي ويرون أن النبوة يمكن الوصول إليها عن طريق الرياضة الروحية، حتى تتهيأ النفوس لتلقي الفيوضات التي تفيض من العقل الفعال، وقد سبق بيان ضلال هؤلاء.

وأما الاتحادية فيرون أن الأولياء أفضل من الأنبياء لأن النبي يأخذ من الملك والولى لا يحتاج إلى وساطة الملك، فهو يأخذ من المعدن الذي بأخذ منه الملك.

وقد بين الشارح الرد على هؤلاء الاتحادية ومن تبعهم من جهلة الصوفية

نقال: (ص٥٥٥ ـ ٥٥٨) قوله: ولا نُفَضِّلُ أحداً مِنَ الأَوْلياءِ عَلَىٰ أَحَدِ من الأَنْبِيَاءِ عَليْهِمُ السلام، ونَقُولُ: نَبِي واحدٌ أَفْضَلُ مِنْ جَميع الأَوْليَاءِ.

يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة، وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع . فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل، قال تعالى: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوَّ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلِّكُمَّ ٱلْفُسَهُمْ جَمَاءُوكَ ﴾ [النساء: ١٤]، إلى أن قال: ﴿ وَلُسَلِّمُواْ شَلِّيمًا ﴿ ﴾ [النساء: ٦٥]. وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُعِبُّونَ ٱللَّهَ فَاتَّتِعُونِي يُحْدِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِر لَكُرْ ذُنُوبَكُرُ وَاللَّهُ عَفُولٌ رَّحِيدُ ﴿ ﴾ [آل عمران: ٣١]. قال أبو عثمان النيسابوري: من أمَّر السنة على نفسه قولا وفعلا، نطق بالحكمة، ومن أمَّر الهوى على نفسه، نطق بالبدعة. وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه والأمر كما قال، فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول، كان يعمل بإرادة نفسه، فيكون متبعا لهواه، بغير هدى من الله، وهذا غش النفس، وهو من الكبر، فإنه شبيه بقول الذين قالوا: ﴿ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِشْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِ أَلَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة، وتصفية نفسه، إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم! ومنهم من بظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء!! ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء!! ويدعى لنفسه أنه خاتم الأولياء!! ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه، ليس له صانع مباين له، لكن هذا يقول: هو الله! المشهود واجب بنفسه، ليس له صانع مباين له، لكن هذا يقول: هو الله! منهم، فانه كان مثبتا للصانع، وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق، كابن عربي وأمثاله!! وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره قال: النبوة ختمت، لكن الولاية لم تختم! وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين، وأن الأنبياء مستفيدون منها! كما قال:

 <sup>(</sup>١) ويُروى بلفظ مقارب وهو ما جاء في تحقيق التركي والأرناؤوط نقلا عن لطائف الأسرار لابن عربي ص٤٩ بلفظ

سماء النبوة في برزخ دوبسن الولي وفوق الرسول وبالفتوحات المكية بلفظ أخر، واللفظ الذي أورده المصنف هنا هو ما نقله شيخ الإسلام عنهم كما بمجموع الفتاوى (١٤/١٧)، (٢٢٦/١١)، وفي العقل والنقل (١٠٤/١٠).

وقال ابن عربي أيضاً في «فصوصه» (١٠): ولما مثل النبي ﷺ النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة، فكان هو ﷺ موضع اللبنة، وأما خاتم الأولياء، فلابد له من هذه الرؤية، فيرى ما مثله النبي ﷺ، ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين!! ويرى نفسه تنطبع في موضع اللبنتين، فيكمل الحائط!! والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين: أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب، واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام، كما هو أخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه، لأنه يرى الأمر على ما هو عليه ، فلابد أن يراه هكذا، وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن! فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه المعلن الذي يأخذ من المعلن الذي يأخذ من المعلن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى إليه إلى الرسول ﷺ، قال: فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع (١٠)!!

فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب، وللرسل المثل بلبنة فضة، فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسل؟! تلك أمانيهم ﴿إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلاَّكُوبِمُ مَانيهم أَعلَى وأفضل من الرسل؟! وكيف يخفى كفر من هذا كلامه؟ وله من الكلام أمثال هذا، وفيه ما يخفى منه الكفر ومنه ما يظهر،

<sup>(</sup>١) انظر الفصوص (١/ ٦٣)، ونقله المصنف بتصرف.

<sup>(</sup>۲) انظر في هذا والرد عليه مجموع الفتارى (۲۰۸/۲)، (١٧١/٤)، والر١٨٨)، وجامع الرسائل (ص٢١٥)، وزاد ابن عربي بقوله: (المعدن الذي يأخذ من الملك) أي. المعدن العقلي المحض، في حين أن التي عنده فيأخذ بواسطة الخبال النفساني، ولذا لما كان العقل فوق مرتبة الخبال، كان الولي أفضل من التبي عنده وانظر في رد هذه الترهات غير ما ذكر: الصفدية (٢٣١/١)، وقد ذكر شيخ الإسلام نص كلام ابن عربي في قصه (حكمة نفسية في كلمة شيئة) وقال: فهذا الفص ذكر فيه حقيقة مدهبه الذي يني عليه سائر كلامه، ثم انتقده، انظر مجموع الفتاوى (٢٠٨/٢).

فلهذا يحتاج إلى نقد جيد، ليظهر زيفه، فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد، ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير.

وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين: ﴿ لَنَ فَقِينَ حَتَى فَقَتَى مِشْلَ مَا أُوتَى رُسُلُ اللهِ ﴾ [الانمام: ١٢٤]. ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة، اتحادية في الدرك الأسفل من النار، والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين، لإظهارهم الإسلام، كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي ﷺ ويبطنون الكفر، وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم. فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفر، لأجرى عليه حكم المرتد. ولكن في قبول توبته خلاف، والصحيح عدم قبولها، وهي رواية معلى عن أبي حنيفة رضى الله عنه (الله المستعان.

<sup>(</sup>۱) اختلف أهل العلم في قبول توية الزنديق، فمنهم من قبلها، ومنهم من لم يقبلها، وقال: لو كانت صحيحة لنفحته عند ربه، وإن كان كاذباً فيها، فيقتله نستريح من شره، ولاشك أنه إذا تاب توبة صادقة أنه ينفر له، كما قال تعالى (قل باعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله ينفر الذنوب جميماً)، وإنما تنازع العلماء في الحكم الظاهر، وانظر في ذلك الصارم المسلول لشيخ الإسلام ص٣١٧ وما بعدها نشر مكتبة تاج بطنطا، وانظر مجموع الفتاوى (١٦/ ٣٠)، (٣٠/١٦)،

#### المبحث السادس

# وجوب الاتباع والتزكية

من المباحث التي لها تعلق قوى بالإيمان بالرسل هو مبحث الاتباع، لأنه لا يتصور إيمان صحيح بدونه، بل عده بعض أهل العلم من أنواع التوحيد، والحق أن الاتباع الكامل من لوازم التوحيد، فالترحيد :هو توحيد المرسل (بكسرالسين) وتوحيد الاتباع المرسل (بالفتح)، فلابد من الاخلاص والمتابعة كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا) وهذا هو المتابعة (ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) وهذا هو الإيمان الإيمان وهما قطبا العبادة اللذان دار فلك العبادة حولهما فمن الإيمان بمحمد ﷺ رسولا نبيا، أن نتبعه في أمره ونهيه وسنته وشرعه.

وقد رأيت أن يكون هذا المبحث شاملًا للنقاط الآتية

أولاً: تقرير وجوب الاتباع وكيفيته.

ثانياً: نقض الاختلاف في الكتاب والسنة. ثالثاً: وسطية دين الإسلام بين الأديان والفرق والأهواء.

ەس. وتىھىيە دى دامعاً: التزكية.

# أولاً: تقرير وجوب الاتباع وكيفيته

لقد تناول الشارح هذه القضية في أكثر مباحث الكتاب، وأقتطف من ثماره هنا ما يعطي تصورا واضحا لما يجب على المؤمن معرفته والعمل به في هذا الباب ويمكن تقسيم كلام الشارح إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: حول وجوب الاتباع المطلق وطلب العلم من النصوص. القسم الثاني: كمال المخلوق في تحقيقه العبودية، ومبنى العبودية على التسليم القسم الثالث: مالا يعلم وجهه كيف يتعامل معه.

ويلي ذلك قسم رابع هو من مكملات ما سبق وهو: اتباع السنة والجماعة وترك الشذوذ والخلاف، وماذا بجب عند الاختلاف.

فالقسم الأول يدل على وجوب طلب العلم من النصوص لا من الشبه والخيالات.

والثاني يدل على وجوب التسليم لهذه النصوص لا معارضتها.

والثالث يدل على ما يجب على العبد في حالة عدم العلم أو عدم اتضاح القضية.

والرابع يدل على ما يجب فعله في حالة الخلاف.

وهذه الأقسام الأربعة تجمع ما يجب اعتقاده والعمل به على المؤمنين بالرسالة والنبوات<sup>(١)</sup>.

(١) رحم الله الإمام ابن القيم حيث يقول في النونية (٢/ ٢٧٩ ـ شرح ابن عيسي): قبال الصحبابية هيم أوليو العبرقيان «العلم قال الله قبال رسبوليه بيسن السرمسول وبيسن رأى فسلان ما العلم نصبك للخلافة سفاهة ليست تفيد حقائسق الإيمسان كسلا ولا عيزل النصوص وإنها علماً فقد عرابت عن الإيقان إذ لا تفيــــدكــــم يقينــــــأ لا ولا والعلم عندكم يُنال بغيرها برزسالية الأفكار والأذهان سميتمسوه قسواطعسأ عقليسة وهسى الظمواهم حمامملات معمان ل وضعها بالحصر والحسان كسلا ولا إحصاء آراء السرجسا كلا ولا التأويس والتبديس وال تحسريسف للسوحييسن بسالبهتسان هـذي علـومكم التـي مـن أجلهـا عاديتمونا با أولى العرفان العر وللشيخ الحافظ شمس الدين الذهبي أبيات مشابهة يقول فيها:

قال الصحابة ليس خلفٌ فيه بيهن السرسول وبيهن رأى سفيه بينين النصبوص وبينين رأى فقيب العليم قيال الله قيال رسيوليه ما العلم نصيك للخلاف سفاهة كبلا ولا نصب الخيلاف جهالة

## ١ - العلم هو ما جاء به الرسول، وغيره يعرض عليه.

قال الشارح مبيناً وجوب طلب العلم المتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر من النصوص وأن النصوص بينت ذلك البيان العبين:

قال في تأكيد هذا المعنى: (ص٢٢٠-٢٢١)

وقد قال تعالى : ﴿ وَمَا عَلَ الرَّمُولَ إِلَّا آلِكُنْعُ ٱلْمَدِينُ ﴾ [النور: ١٥]. وقال: ﴿ فَهَلْ عَلَى النور: ١٥]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا الرَّسُلُ إِلَّا الْبَلَغُ ٱلشِينُ ﴾ [النور: ١٥]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا فِيلَانَ فَوَيهُ عَلَى مِن يَسَنَاهُ وَيَهُدِى مَن يَسَنَاهُ ﴾ [الماهم: ١٤] ﴿ قَدْ جَاهَ حُمْ مِن يَسَنَاهُ وَيَهُدِى مَن يَسَنَاهُ ﴾ [الماهم: ١٤] ﴿ قَدْ جَاهَ مُعْ مِن الله فَوْرٌ وَكِنْتُ لِمُعِينٍ ﴾ [المالدة: ١٥] ﴿ حَمْ وَالْكِنْتِ الْمُعِينِ ﴾ [المنادة: ١٥] ﴿ مَا كَانَ حَدِينَ لَيْنِينَا لِكُلُ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ وَيُمْتَى فَيْ لِللهُ الله وَيَعْ الله وَيَعْ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَوْمِ وَلِينَا الله وَيَعْ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَقَوْمٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ وَلِلْمِ الله وَيَعْفَى الْمُولِقُ الله وَيَعْفَى الله وَيَعْفَى الله وَيَعْفَى المُولِقُ الله وَيَعْفَى الله وَيَعْفَى الْمُولِقُ الله وَيَعْفَى الله وَيَعْفَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ وَلِينَا الله وَيَعْفَى الله وَيَعْفِى الله وَيَعْفَى الله وَيَعْفَى الله وَيَعْفَى الله وَيَعْفَى وَرَحْمَةً لَوْمُ وَلَالْمِينَ لِللهُ الله عليه على الحق أم لا والله الله المنافِى المُولِقُ المُعْفِى الموقف الأعظم، في الموقف الأعظم، فمن المع في الموقف الأعظم، فمن يدعى أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ وأميه، فقد افترى عليه ﷺ .

وقال مبيناً منزلة الاتباع من الدين ووجوبه(ص١٧٦\_ ٢١٩): فهما توحيدان، لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد المرسل، وتوحيد متابعة الرسول<sup>(١١)</sup>، فلا نحاكم إلى غيره، ولا نرضى بحكم غيره،

 <sup>(</sup>١) فأصل العبادة: لا يعبد إلا الله وأن يعبد بما شرع، وانظر مجموع الفتاوى (١٧٣/١٠)
 قال ابن القيم في النونية (٢/٧٧):

<sup>«</sup>هــذا وثانــي توعــي التوحيــد تــو حيــــد العبــــادة منـــــــك للرحمـــــن

ولا نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره ('') وإلا حرفه عن مواضعه، وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال: نؤوله ونحمله، فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب \_ ما خلا الإشراك بالله \_ خير له من أن يلقاه بهذه الحال (''). بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نقسه كأنه سمعه من رسول الله الحال (''). بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نقسه كأنه سمعه من رسول الله وكلامه ومذهبه !! بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله، من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، يستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة، وتلغى لنصوصه، ولا يحرف يعارض عدم عقياس، بل تهدر الأقيسة، وتلغى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته، لخيال يسميه أصحابه معقولا، نعم هو مجهول، وعن الصواب معزول! ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان، كائنا من كان (''').

قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض، حدثنا أبو حازم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم (٤)، أقبلت أنا وأخي، وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله ﷺ جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم، فجلسنا

أن لا تكسون لفيسره عبسداً ولا تعبسه بفيسر شسريعسة الإيمسان، اهد.
 (١) انظر في فساد مذهب التفويض والمفوضة: العقل والنقل (٢٠١/١ ـ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) انظر في فساد ذلك بلفظه: مدارج السالكين (٢/ ٣٦٦).

 <sup>(</sup>٣) ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ولا رأي ولا قباس انظر في ذلك مجموع الفتاوى (٢٩/١٣).

<sup>(</sup>٤) وهي أنفس أنواع الإبل عند العرب.

حَجْرَة (۱) إذ ذكروا آية من القرآن، فتماروا فيها، حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله هي مغضبا، قد احمر وجهه، يرميهم بالتراب، ويقول: «مهلا ياقوم! بهذا أهلكت الأمم من قبلكم، باختلافهم على أنبيائهم، وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، وإنما نزل يصدق بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمهه (۱).

ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم، قال تعالى: ﴿ فُلْ إِنَّسَا حَرَّمُ الْفَوْحِشُ مَا طَهَرَ يَهُمْ وَالْبَغْنَ وَالْإِنْمَ وَالْبَغْنَ وَالْمَا وَالْمَالُونَ فَهُمْ وَالْبَغْنَ وَالْمَالُونَ فَهُمْ وَالْبَغْنَ وَالْمَالُونَ فَهُمْ وَالْبَغْنَ وَهَا الْعَمْلُونَ فَهُمْ وَالْمَالُونَ فَهُمْ وَالْمَالُونَ فَهُمُونَ فَهُمْ العَمْد أَن يجعل ما بعث الله به رسله، وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرضه عليه، فإن وافقه فهو حتى، وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم: هل خالفه أو وافقه - لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه فإنه يمسك عنه، ولا يتكلم إلا بعلم، والنافع منه ما جاء به الرسول، وقد يكون علم عن غير الرسول، كان في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة، وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية، فهذه العلم فيها ما أخذ

<sup>(</sup>١) أي محتجرين في ناحية منفردين.

<sup>(</sup>۲) آخرحه الإمام أحمد في المسند (۱۸۱/۱۸، ۱۸۵، ۱۹۹، ۱۹۹۱)، والبغوي في شرح السنة (۲۰۰۱ – ۲۱۰۱)، وصححه الألباني في تعليقه على الطحاوية (ص۲۱۸)، وحسن الأرناؤوط إسناده (ص۲۳۰)، وأخرجه مسلم أوله من حديث عبدالله بن عمرو في العلم باب النهي عن متشابه القرآن (۲۰۵۳/۵ – ۲۰۲۲۲).

عن الرسول لا غير<sup>(١)</sup>.

ولما قال بعضهم بوجوب اتباع ما كان من النبي بياناً للفرآن وينازع فيما كان شرعاً ابتدائياً.

لذا قال الشارح مؤكداً أن الجميع واجب الاتباع (ص٤٠٢):

ويشير الشيخ رحمه الله بقوله: من الشرع والبيان . إلى أن ما صع عن النبي ﷺ نوعان: شرع ابتدائي، وبيان لما شرعه الله في كتابه العزيز، وجميع ذلك حق واجب الاتباع.

# ٢- لا يتم الإيمان إلا بالتسليم.

كمال المخلوق هو في تحقيقه عبودية الله تعالى، ولا يتم ذلك إلا بالتسليم لأمر الله ورسوله.

هاتان القضيتان مسلَّمتان لكل من أيقن بالإسلام، ولكن لغلبة الشبهات احتاج الشارح أن يوضحهما ويستدل لهما.

قال في بيان كمال المخلوق (ص١٥٧):

واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه، وأن الخروج عنها أكمل، فهو من الجهل الخلق وأضلهم، قال تعالى: ﴿ وَقَالُواَ أَشَدَ لَا الرَّمَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) انظر في ذلك مجموع الفتاوي (١٣٦/١٣)، (٤٤٣/١٧).

استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسبح عليه السلام: السلام يوم الفيامة، إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام: «اذهبوا إلى محمد، عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»(١). فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى(١).

وقال في بيان شرط العبودية: (ص٢٩٠\_٢٩١)

وقوله: فَمَنْ سَأَلَ: لِمَ فَعَل؟ فَقَدْ رَدَّ حُكُمَ الكِتَابِ، ومَنْ رَدَّ حُكُمَ الكِتَاب كَانَ مِنَ الكَافِرِين.

اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله \_ على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم يحك الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنيبها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنيبها، بل انقادت وسلمت وأذعنت، وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفى عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته، ولا جعلت ذلك من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك، كما في الإنجيل: "يابني إسرائيل لا تقولوا: لم أمر ربنا؟، ولهذا كان سلف هذه الأمة، التيهي أكمل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري من حديث أنس في الشفاعة في كتاب التفسير باب قول الله: (وعلم آدم الأسماء كلها) (١٠/ ١ ح ٤٤٧)، وأخرجه في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: (لما خلقت بيدي) (٣٩٢/١٣ \_ ح ٤٤١٧)، وفي مواضع أخر (ح ٥٦٥٥، ح ٢٥١٧)، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (١٨٠/١).

 <sup>(</sup>۲) انظر مجموع الفتاوی (۱۹۲/۱۰ وما بعدها)، وانظر مفتاح دار السعادة (ص۱۱۵)،
 ط.دار الأفق العلمية.

الأمم عقولا ومعارف وعلوماً ـ لا تسأل نبيها: لم أمر الله بكذا؟ ولمَ نهى عن كذا؟ ولم قدر كذا؟ ولم فعل كذا؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به، والحذر عن القواطع والموانع، ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعله لكونه مأمورا، بحيث لا يتوقف الإتبان به على معرفة حكمته \_ فإن ظهرت له فعله وإلا عطله، فإن هذا ينافي الانقياد، ويقدح في الامتثال. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر: فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفى الجهل عن نفسه باحثاً عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به، فشفاء العي السؤال ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم، فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبـل النظـر وتحصيـل مقـدمـات الاجتهـاد وإعـداد الآلـة المعينـة علـى الاستمداد. قال: فإذا عرضت نازلة، أتيت من بابها، ونشدت من مظانها، والله يفتح وجه الصواب فيها. انتهى(١) وقال ﷺ: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». رواه الترمذي وغيره<sup>(۲)</sup>.

#### ٣- الواجب فيما اشتبه علينا علمه.

بعد بيان أن العلم لا يؤخذ إلا من النصوص، وأن النصوص يجب الأخذ

<sup>(</sup>١) وانظر في هذا أيضاً مجموع الفتاوى (٢٩/١٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد بعد باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس (٤/٣٨٤ ـ ح٢٣١٧) وقال: غريب، وأخرجه ابن ماجه في الفتن باب كف اللسان في الفتنة (٢/١٣١٥ - ١٣١٦، ٣١٦١)، وهو أحد أحاديث الأربعين النووية، وصححه الألباني (ص٢٤١)، وصححه الأرناؤوط بشواهده (ص٣٤٧).

بها دون سؤال عن تفاصيل الحكمة، قد يقال فماذا نفعل إذا لم نفهم نصاً ولم نعرف مسألة، فيكون الجواب أننا نرد علم ذلك إلى الله، ولا نرد النصوص لمجرد أننا لم نعرف وجه القضية أو المسألة.

> قال الشارح (ص٣٣ ـ ٤٣٤) عند شرح قول الطحاوي رحمه الله: ونقول: اللهُ أَعْلَمُ فِيمَا اشْتَهَ عَلينَا عِلْمُه:

تقدم في كلام الشيخ رحمه الله أنه ما سلم في دينه إلا من سلّم لله عز وجل ولرسوله ﷺ، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ومن تكلم بغير علم علم فإنما يتبع هواه، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَسَلُّ مِتَنِ النّبَ هَوَنَهُ بِشَبْرِ هُدَى علم فإنما يتبع هواه، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَسَلُّ مِتَنِ النّبَ هَوَنَهُ بِشَبْرِ هُدَى مِنَ النّاسِ مَن يَجَدِلُ فِي اللّهَ مِن النّاسِ مَن يَجَدِلُ فِي اللّهَ عِلْ وَمَيْ النّاسِ مَن يَجَدِلُ فِي اللّهِ مِنْ مَنْ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَي اللّهُ مَنْ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ مُتَكَيِّرٍ جَبّارٍ ﴿ فَلَ إِنَّنَا عَرْمَ رَبّي اللّهِ عَلَى اللّهِ مُتَكَيِّرٍ جَبّارٍ ﴿ فَلْ إِنَّمَا عَرْمَ لَكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مُ وَاللّهُ مَلّهُ وَعِنْدُ اللّهِ مَالّهُ وَعِنْدُ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى عَلْهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعِنْدُ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَعِنْدُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ إِللّهُ عَلْمُ إِللّهُ اللّهُ عَلْمُ إِللّهُ اللّهُ عَلْمُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ إِلّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

وقد قال ﷺ لما سئل عن أطفال المشركين: «الله أعلم بما كانوا عاملين،(١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الجنائز باب ماقيل في أولاد المشركين (۲۵۰/۳)، وأخرجه في القدر باب: الله أعلم بما كانوا عاملين (۲۹/۱۹۱ ع ح١٩٩٨، ١٦٠٠)، وأخرجه مسلم في القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين (۲۰۲۹ ع - ۲۰۲۵).

وقال عمر رضي الله عنه: اتهموا الرأى في الدين، فلو رأيتنى يوم أبي جندل، فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله في برأيى، فأجنهد ولا آلو، وذلك يوم أبي جندل، والكتاب يكتب، وقال : اكتب (بسم الله الرحمن الرحيم)، قال: اكتب باسمك اللهم، فرضي رسول الله بي وكتب وأبيت، فقال: "ياعمر تراني قد رضيت وتأبى (١١٠)؟

وقال أيضاً رضي الله عنه: السنة ما سنه الله ورسوله ﷺ، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة (٢٠) وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني، إن قلت في آية من كتاب الله برأيي، أو بما لا أعلم (٢٠) وذكر الحسن بن على الحلواني، حدثنا عارم، حدثنا حماد بن زيد، عن سعيد بن أبي صدقة، عن ابن سيرين قال: لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر رضي الله عنه، ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنه، وإن أبا بكر نزلت به قضية، فلم يجد في كتاب الله منها أصلا، ولا في السنة أثرا، فاجتهد برأيه، ثم قال: هذا رأي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني، وأستغفر الله (٤٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٧٢/ مـ ح٨٣)، وأخرجه البزار في مسئذه كما بكشف الأستار (٣٨/٢) مـ ح١٩٨١)، وقال الهيشي في مجمع الزوائد (١٧٩/١) رواه أبو يعلى ورجاله موثوقون، وإن كان فيهم مبارك بن فضالة، وقال في موضع آخر (١٠٤٥/١): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح وطرفه الأول في الصحيحيين من حديث سهل بن حنيف، وانظر فتح الباري (٣٤٦،٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (٢/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في مقدمة النصير (٥/١١- ٥- ٧٩، ٧٩) من طريق أبي معمر عبدالله بن سخبرة عن أبي بكر، وهو منقطع بينهما، وأخرجه أبوعبيد في فضائل القرآن (ص٢٢٧- ح٥٥) في باب تأويل القرآن بالر أي من طريق النبمي عن أبي بكر ولم يدركه أيضاً. وقوله تقلني أي تحملني.

 <sup>(3)</sup> ورجاله ثقات إلا أن ابن سيرين لم يدرك الشيخين، وانظر تخريج الأرناؤوط (ص٠٥٠).

#### ٤\_ الواجب عند التنازع

إذا طلب المؤمن العلم من النصوص، وسلّم لها، ولم يعارضها برأيه، لكن رأى تنازع الناس فيها فما الواجب عليه عندئذ؟

الواجب أن يتبع الجماعة ويتجنب الشذوذ والفرقة، وليس معنى الجماعة هو الكثرة ولكن الجماعة ما وافق الحق، وهو ما كان عليه النبي ﷺ وأصحابه.

وبتساءل الشارح كيف يُتكلم في أصول الدين مَن لا يتلقاء من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان؟ يعني من كان متحيراً فلينظر الفريقين من أهدى سبيلاً حتى يعرف الحق، ويتبعه.

قال: (ص٤٣٠ـ٤٣١)

قوله: ونَتَبُع السُّنَّة والجَمَاعَةَ، وَنجْتَنِبُ الشُّذُوذَ والخِلافَ والفُرْقَةَ.

السنة: طريقة الرسول ﷺ والجماعة جماعة المسلمين، وهم الصحابة والنابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين فاتباعهم هدى، وخلافهم ضلال . قال الله تعالى لنبيه ﷺ ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحْبُونَ اللّهَ قَاتَيْعُونِ يُسْتِبَكُمُ اللّهُ وَيَغِفْر لَكُرْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحْيَتُ مُ اللّهُ وَيَغِفْر لَكُرْ وَقَالَ : ﴿ وَمَن يَسْتِبُكُمُ اللّهُ وَيَغِفْر لَكُرْ وَقَالَ : ﴿ وَمَن يَسْتِبُكُمُ اللّهُ وَيَغِفْر لَكُرْ وَقَالَ نَجْلَدُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيتُ فَي وَشَالِهِ مَهِ اللّهُ وَيَغِفْر لَكُرْ مَن اللّهُ وَيَعْفِلُ اللّهُ وَيَقْفِلُ مِن اللّهُ اللّهُ وَيَقْفِلُ اللّهُ وَيَقْفِلُ اللّهُ وَاللّهُ وَيَقْفِلُ إِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَقْفِلُ إِلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

وثبت في «السنن» الحديث الذي صححه الترمذي، عن العرباض بن سارية، قال: وعظنا رسول الله هي موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل يارسول الله، كأن هذه موعظة مودع؟ فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة»(١).

وقال ﷺ: ﴿إِن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة، يعنى الأهواء، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة ٢٠٠٠.

وفي رواية: «قالوا: من هي يارسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي»(٣).

الشيء بكونه بدعة مجموع الفتاوي (٤/ ١٩٤ ـ ١٩٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة (٣/٥ ـ ح٢٧٢)، وابن ماجه في المقدمة وأبرداود في السنة باب في لزوم السنة (٢٠٠/٤ ـ ح٢٠٠٥)، وابن ماجه في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين (١٥/١ ـ ح٢٤)، وأحمد (١٥/١٢٠). وهذا الحديث أصل عظيم في نفي البدع والمحدثات، والمقصود بالبدعة: البدعة في الدين، فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله، أو أوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد ابتدع، وشرع ما لم يأذن به الله. وانظر في الاستدلال على كراهية يشرعه الله فقد ابتدع، وشرع ما لم يأذن به الله. وانظر في الاستدلال على كراهية

 <sup>(</sup>۲) وأخرجه أبوداود في السنة باب شرح السنة (١٩/٤) \_ حـ(٤٥٩٧) من حديث معاوية
 رضي الله عنه، وأخرجه الترمذي في الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (١/ ١٣٣١) \_ حـ ٢٠٤٥) من حديث أبي هريرة، وابن ماجه في الفتن باب افتراق الأمم (١/ ١٣٣١) \_ حـ (٢٩٩٣)، وأحمد (٢/ ٣٣٧).

 <sup>(</sup>٣) أخرجها الترمذي في العلم باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (٢٦/٥ ـ ح٢٦٤١) من =

فبين ﷺ أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين، إلا أهل السنة والجماعة.

وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حيث قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد ﷺ، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوباً، وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم (١).

وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى، عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقاً وصواباً، والفرقة زيغاً وعذاباً<sup>۲۷</sup>.

وقال: (ص٤٥٣)

بل قوله: ولا نخالف جماعة المسلمين مجرى على إطلاقه: أنا لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة<sup>(٣</sup>).

حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، وقال مفسرٌ غريب لا نعرفه إلا من هذا الرجه، وضعفها الشيخ الألباني في تعليقه (ص٢٣٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحوه عن ابن مسعود ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله/ تحقيق أبي الأشبال الزهيري ط. دار ابن الجوزي، وأخرج أبونعيم في الحلية نحوه عن الحسن عن ابن عمر (٣٠٥،٢٠٥)، وبنحوه عن الحسن أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم(٩٤٦/٣٠ ـ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) ويأتي في هذا المبحث بعد قليل.

 <sup>(</sup>٣) انظر في حجية الإجماع، وقطعيته وحكم الإجماع السكوتي الاستقرائي مجموع الفتارى (٩١/١٩، ٢٧٠، ٢٧٠، ٢٧٠ رما بعدها)، (١٠/٢٠ وما بعدها).

وفي بيان معنى الجماعة قال: (ص٣٠٨ـ٣٠٧)

وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة \_ في كتاب «الحوادث والبدع» ((): حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة، فالمراد لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلاً والمخالف له كثيراً، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي على وأصحابه رضي الله عنهم، ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: السنة \_ والذي لا إله إلا هو \_ بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فان أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقى، الذين لم يذهبوا مع أهل الاثراف في إترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعتهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك فكونوا.

# وقال الشارح أيضاً: (ص٢١٢)

وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة (٢)، وإنما يتلقاه من قول فلان؟! وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول، ولا ينظر فيها، ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان، المنقول إلينا عن الثقات النقلة، الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده، بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان، بل يتعلمونه بمعانيه. ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلك من الكتاب فهو مأثوم وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب والسنة

<sup>(</sup>١) ويقال له أيضاً (الباعث على إنكار البدع والحوادث).

 <sup>(</sup>٢) وذلك لأن النبي ﷺ بين الأولة المقلية والنقلية التي يهتدي بها الناس وإنما يأتي الخلل من التقصير في معرفة وفهم ما جاء به. وانظر في ذلك مجموع الفتاري (١٦/ ٢٥١).

فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره.

وقال: في بيان بعض هذه النصوص (ص٢١٠)

ومن أراد الوقوف عليها (١) فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرقية أنه يكلم من شاء إذا شاء (١)، وأنه يأتي لفصل القضاء يوم القيامة (٢)، وأنه فوق العالم (٤)، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بَعُد كما يسمعه من قَرُب (٥)، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك (١)، إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق.

وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله ﷺ وأصحابه رضوان الله عليهم، الذين نزل القرآن بلغتهم؟

<sup>(</sup>١) أي أدلة إثبات الرؤية، والأحاديث المتواترة فيها.

 <sup>(</sup>٢) وسبق من ذلك جملة في فصل الإيمان بالكتب، وقبله في فصل الإيمان بأسماء الله وصفاته.

<sup>(</sup>٣) كما في أحاديث الشفاعة ومر ذكر بعضها.

 <sup>(</sup>٤) راجع في ذلك مبحث العلو.

ه) علقه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له...) (٤٥٣/١٣)، ووصله أحمد (٤٩٥٣/١، والحاكم (٤٣٠/٢٠)، والبخاري في خلق أقعال العباد (ص١٣٧ ـ ح٣٦٥)، وقال الحافظ في الفتح: ووله طريق أخرى ..ثم قال عنها: وإسناده صالح (٤٧٤/١)، وانظر فتح الباري (٤٧٤/١)، وهذا الحديث المشهور في الرحلة في طلب الحديث الذي رحل فيه جابر بن عبدالله إلى عبدالله بن أنب شهراً وضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٦) كما في حديث جابر في الشفاعة وقيه "ثم يأتينا رينا بعد ذلك فيقول: من تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر وبنا، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم يضحك... "الحديث، أخرجه مسلم في الإيمان باب أدني أهل الجنة منزلة فيها (١/٧٧، ١٧٨ ـ ح ١٩١)، وأخرجه أحمد (٣/ ٣٣٥، ٣٣٣).

وقد قال ﷺ: •من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من المنار، (أ). وفي رواية: •من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، (<sup>(۲)</sup>.

وسئل أبوبكر رضي الله عنه عن قوله تعالى: ﴿ وَقَكِيمَةٌ وَأَنَا ﷺ﴾ [مسر: ٣١]. ما الأب؟ فقال: أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني، إذا قلت في كتاب الله مالا أعلم؟<sup>(١)</sup>

 <sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في التفسير في باب ما جاه في الذي يقيس القرآن برأيه (١٨٣/٥ ـ ح١٩٥٠) من حديث ابن عباس، وقال: هذا حديث حسن، وضعفه الألباني (ص١٠٠)، والأرناؤوط (ص٢١٩).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في التفسير باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه (١٨٣/٥ \_ ح٢٩٥٠) وقال حسن صحيح، وكذا أخرجه أحمد (٢٣٣/١) من حديث ابن عباس، ضعفه الأرناؤوط (ص٢١٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبوعبيد في فضائل القرآن (ص٧٢٧ ـ ح٥٥) من حديث التيمي عن أبي بكر الصديق. قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية (٤٧٣/٤): وهذا منقطع ببن إبراهيم التيمي والصديق رضي الله عنه، فأما ما رواه ابن جرير حيث قال: حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي حدثنا حميد عن أنس قال: قرأ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه (عبس وتولئ) فلما أتى على هذه الآية (وفاكهة وأبا) قال: قد عرفنا ما الفاكهة فما الأب؟ فقال لعمرك ياابن الخطاب إن هذا لهو التكلف، فهذا إسناد صحيح، وقد رواه غير واحد عن أنس به، وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه، وإلا مهر وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض لقوله: ﴿ قَالِنَكَ عِهَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

## ثانياً: الاختلاف في الكتاب والسنة:

ذم الله سبحانه المختلفين في الكتاب فقال ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَنِي شِقَاقِ تَهِيدِﷺ [البذرة: ٧٦].

والاختلاف في الكتاب يشمل أمرين:

الأول: الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه.

الثاني: إبطال دلالات النصوص.

وليسٌ في غالب هذه الأمة من قال: إن القرآن مختلق مكذوب، أو كفر ببعض الآيات أو السور، ويذكر عن بعض فرق الخوارج إنكار (سورة يوسف) أن تكون من القرآن، وهؤلاء كفار كما قرره أهل العلم.

إلا أن عامة الاختلاف الواقع في هذه الأمة إنما هو على الوجه الثاني وهو إبطال دلالات النصوص وقد سلك أهل الضلال في ذلك عدة طرق تدور حول أربعة أشياء وهي:

(التأويل، ودعوى المجاز، ورد خبر الواحد، وزعمهم بأن العقل يقدم على النقل عند التمارض) وهذه الأربعة هي مادة كتاب «الصواعق المرسلة» للإمام ابن القيم.

وقد بحث الشارح رحمه الله هذه الأمور في أماكن مختلفة من الكتاب، ثم ختم الكتاب ببيان إجمالي لطرق أهل الأهواء في تناول النصوص (التبديل والتجهيل)، وهم أهل الفلسفة والتحريف والتغويض.

وهؤلاء جميعاً داخلون في الاختلاف المذموم في الكتاب.

ومما ينيغي النفطن له، أن الخلاف الذي يُرُد إلى الله ورسوله ليس اختلافاً مذموماً، كاختلاف اجتهاد المجتهدين في دلالات النصوص، إذا لم يفترن به دفع لبعض النصوص، أو اقترن به بغي واعتداء على المخالف، وهذا إنما يحدث إذا تُرك بعض ما جاء به الرسول، ولم يُعمل به كما قال تعالىٰ: ﴿ وَمِنَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَثَالًا عَلَىٰ اللَّهُ اللّهُ اللّه

وقد أوضح الشارح رحمه الله هذه القضايا جميعها بعبارة واضحة بينة،

وفيما يلي بيان لذلك: تقرير ذم الاختلاف

قال انشارح: (ص٧٧٥):

قوله: ونَرَىٰ الجَمَاعةَ حَقّاً وصَوَاباً، والفُرْقَةَ زَيْعاً وعَذَاباً.

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَفَرَقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِما وَلَا تَفَرُقُوا ﴾ [آل عمران: ١٠٣]. وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فَشَرَقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِما جَاءَهُمُ ٱلْمَيْئَتُ وَأُولَتِكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيدٌ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ فَرَقُوا وِيَهُمْ وَكَالُوا مَعْمَدُونَ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْلِفِينَ ﴾ إلى الله مُمْ إِنِّى الله عُمْ يَشْتُهُم عَمَا كَافُوا يَعْمَعُونَ ﴾ [الانعام: ١٥٩]. وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْلِفِينَ ﴾ إلا من رَحِمَ رَبُك ﴾ [مود: ١١٥]. فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف (١٠). وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ الْخَيْلُوا فِي الْكِتَبُ فِي شِقَاقٍ بَدِيدٍ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ الْكِتْلُوا فِي الْكِتَبُ إِلَى اللَّهِ مُنْ الْمَرْدِينَ الْمُؤْلِقُ وَلِي الْمَالِي اللَّهُ مُنْ الْمُؤْلُونِ الْكِتَبُ إِلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْلِقِ بَدِيدٍ ﴾ [البرة: ١٧١].

وقد تقدم قوله ﷺ: ﴿إِن أَهُلُ الْكَتَابِينَ افْتَرَقُوا فِي دينهم على ثنتين وسبعين ملة، يعنى وسبعين ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة، يعنى الأهواء، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة». وفي رواية: قالوا: من يارسول الله؟ قال: ﴿مَا أَنَا عَلِهِ وَأَصْحَابِي ﴾ (أَن المختلفين الأَهُلُ أَهُلُ السنة والجماعة (٢٠)، وأَن الاختلاف واقم لا محالة.

<sup>(</sup>١) انظر العقل والنقل (١/ ٤٩،٤٨).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه قریباً.

<sup>(</sup>٣) والناظر في آيات القرآن يجد الأمر باتباع السلف في غير ما آية كقوله: (واتبع سبيل من أناب إلي (لقمان: ١٥] والسلف المؤمنون منيون فيجب اتباع سبيلهم، وقال تعالى: (اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهندون) [يس : ٢١]، والسلف كذلك فيجب اتباعهم وانظر في أمثال هذه التصوص مجموع الفتاوى (٢٠٠/٥٠ وما بعدها).

وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل، أن النبي ﷺ قال: "إن الشيطان ذئب الإنسان، كذئب الغنم، يأخذ الشاردة القاصية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة، والعامة، والمسجده").

وفي «الصحيحين» عن النبي ﷺ: أنه قال لما نزل قوله تعالى: ﴿ قُلْهُوَ اَلْقَاوُرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْمَكَ مَلَكُمُ مَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرَّهُوكُمْ﴾ [الانعام: ٦٥]، قال: «أعوذ بوجهك» ﴿ أَوْ يَلْمِيكُمْ شِيعًا وَيُلِينَ بَسَمَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ [الانعام: ٦٥] قال: «هاتان أهون»(٧).

فدل على أنه لابد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض، مع براءة الرسول من هذه الحال، وهم فيها في جاهلية. ولهذا قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله ﷺ متوافرون، فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو رجح أصيب بتأويل القرآن: فهو هدر، أنزلوهم منزلة الجاهلية (٣).

وقد روى مائك بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها، أنها كانت

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/٣٣٣، ٣٣٣) بإسناد صحيح إلا أن به انقطاعاً بين العلاء بن زياد ومعاذ بن جبل، فإن روايته عن معاذ مرسلة، ولذا ضعفه الألباني (ص٥٧٨) وأشار إلى الإنقطاع الأرناؤوط (ص٧٧٦) وذكر له طريقاً عند أحمد عن العلاء عن رجل يثق به عن معاذ. فالله أعلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في مواضع من كتابه فأخرجه في التغيير سورة الأنعام (٨/ ٢٩١ - ٩٨ ٢٤١)، وآخرجه في كتاب الاعتصام باب في قول الله تعالى (أو يلبسكم شبعاً) (١٣/ ٣٩ - ٣٩ ١/ ٣٩)، وأخرجه في كتاب الترحيد باب قول الله عز وجل (كل شيء هالك إلا وجهه) (٣٨/ ٣١ - ٣٠ ١٨)، وأخرجه الترمذي في تفسير الأنعام (٨/ ٣٤ - ٥٠ ٣٠)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، ولم أوه في صحيح مسلم، ونبه على ذلك أيضاً الأوناؤوط (ص٧٧٧).

<sup>(</sup>٣) راجع في كلام الزهري: منهاج السنة (٤٥٤/٤، ٤٦٨).

تقول: ترك الناس العمل بهذه الآية، يعنى قوله تعالى: ﴿ وَإِن مَالَهِ فَالَهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اَقْشَالُوا اللَّهِ اللَّهِ مَنْ يَقِيَّ اللَّهُ مِنْ الْقَالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّالَا اللّهُ اللّهُ

 أخرجه بنحوه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٧٢) من حديث عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي الله عنها، وانظر كلام عائشة منهاج السنة (٩/٣٠٤).

(٢) مسألة قتال أهل البغي: من المسائل المهمة التي وقع النزاع في هذه الأمة وقد ذكر
 العلماء شروطاً لقتال أهل البغي، ذكر الماوردي منها ما يلي:

أولاً: أن يكونوا في منعة، بكثرة عددهم لا يمكن تفريق جمعهم إلا بقتالهم.

ثانياً: أن يعتزلوا عن دار أهل العدل بدار يتحازون إليها ويتميزون بها فإن كانوا على اختلاطهم بأهل العدل ولم ينفردوا عنهم لم يقاتلوا.

ثالثاً: أن يخالفوا إمام العدل بتأويل محتمل، فإن باينوا من غير تأويل، أجري عليهم حكم الحرابة، وقطاع الطريق.

رابعاً: نصب إمام لهم يجتمعون على طاعته.

وذكر الماوردي رحمه الله أن الشروط الثلاثة الأولى متفق عليها، وأن الرابع مختلف فيه والأكثرون من أصحاب الشافعي على أنه ليس بشرط في قتالهم (انظر كتاب قنال أهل البغي من الحاوي ص١٧٠ ـ ٦٩ تحقيق د. إبراهيم صندقجي) والأظهر أن اللقتال اللذي وقع بين الصحاح، لا يكن مشروعاً لأنه إنما شرع بعد الإصلاح، ولم يأمر الله بالقتال ابتداءً، وأثر عائشة رضي الله عنها هذا يدل على تركهم للإصلاح الذي أمر الله به قبل الفقال، ثم إن حديث النبي كله في الحسن «إن ابني هذ سيد ولعل الله أن يصلح به بين فنتين عظيمتين من المسلمين» يدل على أن ترك القتال هو المحبوب لله يصلح به بين فنتين عظيمتين من المسلمين، عدل على أن ترك القتال هو المحبوب لله عمر وأبي برزة الأسلمي وأسامة بن زيد، وكان النبي كلة يقول فيه وفي الحسن اللهم عمر وأبي برزة الأسلمي وأسامة بن زيد، وكان النبي كلة يقول فيه وفي الحسن اللهم تضر وأبي برزة الأسلمي وأسامة بن زيد، وكان النبي كلة يقول فيه وفي الحسن اللهم تضره فتنا من أحبه عن من أمد عن تعد عن هد عن هد عن هد عن الأمر به، ونحن تنولى الجميم ونقول الفتال في الفتنه لما عرفوا عن النبي كلة من الأمر به، ونحن تنولى الجميم ونقول -

وجاهلية<sup>(١)</sup>، وهكذا مسائل النزاع.

الفتن سبب الاختلاف.

وبين الشارح كذلك أن سبب اختلاف الفرق وتفرقهم وتشتت الأمة هو الفتن التي وقعت في الأمة في الصدر الأول.

فقال: بعد أن ذكر بعض البدع (ص٩٣٥-٩٩٥)

وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة، كما ذكر البخاري في اصحيحه، عن سعيد بن المسيب، قال: اوقعت الفتنة الأولى، يعنى مقتل عثمان، فلم تُبق من أصحاب بدر أحداً. ثم وقعت الفتنة الثانية، فلم تُبق من أصحاب الحديبية أحداً. ثم وقعت الفتنة الثالثة، فلم ترتفع وللناس طباع ("")، أي عقل وقوة.

فيهم (ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا).

<sup>(</sup>۱) بلفظه من مجموع الفتاوي (۳۱۱/۱۷).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري في كتاب المغازي في أبواب غزوة بدر ومن شهدها بعد حديث جبير بن مطحم أن النبي ﷺ قال في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هولاء النتنى لتركتهم له» (ح٤٠٤)، ثم قال البخاري: وقال اللبث عن يحي بن سعيد عن سعيد بن المسيب «وقمت الفتنة الأولى \_ يعني مقتل عثمان \_ فلم نبق من أصحاب بدر أحداً، ثم وقمت الفتنة الثانية \_ يعني الحرة \_ فلم ثبق من أصحاب الحديبية أحداً . . . . الأثر، وقد سقط من الرواية التي أوردها الشارح قوله (يعني الحرة)، وقد أشار الحافظ في شرح الأثر إلى أن المراد الفتنة التي وقعت بالمدينة، وأن الثالثة هي يوم خروج أبي حمزة الخارجي، وقبل غير ذلك. وقوله: «فلم تبق من أصحاب بدر أحداً» أي إنهم ماتوا منذ قامت الفتنة بمقتل عثمان إلى أن قامت الفتنة أصحاب بدر أحداً» أي إنهم ماتوا منذ قامت الفتنة بمقتل عثمان إلى أن قامت الفتنة قبل الحرة ببضع سنبين، كذا بالفتح (٧/ ٣٧٧ ط. الريان). وقد روى ابن بطة عن بكير من الأشج قال: «أما إن رجالاً من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد مقتل عثمان، فلم حس الأشج قال: «أما إن رجالاً من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد مقتل عثمان، فلم حس

فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى، والقدرية والمرجئة في الفتنة الثانية، والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة (١٠). فصار هؤلاء ﴿ ٱلَّذِينَ فَرَقُوا وِينَهُمْ كَاتُوا شِيكُمُ [الانعام: ١٠٥] يقابلون البدعة بالبدعة، أولئك غلوا في علي، وأولئك كفّروه! وأولئك غلوا في الوعيد حتى خلدوا بعض المؤمنين

يخرجوا إلا إلى قبورهم. انظر منهاج السنة (٦/ ٢٣٨).

قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (٦/ ٢٣١): «والصحابة رضى الله عنهم كانوا أقل فتناً من سائر من بعدهم، فإنه كلما تأخر العصر عن النبوة كثر التفرق والخلاف، ولهذا لم تحدث في خلافة عثمان بدعة ظاهرة، فلما قتل وتفرق الناس حدثت بدعتان متقابلتان: بدعة الخوارج المكفرين لعلى، وبدعة الرافضة المدعين لإمامته وعصمته، أو نبوته وإلهيته. ثم لما كان في آخر عصر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبدالملك حدثت بدعة المرجئة والقدرية، ثم لما كان عصر التابعين في أواخر الخلافة الأموية، حدثت بدعة الجهمية المعطلة، والمشبهة الممثلة، ولم يكن على عهد الصحابة شيء من ذلك؛. اهـ. وقال أيضاً (٢/ ٢٣٦): ﴿وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الْفَتَنِ بِينِ الْأُمَةُ، والذنوب التي لها بعد الصحابة أكثر وأعظم، ومع هذا فمكفرات الذنوب موجودة لهم، وأما الصحابة فجمهورهم وجمهور أفاضلهم ما دخلوا في فتنة. قال عبدالله بن الإمام أحمد حدثنا أبي حدثنا إسماعيل يعني ابن علية حدثنا أيوب يعني السختياني عن محمد بن سيرين قال: •هاجت الفتن وأصحاب رسول الله ﷺ عشرة الآف فما حضرها منهم مائة، بل لم يبلغوا ثلاثين». وهذا الإسناد من أصح إسناد على وجه الأرض، ومحمد بن سيرين من أورع الناس في منطقه ومراسيله من أصح المراسيل. وقال عبدالله حدثنا أبي حدثنا إسماعيل حدثنا منصور بن عبدالرحمن قال: قال الشعبي: لم يشهد الجمل من أصحاب رسول الله ﷺ غير على وعمار وطلحة والزبير، فإن جاؤوا بخامس فأنا كذاب. وقال عبدالله بن أحمد حدثنا أبي حدثنا أمية بن خالد قال: قيل لشعبة: إن أباشيبة روى عن الحكم عن عبدالرحمن بن أبي ليلي قال: شهد صفين من أهل بدر سبعون رجلاً، فقال: كذب والله لقد ذاكرت الحكم بذلك، وذاكرناه في بيته، فما وجدناه شهد صفين من أهل بدر غير خزيمة بن ثابت، قلت: هذا النفي يدل على قلة من حضرها، وقد قيل: إنه حضرها سهل بن حنيف وأبوأيوب، وكلام ابن سيرين مقارب فما يكاد يذكر مائة واحدة.اهـ.

وأولئك غلوا في الوعد حتى نفوا بعض الوعيد أعني المرجئة! وأولئك غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات، وهؤلاء غلوا في الإثبات، حتى وقعوا في التشبيه! وصاروا يبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس بمشروع، ويعرضون عن الأمر المشروع، وفيهم من استعان على ذلك بشيء من كتب الأوائل: اليهود والنصارى والمجوس والصابئين، فإنهم قرؤوا كتبهم، فصار عندهم من ضلالتهم ما أدخلوه في مسائلهم ودلائلهم، وغيروه في اللفظ تارة وفي المعنى أخرى! فلبسوا الحق بالباطل، وكتموا حقا جاء به نبهم، فتفرقوا واختلفوا وتكلموا حينئذ في الجسم والعرض والتجسيم نفيا

ومن ههنا يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط المستقيم

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (٤٣٥،١٣٥)، والحاكم في المستدرك (٢١٨/٣) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وشاهده لفظاً واحداً حديث الشعبي عن جابر من وجه غير معتمد.اهد. وسكت عنه الذهبي، وصححه الألباني في تخريجه (ص٩٤٥)، وحسنه الأرناؤوط (ص٠٠٨).

فوق كل ضرورة، ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أمّ القرآن في كل ركعة، إما فرضا أو إيجاباً، على حسب اختلاف العلماء في ذلك، لاحتياج العبد إلى هذا المدعاء العظيم القدر، المشتمل على أشرف المطالب وأجلها. فقد أمرنا الله تعالى أن نقول: ﴿ أَهْدِنَا الْصِرْطُ الْمُسْتَقِيدِ نَكَ صِرْطُ اللّهِينَ أَلْعُسْتَقِيدِ نَكَ الْمُخَلِّقِ مَعْدِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّمَالِينَ نَ ﴾ صِرَطُ اللّهِينَ أَنْعَادًا اللهود مغضوب عليهم، والناحة: ١-٧]. وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون» (١).

وثبت في «الصحيح» عن النبي ﷺ أنه قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القُلَّة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا: يارسول الله: اليهود والنصاري؟ قال: «فمن؟!»(٢)

قال طائفة من السلف: من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من العُبَّاد ففيه شبه من النصارى. فلهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل الكلام، من المعتزلة ونحوهم \_ فيه شبه من اليهود، حتى إن علماء اليهود يقرؤون كتب شيوخ المعتزلة، ويستحسنون طريقتهم، وكلا شيوخ المعتزلة يميلون إلى اليهود ويرجحونهم على النصارى. وأكثر

 <sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في التفسير باب ومن سورة الفاتحة (١٨٧/٥ \_ حـ ٢٩٥٣)
 وقال حسن غريب، والإمام أحمد (٣٧٨/٤)، وصححه الألباني (ص٩٤٥)، وحسن الإسناد الأرناؤوط (ي٠٠٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل (١/ ١٩٥٠ ـ ح ٣٤٥) من حديث أبي سعيد، وأخرجه أيضاً في الاعتصام باب قول النبي ﷺ: التبعن سنن من كان قبلكم، (١/ ٣٠٠ ـ ح ٣٧٢٠)، وأخرجه صلم في العلم باب انباع سن اليهود والنصارى (١/ ٣٠٥٤ ـ ح ٢٦٦٩) من حديث أبي سعيد الخدري أيضاً.

المنحرفين من العُبَّاد، من المتصوفة ونحوهم ـ فيهم شبه من النصارى، ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك. وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام وأهله، وشيوخ أولئك يعيبون طريقة هؤلاء وبصنفون في ذم السماع والوَّجْد وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها هؤلاء (١).

# الاختلاف المذموم

ولبيان الاختلاف المذموم قال الشارح: (ص٥٨٩\_٥٨٠)

وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الآمة، في الأصول والفروع (٢) إذا لم ترد إلى الله والرسول، لم يتبين فيها الحق، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم، فإن رحمهم الله أقرَّ بعضهم بعضاً، ولم يبغ بعضهم على بعض، كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد، فيقر بعضهم بعضاً، ولا يَعتدي ولا يُعتدى عليه، وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم، فبغى بعضهم على بعض، إما بالقول، مثل تكفيره وتفسيقه، وإما بالفعل، مثل حبسه وضربه وقتله . والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن، كانوا من هؤلاء، ابتدعوا بدعة، ولمنوا من حقه وعقوبته (٢).

والناس يختلفون في مقابلة هذا الاختلاف وقد بين أصنافهم الشارح

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الفوائد لابن القيم (٢/ ٣٢).

 <sup>(</sup>۲) هذا قاله الشارح على سبيل التنزل، وإلا فنقسيم الدين لأصول وفروع، ثم الاستدلال على الأصول بالعنواتر، وترك الآحاد، ونحو ذلك، من البدع المعتزلية المدخيلة في الإسلام التي لا أصل لها. انظر مجموع الفتاوى (١٣/ ١٢٥ \_ ١٢٦، ٢٠٨/١٩ \_ ٢١٣ / ٢٤٦/٣٣).

<sup>(</sup>٣) بلفظه في مجموع الفتاوى (١٧/ ٣١٢،٣١١).

فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول: إما عادلون وإما ظالمون، فالعادل فيهم: الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء، ولا يظلم غيره، والظالم: الذي يعتدي على غيره. وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا اَخْتَلَفَ اللَّبِينَ أُوتُوا اللَّحِتَابَ إِلّا مِن مِن المِن مَا أَوْمُ اَوْمَتُهُمُ الوَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

## أنواع الاختلاف

وفي بيان أنواع الاختلاف قال الشارح (ص٥٨١–٥٨٥)

ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع، واختلاف تضاد.

واختلاف التنوع على وجوه: منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلفت فيها الصحابة رضي الله عنهم حتى زجرهم النبي ﷺ، وقال: «كلاكما محسن»(٢).

<sup>(</sup>١) بلفظه في مجموع الفتاوى (٣١٢/١٧) وينبغي أن يلاحظ الفرق في إطلاق لفظ (الشرع) على الأحكام بين الشرع المنزل الواجب الاتباع، والشرع الموول والذي يكون باجتهاد وإمام، والشرع المبدل الذي سببه الهوى. انظر في ذلك مجموع الفتاوى (٣٠٨/١٩، ٣٠/١٤] (٥٠٧،٤٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الخصومات وتقدم تخريجه.

ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان، والإقامة، والاستفتاح، ومحل سجود السهو، والتشهد، وصلاة الخوف، وتكبيرات العيد، ونحو ذلك، مما قد شُرع جميعه، وإن كان بعض أنواعه أرجحَ أو أفضلَ<sup>(۱)</sup>.

ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتنال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك! وهذا عين المحرم. وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع، والإعراض عن الآخر والنهي عنه: ما دخل به فيما نهى عنه النبي ﷺ.

ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود، وصيغ الأدلة، والتعبير عن المسميات، ونحو ذلك . ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذمّ الأخرى والاعتداء على قائلها! ونحو ذلك.

وأما اختلاف النضاد، فهو القولان المتنافيان، إما في الأصول، وإما في الفروع، عند الجمهور الذين يقولون: المصيب واحد . والخطبُ في هذا أشد، لأن القولين يتنافيان، لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق مع الباطل، حتى يبقى هذا مبطلاً في البعض، كما كان الأول مبطلاً في الأصل، وهذا يجرى كثيرا لأهل السنة.

وأما أهل البدعة، فالأمر فيهم ظاهر. ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما تبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا

<sup>(</sup>۱) راجع مجموع الفتاوي (٥/ ١٦٠ ـ ١٦٣، ١٣٨/١٩ ـ ١٤١).

وأشباهه، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا، لكن نورٌ على نور.

والاختلاف الأول، الذي هو اختلاف النتوع، الذُمُّ فيه واقع على من بغى على الآخر فيه . وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك، إذا لم يحصل بغي، كما في قوله تعالى: ﴿ مَافَظُمْتُمُ مِنْ لِمَانِهُ الْمَعْتُمُ مِنْ لِمَانِهُ الْمَعْرُ مَا اللهُ المَّمْرُ اللهُ المَّارِةُ المَعْرُ المَّارِةُ المَعْرُ اللهُ المَعْرُ اللهُ ال

وكما في قوله تعالى: ﴿ وَدَاوُدُ وَسُلَيَّتَنَ إِذْ يَخْصُنَانِ فِي ٱلْخَرْتِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْفَوْرِ وَصُنَّا لِلنَّكِيمِ مَشْهِدِينَ ۞ فَفَهَّسَتَهَا سُلِيَّنَنَّ وَصُنَّا مَالِيَنَا شَكْمًا وَعِلْماً ﴾ [الأنباء: ٧٩ـ٧١]، فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم (٢٠).

وكما في إقرار النبي ﷺ يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها، ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ حرق نخل بني النفير وقطع \_ وهي البويرة \_ فأنزل الله (ما قطعتم من لينة . . . ) الآية ، أخرجه البخاري في التفسير باب (ما قطعتم من لينة) نخلة ما لم تكن عجوة أو برنية (٨/٦٩ ح ح٤٨٨٤)، وأخرجه مسلم في الجهاد والسير باب جواز قطع أشجار الكفار (٣/ ١٣٦٥ \_ ح٢٤٧١) واللينة: النخلة كما نقدم في ترجمة البخاري، وانظر الفتح (٨/٢٩).

<sup>(</sup>۲) أخرج الطبري عن ابن مسعود في تفسير الآية قال: كَرْمٌ قد أنبت عناقيده، فأفسدته، قال: فرمٌ قد أنبت عناقيده، فأفسدته، قال: فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم، فقال سليمان: غير هذا يانبي الله، قال وما ذلك؟ قال: تدفع الكرم إلى صاحب الغنم، فيقوم عليه حتى يعود كما كان، وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها، حتى إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبها فذلك قوله (ففهمناها سليمان) تفسير ابن جرير (٩/ ٥٠ ـ ش٢٤٦٩٣).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الخوف باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماء (٢/ ٤٣٦ \_ =

وكما في قوله: «إذا اجتهد العاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجره<sup>(١)</sup>.

والاختلاف الثاني، هو ما حُمد فيه إحدى الطائفتين، وذُقت الاخرى، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْشَكَآءَ اللّهُ مَا أَفَتَكُنَّ الّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْمِيَنَكُ وَلَكِي اَخْتَلَفُواْ فَيَنْهُم مَنَّ مَا مَنْ وَمِنْهُم مِن كَفَرَ ﴾ الله: ٢٥٥١. وقوله تعالى: ﴿ \* هَذَانِ خَصْمَانِ آخَنَصَمُوا فِي رَبِّهُم فَالّذِينَ كَفَرُواْ قَلْمَتْ لَمُمْ فِياَبٌ مِن أَلِ ﴾ [الحج: ١٩]، الآيات.

وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة، من القسم الأول، وكذلك إلى سغك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء. لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق، ولا تنصفها، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل، والأخرى كذلك ولذلك جعل الله مصدره البغي في قوله: ﴿ وَمَا آخَتُكَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَمّدِ مَا جَمّاتُهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ بَقْيًا بَيْنَهُمْ ﴾ [البزء: ٢١٣]. لأن البغي مجاوزة الحد، وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة.

ح٩٤٦)، وأخرجه مسلم في الجهاد والسير باب العبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين (٣/ ١٩٣١ ـ - ١٧٧٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الاعتصام باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (۱۳/ ۱۳۸۸ - ۲۳۵۷) من حديث عمرو بن العاص، وأخرجه مسلم في الأقضية باب بيان أحر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (۱۳۲ ۱۳۶۳ - ۱۳۷۲)، والإمام أحمد (۱۹۸/۶ من حديث عمرو بن العاص، وأخرجه الشيخان أيضاً من حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري في الموضع السابق بعد ذكر الإسناد الآخر لحديث عمرو (۱۳۸/۳ - ۲۰۸۷)، ومسلم في الأقضية الباب السابق بالإسنادين جميعاً (۱۳۶۳ - ۲۰۲۷)، ومسلم أبي المحدث (۲۰۷۱)، وكذا الإمام أحمد (۲۰۲۶).

وقريب من هذا الباب ما خرجاه في «الصحيحين»، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله على الذوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (١٠) فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية.

## اختلافهم بإبطال دلالة النصوص

قال: (ص۸۳ه).

ثم الاختلاف في الكتاب، من الذين يقرون به ـ على نوعين: أحدهما اختلاف في تنزيله.

والثاني اختلاف في تأويله. وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض:

فالأول كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله، فطائفة قالت: هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكونه مخلوقا في غيره لم يقم به، وطائفة قالت: بل هو صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق، لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل، فآمنت بعض الحق، وكذبت بما تقوله الأخرى من الحق، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك(٢).

وأما الاختلاف في تأويله، الذي يتضمن الإيمان ببعض دون بعض،

<sup>(</sup>٢) في مباحث القرآن.

فكثير، كما في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: خرج رسول الله ﷺ على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأنما فقيء في وجهه حبُّ الرمان، فقال: "أبهذا أمِرتم؟ أم بهذا وكلتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا ما أمرتم به فاتبعوه، وما نهيتم عنه فانتهوا».

وفي رواية: "ياقوم بهذا ضلت الأمم قبلكم، باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض، وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض، ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا، ما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه فآمنوا به».

وفي رواية: "فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا، وإن المراء في القرآن كفر". وهو حديث مشهور، مخرج في "المسانيد والسنن"<sup>(۱)</sup>. وقد روى أصل الحديث مسلم في "صحيحه"، من حديث عبد الله بن رباح الأنصاري، أن عبد الله بن عمرو قال: هجَّرْت إلى النبي ﷺ يوما، فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله ﷺ يُعرف في وجهه الغضب، فقال: "إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب"<sup>(۲)</sup>.

وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله، مؤمنون ببعضه دون بعض، يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات، وما يخالفه: إما أن يتأوله تأويلاً يحرفون فيه الكلم عن مواضعه، وإما أن يقولوا: هذا متشابه لا يعلم أحد معناه، فيجحدوا ما أنزله من معانيه! وهو في معنى الكفر بذلك، لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب، كما قال تعالى: ﴿ مَثُلُ اللَّيْنَ حُيِّلُوا النَّوْرَيَةُ ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

لَمْ يَحْيِلُوهَا كَمْشَلِ ٱلْحِمَّارِ يَحْيِلُ أَسْفَازًا ﴾ [الجمعة:٥]. وقال تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ أَيْتُونَ لا يَشْلُونَ لا يَشْلُونَ لا يَشْلُونُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُهُ وَلَا عَلَمُهُ وَلَا عَلَمُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُهُ اللهُ ا

# طريق التبديل وطريق التجهيل

بعدها).

وقال الشارح: (ص٥٩٥\_٧٩٥)

ولِفِرَق الضَّلَّال في الوحي طريقتان: طريقة التبديل، وطريقة التجهيل<sup>(٣)</sup>.

أما أهل التبديل فهم نوعان: أهل الوهم والتخييل، وأهل التحريف والتأويل.

<sup>(</sup>١) هذا أحد أوجه تفسير الأماني في الآية، وقيل: العراد بالأماني: الأكاذب، وقيل المراد: أمانيهم على الله. وعلى اختيار الشارح يكون الاستثناء منقطماً واستشهد لذلك بقوله تعالى: (إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته) أي: تلا، وقال: كعب بن مالك الشاعر:

تمنسى كتساب الله آخسر ليلسة تمنسى داود الكتساب علسى رِسسل وانظر نفسير ابن كثير (١١٣٠١١٦/١)، ومعاني القرآن للفراء (٩/١).

٢) رواية من حديث عبدالله بن عمرو المتقدم قريباً، وهي رواية الإمام أحمد (٢/ ١٨١).

۳۱/۵ (درء تعارض العقل والنقل) (۸/۱ ۲۰)، ومجموع الفتاوى (۱۷/۶، ۱۱/۵- ۳۱/۵)
 ۳۲ (۱/۷۹ ٤٤ - ٤٤٢)، والنبوات (ص٩٤، ٦٥)، ومختصر الصواعق (۷۹/۱ وما

فأهل الوهم والتخييل، هم الذين يقولون: إن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه! لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله شيء عظيم كبير، وأن الأبدان تعاد وأن لهم نعيماً محسوساً، وعقابا محسوساً وإن كان الأمر ليس كذلك، لأن مصلحة الجمهور في ذلك، وإن كان كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور!! وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل.

وأما أهل التحريف والتأويل، فهم الذين يقولون:.إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمر، وأن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا! ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات!! ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل، بل يقولون: يجوز أن يراد كذا. وغاية ما معهم إمكان احتمال اللفظ.

وأما أهل التجهيل والتضليل، الذين حقيقة قولهم: أن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون، لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآبياء وأقوال الأنبياء! ويقولون: يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه جبرائيل ولا محمد ولاغيره من الأنبياء فضلا عن الصحابة والتابعين لهم باحسان، وأن محمداً على كان يقرأ: ﴿ الرَّحَنُّ عَلَى الْمَرْشِ السَّوَىٰ يَ ﴾ [طه: 10]. ﴿ إِلَيْهِيسَمَدُ الْكَيْلُ الْطَيْبُ ﴾ [فاطر: 11]. ﴿ مَامَنَكُ اللَّ اللهُ اللهِ الله تعالى!! ويظنون أن هذه الآيات! بل معناها الذي ولت عليه لا يعرفه إلا الله تعالى!! ويظنون أن هذه طريقة السلف!!

ثم منهم من يقول: إن العراد بهذا خلاف مدلولها الظاهر المفهوم ولا يعرفه أحد، كما لا يُعلم وقت الساعة! ومنهم من يقول: بل تجرى على ظاهرها!! وهمؤلاء يشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلةً أو متشابهةً ولهذا يجعل كل فريق المشكل من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلًا!

ثم منهم من يقول: لم يعلم معانيها أيضا! ومنهم من يقول: علمها ولم يبينها، بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية، وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص!! فهم مشتركون في أن الرسول لم يَعلم أو لم يُعلم، بل نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول على ما يوافق معقولنا، وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات! ولا يفهمون السمعيات!! وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل.

نسأل الله السلامة والعافية، من هذه الأقوال الواهية، المفضية بقائلها إلى الهاوية.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) هذا في تصنيف المؤلف هو آخر الكتاب.

#### خبر الواحد

لم يكن الصحابة رضى الله عنهم مختلفين في قبول خبر الواحد، كيف وقد عرفوا أن النبي ﷺ كان يرسل الاحاد إلى القبائل يدعونهم إلى دين الله . . وقد نبغت الجهمية ومن اتبعهم من المعطلة فادعوا أن الاخبار التي لم تصل إلى حد التواتر هي أخبار آحاد لا تفيد العلم، وبالتالي لا تعارض القطعي الذي زعموه بعقولهم، وبذلك قضوا على سبل الهدى كلها . فالهدي إما من القرآن أو من سنة الهادي البشير ﷺ، فإذا كان القرآن قد أصبح قطعي الثبوت فقط، وأما دلالته فتلاعبوا بها من تأويل وتحريف، ورد بالمجاز وغيره ثم كروا على السنة، فردوا الأحاديث بدعوى أنها آحاد لا تفيد القطع واليقين وما تواتر منها لم يسلم منهم، ففعلوا به ما فعلوا بالآيات، فتحرارا الأحاديث وأصلهم .

وقد بين الشارح فساد هذا البوجه الذي توجهوا إليه فقال: (ص٣٩٨-٢٠٢) قوله: وجَمِيعُ مَا صَعَّ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الشَّرْعِ والبَيَانِ كُلِّهُ حَقَّ.

يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والوافضة، القائلين بأن الأخبار قسمان: متواتر وآحاد، فالمتواتر \_ وإن كان قطعي السند \_ لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليين!! ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات! قالوا: والآحاد لا تفيد العلم، ولا يحتج بها من جهة طريقها، ولا من جهة متنها! فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، وأحالوا الناس على قضايا وهمية، ومقدمات خيالية، سموها قواطع عقلية، وبراهبن يقينية!! وهي في التحقيق ﴿ كَثَرَابٍ يقيمة يَحَسَبُهُ الطَّمْتَانُ مَا مَحَقَّ إِذَا كَامَةُ لِرَبِيعِ المُعَلَمِ اللهِ المَعْلَمُ المَوْمَةُ اللهِ عَلَمُ مِنْ فَوْقِهِ مَنْ فَوْقِهِ مَنْ فَوْقِهِ مَنْ فَوْقِهِ مَنْ فَوْقِهِ مَنْ فَرْقِهِ مَنْ فَرْقِهِ مَنْ فَرْقِهِ مَنْ فَوْقِهِ مَنْ فَرْقِهِ مَنْ فَلَهُ اللهِ الور:٢٠٤٤.

ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي، وعزلوا لأجلها النصوص، فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص، ولم يظفروا بالعقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية. ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح، الموافق للفطرة السليمة (١٠).

بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته، وما ظنه معقولا: فما وافقه: قال: إنه محكم، وقبله واحتج به!! وما خالفه قال: إنه متشابه، ثم رده، وسمى رده تقويضا! أو حرفه، وسمى تحريفه تأويلا!! فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عنيهم.

وطريق أهل السنة: أن لا يعدلوا عن النص الصحيح، ولا يعارضوه بمعقول، ولا قول فلان، كما أشار إليه الشيخ رحمه الله. وكما قال البخاري رحمه الله: سمعت الحميدي يقول: كنا عند الشافعي رحمه الله، فأتاه رجل فسأله عن مسألة، فقال قضى فيها رسول الله ﷺ كذا وكذا، فقال رِجل للشافعي: ما تقول أنت؟! فقال: سبحان الله! تراني في كنيسة! تراني في بيعة! تراني على وسطى زنار؟! أقول لك: قضى رسول الله ﷺ، وأنت تقول: ما تقول أنت (٢٠)!

ونظائر ذلك في كلام السلف كثير. وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا فَضَى اَللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا لَن يَكُونَ لَمُمُ اَلْجِيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ (٣٠) . (١٧حزاب: ٣٦] .

انظر التعليق السابق في تقسيم الدين إلى أصول وفروع.

<sup>(</sup>٢) الخبر أورده البيهقي في مناقب الشافعي (١/٤٧٤)، وهو في الحلية (٩/ ١٠٦).

 <sup>(</sup>٣) وهكذا كان السلف من الصحابة ومن بعدهم لا يعارضون النصوص بمعقول أبدأ وإنما قد يقع منهم استشكالاً لظنهم في تعارض نصين كما استشكلت عائشة رضي الله عنها قوله ﷺ: فمن نوتش الحساب عذب؛ مع ما علمته من قوله تعالى: (فسوف يحاسب حساباً يسيراً) حتى أؤال النبي ﷺ الإشكال بقوله لها: «ذلك العرض ومن نوقش -

وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول، عملا به وتصديقا له .. يفيد العمل اليقيني عند جماهير الأمة (١١)، وهو أحد قسمي المتواتر. ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع، كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إنما الأعمال بالنيات»(٢)، وخبر ابن عمر رضي الله عنهما: «نهى عن بيع الولاء وهبته»(٣)، وخبر أبي هريرة: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»(٤)، وكقوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»(٥) وأمثال ذلك.

الحساب علب وغير ذلك. وليس في استشكالهم معارضة منقول بمعقول ألبتة ، بل لما رأى الصحابة بعض من عارض النص برأيه اشند نكيرهم عليه ، فأنكر عبدالله بن عمر على ابنه بلال معارضة النص في الإذن للنساء بالخروج للمساجد بقوله: ووالله لنمهن قسبه أبوه وهجره، ولما حدث عمران بن حصين عن رسول الله تلله بقوله: وإن الحياء خير كله فعارضه معارض بقوله: وإن منه وقاراً وإن منه ضعفاً فاشتد غضب عمران عليه وظنه زنديقاً. ولما أكثر الناس على ابن عباس في المتمة ، محتجين ينهي الشيخين عنها قال لهم: ويوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ، أقول قال رسول الله تله وتعولون قال أبوبكر وعمر؟!

قال أبن القيم: «فرحم الله ابن عباس، كيف لو رأى قوماً يعارضون قول رسول الله ﷺ بقول أرسطو وأفلاطون وابن سينا والفارايي وجهم بن صفوان وبشر المريسي وأبي هذيل العلاف وأضرابهم؟ وانظر مختصر الصواعق (١٩/١ - ٢٢٤).

- (١) انظر مجموع الفتاوي (١٣/ ٣٥١)، مختصر الصواعق (٢/ ٣٧٢ ـ ٤٣٣).
  - (۲) تقدم تخريجه في مبحث القرآن.
- (٣) أخرجه البخاري في كتاب العتق باب بيع الولاء وهبته (١٩٨/٥ ح٥٥٠٠)
   ط.الريان، ومسلم في كتاب العتق باب النهي عن بيع الولاء وهبته (١١٤٥/٢ ح١١٤٥).
- (3) آخرجه البخاري في النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها (١٦٠/٩ ـ ح١٦٠/٥)، وصلم في كتاب النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها (١٠٢٨/٢ ـ ح١٠٢٨/٢)
- (٥) أخرجه البخاري في الشهادات على الأنساب والرضاع المستفيض (٣٠٠/٥ ـ =

وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة، فاستداروا إليها<sup>(۱)</sup>.

وكان رسول الله ﷺ يرسل وسله آحادا، ويرسل كتبه مع الآحاد، ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد! وقد قال تعالى: ﴿ هُوَ الْمَوْتُ أَرْضُكُ رَسُولُمُ بِأَلَهُمُ مَنَى الْمَقِقِ لِيُظْهِرَمُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾ [النوبة: ٣٣]. فلابد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه، لئلا تبطل حججه وبيناته.

ولهذا فضح الله من كذّب على رسوله في حياته وبعد وفاته، وبين حاله للناس. قال سفيان بن عيبنة: ماستر الله أحدًا يكذب في الحديث. وقال عبدالله بن المبارك: لو هم رجل في السَحر أن يكذب في الحديث، لأصبح والناس يقولون: فلان كذاب. وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب \_ ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث، والبحث عن سير الرواة، ليقف على أحوالهم وأقوالهم، وشدة حذرهم من الطغيان والزلل، وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحداً في كلمة يتقولها على رسول الله ﷺ،

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في مواضع منها ما في كتاب الصلاة باب ما جاء في القبلة (١٠٣/١ - ٢٠٥١)، وأخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب تحويل القبلة (٣٧٥/١) \_ ح١٩٥٥) من حديث ابن عمر.

## ولا فعلوا بأنفسهم ذلك(١).

وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم، فهم تُرُك الإسلام (٢) وعصابة الإيمان، وهم نقاد الأخبار، وصيارفة الأحاديث. فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم، وعرف حالهم، وخَبرَ صدقهم وورعهم وأمانتهم .: ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه. ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخباره، ماليس لغيرهم به شعور، فضلا أن يكون معلوما لهم أو مظنونا. كما أن النحاة عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم، وعند الأطباء من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند غيرهم، وعند الأطباء من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند غيرهم، وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره، فلو سألت البقال عن أمر العطر، أو العطار عن البز، ونحو ذلك!! لعد ذلك جهلا كبيرالاس.

ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِشْلِهِ شَوَّ ۗ ﴾ [الشورى ١١] مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة، فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم، وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ـ ردوه بـ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَحَّ ۗ ﴾ [الشورى: ١١]، تلبيسا منهم وتدليسا على من هو أعمى قلبا

وقد حفظ الله بهم الدين، فأهل العلم بالحديث - رغم اختلافهم - لم يجمعوا على التصديق بكذب، ولا التكذيب بصدق بخلاف غيرهم انظر في ذلك مجموع الفتاوى (١/١٨٤).

 <sup>(</sup>٢) تُرك بالمثناة فوق والمهملة: جمع تريكة، وهي بيضة الحديد للرأس، وقال الألباني
 (يريد أنهم دروع الإسلام وحفظته) (ص٤٠١)، وضبطها الأرناؤوط بالمثناة تحت
 والمعجمة (يزك) ذكر في تفسيرها أنها: طلائع الجيش، والكلمة فارسية (ص٥٠٣).

 <sup>(</sup>٣) أنظر العقل والنقل (١٨٤/)، وانظر في إفادة خبر الواحد العلم إذا كان متلقى
 بالقبول، أو محضاً بالقرائن: مجموع الفتارى (١/١٨٤)، ومختصر الصواعق
 (٣/٢/٣) ١٩٧٥، ١٩٤٥ - ١٠٤).

منهم، وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه. ففهموا من أخبار الصفات مالم يرده الله ولا رسوله، ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام، أنه يقتضى إثباتها التمثيل بما للمخلوقين! ثم استدلوا على بطلان ذلك بـ ﴿ لَيْسَ كَمِنْلِهِ. شَحَتْ ﴾ [الشورى: ١١] تحريفا للنصين!! ويصنفون الكتب، ويقولون: هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده، ويقرأون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى، من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول، وأخبر أنه معناه الذي أراده الله. وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث، وقص علينا ذلك من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم. فقال تعالى: ﴿ ﴿ أَفَنَظَمَمُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقُ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَصْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُون ﴿ [البغرة: ٧٥]، إلى أن قال: ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَصْلَمُونَ ٱلْكِئْبَ إِلَّا أَمَا فِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ ﴾ [البغرة: ٧٨]. والأماني: التلاوة المجردة، ثم قال تعالى: ﴿ فَرَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَابَ بِأَيْدِ بِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ - تَمَنَّا وَلِيكُ ۚ وَوَيْلُ لَهُم مِنَا كَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِنَا يَكْسِبُونَ ﴿ ﴾ (النوه: ١٧٩. فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله، وعلى اكتسابهم بذلك، فكلا الوصفين ذميم: أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده، وأن يأخذ بذلك عوضاً من الدنيا مالا أو رياسة، نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل، في القول والعمل، بمنه وكرمه.

## دعوى تعارض صريح المعقول مع صحيح المنقول

من الشبه التي اعتمد عليها أهل البدع في رد النصوص دعواهم أن العقل أصل النقل فيرد النقل لأنه فرع.

والحق آنه لا يتعارض معقول صريح مع صحيح منقول وإذا أردنا أن نزيد الأمر إيضاحاً، فنقول: من المعلوم أن كلا من المعقول والمنقول بنقسم إلى قطعي الدلالة وظنى الدلالة وبذلك فإن اجتماع العقل والنقل بتفرع منه أربعة أقسام في التعارض.

الأول: تعارض قطمي عقلي مع قطعي شرعي وهذا التعارض لا يمكن أن يكون ألبتة، فإن فرض وقوعه هو نحو فرض وقوع النقيضين . .

وكل مازعمُوا أنه من هذا الباب فإن الخلل في حكمهم على أحدهما بأنه قطعي، فإن المعقولات الصويحة لم تأت الرسل بما يخالفها، نعم قد يكون في كلام الرسل ما تحار فيه العقول لكن لا تقطم بإحالتها.

الثاني: تمارض القطعي الشرعي مع الظني المقلي وهذا لابد فيه من ترجيح القطعي الشرعي بل وتخطئة هذا الظني المقلي وبيان بطلانه وهذا نحو أصل الإنسان فنحن نعلم بالشرع القطعي أن أبا البشر هو آدم عليه السلام فإذا ظن ظان أن أصل الإنسان قرد فهو آثم مكذب بالشرع، وهذا واضح بحمد الله.

الثالث: تعارض الظني الشرعي مع القطمي العقلي فما دام العقلي قطعياً فهو صحيح، ولكن الظني الشرعي يمكن أن يكون له وجه من الأوجه التي توافق القطعي العقلي.

الرابع: تعارض ظنيبين عقلي وشرعي، وحينئذ فلبس أحدهما مقدماً على الآخر فنميل للظني الشرعي وننسب الظني العقلي لأهله ولا ننفيه'<sup>()</sup>.

 <sup>(</sup>١) انظر في ذلك المقل والنقل (٧٩/١، ٨٠)، مختصر الصواعق فصل في كسر الطاغوت الثاني وهو قولهم: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل . (١٢٩/١١ وما بعدها).

قال الشارح: (ص٢١٩\_٢٠)

قوله: ولا تَثْبُتُ قَدَمُ الْإِسْلامِ إلاَّ عَلَىٰ ظَهْرِ النَّسْلِيمِ والاسْتِسْلامِ.

هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين، وينقاد إليها، ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وهذا كلام جامع نافع (١٠).

وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو: أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير، فإن العامي يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن العالم أن يصير نبيا رسولا، فإذا عَرف العامي المقلدُ عالماً، فذلُ عليه عامياً آخر. ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي، دون الدال، فلو قال الدال: الصواب معي دون المفتي، لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفت، فإذا الممت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفت، فلزم القدح في فرعه!، فيقول له المستفتى: أنت لما شهدت له بأنه مفت، ودللت عليه، شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين، لا يستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطؤك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك، لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفت، هذا المفتى الذي هو أعلم منك، لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفت، هذا معلم أن ذلك المفتى قد يخطىء (٢)

<sup>(</sup>١) علقه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى (ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) [المائدة: ٦٧]، وقال الزهري ...فذكره انظر الفتح (٥٠٣/١٣).

<sup>(</sup>٢) بلفطه تقريباً في درء التعارض (١/ ١٣٨ \_ ١٣٩).

والعاقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى، لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره، وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول: هذا القرآن الذي تلقبه علينا، والحكمة التي جتننا بها، قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما نقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان قدحا في ما علمنا به صدقك، فنحن نعتقد موجب العقول المناقضة لما ظهر من كلامك، وكلامك نعرض عنه، لا نتلقى منه هدى ولا علماً، لم يكن مثل هذا الرجل مؤمناً بما جاء به الرسول، ولم يرض منه الرسول بهذا، بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد أن لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول، إذ العقول متفاوتة، والشبهات كثيرة، والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس، فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به (۱).

وقال: (ص٢١٦\_٢١٧)

وقوله: فإنَّهُ مَا سَلِمَ في دِينِه إلاَّ مَنْ سَلَّم للهِ عزَّ وجَلَّ ولِرَسُولِهِ ﷺ، ورَدَّ عِلْمَ مَا الشَّنَبَهَ عَلَيْهِ إلى عَالِمِهِ.

أي: سلم لنصوص الكتاب والسنة، ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو يقول: العقل يشهد بضد مادل عليه النقل! والعقل أصل النقل<sup>(٢)</sup>!! فإذا عارضه قدمنا العقل!! وهذا لا يكون قط. لكن إذا

<sup>(</sup>١) انظر درء التعارض (٥/ ٢١٤ ـ ٢١٥) بلفظه.

 <sup>)</sup> قولهم (العقل أصل النقل) ليس صحيحاً من وجه آخر، فإنهم إن أرادوا بالعقل:
 الغريزة التي تعيز الإنسان عن الحيوان، فهي ليست علماً يتصور أن يعارض النقل،
 وهي شرط في كل علم عقلي أو سمعي كشرط الحياة، والشرط يعتنع أن ينافي
 المشروط فيه. وإن أريد بالعقل: المعارف العقلية، والعلوم الحاصلة بالعقل، فهي =

جاء مايوهم مثل ذلك: فإن كان النقل صحيحاً فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا. ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع، لان العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول ﷺ، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضاً للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه. وهذا بين واضح، فان العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره، فان جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال، فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل(١).

فالواجب كمال التسليم للرسول ﷺ، والانقياد لأمره، وتلقى خبره بالقبول والتصديق، دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا، أو يحمله

كثيرة جداً، وليست كلها أصلاً للسمم، وليست كل الأدلة العقلية يُعلم بها صدق الرسول، وليس صدق الرسول متوقفاً على المعجزات. وعليه فإن صحة بعض العقليات لا يلزم منه صحة كل العقليات، وكذلك إن كانت العقليات التي صححت السمع صحيحة، ولا يلزم صحة غيرها من المعقولات. انظر في ذلك درم التعارض (٨٩/١)، مختصر الصواعق (١/ ١٣١].

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل (١/ ١٧٠ ١٧١) بلفظه وانظر في المسألة أيضاً درء التعارض (٥/ ٣٤٠ ٢٦٩ ـ ٢٧٩ ـ ٧٧١).

شبهاً أو شكاً، أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم (١١)، فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما نوحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل.

<sup>(</sup>١) والمجب أن أدلتهم المقلية لم يستطيعوا أن يشتوا بها تنزيه الرب عن النقائص والعيوب، واعترف حذاقهم بذلك، وأن ذلك مأخوذ من الأدلة السمعية فحسب، قال ابن القيم: •فيا أولي الألباب: كيف نقدم الأدلة القطعية على نفي صفات كمال الله ونعوت جلاله... حتى يدعى أن الأدلة السمعية على ذلك قد عارضها صريح العقل، وأما تنزيهه عن العيوب والنقائص، فلم يقم عليه دليل عقلي، بل علمناه بالإجماع!! وقلتم: إن دلالته ظنية!!، ويكفيك في فساد عقل ممارض الوحي أنه لم يقم عنده دليل عقلي على تنزيه ربه عن العيوب والنقائص...اهد. انظر مختصر الصواعق دليل عقلي وانظر العقل والنقل (١/٨٤)، وانظر العقل والنقل (١/٨٤).

ثالثاً: وسطية دين الإسلام بين الأديان ووسطية أهل السنة بين الفرق والأهواء.

مر معنا كيف أن الاتباع من لوازم التوحيد، وأن المتابعة للنبي ﷺ هي أحد قطبي العبادة الذين هما الإخلاص والمتابعة ولاشك أن تمام المتابعة يلزم منها صحة المعتقد وصحة الهدي والسبيل، وهذا يؤدي إلى وسطية يرضاها الرب سبحانه وتعالى كما قال تعالى ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطاً﴾وجاء عن النبي ﷺ في معنى الوسطية هذا: خياراً عدولاً وكذا قال جمع من المفسرين

قال الشارح: (ص٥٨٥ـ٨٨٥)

قوله: ودينُ اللهِّ في الأرضِ والسماءِ واحدٌ، وهُوَ دِينُ الإسلام، قالَ اللهُ تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اَلِدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْمِسْلَةُ ﴾ [آل عمران: [19]. وقالَ تعالى: ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَاً ﴾ [المائدة: ٣]. وهُوَ بَيْنَ الفُلُوِّ والتَّقْصِير، وبَيْنَ التَّشْبِيهِ والتَّمْطِيل، وبَيْنَ الجِبْرِ والقَدَرِ، وبَيْنَ الأَمْنِ والإيّاس.

ثبت في «الصحيح» عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ أنه قال: «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد» ((). وقوله تعالى: ﴿ وَبَن يَبْتَغُ غَيْر الْإِسْلَيْهِ وِينَا فَلَن يُقْبَلُ مِنْدُهُ ﴾ [آل عمران: ١٥٥]. عام في كل زمان، ولكن الشرائع تتنوع، كما قال تعالى: ﴿ لِكُلِّ جَمَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةُ وَمِنْهَا جُأَهُ [المائدة: ١٤]. فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب قول الله تمالى (واذكر في الكتاب مريم) (٢/ ٨٧٨ \_ ح ٣٤٤٣ ، ٣٤٤٣)، وأخرجه مسلم في الفضائل باب فضائل عبسى عليه السلام (٤/ ١٨٣٧ \_ ح ٣٣٣)، ولفظه «الأنب»ياء أخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحده من حديث أبي هريرة.

 <sup>(</sup>٢) انظر في وسطية دين الإسلام في الملل ووسطية أهل السنة في الإسلام: الصفدية =

وأصول هذا الدين وفروعه موروثة عن الرسل، وهو ظاهر غاية الظهور، يمكن كل معيز من صغير وكبير، وفصيح وأعجم، وذكي وبليد ـ: أن يدخل فيه بأقصر زمان، وإنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك، من إنكار كلمة، أو تكذيب، أو معارضة، أو كذب على الله، أو ارتياب في قول الله تعالى، أو رد لما أنزل، أوشك فيما نفى الله عنه الشك، أو غير ذلك مما في معناه. فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام، وسهولة تعلمه، وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته واختلاف تعليم النبي لله في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم، فإن كان بعيد الوطن، كضمام بن ثعلبة (١٠) ووفد عبد القيس (٣)، علمهم مالم يسعهم جهله، مع علمه أن دينه سينتشر في الآفاق، ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إلي، ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان في كل وقت، بحيث يتعلم على التدريج، أو كان قد علم فيه أنه قد عرف مالابد منه \_أجابه بحسب حاله التدريج، أو كان قد علم فيه أنه قد عرف مالابد منه \_أجابه بحسب حاله

<sup>(</sup>۲۱۰/۳ ـ ۳۱۶)، والجواب الصحيح (۲/ ۸۰۰، ۲۳۰ ـ ۲۳۰، ۲۹۲)، (۲/ ۲۰ ـ ۵۰).

<sup>(</sup>١) خبر ضمام بن ثعلبة، أخرجه البخاري في العلم باب ما جاء في العلم وقوله تعالى (وقل رب زدني علماً) (١٧٩/١ ـ ح١٣) من حديث أنس، وأخرجه كذلك مسلم في الإيمان باب السؤال عن أركان الإسلام من حديث أنس أيضاً (١/١٤ ـ ح١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري ومسلم عن طلحة بن عبيدالله أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته...الحديث. أخرجه البخاري في الإيمان باب الزكاة من الإسلام (١٣٠/١، ١٣٦ ـ ح٤١)، وأخرجه مسلم في الإيمان باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (١٠/١ ـ ح١١).

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري قصة وقد عبدالقيس في كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان من حديث ابن عباس (١٩٧/١ - ح٥٣)، وأخرج مسلم القصة في كتاب الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله (٤٦/١ - ح١٧)، وقد استخرج الإمام ابن القيم من هذه القصة عدة فوائد، فليراجع في الزاد (٣/ ١٠٧ - ١٠٩).

وحاجته، على ماتدل قرينة حال السائل، كقوله: اقل آمنت بالله ثم استقماً(۱).

وأما من شرع دينا لم يأذن به الله، فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقوله عن النبي ﷺ ولا عن غيره من المرسلين، إذ هو باطل، وملزوم الباطل باطل، كما أن لازم الحق حق.

وقوله: بَيْنَ الغُلُو والتقْصِير.

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الإيمان باب جامع أوصاف الإسلام من حديث سفيان بن عبدالله النقفي (١٥/١٥ \_ ح٣٧).

فكأنهم تقالوها (١٠ وذكر في سبب نزول الآية الكريمة: عن ابن جريج، عن عكرمة أن عثمان بن مظعون، وعلي بن أبي طالب وابن مسعود، والمقداد بن الأسود، وسالماً مولى أبي حذيفة، رضي الله عنهم في أصحابه بنبَّلُوا، فجلسوا في البيوت، واعتزلوا النساء، ولبسوا المسوح، وحرموا طيبات الطعام واللباس، إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل، وهموا بالاختصاء، وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار، فنزلت ﴿ يَكَايُّهُا اللَّيْنَ عَامَنُوا لا تُحَرِّمُوا لَمْ تُحَرِّمُوا النساء والطعام واللباس، وما أجمعوا بغير سنة المسلمين، يريد ما أَلْمُتَنَيِّنَ ﴿ وَلا تَسْتَدُوا أَلْقَ لَكُمْ وَلا تَسْتَدُوا أَلْق لا بَيْتُ الله وصيام النهار، وما هموا به من الاختصاء، فنزلت فيهم، بعث النبي ﷺ إليهم، وصلوا وأفطروا، فليس منا من ترك ستتنا ، فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت (١).

وقوله: وبَبْنَ التَشْبِيهِ والتَعْطِيلِ.

تقدم أن الله سبحانه وتعالى يجب أن يوصف بما وصف به نفسه، وما

باب ما يكره من التعمق والننازع (٢٧٦/١٣ ـ ح٧٦٠)، وأخرجه مسلم في الفضائل باب علمه ﷺ بالله تعالىٰ وشدة خشيته (١٨٢٩/٤ ـ ح٢٣٥٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد بلفظ «سألوا عن عبادته في السر» والحديث في مسلم بلفظ «سألوا عن عمله في السر» كما أورده الشارح والبخاري بلفظ «يسألون عن عبادة السي ﷺ فلما أخبروا كأنهم تقالوها» لكن كلها من رواية أنس كما تقدم، ونبه على ذلك الشيخان الألباني والأرناؤوط أيضاً.

 <sup>(</sup>٣) أحرح الطبري هذا الأثر في تفسير المائدة (٥/ ١٢ ـ ش١٣٥٧) من حديث ابن جريج عن عكرمة ومجاهد.

وصفه به رسوله، من غير تشبيه، فلا يقال: سمع كسمعنا، ولا بصر كبصرنا، ونحوه، ومن غير تعطيل، فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه، أو وصفه به أعرف الناس به: رسوله ﷺ، فإن ذلك تعطيل، وقد تقدم الكلام فى هذا المعنى<sup>(۱)</sup>.

ونظير هذا القول قوله: فيما تقدم ومن لم يتوق النفي والتشبيه، زل ولم يصب التنزيه. وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَيْشَاهِ. شَيْ \* وَهُوَ اَلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ ﴾ [السورى: ١١]. فقوله: ﴿ لَيْسَ كَيشْلِهِ. شَيْ \* ﴾ [السورى: ١١] رد على المشبهة، وقوله: ﴿ وَهُوَ اَلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ ﴾ السَّدِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ ﴾ [السورى: ١١] رد على المعطلة.

وقوله: وبَيْنَ الجَبْرِ والقَدَرِ.

تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأن العبد غير مجبور على أفعاله وأقواله، وأنها ليست بمنزلة حركات المرتعش وحركات الأشجار بالرياح وغيرها، وليست مخلوقة للعباد، بل هي فعل العبد وكسبه وخلق الله تعالى (<sup>77</sup>.

وقوله: وبَيْنَ الأَمْنِ والإيَاسِ.

تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى وأنه يجب أن يكون العبد خائفا من عذاب ربه، راجياً رحمته، وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد، في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة<sup>(٣)</sup>.

 <sup>(</sup>١) وانظر مجموع الفتاوى (٢٦/٥)، وانظر فصل الأسماء والصفات في باب الإيمان
 باقه.

 <sup>(</sup>٢) وهو الفصل الأخير حسب ترتيب هذا الكتاب.

٣) تقدم الكلام على ذلك في فصل توحيد الألوهية.

الوسطية بين أهل الأهواء والفرق.

قال الشارح: مبيناً وشارحًا لبعض المذاهب الردية المخالفة لهدي النبي ﷺ (ص٨٨٨\_٩٣٠)

قوله: فَهَذَا دِينَنَا واغِيقَادُنَا ظَاهراً وبَاطِناً، وَنَحَنُ بُرَاءُ إِلَى اللهِ تَعالَىٰ مِنْ كُلِّ مَنْ خَالفَ الذي ذَكَرْنَاهُ وبَيَّنَاهُ، ونَسْأَلُ الله تعالَىٰ أَنْ يُتَبَنَا عَلَى الإيمَانِ، ويَخْتِم لَنَا بِه، ويَعْصِمُنَا مِنْ الأَهْواءِ المُخْتَلِفَةِ، والآرَاءِ المُتَفَرِقَةِ، والمَدَاهبِ الرَّدِيَّة، مِثْلِ المُشَبِّعةِ والمُعْتَزلةِ، والجَهْمِية، والجَبْرِية، والقَدْرِية، وغَبْرِهم، مِنَّ الذِينَ خَالفُوا المَجْمَاعة، وحَالفُوا الضَّلاَلة ونَحْنُ مِنهُم بُراً، وهُمْ عِنْدَنَا ضُكَّلُ وارْدِيَاء. وبالله العصمة والنوفيق.

الإشارة بقوله: "فهذا" كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا. والمشبهة: هم الذين شبهوا الله سبحانة بالخلق في صفاته، وقولهم عكس قول النصارى، شبهوا المخلوق ـ وهو عيسى عليه السلام \_ بالخالق وجعلوه إلها، وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق، كداود الجواربي وأشباهه(١).

والمعتزلة: هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما، سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله، في أوائل المائة الثانية، وكانوا يجلسون معتزلين، فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة، وقيل: إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة، وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري، فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل (٢) كتابين، وبين مذهبهم وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة، التي سموها: العسدل، والتوحيسد،

<sup>(</sup>١) انظر في حال هؤلاء منهاج السنة (١٩٨/٢ وما بعدها).

 <sup>(</sup>٢) هو أبوالهذيل محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحول العبدي العلاف من مؤسسي المذهب.

وإنفاذ الوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(١)، ولبسوا فيها الحق بالباطل، إذ شأن البدع هذا، اشتمالها على حق وباطل.

وهم مشبهة الأفعال، لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه، وما يقيح من العباد يقبح منه. وقالوا: يجب عليه أن يفعل كذا وما يجوز له أن يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس الفاسد!! فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسناً للقبيح، وإما عاجزاً، فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟! والكلام على هذا المعنى مبسوط في موضعه.

فأما العدل، فستروا تحته نفي القدر، وقالوا: إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به، إذ لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جوراً!! والله تعالى عادل لا يجور. ويلزمهم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه مالا يريده، فيريد الشيء ولا يكون، ولازمه وصفه بالعجز! تعالى الله عن ذلك.

وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن، إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد القدماء!! ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة، أو التناقض.

وأما الوعيد، فقالوا: إذا أوعد بعض عبيده وعيداً فلا يجوز أن لا يعذبهم ويخلف وعده، لأنه لا يخلف الميعاد، فلا يعفو عمس يشاء،

 <sup>(</sup>۱) وانظر في بيان أصولهم ومخالفتهم للكتاب والسنة مجموع الفتاوى (٣٨٦/١٣، ٣٨٧).

### ولا يغفر لمن يريد، عندهم!!

وأما المنزلة بين المنزليتين، فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفرا!

وأما الأمر بالمعروف، وهو أنهم قالوا: علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به، وأن نلزمه ما يلزمنا، وذلك هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جارواً!! وقد تقدم جواب هذه الشبه الخمس في مواضعها<sup>(١)</sup> وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها، وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية، إنما يذكرونها للاعتضاد بها، لا للاعتماد عليها، فهم يقولون: لا تثبت هذه بالسمع، بل العلم بها متقدم على العلم بصحة النقل! فمنهم من لا يذكرها في الأصول إذ لا فائدة فيها عندهم ومنهم من يذكرها ليبين موافقة السمع للعقل، ولإيناس الناس بها، لا للاعتماد عليها! والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب! والمدد اللاحق بعسكر مستغن عنهم! وبمنزلة من يتبع هواه واتفق أن الشرع ما يهواه كما قال عمر بن عبد العزيز لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه، ويخالفه إذا خالف هواه، فإذا أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق، وتعاقب على ما تركته منه، لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين. وكما أن «الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريء ما نوى"، والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته، فالاعتقاد القوى يتبع أيضا علم ذلك وتصديقه، فإن كان

<sup>(</sup>١) فأما قولهم بخلق القرآن فـــق الرد عليه في فصل الإيمان بالكتب، وقولهم بالمدل ونفي القدر فـــيأتي الرد عليها في الفصل الأخير إن شاء الله والشبهة المتعلقة بإنفاذ الوعيد وتخليد عصاة المؤمنين في النار، سبق الكلام عليها في مباحث الإيمان وكذا ما بعدها من مبحث الخروج.

ذلك تابعا للإيمان كان من الإيمان، كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان صالحا، وإلا فلا، فقول أهل الإيمان التابع لغير الإيمان، كعمل أهل الصلاح التابع لغير قصد أهل الصلاح. وفي المعتزلة زنادقة كثيرة، وفيهم من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

والجهمية: هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي، وهو الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل، وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسرى بواسط فإنه خطب الناس في يوم عيد الأضحى، قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماً، تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً ثم نزل فذبحه. وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه، وهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى (١١).

وكان جهم بعده بخراسان، فأظهر مقالته هناك، وتبعه عليها ناس، بعد أن ترك الصلاة أربعين يوما شكا في ربه! وكان في ذلك لمناظرته قوما من المشركين، يقال لهم السمنية (٢٠)، من فلاسفة الهند، الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات، قالوا له: هذا ربك الذي تعبده، هل يرى أو يشم أو يذاق، أو يلمس؟ فقال: لا، فقالوا: هو معدوم!! فبقي أربعين يوما لايعبد شيئا، ثم لما خلا قلبه من معبود يؤلهه، نقش الشيطان اعتقادا نحده فكره، فقال: إنه الوجود المطلق!! ونفى جميع الصفات، واتصل الحعد.

 <sup>(</sup>١) وهذه الفصة أخرجها البخاري في (خلق أفعال العباد)، وابن أبي حاتم وغيرهما بإسناد
 به مقال.

<sup>(</sup>٢) انظر مجموع الفتاوي (٢١٨/٤، ٥/ ٢٢)، وهذه القصة نقلها أيضاً الإمام أحمد.

وقد قيل: إن جعداً كان قد اتصل بالصابئة الفلاسفة من أهل حرًان، وإنه أيضا أخذ شيئا عن بعض اليهود المحرفين لدينهم، المتصلين بلبيد بن الأعصم، الساحر الذي سحر النبي ﷺ. فقتل جهم بخراسان، قتله سلم بن أحوز، ولكن كانت قد فشت مقالته في الناس، وتقلدها بعده المعتزلة. ولكن كان جهم أدخل في التعطيل منهم، لأنه ينكر الأسماء حقيقة، وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات.

وقد تنازع العلماء في الجهمية: هل هم من الثنتين وسبعين فرقة أم لا؟ ولهم في ذلك قولان: وممن قال إنهم ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة ـ عبد الله بن المبارك، ويوسف بن أسباط(١٠).

وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة، فإنه من إمارة المأمون قووا وكثروا، فإنه قد أقام بخراسان مدة واجتمع بهم، ثم كتب بالمحنة من طرسوس سنة ثمان عشرة وماثين وفيها مات، وردوا الإمام أحمد إلى الحبس ببغداد إلى سنة ماثين وعشرين، وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم بالكلام، فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه، وبين أنه لا حجة لهم في شيء من ذلك، وأن طلبهم من الناس أن يوافقوهم وامتحانهم إياهم ..: جهل وظلم ، وأراد المعتصم إطلاقه، أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه، لئلا تنكسر المعتصم إطلاقه، أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه، لئلا تنكسر

<sup>(</sup>١) من أثمة الزهاد وثقه ابن معين، وقال أبوحاتم: لا يحتج به، قال البخاري: دفن كتبه فكان حديثه لا يحي، كما ينبغي. ومن حكمه ومواعظه قال: خلقت الفلوب مساكن للذكر، فصارت مساكن للشهوات، لا يمحوا الشهوات إلا خوف مزعج، أو شوق متعلق، الزهد في الرئاسة أشد منه في الدنيا. توفى في أوآخر المائة الأولىٰ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (١٦٩/٩ ـ ج٥٠)، وانظر في كونهم لبسوا من أمة محمد ﷺ: النبوات ص٣١٠.

حرمة الخلافة مرة بعد مرة! فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة، وخافوا، فأطلقوه. وقصته مذكورة في كتب التاريخ(١).

ومما انفرد به جهم: أن الجنة والنار تفنيا<sup>ن(٢)</sup>، وأن الإيمان هو المعرفة فقط، والكفر هو الجهل فقط<sup>(٣)</sup>، وأنه لافعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده، وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز، كما يقال تحركت الشجرة، ودار الفلك، وزالت الشمس<sup>(1)</sup>!

ولقد أحسن القائل:

عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم وقد نقل أن أبا حنيفة رحمه الله، سئل عن الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: لعن الله عمرو بن عبيد، هو فتح على الناس الكلام في هذا.

والجبرية: أصل قولهم من جهم بن صفوان، كما تقدم، وأن فعل العبد بمنزلة طوله ولونه! وهم عكس القدرية نفاة القدر، فإن القدرية إنما نسبوا إلى القدر لنفيهم إياه، كما سميت المرجئة لنفيهم الإرجاء، وأنه لا أحد مرجأ لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم . وقد تسمى الجبرية «قدرية» لأنهم غلوا في إثبات القدر، كما يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد، بل يخلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع، فلا يجزمون بثواب من تاب، كما لا يجزمون بعقوبة من لم يتب، وكما لا يجزم لمعين.

<sup>(</sup>۱) انظر البداية والنهاية لابن كثير (۳٤٥/۱۰ وما بعدها)، وسير أعلام النبلاء (۲۲۲/۱۱).

<sup>(</sup>٢) يأتي الرد على هذه الشبهة في فصل الإيمان باليوم الآخر.

<sup>(</sup>٣) سبق ذلك في فصل الإيمان.

٤) يأتي الرد على هذه السبهة في فصل الإيمان بالقدر.

وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعليا، ولا يشهدون بإيمان ولا كفر!!

وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في «السنن»: منها ما روى أبو داود في «سننه»، من حديث عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، قال: «القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، (١٠).

وروي في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة، تكلم أهل الحديث في صحة رفعها، والصنحيح أنها موقوفة، بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج، فإن فيهم في «الصحيح» وحده عشرة أحاديث، أخرج البخاري منها ثلاثة، وأخرج مسلم سائرها. ولكن مشابهتهم للمجوس ظاهرة، بل قولهم أردأ من قول المجوس، فإن المجوس اعتقدوا وجود خالِقَين، والقدرية اعتقدوا خالفين!!

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبوداود في السنة باب القدر (٤/ ٣٣٢ \_ ح ٤٣٦)، والحاكم (٥٠/١) قال:
 صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر، ثم ذكر شاهداً له
 ووافقه الذهبي، وحسه الألباني (ص٩٣٥).

## رابعاً: التزكية

من أصول دعوة السلف تزكية النفس، ومراقبة القلب، ودرء الران عنه ودفع وسائل الختم ونحو ذلك من العقوبات التي يبتلي الله بها المعرضين عن الحق المدافعين له ولأهله.

والتزكية أصل من الأصول ملازم للاتباع، حيث لا تزكية بغير طريق النبي ﷺ، وقد ضل أقوام في ذلك كما تقدم.

وقد بين الشارح أن القلوب منها قلب حي ومنها قلب ميت، وإن القلب الحي قد يمرض إلى أن يموت فصارت القلوب ثلاثة:

قلبُ حي سليم، وقلب حي مريض، وقلب ميت ولكل من القلب المريض والقلب الميت علامات كما أن للقلب الحي علامات.

قال: (ص٣٠٦ـ٣٠٦)

القلب له حياة وموت، ومرض وشفاء وذلك أعظم مما للبدن. قال تعالى: ﴿ أَوْمَن كَانَ مَيْمَا اللَّهِ اللَّهُ عنه المعروف والمنكر (١٠).

وكذلك القلب المريض بالشهوة، فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (١١٢/٩ \_ ح٨٥٥) عن طارق بن شهاب قال: جاء عتريس بن عرقوب الشبياني إلى عبدالله فقال: هلك من لم يأمر بالمعروف وينه عن المنكر، فقال: بل هلك من لم يعرف قلبه المعروف وينكر قلبه المنكر. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٧٥٠): ورجاله رجال الصحيح.

ذلك حسب قوة المرض وضعفه.

ومرض القلب نوعان، كما تقدم مرض شهوة، ومرض شبهة، وأردؤها مرض الشبهة، وأردؤها مرض الشبهة، وأردؤها مرض الشبهة، وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر. وقد يعرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه، لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته، وعلامة ذلك أنه لاتؤلمه جراحات القبائح، ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه، وتألم بجهله بالحق بحسب حياته: وما لجرح بميت إيلام (١١).

وقد يشعر بمرضه، ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شىء على النفس، وليس له أنفع منه.

وتارة يوطن نفسه على الصبر، ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه، لضعف علمه وبهصيرته وصبره كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن، وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول: أين ذهب الناس فلي أسوة بهم! وهذه حال أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم. فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده، إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول، ﴿ الذِّينَ أَنْهَمُ أَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّهِ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُمُ اللهُمُلْمُ اللهُمُلْمُ اللهُمُلْمُ اللهُمُلْمُ اللهُمُلْمُلْعُلُمُ اللهُمُلْعُلُمُ اللهُمُلْمُلُمُ اللهُمُلْعُلُمُ اللهُمُلْع

 <sup>(</sup>۱) من شعر المتنبي وصدره: امن يهن يسهل الهوان عليه انظر ديوان المننبي بشرح العكبري (٩٢/٤) من قصيدة يمدح بها علي بن أحمد المري الخراساني.

قال الشارح: (ص٣٠٨)

وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة له إلى الأغذية الضارة، وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار(١٠).

فههنا أربعة أشياء: غذاء نافع ودواء شاف وغذاء ضار ودواء مهلك.

فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض بضد ذلك.

وأنفع الأعذية غذاء الإيمان وأنفع الأدوية دواء القرآن وكل منهما فيه الغذاء والدواء فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين، فإن الله تعالى يقول: ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدَُّى وَشِيْكَآءٌ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّىٰ أَوْلَيْهِكَ يُنَادُوْكَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴿﴾ [نصلت: ٤٤]. وقال تعالى: ﴿ وَيُنْزِلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمُهُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۞﴾ [الإسراء: ٨٦]. والمن في قوله: «من القرآن» لبيان الجنس، لا للتبعيض. وقال تعال: ﴿ يُتَأَيُّهُا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمُ مَّوْعِظَةٌ بِن زَيْكُمْ وَشِفَاتٌ لِمَا فِي الصُّدُودِ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ [يونس: ٥٧].

فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية، وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يُؤهل للاستشفاء به. وإذا أحسن العليل التدواي به، ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لمم يقاوم الداء أبدا وكيف تقاوم الأدواء كلامَ ربّ الأرض والسماء، الذي لو نزل على الجبال لصدّعها، أو على الأرض لقطّعها؟!

<sup>(</sup>١) ومن ذلك النفي والتشبيه في أمراض القلوب وتقدم الكلام عليها في فصل الأسماء و الصفات.

فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل<sup>(١)</sup> الدلالة على دوائه<sup>(١)</sup> وسبيه والحميّة منه لمن رزقه الله فهماً في كتابه.

 <sup>(</sup>١) انظر «التحفة العراقية»، وانظر «أمراض القلوب وشفاؤها»، مجموع الفتاوى (١٠/٥٠ ـ

<sup>(</sup>٢) انظر في أمراض القلوب إغاثة اللهفان لابن القيم (١٨/١ - ٧٠).

#### المبحث السابع

#### الصحابية

الصحابة هم خير هذه الأمة، وقد زكاهم الله تعالى وعدَّلهم وبين فضلهم وصدقهم وإحسانهم، وهم حملة الشريعة، وأنصار الحق، وحملة الهدى، وفرسان الدجى، بهم نصر الله الدين وأعلى الكلمة، ونشر الدعوة، رضي الله عنهم أجمعين.

وقد عرف أعداء الإسلام أنهم لا سبيل لهم إلى الدين إلا إذا حطموا أسسه وقواعده، ومن هذه الأسس والقواعد الطعن في نقلته والذين حملوه لنا، ومن ثم اتجهت السهام إلى الصحابة تطعن في عدالتهم ونقولهم.

فإذا تزعزع عن المسلم إيمانه بصدق الصحابة لزم من ذلك أن يتزعزع إيمانه بالدين كله، فهل نقل الدين إلا هم؟؟

وإذا كان أصحاب رسول الله ﷺ وحملة الوحي والهدى لم يطبقوا هذا الدين، فهل تنتظر أن يطبقه أحد؟؟

وإذا كان الصحابة قد كفروا أو فسقوا وكانوا حريصين على الدنيا ويأكلون بدينهم، إذاً فماذا تنظر من الناس بعدهم؟؟

وإذا كان حال الصحابة لا يصح أن يكون القدوة والمثل الإنساني العالى، فلابد أن يكون البديل، ومن ثم تخرج البدائل الكافرة التي يُضفَى عليها هالات النور حتى يتبعهم الغرغاء أتباع كل ناعق.

لأجل هذا كله كان حب الصحابة وذكرهم بالخير من الإيمان وكان بغض الصحابة من الكفر والعصيان

ولما كان الصحابة هم أتبع الناس لرسول الله 難 ناسب أن يكون البحث في فضائلهم مرتبطا بمبحث النبوات، وقد قدمت مبحث الاتباع عليه حتى تكون النظرية والتطبيق ماثلين أمام طالب الهدى والاتباع.

وقد تكلم الشارح رحمه الله حول هذا الأمر، فيما يمكن أن يُلخص فيما

ىلي:

أُولًا : حب الصحابة من الإيمان.

ثانياً: فضل الخلفاء الراشدين.

ثالثاً: فضائل العشرة.

رابعاً: حقوق الأثمة بعد الصحابة رضي الله عنهم.

خامساً: علماء السلف رحمهم الله، وموقف المسلم منهم .

### أولاً: حب الصحابة من الإيمان

تقدم أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل يشمل عمل القلب وعمل العلب وعمل الجوارح، ولما كان حب الصحابة من عمل القلب فهو إذاً من الإيمان. وهذا مذهب أهل السنة كما تقدم، ولما كان مذهب الإمام الطحاوي أن يُخرج العمل عن مسمى الإيمان، لذا فلا يكون الحب عنده من الإيمان إلا على سبيل المجاز واللزوم، وعلى كل فقد صرح أن حب الصحابة من الإيمان والحمد لله

قال الشارح: (ص٢٨٥ ٣٣٥)

وقوله: وَنُعِبُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ولا نُفُرِطُ في حُبُ أَحَدٍ مِنْهُم، ولا نَتَبرًا مِنْ أَحَدٍ مِنْهُم وَنُبُغِضُ مَنْ يَنْفِضُهُم، وَيَغْيرِ الخَبِرِ يَذَكُرُهُم . ولا نَذْكُرُهُم إِلَّا بِخَيرٍ. وحُبُّهُم دِينٌ ولِيمَانٌ وإحْسَانٌ، وبُغْضُهُم كُفْرٌ ونِفَاقٌ وطُفْيَانٌ.

يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب وقد أننى الله تعالى على الصحابة هو ورسوله، ورضي عنهم، ووعدهم الحسنى، كما قال تعالى: ﴿ وَالسَّنِيمُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ اللَّهُ يَعْمِنَ وَالْأَنْسَارِ وَالْمَيْنِ اَنَّبَهُوهُم بإخْسَنِ رَضِي اللهُ عَنْهَا الْأَنْهَارُ حَلَايِنَ اَنَّبَهُوهُم بإخْسَنِ رَضِي اللهُ عَنْهَا الْأَنْهَارُ حَلَايِنَ يَبَا أَنْكِ الْفَرْ خَلِينَ يَبَا أَبُكُ وَلِكَ الْفَرْ أَلْفَلِمُ الْفَرْقُ الْفَوْدُ الْفَوْدُ اللهُ وَالْفِي اللهُ وَالْفِي اللهُ وَالْفِي اللهُ وَالْفِي اللهُ اللهُ وَالْفِي اللهُ وَلَا تعالى: ﴿ فَمَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار، وعلى الذين جاؤوا من بعدهم، يستغفرون لهم، ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم، وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيء، فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في الفيء نصيبا، بنص القرآن''.

وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد، فقال رسول الله ﷺ: «لانسبوا أحدا من أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن، دون البخاري<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (١٨٠١٧/٢) بلقظه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب قول النبي ﷺ: ﴿ لَوَ كُنتَ مَنْخَذَا خَلِيلًا﴾ (٧) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم (١٩٦٤ ع - ١٩٥٤)، وأخرجه مسلم أيضاً من حديث أبي هريرة وفيه قصة سب خالد لعبدالرحمن في الموضع السابق (٢٥٤٠)، وأشار الشارح إلى انفراد مسلم بذلك، حيث أنه قد نص جمع من أهل العلم شذود هذه الرواية، على المنا عديد المناسخة المناسخة

فالنبي ﷺ يقول لخالد ونحوه: «لا تسبوا أصحابي»، يعنى عبد الرحمن وأمثاله، لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون، وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا، وهم أهل بيعة الرضوان، فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية، وبعد مصالحة النبي ﷺ أهل مكة، ومنهم خالد بن الوليد، وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة، وسموا الطلقاء (1)، منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية.

والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرا أن يسب من له صحبة أولا لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لايمكن أن يشركوهم فيه، حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية، وإن كان قبل فتح مكة فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة؟ رضي الله عنهم أجمعين.

والسابقون الأولون ـ من المهاجرين والأنصار ـ هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة.

وقيل: إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف. فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيله، لأن النسخ ليس من فعلهم، ولم يدل على التفضيل به دليل شرعى، كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة.

وأن مسلماً رحمه الله وهم فيها بإخراجه عن أبني هريرة وانظر الفنح (٤٣/٧) ط.الربان.

<sup>(</sup>١) الطر في الطلقاء: مجموع الفتاوى (٤/٢٥٢، ٤٥٤، ٤٦٦).

وأما ما يروى عن النبي ﷺ أنه قال: «أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم» ـ فهو حديث ضعيف، قال البزار: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة(١).

وفي "صحيح مسلم" عن جابر، قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله ﷺ حتى أبا بكر وعمر! فقالت: وما تعجبون من هذا! انقطع عنهم العمل، فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر<sup>(7)</sup>.

وروى ابن بطة بإسناد صحيح، عن ابن عباس، أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد ﷺ، فلمقام أحدهم ساعة، يعنى مع النبي ﷺ، خير من عمل أحدكم أربعين سنة. وفي رواية وكيع: خير من عبادة أحدكم عمره "'

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٩١)، وابن حرم في الإحكام
 (٦/ ٢٨)، وقال الألباني: باطل (ص٣٠٥)، وكذا ضمفه الأرناؤوط (ص٣٠٩٢).

 <sup>(</sup>۲) استفراه الألباني وذكر أنه ليس في مسلم (ص٩٣٠) وكذا الأرناؤوط (ص٩٩١)،
 وعزاه شيخ الإسلام إلى مسلم كما بالمنهاج (١/ ٢٢،٢١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (ح٢٠)، وأخرج رواية وكيع أيضاً (ح١٥)، ورواية وكيع أخرجها ابن ماجه في المقدمة (فضل ألهل بدر) (٧/١٥ \_ ح١٦٢)، وعزاه في منهاج السنة إلى ابن بطة (٣٣/٢) من طريق عبدالله بن أحمد.

 <sup>(1)</sup> أخرجه ألبخاري في مواضع منها ما في كتاب الشهادات با لا يشهد على شهادة حور
 (٥/ ٣٠١٠ ـ - ٢٠١٧) ط.الريان، وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب فضل -

وقد ثبت في (صحيح مسلم) عن جابر، أن النبي ﷺ قال: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة»<sup>(۱)</sup>.

وقال تعالى: ﴿لَقَدَ تَابَ اللَّهُ عَلَ النِّي وَالْمُهُوجِودِ وَالْأَنْصَادِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسَدَةِ﴾

الآيات . وقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم، حيث قال: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد على فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حين، وما رأوه سيئاً فهو عند الله سيء (٢٠).

الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (٤/ ١٩٦٤ \_ ح ٢٥٣٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم عن جابر بن عبدالله قال أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي ﷺ يقول عند حفصة: ولا يدخل النار \_ إن شاه الله \_ من أصحاب الشجرة أحد اللين بايعوا تحتها... الحديث في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أصحاب الشجرة (٤/ ١٩٤٢)، وأما اللفظ الذي أورده المصنف فقد أخرجه الترمذي في المناقب باب في فضل من بايع تحت الشجرة من حديث أبي الزبير عن جابر وقال: هذا حديث حسن صحيح (٥/ ٢٥٣ \_ ح ٣٨٦٠)، وأخرجه أبوداود في كتاب السنة باب في الكناف من حديث أبي الزبير عن جابر (١٣/ ٢١٣ \_ ح ٣٥٣٤)، وأخرجه السنة بي في الكبرى في كتاب النفير باب ونذر الظالمين فيها جثيا من حديث أبي الزبير (٢ / ٣٥٠ \_ ح ١٣٢١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المستد (۱۹۷۱)، والطيالسي في المستد (ح٢٤٦)، قال الهيثمي في المجمع (۱۷۷۱ ـ ۱۷۷۸): رجاله موثقون .اهـ. وحسته الألباني (ص٣٥٠)، والأرناؤوط (ص٢٩٦)، وانظر منهاج الستة (۲۷٬۷۲۲) وذكر الراويتين حــاً

وفي رواية: وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبابكر.

وتقدم قول ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. إلخ عند قول الشيخ: ونتبع السنة والجماعة.

قمن أضل ممن يكون في قلبه غل لخيار المؤمنين، وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين؟! بل قد فضلتهم اليهود والنصارى بخصلة، قيل للبهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى، وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى، وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد!! لم يستئنوا منهم إلا القليل (١١)، وفيمن سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة.

وقوله: ولا نفرط في حب أحد منهم.

أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة، فنكون من المعتدين. قال تعالى: ﴿ يُكَاْهَلُ الْكِتَبُ لِالنَّشْلُوا فِي دِينِكُمْ ﴾ الساء: ١٧١]. وقوله: ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة! فعندهم لا ولاء إلا ببراء، أي: لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما!! وأهل السنة يوالونهم كلهم، وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها، بالعدل والإنصاف، لا بالهوى والتعصب ""، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى: ﴿ فَمَا اَنْفَلُوا إِلّا مِنْ بَعْدِ مَا المَانِدُ ١٧).

وهذا معنى قول من قال من السلف: الشهادة بدعة، والبراءة بدعة،

من خطبة منهاج السنة (١/ ٢٧).

<sup>(</sup>۲) انظر درء النعارص (۱/۲٤٠).

يروى ذلك عن جماعة من السلف، من الصحابة والتابعين، منهم: أبو سعيد الخدري، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم.

ومعنى الشهادة:أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار، أو أنه كافر، بدون العلم بما ختم الله له .

وقوله: وحبهم دين وإيمان وإحسان: لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص، وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن أذاني، ومن أذاني أن يأخذه"(").

وتسمية حب الصحابة إيماناً مُشكِل على الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل القلب، وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان، وقد تقدم في كلامه: «أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان،، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أي حنيفة إلا أن تكون هذه التسمية مجازاً (٢٠).

وقوله: وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.

تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَدْ يَمْكُمُ سِمَا ٓ أَشِلَ اللَّهُ قَاٰوَلَتِكَ هُمُ ٱلْكَيْمِرُونَ ۚ ﴿ ﴾ وَمَن لَدْ يَمْكُمُ مِمَا ٓ أَشِلَ اللَّهُ قَاٰوَلَتِكَ هُمُ ٱلْكَيْمِرُونَ ﴿ ﴾ [المائدة: ٤٤]. وقد تقدم الكلام في ذلك.

 <sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في المناقب بعد باب في فضل من بايع تحت الشجرة (١٥٣٥- ح٣٨٦)، والإمام أحمد في المستد (١٩/٤)، (٥٤٥)، وقال الترمذي: عريب لا بعرفه إلا من هذا الوجه، وضعفه الألباني (ص٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) راحع مبحث الإيمان.

وقال الشارح: (ص٥٥،٥٥٣)

فوله: ومَنْ أَحْسَنَ القَوْلَ في أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ مِنْ كُلُّ دَسَرٍ، وذُرَّيَاتِهِ المُقَدَّسِينَ مِنْ كُلُّ رِجْسٍ، فَقَدْ بَرِىءَ مِنْ النَّقَاقِ.

تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم.

وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال: ارقبوا محمداً في أهل بيته (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه (١٠/ ١٨٧٣ - ١٨٧٣)، وقوله ﷺ: "أولهما: كتاب الله" قد يراد به الشريعة كتاباً وسنة كما في حديث المسيف فإن فيه: "الأقضين بينكم بكتاب الله" ثم فضى بالجلد والتخريب، وليس التغريب إلا بالسنة، وقوله: "والهل بيتي": العراد الوصاة بهم، ويدخل فيهم نساؤه 攤 فإنهن من أهل بيته كما في سياق آيات سورة الأحزاب، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٣) أخرجُه البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب قرابة رسول الله ﷺ (٩٧/٧) - ح٣١٧) ط.الريان، وفي كتاب فضائل الصحابة باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما (١٩٩/٧) - ح١٥٧١) ط.الريان، ومعنى ارقبوا: أي حافظوا، والمعنى: =

وإنما قال الشيخ رحمه الله: فقد برىء من النفاق ـ لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق (١)، قصده إبطال دين الإسلام، والقدح في الرسول على أحدثه منافق زنديق (١)، قصده إبطال دين الإسلام، أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه، كما فعل بولس بدين النصرانية (٢)، فأظهر التنسك، ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى سعى في فتنة عثمان وقتله، ثم لما قدم على الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له ليتمكن بذلك من أغراضه وبلغ ذلك علياً، فطلب قتله فهرب منه إلى قرقيسيا وخبره معروف في التاريخ (٢).

وتقدم عنه أن من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد المفتري<sup>(1)</sup>.

وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج، من الحرورية والشيعة.

ولهذا كان الرفض باب الزندقة، كما حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام (٥)، قال: فقالوا للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك،

احفظو، فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم كما بالفتح (٧/ ٩٨) ط.الريان.

<sup>(</sup>١) راجع في ذلك مجموع الفتاوى (٤/ ١٠٢).

 <sup>(</sup>٢) بولس أو (شاوول) هو الذي وضع للنصارى أسطورة الفداء وأن المسيح ابن الله.

 <sup>(</sup>٣) راجع في خبره البداية والنهاية (٧/ ١٧٥، ١٧٤).
 (٤) يأتى هذا بعده قريباً على ترتيب هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٥) انظر في ذلك مجموع الفتارى (١٣٦/٣٥)، والقاضي أبوبكر هو محمد بن الطبب الباقلاني، ناصر مذهب الأشعري، وكان من نظراته، وربما خالفه، كان يضرب المثل بفهمه وذكاته، مقدم في الأصول والرد على أهل البدع توفي سنه ٤٠٣هـ هـ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (١٩٠/١٧) ـ ج١٠٠).

واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين، والتبري من تيم وعدي<sup>(۱)</sup>، وبني أمية وبني العباس وقل بالرجعة وأن عليا يعلم الغيب! يفوض إليه خلق العالم! وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم إلى أن قال فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدا، أوقفته على مثالب علي وولده، رضي الله عنهم. انتهى. ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت، ثم إلى سب الرسول ﷺ، إذ أهل بيته وأصحابه مثله [عند] هؤلاء الفاعلين الضالين.

<sup>(</sup>١) لأن أبابكر من (تيم)، وعمر الفاروق من (عدي)، فأراد التبرؤ من أبي بكر وعمر ومن بناص هما.

#### ثانياً: فضل الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم ١ ـ خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

قال رحمه الله: (ص٥٣٥-٥٣) قوله: ونُشْبُتُ الحِجْلَاقَةَ بَعْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أُولًا لأبي بَكْرٍ الصَّنْدَيقِ رضيَ اللهُ عَنْه، تَفْضِيلًا لَهُ وتَقْدِيماً عَلى جَميع الأُمَّةِ.

اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه: هل كانت بالنص، أو بالاختيار؟ فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، ومنهم من قال بالنص الجلي . وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبنت بالاختيار(١).

والدليل على إثباتها بالنص أخبار: من ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم، قال: أتت امرأة النبي ﷺ، فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ كأنها تريـد المـوت، قال: "إن لـم تجدينـي فأتـي أبا بكر»(<sup>۲)</sup> وذكر له سياقاً آخر، وأحاديث أخر<sup>(٣)</sup>. وذلك نص على إمامته.

وحديث حُذيفة بن اليمان، قال: قال رسول الله ﷺ : "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر». رواه أهل السنن<sup>(1)</sup>.

انظر في ذلك منهاج السنة (١/ ٤٨٧ ـ٥٠٥،٤٩٩ ما١١،٥٠٨)،ومجموع الفتاوي (٣٥/ ٤٧ \_ ٤٩)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب فضل أبي بكر بعد النبي على (٢٢/٧-ح٣٦٥٩) ،وأخرجه أيضاً في كتاب الأحكام باب الاستخلاف (٢٠٦/١٣\_ ح٧٢٢).

من ذلك ما أخرجه في كتاب الاعتصام باب الأحكام التي تعرف بالدليل (١٣/ ٣٣٠ - ٣٠٠)

أخرجه الترمذي في المناقب باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما (٥/٩٦٩، ٥٧٠ \_ ح٣٦٦٣، ٣٦٦٣) وقال: حسن، وأخرجه ابن ماجه في المقدمة باب مي فضائل أصحاب رسول الله ﷺ (٣٧/١ ـ ح٩٧)، وصححه الألباني (ص٥٣٤)، =

وفي "الصحيحين" عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، قالت: دخل علي رسول الله ﷺ في اليوم الذي بدىء فيه، فقال: «ادعي لمي أباك وأخاك، حتى أكتب لأبي بكر كتابا، ثم قال: يأبي الله والمسلمون إلا أبا بكر" وفي رواية: "فلا يطمع في هذا الأمر طامع". وفي رواية: قال: «ادعي لمي عبد الرحمن بن أبي بكر، لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه، ثم قال: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر كال.

وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة، وهو يقول: «مروا أبا بكر فليصل بالناس<sup>(۲۷</sup>.

وقد روجع في ذلك مرة بعد مرة، فصلى بهم مدة مرض النبي ﷺ.

وفي "الصحيحين" عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
"بينا أنا نائم رأيتني على قليب، عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة، فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، والله يغفر له، ثم استحالت غربا، فأخذها ابن الخطاب، فلم أر عبقرياً من

وحسن إستاده الأرناؤوط (ص٦٩٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب المرضى باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع (١٠/ ١٣٨ ـ ح١٩٦) ط.الريان، وأخرجه في كتاب الاعتصام باب الاستخلاف (٢٠٥/١٠) وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه (٢١٨٧/ ـ ح٢٣٨) وهو لفظ لمسلم، ولفظ البخاري «يأبي الدونع المؤمنون».

<sup>(</sup>٢) أخرحه البخاري في مواضع منها ما في كتاب الأذان باب حد العريض أن يشهد الجماعة (٢/ ١٥١ \_ حـ ٢٦٤)، وفي كتاب الأذان عنه أيضاً باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة (٢/ ٢٦٤ \_ ح- ٢٧٧)، وفيه أيضاً باب من أسمع الناس تكبير الإمام وبابين بعده (٢/ ٢٠٣ - ٢٠٦ \_ ح٢/ ٣/ ٧١٣،٧١٣).

الناس يفري فريه، حتى ضرب الناس بعطن»(١١).

وفي «الصحيح» أنه ﷺ قال على منبره: «لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلًا لاتخذت أبابكر خليلًا، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت، إلا خوخة أبى بكر ١٤٠٠.

وفي اسنن أبي داود» وغيره، من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة، أن النبي هي قال ذات يوم: «من رأى منكم رؤيا؟» فقال رجل أنا، رأيت ميزانا أنزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر، فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن عمر وغثمان، فرجع أبو بكر، ووزن عمر وعثمان، فرجع عمر، ثم رفع، فرأيت الكراهة في وجه النبي هي أنقال: «خلافة نبوة»

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب فضل أبي بكر بعد النبي ﷺ (٢٠/٧ ـ ح٣٦١٤) ط.الريان، وأخرجه في كتاب التعبير باب نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضمف (٣٦٦٤ ـ ح ٢٠٧١)، وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل عمر رضي الله عنه (١٩/ ١٩٦٠ ـ ح ٢٣٩١)، وأخرجه البخاري في الموضع السابق من حديث ابن عمر (٢٦/٧ ـ ح ٢٣٩٢) وفي آخره قال وهب: العطن: برك الإبل، يقول: حتى رويت الإبل فأناخت. وقوله: قوفي نزعه ضعف والله يففر له أي على مهل ورفق: إشارة إلى قرب وفاة أبي بكر وأن قلة الفترح في زمانه لا صنع له فيه. وقوله: «فاستحالت في يده غرباً» أي دلواً عظيماً. وقوله: «فلم أر عبقرياً يفري فريه» المراد بالعبقري كل شيء بلغ النهاية ويفري فريه أي يممل عمله عمله، أو ينزع نزعه. انظر في ذلك الفتح (٨/٧) ط. الريان.

 <sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في فصل النبوات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبوداود في السنة باب في الخلفاء (٢٠٨/٤ \_ ح٤٣٣٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب الرؤيا باب ما جاء في رؤيا النبي ﷺ الميزان والدلو (٤٦٨/٤ \_ ح٢٨٧٠) وقال: حسن صحيح. وأخرجه أحمد (٥٠٤٥)، وصححه الألباني (ص٥٥٥)، والأرناؤوط (ص٢٠٧)، وقوله: «فرأيت الكراهة...النع أي لوقوع الخلاف بعد رفعه فهو بسبب ترك بعض الواجبات وهذا مما أشير إليه في الرؤيا، فإن مبناها على الإشارة.

ثم يؤتي الله الملك من يشاء ال(١).

فبين رسول الله ﷺ، أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة، ثم بعد ذلك ملك. وليس فيه ذكر علي رضي الله عنه، لأنه لم يجتمع الناس في زمانه، بل كانوا مختلفين، لم ينتظم فيه خلافه النبوة ولا الملك(٢).

وروى أبوداود أيضا عن جابر رضي الله عنه، أنه كان يحدث، أن رسول الله هي قال: "وأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله هي، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر"، قال جابر: فلما قمنا من عند رسون الله هي، وأما المنوط بعضهم الله هي، وأما المنوط بعضهم بعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه "".

وروى أبوداود أيضا عن سمرة بن جندب: أن رجلا قال: يارسول الله، رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها، فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها، فانتنشطت منه، فائتضح عليه منها شيء<sup>(1)</sup>.

 <sup>(</sup>١) هذه الزيادة ليست في الرواية الأولى وإنما رواها أبوداود في الموضع السابق لكن من طريق على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. انظر سنن أبي داود (٤٣٠٩ ـ ح١٤٣٥)، قال الأرناؤوط (ص٢٠٧): لكن يشهد لها حديث سفينة الآتي، فهي مست.

 <sup>(</sup>٢) وحديث سفينة الآتي وخلافة النبوة ثلاثون سنة يدل على أن زمان علي أيضاً خلافة نبوة وستة أشهر بعد موته أيضاً تمام الثلاثين.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبوداود في كتاب السنة باب في الخلفاء (٢٠٨/٤ \_ ح٣٣٦٤) وقوله: نبط:
 أي عُلَن، والتنوط التعلق كما أفاده الخطابي انظر شرح عون المعبود (٣٨٩/١٢).

 <sup>(</sup>٤) أحرجه أبرداود في كتاب السنة باب في الخلفاء (٦٠٨/٤ ـ ح٢٦٣٤) والمراقي هي أعواد تخالف بينها ثم تشد في عرى الدلو وتعلق بها الحيل واحدتها عرقوة. وقول: =

وعن سعبد بن جمهان، عن سفينة قال: قال رسول الله ﷺ : "خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء" (١٠). أو "المملك" (٢٠).

واحتج من قال لم يستخلف، بالخبر المأثور، عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: «إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعنى أبا بكر، وإن لا أستخلف، فلم يستخلف من هو خير مني،

<sup>•</sup>حتى تضلع الي شرب وافراً حتى روي فتمدد جنبه وضلوعه. وقوله: «فانشطت»: أي اضطربت حتى ينتضح ماؤها. وانظر عون المعبود (١٢) ٣٩٠/)، والحديث ضعفه الألباني (ص٥٣٥) لوجود عبدالرحمن الجرمي بيه وهو مجهول. وأشار إلى ذلك أيضاً الأرناؤوط (٧٠٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبوداود في كتاب السنة باب في الخلفاء (٢١١/ ح ٤٦٤/،٤١٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب الفتن باب ما جاء في الخلافة (٤٣٦/ ح ٢٢٢٠) وقال: حسن ولا نعرفه إلا من حديث سعيد بن جمهان. والحديث حسنه الألباني لغيره (ص٣٥٠)، وحسن إسناده الأرناؤوط (ص٤٠٠)، وفي آخر إحدى روايتي أي داود، قال سعيد: قال لي سفينة: أسلك عليك أبابكر: سنتين، وعمر عشراً وعلمان التني عشرة، وعلي كذا، قال سعيد: قلت لسفينة: إن هؤلاء يزعمون أن عليا عليه السلام لم يكن بخليفة، قال: كذبت أسناه بني الزرقاء، يعني بني مروان .اهم. وذكر شيخ الإسلام أن بعض الناس ضعف هذا الحديث، لكن أحمد وغيره يثبونه، منهاج السنة (٧/ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) وهذا يدل على أن الخلفاء في فترة الثلاثين سنة، ولكن هل يجوز أن يطلق على من بعدهم خلفاء؟ الصحيح نعم يجوز تسمية الملوك بعد الراشدين بالخلفاء، وإن كانوا ملوكاً ولم يكونوا خلفاء الأنبياء، والحجة في ذلك حديث الصحيحيين عن أبي هريرة مرفوعاً «كانت بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه سي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر . . . . . الحديث فقوله: «تكثره دليل على من سوى الراشدين، فإنهم لم يكونوا كثرة، وأيضاً ففي آخر الحديث: «قوا بعة الأول فلاول»: ما يدل على أنهم يختلفون، والراشدون لم يختلفوا. انظر في ذلك مجموع الفتاري (٣٥/ ٢٤ / ٢٢).

يعنى رسول الله ﷺ.، قال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله ﷺ غير مستخلف<sup>(۱)</sup>.

ويما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت من كان رسول الله ﷺ مستخلفاً لو استخلف<sup>(۲)</sup>؟؟.

والظاهر \_ والله أعلم \_ أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب، ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر، بل قد أراد كتابته ثم تركه، وقال: «يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، (٣٠).

فكان هذا أبلغ من مجرد العهد، فإن النبي دل المسلمين على استخلاف أبي بكر، وأرشدهم إليه بأمور متعددة، من أقواله وأفعاله وأخبر بخلافته إخبار راض بكر، وأرشدهم إليه بأمور متعددة، من أقواله وأفعاله وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك، حام أن المسلمين يجتمعون عليه، فترك الكتاب اكتفاءً بذلك، ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس، ثم لمّا حصل لبعضهم شك: هل ذلك القول من جهة المرض؟ أو هو قول يجب اتباعه؟ ترك الكتابة، اكتفاءً بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر (1).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأحكام باب الاستخلاف (٢٠٥/١٣ \_ ح٧٢١٨)، ومسلم في كتاب الإمارة باب الاستخلاف وتركه (٢/ ١٤٥٤ \_ ح٧٢٨) وزاد قال: (يعني ابن عمر): فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله ش وأبابكر فعلمت أنه لم يكن يعدل برسول الله الحداً، وأنه غير مستخلف.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق (١٨٥٦/٤ ـ ح-٢٨٥٨) ولفظه: قالت: قبوبكر ، فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر، ثم قبل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبوعبيدة بن الجراح، ثم انتهت إلى هذا.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه قريباً.

 <sup>(3)</sup> أخرج الشيخان من حديث ابن عباس قال: «لما حضر النبي 養 وفي البيت رجال 
 ديم عمر بن الخطاب، فقال النبي 養: «هلم أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده، فقال
 عمر: إن النبي 養 غلبه الوجع، وعندكم القرآن، فحسبكم كتاب الله، فاختلف أهل البيت،

فلو كان التحيين مما يشتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعاً للعذر لكن لما دلهـم دلالات متعـددة على أن أبـا بكـر متعيـن وفهمـوا ذلـك ـ حصـل المقصود.

واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله 遊 كتاباً لن تضلوا بعده منهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي 鑑 قال: قوموا عني، قال عبيدالله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية: ما حال بين رسول الله ﷺ وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولفطهم. أخرجه البخاري في الاعتصام باب كراهية الاختلاف (١٣/ ٣٣٦ ـ ح٧٣٦٦)، وأخرجه مسلم، في الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه (٣/ ١٢٥٧ ـ - ١٦٣٧)، ونقل الحافظ في الفتح عن القرطبي قوله: ﴿ وَدُلُ آمَرُهُ بِالقِيامُ عَلَى أَنْ أَمْرُهُ الْأُولُ كَانَ على الاختيار ولهذا عاش ﷺ بعد ذلك أياماً، ولم يعاود أمرهم بذلك، ولو كان واجباً لم يتركه لاختلافهم، لأنه لم يتركُّ التبليغ لمخالفة من خالف، وقد كان الصحابة يراجعوانه في بعض الأمور ما لم يعزم بالأمر، فإذا عزم امتثلواه. قال الحافظ: (فائدة: قال الخطابي: إنما ذهب عمر إلى أنه لو نص بما يزيل الخلاف لبطلت فضيلة العلماء وعُدم الاجتهاد، وتعقبه ابن الجوزي بأنه لو نص على شيء أو أشياء لم يبطل الاجتهاد لأن الحوادث لايمكن حصرها، قال: وإنما خاف عمر أن يكون ما يكتبه في حالة غلبة المرض، فيجد بذلك المنافقون سبيلًا إلى الطعن في ذلك المكتوب.) اهـ. الفتح (١/ ٢٥٢). وقال النووي: ﴿ اتفق قول العلماء على أن قول عمر: (حسبنا كتاب الله) من قوه فقهه ودقيق نظره، لأنه خشى أن يكتب أموراً ربما عجزوا عنها فاستحقوا العقوبة لكونها منصوصة، وأراد أن لا ينسد باب الاجتهاد على العلماء، وفي تركه ﷺ الإنكار على عمر إشارة إلى تصويب رأيه، وأشار بقوله: حسبنا كتاب الله إلى فوله تعالى: (ما فرطنا في الكتاب من شيء) [الأنعام: ٣٨] ويحتمل أن يكون قصده التخفيف عن رسول الله 難 لما رأى ما هو فيه من شدة الكرب، وقامت عنده قرينة بأن الذي أراد كتابته ليس مما لا يستغنون عنه، إذ لو كان من هذا القبيل لم يتركه ﷺ لأجل اختلافهم. ولا يعارض قول ابن عباس: (إن الرزية...إلخ) لأن عمر كان أفقه منه قطعاً. اهـ. الفتح (٨/ ١٣٤). ولهذا قال عمر رضي الله عنه، في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله ﷺ<sup>(۱)</sup>، ولم ينكر ذلك منهم أحد، ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه، ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار، طمعاً في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير، وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن الني ﷺ بطلانه.

ثم الأنصار كلهم بايعوا أبا بكر، إلا سعد بن عبادة، لكونه هو الذي كان يطلب الولاية (٢).

ولم يقل أحد من الصحابة قط إن النبي ﷺ نص على غير أبي بكر، لا علي، ولا العباس، ولا غيرهما، كما قد قال أهل البدع!

وروى ابن بطة بإسناده: أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير الحنظلي إلى الحسن، فقال: أو في شك صاحبك؟ الحسن، فقال: هل كان النبي على المتخلف أبا بكر؟ فقال: أو في شك صاحبك؟ نعم، والله الذي لا إله إلا هو استخلفه، لهو كان أتقى لله من أن يتوثب عليها(٣).

وفي الجملة: فجميع من نقل عنه أنه طلب تولية غير أبي بكر، لم يذكر حجة دينية شرعية، ولا ذكر أن غير أبي بكر أفضل منه، أو أحق بها، وإنما نشأ من حب قبيلته وقومه فقط، وهم كانوا يعلمون فضل أبي بكر رضي الله عنه وحب رسول الله ﷺ له(٤)

 <sup>(</sup>١) هو جزء من رواية البخاري وستأتي بتمامها في كلام الشارح قريباً.

 <sup>(</sup>٢) لم يبايع صعد أبابكر ولا عمر، ومات في خلافة عمر، وهو من السابقين الأولين،
 ومن النقباء، والله يغفر له. انظر منهاج السنة (٦/ ٣٢٥، ٣٢٥).

 <sup>(</sup>٣) في إسناده محمد بن الزبير الحنظلي، قال الحافظ في التقريب (١٦١/٣) متروك.
 اهـ. وأشار الأرناؤوط إلى تضعيف أيضاً (ص٧٠٧).

 <sup>(</sup>٤) فضائل أبي بكر رضي الله عنه مختصة به لا يشاركه فيها أحد، وفضائل غيره أكثرها =

ففي الصحيحين، عن عمرو بن العاص: أن رسول الله ﷺ بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته، فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة»، قلت: من الرجال؟ قال: «أبوها»، قلت: ثم من؟ قال: «عمر، وعد رجالا)<sup>(١)</sup>.

وفيهما أيضا، عن أبي الدرداء، قال: كنت جالسا عند النبي ﷺ، إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه، حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي ﷺ: «أما صاحبكم فقد غامر»، فسلم، وقال: يارسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه، ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال: «يغفر الله لك يا أبا يكر، ثلاثا»، ثم إن عمر ندم، فأنى منزل أبي بكر، فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا، فأتى النبي ﷺ، فسلم عليه، فبعل أبي بكر، فجئا على ركبتيه، فقال: يا رسول وجه النبي ﷺ نقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، مرتبن فقال النبي ﷺ: «إن الله بعثني إليكم، فقلتم: كذبت، وقال أبو بكر: صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ مرتبن، فما أوذي بعدها» (\*)

مشتركة، فمما اختص به أبوبكر، وهو في سياق حديث واحد بالصحيح: أن النبي ﷺ لو اتخذ خليلاً من أهل الأرض لاتخذه وأنه أمنَّ الناس عليه في صحبته وماله، وكل خوخة تسد إلا خوخته وانظر في ذلك مجموع الفتاوى (٤/ ٤١٤ \_ ٤٢٠)، وانظر في نفضيل أبي بكر أيصاً مجموع الفتاوى (٤/ ٩٩٩ \_ ٤١٣).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في مبحث النبوات.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب قول النبي ﷺ: لو کنت متخذاً خليلاً (۱۲/۷ - حالة (۱۲/۳۰ مل الريان، وأخرجه أيضاً في کتاب النفسير، تفسير سورة الأعراف (۱۸/۳۰ مل دوغراه الشارح إلى صحيح مسلم وليس به في النسخ التي بين أيدينا والله أعلم.

٣. هدا هو العشهور من النصير، وقبل من الغمر بالكسر وهو الحقد أي صبع أمراً أقنضى
 له أن يحقد على من صعه معه ويحقد الآخر عليه وفي الرواية الأخرى بكتاب النفسير

وفي ﴿الصحيحينِ﴾ أيضا، عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ مات وأبو بكر بالسنح \_ فذكرت الحديث \_ إلى أن قالت: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة، في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير، ومنكم أمير! فذهب إليهم أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم، فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أنى قد هيأت في نفسى كلاما، قد أعجبني، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر! ثم تكلم أبو بكر، فتكلم أبلغُ<sup>(١)</sup> الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء. هم أوسط العرب، وأعزهم أحساباً، فبايعوا عُمر بن الخطاب، أو أبا عبيدة بن الجراح، فقال: عمر: بل نبايعك، فأنت سيدنا، وخيرنا، وأحبنا إلى رسول الله، فأخذ عمر بيده، فبايعه، وبايعه الناس، فقال قائل: قتلتم سعداً، فقال عمر: قتله الله<sup>(٢)</sup>. والسُّنْح: العالية، وهي حديقة من حدائق المدينة معروفة بها(٣).

جاء في آخرها قال أبوعبدالله (أي البخاري) غامر: أي سبق بالخير، واستغربه الحافظ في الفتح (٢٩/٧، ٣٠) ط. الريان.

 <sup>(</sup>١) قال في الفتح (٧٧/٧): «بتصب أبلغ على الحال، ويجوز الرفع على الفاعلية أي تكلم رجل هذه صفته. اهـ.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب قول النبي ﷺ: الو كنت متخذاً خليلًا،
 (۲٤/٧) \_ ط١٦٥٨).

 <sup>(</sup>٣) السُنج: بضم السين المهملة، وسكون النون، ويجوز ضمها وهي منازل بني الحارث
 من الخزرج بالعوالي، وبينه وبين المسجد النبوي ميل، كذا بالفتح (١٣٦٧).

#### ٢ خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه

قال رحمه الله: (ص٥٣٩\_٥٤٠)

قوله: ثُمَّ لِعُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه، لعمر رضي الله عنه. وفضائله وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه، واتفاق الأمة بعده عليه. وفضائله رضي الله عنه (أشهر من أن تذكر). فقد روي عن محمد بن الحنفية أنه قال: قلت لأبي: يا أبت، من خير الناس بعد رسول الله على قال: يابني، أو ما تعرف؟ فقلت: لا، قال: أبو بكر، قلت: ثم من؟ قال: عمر، وخشيت أن يقول: ثم عثمان! فقلت: ثم أنت؟ فقال:

وتقدم قوله ﷺ: "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر" (٢). وفي "صحيح مسلم"، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: وضع عمر على سريره، فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه، قبل أن يُرفع، وأنا فيهم، فلم يَرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت إليه، فإذا هو علي، فترحم على عمر، وقال: ما خلفتُ أحداً أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وايم الله، إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله ﷺ يقول: جنت أنا وأبو بكر وعمر، وغرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب قول النبي ﷺ: قلو كنت متخذاً خليلاً»
 (۷) ۲۲ – (۳۲۷)، وأبوداود في كتباب السنة بياب في التفضيل (٢٠٦/٤ ـ ح٢٠٦٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما(١).

وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في رؤيا رسول الله ﷺ، ونزعه من القليب، ثم نزع أبي بكر، ثم استحالت الدلو غربا، فأخذها ابن الخطاب، فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع عمر، حتى ضرب الناس بعطن <sup>(۲)</sup>.

وفي «الصحيحين»، من حديث سعد بن أبي وقاص: قال: استأذن عمر ابن الخطاب على رسول الله 義، وعنده نساء من قريش، يكلمنه، عالية أصواتهن ـ الحديث، وفيه ـ فقال رسول الله 義: «إيه يا ابن الخطاب! والذي نفسي بيده، مالقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك» (٢٠).

وفي «الصحيحين» أيضا، عن النبي ﷺ، أنه كان يقول: «قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتى منهم أحد، فإن عمر بن الخطاب منهم». قال ابن وهب: تفسير «محدثون»: ملهمون (1).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة في باب قول النبي ﷺ: «لو كنت متخذاً خليلاً» (٢١/٧ ـ ح٣١٧٧)، وأخرجه في باب مناقب عمر (٧١/٥ ـ ح٣١٥٠) ط.الريان، وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل عمر رضي الله عنه (١٨٥٨٤ ـ ح٣٨٩٠).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب عقب حديث العار (١٥/١٥ ـ ح١٤٦٩)، وأخرجه في مناقب عمر (٧/٧ ـ ح٣٦٨٩)، ومسلم في فضائل الصبحابة باب من فضائل عمر (٤/١٧٦٤ ـ ح٣٩٨٩).

٣\_ خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه .

قوله: ثُمَّ لعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

أي ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما، وقد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه، وأمر الشورى والمبايعة لعثمان، في "الصحيحين"، فأحببت أن أسردها، كما رواها بسنده: عن عمرو بن ميمون، قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، فقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: حملناها أمراً هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل، قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: لادعن أرامل أمراً هي لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا، قال: فما أتت عليه رابعة أهل العبراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا، قال: فما أتت عليه رابعة حتى أصيب.

قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبدالله بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللاً تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف، أو النحل، أو نحو ذلك في الركعة الأولى، حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول: قتلني، أو أكلني الكلب، حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين، لا يمر على أحد يمينا وشمالا إلا طعنه، حتى طعن ثلاثة عشر رجلا، مات منهم سبعة،

<sup>(</sup>١) المراد بذلك أرض السواد، وكان عمر بعثهما يضربان عليها الخراج، فضربا الخراج عليها فخشي عمر أن يكون كبيراً، فقال له حذيفة: لو شتت لأضعفت الأرض، أي جعلت حراجها ضعفين، وأجاب عثمان بن حنيف بما يدل على إطاقتها أيضاً. انظر في روايات ذلك عتج الباري (٧/٧٧).

فلما رأى ذلك رجل من المسلمين، طرح عليه بُرنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ، نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف، فقدمه، فمن يلى عمر فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد، فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر، وهم يقولون: سبحان الله، سبحان الله، فصلي بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا، قال: يا ابن عباس انظر من قتلني؟ فجال ساعة، ثم جاء فقال: غلام المغيرة، قال: الصّنَع<sup>(١)</sup>؟ قال: نعم، قال: قاتله الله! لقد أمرت به معروفا ! الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام، قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا، فقال: إن شئت فعلت؟ أي: إن شئت قتلنا؟ قال: كذبت! بعد ماتكلموا بلسانكم، وصلوا قبلتكم، وحجوا حجكم؟فاحتمل إلى بيته، فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول: لا بأس عليه، وقائل يقول: أخاف عليه، فأتى بنبيذ فشربه، فخرج من جوفه، ثم أتى بلبن فشربه، فخرج من جوفه، فعرفوا أنه ميت، فدخلنا عليه، وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب، فقال: أبشر يا أمير المؤمنين يبشري الله لك، من صحبة رسول الله عليه وسلم، وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة (٢٠)، قال: وددت أن ذلك كفاف، لا على ولا لي، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، قال: ردوا على الغلام، قال: يا ابن أخي، ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك،

 <sup>(</sup>١) الصنّع بفتحتين: الماهر الحاذق في الصناعة، وكان أو لؤلؤة حداداً نقاشاً نجاراً،
 وكان المغيرة ضرب عليه الخراج كل يوم أربعة دراهم فشكا أبولؤلؤة إلى عمر شدة
 الخراج، فكان من نية عمر أن يأمر المغيرة أن يخفف عنه. انظر الفتح (٧٨/٧).

 <sup>(</sup>۲) وفيه أن النهي عن المدح في الوجه مخصوص بما إذا كان غلو مفرط أو كذب ظاهر،
 ومن ثم لم ينه عمر الشاب عن مدحه له مع كونه أمره بتشمير إرازه. كذا بالمنح
 (٧٦/٣٨).

وأتقى لربك(١٠)، ياعبدالله بن عمر، انظر ما على من الدين؟ فحسبوه، فوجدوه ستة وثمانين ألفا أو نحوه، قال: إن وفي له مال آل عمر، فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تف أموالهم، فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، فأد عني هذا المال، انطلق إلى عائشة أم المؤمنين، فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل: أمير المؤمنين، فإنى لست اليوم للمؤمنين أمير، وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، فسلم واستأذن، ثم دخل عليها، فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فقالت: كنت أريده لنفسى، ولأوثرن به اليوم على نفسى ، فلما أقبل، قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال: ارفعوني، فأسنده رجل إليه، قال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين، أذنت، قال: الحمد لله، ما كان شيء أهم إلى من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني، ثم سلم فقال: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لى فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين، وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها فلما رأيناها قمنا، فولجت عليه، فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال، فولجت داخلًا لهم<sup>(٣)</sup>، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا: أوص

<sup>(</sup>١) رحم الله عمر رضي الله عنه، لم يترك المنكر الذي يراه وهو في هذه الحال دون أن ينكره بنفسه، وفي ذلك أبلغ رد على من قسم الدين إلى قشر ولباب، وظل يمنع الأمر بالممروف والنهي عن المنكر فيما يراه قشراً .. ومنه عنده الإسبال وحلق اللحية ونحو ذلك .. دون ما يراه اللباب، زعم، وليس هذا ما أمرنا الله به، بل أمرنا بالدخول في السلم كافة، أي في جميع شرائع الإسلام، نمم قد يكون هناك أمور يقدمها الداعية على غيرها، فيقدم الوصاة بالتوجيد والأمر بالصلاة على غير ذلك مع من لا يعرف ذلك، لكن هذا باب، والأول باب آخر فننيه.

<sup>(</sup>٢) أي مُذْخَلًا كان في الدار كما بالفتح (٧/ ٨٣)، وقوله: (تسير معها) كذا بروابة =

يا أمير المؤمنين، استخلف؟ قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أى الرهط، الذي توفي رسول الله على وهو عنهم راض، فسمى عليا، وعثمان، والزبير، وطلحة، وسعدا، وعبد الرحمن، وقال: يشهدكم عبدالله بن عمر، وليس له من الأمر شيء، كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمارة سعداً فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإنى لم أعزله من عجز ولا خيانة، وقال: أوصى الخليفة من بعدى بالمهاجرين الأولين، أن يعرف لهم حقهم، ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا، الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم، ويتجاوز عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم ردء الإسلام، وجباة الأموال، وغيظ العدو، وأن لا يأخذ منهم إلا فضلهم، عن رضاهم، وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب، ومادة الإسلام، أن يأخذ من حواشي أموالهم، وأن يُرد على فقرّائهم وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله، أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل مِن ورائهم، ولا يكلفوا إلا طاقتهم، فلما قبض خرجنا به، فانطلقنا نمشى، فسلم عبدالله بن عمر، قال: يستأذن عمر بن الخطاب؟ قالت: أدخلوه، فأدخل، فوضع هنالك مع صاحبيه، فلما فرع من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثه منكم، قال الزبير قد جعلت أمري إلى على، فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد: قد جعلت امرى إلى عبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه؟ والله عليه والإسلام؟ لينظرن أفضلهم في نفسه، فُأسكت الشيخان، فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلى؟ والله على أن لا آلو عن أفضلكم؟ قالا: نعم،

البخاري وفي المطبوعة (يسترنها) وفي طبعة مؤسسة الرسالة (تسرب معها) أي أدم.

فأخذ بيد أحدهما، فقال: لك قرابة من رسول الله والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك، لئن أمرتك لتعدلن؟ ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن؟ ثم خلا بالآخر، فقال له مثل ذلك ، فلما أخذ الميثاق، قال: ارفع يدك ياعثمان، فبايعه، فبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه (١).

وعن حميد بن عبدالرحمن: أن المسور بن مخرمة أخبره: أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا، قال لهم عبد الرحمن: لست بالذي أنافسكم عن هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن، فلما ولوا عبدالرحمن أمرهم، فمال الناس على عبدالرحمن، حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه، ومال الناس على عبدالرحمن يشاورونه تلك الليالي، حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان، قال المسور بن مخرمة: طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل(٢)، فضرب الباب حتى استيقظت، فقال: أراك نائما؟ فوالله ما اكتحلت هذه الثلاثة بكبير نوم، انطلق فادع لى الزبير وسعداً، فدعوتهما له، فشاورهما ثم دعاني، فقال: ادع لي علياً، فدعوته، فناجاه حتى ابهار الليل، ثم قام عليّ من عنده وهو على طمع، وقد كان عبدالرحمن يخشى من على شيئاً، ثم قال: ادع لي عثمان، فدعوته، فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح، فلما صلى الناس الصبح، واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، فأرسل إلى من كان حاضراً من المهاجرين، والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد، وكانوا وافوا تلك

 <sup>(</sup>٣) ألهجع: طائفة، أي يعد طائفة من الليل، وقوله بعدها (ابهاؤ الليل) أي: انتصف،
 وبهرة كن شيء وسطه، وقيل معظمه، انظر الفتح (١٩٦/١٣).

الحجة مع عمر، فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن، ثم قال: أما بعد، ياعلي، إني قد نظرت في أمر الناس، فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلاً<sup>(۱)</sup>، فقال لعثمان: أبايعك على سنة الله ورسوله ﷺ والخليفتين من بعده، فبايعه عبدالرحمن، وبايعه الناس<sup>(۱)</sup> والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون (۱).

ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة: كونه ختن رسول الله ﷺ على ابنتيه<sup>(1)</sup>.

## وفي «صحيح مسلم»، عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ مضطجعا

(١) قوله: (فلا تجعلن على نفسك سبيلًا)، متعلق بقوله: (وقد كان عبدالرحمن يخشى من على شيئاً) والمراد أنه يخشى أن لا يطاوعه، فنهاه عن الفرقة إذا لم يوافق الجماعة فيُلام على ذلك وانظر الفتح (١٩٧/١٣).

(٢) قال الإمام أحمد: لم يجتمعوا على بيعة أحد ما اجتمعوا على بيعة عثمان، وسئل عن خلافة النبوة، فقال: كل بيعة كانت بالمدينة، قال شيخ الإسلام وهو كما قال فإنهم كانوا في آخر ولاية عمر أعز ما كانوا وأظهر ما كانوا قبل ذلك انظر منهاج السنة (٢/١٥).

ا أخرجه البخاري في الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس (١٩٣/١٣ ـ ح٧٠٧٠) قال في الفتح في فوائد هذا الحديث: (١٩٩/١٣): فوفيه أن الشركاء في الشيء إذا وقع بينهم التنازع في أمر من الأمور يستدون أمرهم إلى واحد ليختار لهم بعد أن يخرج نفسه من ذلك الأمر. وفيه أن من أسند إليه ذلك يبذل وسعه في الاختيار، ويهجر أهله وليله اهتماماً بعا هو فيه حتى يكمله... ثم نقل عن ابن المنير فوائد ومنها:
أن إحداث قول زائد على ما أجمع عليه لا يجوز، وهو كإحداث سابع في أهل

السوري. (٤) رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما ماتنا في حياة النبي ﷺ فقال: «لو كان أخرى لزوجناها لعثمان» وفي معنى ذلك أحاديث لا يخلو واحد منها من مقال، وانظر البداية والنهاية (٧-٢١٠)، مجمع الزاوند (٨٣/٩). في بيته، كاشفا عن فخذية أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر، فأذن له وهو على تلك الحال، فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال، فتحدث، ثم استأذن عثمان، فجلس رسول الله ﷺ وسوى ثيابه، فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهش ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك؟ قال: «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة»(١).

وفي «الصحيح»: لما كان يوم بيعة الرضوان، وأن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي على إلى مكة، وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله على بيده اليمنى: «هذه يد عثمان، فضرب بها على بده، فقال: هذه لعثمان» (۲).

# ٤\_ خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه

قُولُهُ: ثُمَّ لِعَلَي بن أبي طَالبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

أي: ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما. لما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار إماما حقا واجب الطاعة، وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة، كما دل عليه حديث سفينة المقدم ذكره، أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء" (").

 <sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب فضل عثمان بن عفان (۱۸۶۲/۶ \_ ح۲۶۰۳)
 بنحوه، وقوله: (هش له) من الهشاشة وهي طلاقة الوجه.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب عثمان بن عفان (۱٦/٧ \_ ح ٣٦٩٨).
 وفي كتاب المغازي باب قول الله تعالى: (إن الذين تولوا منكم يوم النقى الجمعان)
 [آل عمران: ١٥٥] (۲/ ٤٢١ \_ ح ٤٠١٦).

<sup>(</sup>٣) ثقدم تخریجه.

وكانت خلافة أبي بكر الصديق سنتين وثلاثة أشهر، وخلافة عمر عشر سنين ونصفا، وخلافة عثمان اثنتي عشرة سنة، وخلافة على أربع سنين وتسعة أشهر وخلافة الحسن ابنه ستة أشهر.

وأول ملوك المسلمين معاوية (١) رضي الله عنه، وهو خير ملوك المسلمين (٢) نكنه إنما صار إماماً حقا لما فوض إليه الحسن بن علي رضي الله عنهم الخلافة، فإن الحسن رضي الله عنه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه، ثم بعد ستة أشهر فوض الأمر إلى معاوية، فظهر صدق قول النبي ﷺ: قإن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فتتين عظيمتين من المسلمين (٣)، والقصة معروفة في موضعها (١٤).

 <sup>(</sup>۱) شوب الخلافة بالملك جائز في شريعتنا للحاجة أو بما يُسر فعل المقصود بالولاية ولا يعسره، وقد يكون الأمر باجتهاد، ولقد كان نبي الله داود ملكاً. انظر مجموع الفتاوى (۳۵/ ۲۲/ ۲۲).

<sup>(</sup>٢) قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (٦/ ٢٣٣، ٢٣٢): «فلم يكن من ملوك المسلمين ملك خير من معاوية، ولا كان الناس في زمان ملك من العلوك خيراً منهم في زمن معاوية، إذا نُسبت أيامه إلى أيام من بعده، وأما إذا نُسبت إلى أيام أبي بكر وعمر ظهر التفاضل...ثم ذكر شيخ الإسلام أحاديث عن السلف في ذلك منها حديث الأعش عن مجاهد قال: لو أدركتم معاوية لقلتم هذا المهدي، وعن أبي هريرة المكتب قال: كنا عند الأعش، فذكروا عمر بن عبدالعزيز وعدله فقال الأعمش: فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: في حلمه، قال: لا وأشه في عدله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في مواضع منها في كتاب الصلح باب قول النبي ﷺ للحسن: «ابني هذا سيد» (٣١/٥٠ – ٣١٠/٥)، وأخرجه في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام (٦٩٨٦ – ٣٩٢٣)، وأخرجه في الفتن باب قول النبي ﷺ للحسن بن على: «إن ابني هذا لسيد» (٦١/١٣ – ٣٠٠٥).

 <sup>(</sup>٤) وهذا يدل عنى أن ما فعله الحسن رضي الله عنه من ترك القتال هو محبوب إلى الله
 ورسوله، فلو كان ما فعله علي والحسين رضي الله عنهما محبوباً، لكان الحسن إما =

#### حجج المتقاتلين في الفتنة والقاعدين عنها:

فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه بعد والحق مع علي رضي الله عنه، فإن عثمان رضي الله عنه لما قتل كثر والحق مع علي رضي الله عنه، فإن عثمان رضي الله عنه أكابر الصحابة الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير، وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال، وقويت الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض، ممن بعدت داره من أهل الشام، ويحمي الله عثمان، أن يظن بالأكابر ظنون سوء ويبلغه عنهم أخبار، منها ما هو كذب، ومنها ماهو محرف، ومنها مالم يعرف وجهه.

وانضم إلى ذلك أهواء قوم يحبون العلو في الأرض . وكان في عسكر على رضي الله عنه \_ من أولئك الطغاة الخوارج، الذين قتلوا عثمان \_ من لم يعرف بعينه، ومن تنتصر له قبيلته، ومن لم تقم عليه حجة بما فعله، ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله، ورأى طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم، ويقمع أهل الفساد والعدوان، وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه. فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علمي ولا من طلحة والزبير وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين، ثم جرت فتنة صفين (١١) لرأي (٢٦)، وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم، أو لا يتمكن من

فاعلاً لغير المحبوب، أو يكون عاجزاً، وإذا ثبت أن مافعله الحسن أحب إلى الله ورسوله ولم يكن عاحراً، ثبت أن القتال في الفتنة تركه أولىٰ. الصر هي ذلك منهاج السنة (٤٠٤٠/٤)، (١٤٦/٨).

 <sup>(</sup>١) انظر فيما شحر بين الصحابة (علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير): محموع الفتاوى (٤١/٤٤ \_ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) أي لرأي رآه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، انظر منهاج السنة (٨/ ٥٢٦).

العدل عليهم ـ وهم كافون، حتى يجتمع أمر الأمة، وأنهم يخافون طغيان من في العسكر، كما طغوا على الشهيد المظلوم، وعلى رضي الله عنه هو المخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته، ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه، فاعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبين عليهم تحصل به أداء الواجب، بقتالهم، بعلب الواجب عليهم، بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب، ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي الله والخليفتين من بعده مما يسوغ، فحمله ما رآه ـ من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة، دون تأليفهم على القتال (۱)، وقعد عن القتال أكثر الأكابر، لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة، ولما أكثر الأكابر، لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة، ولما رأه من الفتنة التي تربو مفسدتها على مصلحتها (۱). ونقول في الجميع

<sup>(</sup>۱) وهذا الاجتهاد من علي رضي الله عنه تبين له بعد ذلك أن غيره أولئ منه، فتبين له آخر الأمر أن المصلحة في ترك القتال أعظم منها في فعله. انظر منهاج السنة (٩٠)، ومعاوية رضي الله عنه كان رأيه أنه ولي الدم، وأن عدم الانتصار للشهيد المظلوم حرام، وأن له سلطاناً من الله بولاية الدم حتى يأخذه، وأنه ولاه خليفتان عمر وعثمان وهو باق على ولايته حتى يجتمع الناس على الإمام. وانظر منهاج السنة (٤٦٦/١)، ٥٣٥)، (٣٩٤/١)، ويقول شيخ الإسلام وذكر حديث أبي سعيد في الخوارج يرفعه: «تمرق مارقة على حين فرقة من الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، في الخوارج يرفعه: «تمرق مارقة على حين فرقة من الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، الله الحق)، قال: فهذا الحديث الصحيح دليل على أن كلا الطائفتين المقتلتين، على وأصحابه، ومعاوية وأصحابه على حق، وأن عليا وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، انظر مجموع الفتاوي (٤/٧٤).

<sup>(</sup>٢) وهذا هو حد قتال الفتنة، أما القتال المشروع بين المسلمين فهو: قتال الخوارج وقتال المرتدين والممتنعين عن إقامة شريعة الله، وقتال أهل الحرابة والفساد وقتال البغاة بعد محاولة الإصلاح. فإذا ثبت أن القتال ليس من الأنواع المشروعة، فهو قتال عنة، والقتال الذي كان بين علي ومعاوية ليس من الأنواع المذكورة، وإنما اشتبه على معض الناس أنه من جنس قتال البغاة لحديث: "ويح ابن سمية تقتلك الفتة الباغية"، وهذا -

بالحسنى: ﴿ رَبُّنَا أَغْفِـرُ لَنَكَا رَلِإِغْزَيْنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْمَلُ فِي فُلُوسِنَا غِلَا لِلَّذِينَ مَامَنُوا رَبّنًا إِنَّكَ رَمُوثُ رَجِيمٌ ﴿ ﴾ [العشر: ١٠]. والفتن التي كانت في أيامه قد صان الله عنها أيدينا، فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا، بمنه وكرمه (١٠).

ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما في «الصحيحين»، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ لعلي: «أنت مني بمنزلة هرون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، (<sup>77)</sup>.

يحمل على الطائفة التي اجتمعت عليه فقتلته، وعلى من رضي بقتله من المعسكرين وإلا فقد ذكر أن قاتل عمار هو: أبوالفادية من أصحاب بيعة الرضوان. ثم لو كانوا بغاة لكان قتالهم مشروعاً محبوباً بعد الإصلاح وقد تقدم عن عائشة أنه لم يكن إصلاح بين المتقاتلين.

فلذا لم يكن القتال من جهة البغي، كيف وقد مدح النبي ﷺ الحسن بالسيادة لترك الفتال، وقتال البغاة مشروع لا يمدح أحد بتركه إلا إذا عجز والنبي ﷺ جعل الحسن في الصلح سيداً محموداً ولم يجعله عاجزاً معذوراً. انظر في ذلك منهاج السنة (٤/٤)، (٢٠٥/١)، ومجموع الفتاوى (٣٤/٥٥ ـ ٧٤،٥٧). وممن قعد عن القتال في الفتنة سعد بن أبي وقاص، وابن عمر وأسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة وقد دعا له النبي ﷺ أن لا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض وأمثالهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان مع أنهم معظمون لعلي يحبونه ويوالونه ويقدمونه على من سواه، ولا يرون أن أحداً أحق بالإمامة منه في يحبونه ويوالونه ويقدمونه على من سواه، ولا يرون أن أحداً أحق بالإمامة منه في زمانه، ولكن لم يوافقوه على رأيه في القتال. انظر منهاج السنة (٢٣٣٦).

(١) ومن خبر ما يقال في الفتنة ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية عن أبي موسى الأشعري أنه قال: ﴿إِن الفتنة إذا أقبلت شبهت، وإذا أدبرت ببنت، وقال : ﴿المستشار مؤتمن، سمعت من النبي ﷺ يقول: ﴿إنها ستكون فتنة القاعد فيها خبر من الفاشي، والماشي فيها خبر من الراكب وقد جعلنا الله إخواناً وحرم علينا دماءنا وأمواننا». البداية والنهاية (٧/ ٤٧).

(٢) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب على بن أبي طالب رضي الله عنه =

وقال ﷺ يوم خيبر: «لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله»، قال: فتطاولنا لها، فقال: «ادعوا لي عليا» فأتي به أرمد، فبصق في عينيه، ودفع الراية إليه، ففتح الله عليه(١١).

ولما نزلت هذه الآية: ﴿فَقُلْ تَعَالُواْ نَنْعُ آبَنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَبِنَآءَنَا وَبَنَآءَكُمْ وَأَنْشَنَا وَأَنْشَنَكُمْ﴾ آل عمران: ٦٦] ـ دعا رسول الله ﷺ عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: «اللهم هؤلاء أهلي»(٢٠).

الخلفاء الراشدون أئمة مهديون.

قال الشارح:(ص٤٨٥) قوله: وهُمُ الخُلفاءُ الراشِدُونَ، والأثمَّةُ المَهْديُّون.

تقدم الحديث الثابت في "السنن"، وصححه الترمذي، عن العرباض بن سارية، قال: وعظنا رسول الله على موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قاتل: يارسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد الينا؟ فقال: "أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعَشُوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة" (")

<sup>(</sup>٨/ ٨٨ \_ ح٣٠٠)، وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب (١٨/ ١٨٠ \_ ح٤٠٤).

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد في فضائل الصحابة باب مناقب علي ابن
 أبي طالب (٧/٧٧ ـ ح ٢٠٧١)، وكذا أخرجه مسلم من حديثه في الموضع السابق
 (١٤٧٧ ـ ح ٢٠٤٠).

٢) أخرجه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص في الموضع السابق (٤/ ١٨٧٠ -ح٤ ٢٤٠) وتقدم.

<sup>(</sup>٣) نقدم تخريجه.

وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل، كترتيبهم في الخلافة.

ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المزية: أن النبي الله أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر، فقال: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر، وفاق بن اتباع سنتهم والاقتداء بهم (۲)، فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضى الله عنهم أجمعين (۳).

وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان، ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان على على. وعلى هذا عامة أهل السنة<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٢) ووجه ذلك أن السنة ما سنوه للناس وأما القدوة: فيدخل فيه الاقتداء بالشيخين فيما فعلاء ممل لم يجعلاه سنة، أو أن السنة المأمور باتباعها ما أضافها إلى الخلفاء بمجموعهم لا إلى كل منهم، فقد يقال: ذلك فيما انفقوا عليه دون ما انفرد به بعضهم، وأما القدوة، فعين القدوة بهذا وبهذا. وانظر مجموع الفتاوى (٣٣/٣٥) وقال عن الوجه الأخير (وفي هذا نظر).

<sup>(</sup>٣) انظر في المفاضلة بين الأربعة مجموع الفتاوى (٤/ ٢١١ ـ ٤٣٠). يقول شيخ الإسلام (مجموع الفتاوى ٢٣٠/٣٥): «ويستفاد من هذا أن ما فعله عثمان وعلي من الاجتهاد الذي سبقهما بما هو أفضل منه أبوبكر وعمر، ودلت النصوص وموافقة جمهور الأمة على رجحانه، وكان سببه افتراق الأمة: لا يؤمر بالاقتداء بهما فيه، إذ ليس ذلك من سنة الخلفاء، وذلك أن أبابكر عمر ساسا الأمة بالرغبة والرهبة وسلما من التأويل في الدماء والأموال، وعثمان رضي الله عنه غلب عليه الرغبة وتأول في الأموال، وعلى غلب عليه الرغبة وتأول في الأموال، وعلى غلب عليه الرغبة، وتأول في الدماء، وأبوبكر وعمر كمل زهده في المال اهما. رضي الله عنهم جميعا

 <sup>(</sup>٤) قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (٦/٣٥٧،٣٥٦): (ونحن لا ننكر أن عثمان رضي =

وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنهما: إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان(١١).

## وقال أيوب السختياني من لم يقدِّم عثمان على علي فقد أزرى

الله عنه كان يحب بني أمية، وكان يواليهم ويعطيهم أموالاً كثيرة، وما فعله من مسائل الاجتهاد التي تكلم فيها الملماء، الذين ليس لهم غرض، كما أننا لا ننكر أن علياً ولي أقاربه، وقاتل خلقاً كثيراً من المسلمين الذين يقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة ويصومون ويصلون، لكن من هؤلاء من قاتله بالنص والاجماع، ومنهم من كان قتاله من مسائل الاجتهاد التي تكلم فيها العلماء الذين لا غرض لهم. وأمر الدماء أخطر من أمر الاموال، والشر الذي حصل في الدماء يين الأمة أضماف الشر الذي حصل بإعطاء الأموال. فإذا كنا تتولى علياً ونجه، ونذكر ما دل عليه الكتاب والسنة من فضائله مع أن الذي جرى في خلافته أقرب إلى الملام مماجرى في خلافة عثمان، ورجمى في خلافته غلان نتولى عثمان في ورجمى في خلافته عثمان من الخير ما لم يجر مثله في خلافته، فلان نتولى عثمان في المحرة ما دل عليه الكتاب والسنة بطريق أولى. وقد ذكرنا أن ما فعله عثمان في المائل فله ثلاثة مآخذ:

أحدهما: أنه عامل عليه، والعامل يستحق مع الغني. الدان أن ذرم الترب و ذرر قرر الامام

الثاني: أن ذوي القربى هم ذوو قربى الإمام.

المثالث: أنهم كانوا قبيلة كثيرة، ليسوا مثل قبيلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فكان يحتاج إلى إعطائهم وولايتهم، أكثر من حاجة أبي بكر وعمر إلى تولية أقاربهما وإعطائهما، وهذا مما نقل عن عثمان الاحتجاج به. وقد قدمنا أنا لا ندعي عصمة في أحد بعد رسول الله ﷺ من الذنب فضلاً عن الخطأ في الاجتهاد. وقد قال سبحانه وتعالى: (والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. لكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) [الزمر: ٣٣\_ ٣٥]. وقال تعالى: (أولئك الذين تقبل عنهم أحسرن ما عملوا وتتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون) [الأحقاف: ٢٦].

(۱) تقدم تخریجه.

بالمهاجرين والأنصار.

وفي «الصحيحين» عن ابن عمر، قال: كنا نقول ورسول الله ﷺ حي: أفضل أمة النبي ﷺ بعده ـ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان(١٠).

<sup>(</sup>١) أخرحه البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب عثمان بن عفان (١٦/٢٧ \_ - ٢٦٢٧)، وأبوداود في كتاب السنة باب في التفضيل (٢٠٦/٤ \_ - ٢٤٦٧)، والترمذي في كتاب المناقب باب في مناقب عثمان وقال حسن صحيح غريب (٥٨٨/٥ \_ ح٧٠٧)، وليس الحديث في مسلم كما نص على ذلك الألباني (ص٥٤٨)، والأرناؤوط (ص٧٨).

## ثالثاً: فضل العشرة رضي الله عنهم

قال رحمه الله: (ص٤٩هـ٥٢٥٥)

قُوله: وأنَّ المَشْرَة الذِينَ سَمَّاهُم رَسُولُ ﷺ وَيَشْرَهُم بِالجَنِّةِ، نَشْهُدُ لَهُم بِالجَنِّةِ، مَنْهُدُ لَهُم بِالجَنِّةِ، عَلَى مَا شَهِدَ لَهُم رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وقَوْلُهُ الحَق، وهُمْ: أبو بَحْدٍ، ومُمْرَ، وعُنْمَان، وعليَّ، وطَلْحَةُ، والزَّبِرُ، وسَغَدٌ، وسَعِيد، وعَبْدُ الرحْمٰن بنُ عَوْفٍ، وأبو عُبَيدة بنُ الجَرَّاحِ وهُوَ أَمِينُ هذِهِ الأَمَّةِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُم أَجْمِينَ. أَنْ عَنْهُم

تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة.

ومن فضائل الستة الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين: ما رواه مسلم: عن عائشة رضي الله عنها: أرق رسول الله ﷺ ذات ليلة، فقال: ليت رجلا صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة، قالت: وسمعنا صوت السلاح، فقال النبي ﷺ: «من هذا»؟ فقال سعد ابن أبي وقاص: يا رسول الله، جنت أحرسك \_ وفي لفظ آخر: وقع في نفسي خوف على رسول الله في فجئت أحرسه، فدعا له رسول الله ﷺ فهنت أحرسه، فدعا له رسول الله ﷺ فهنام (۱۰).

وفي «الصحيحين»: أن رسول الله ﷺ جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم أحد، فقال: ارم، فداك أبي وأمي<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري من حديث عائشة في الجهاد باب الحراسة في الغزو (١/ ١٨ - ح ١٨٨٠)، وأخرجه في النمني باب قوله ﷺ ليت كذا وكذا (١٩/ ١٩ / ح ١٧٢١)، وأخرجه مسلم في فصائل الصحابة باب في فضل سعد بن أبي وقاص (١٨٥٥/٤ - ح ١٨٤٠)، وقد بقال عزو الحديث إلى مسلم فقط فيه شيء من القصور لأن البخاري أحرجه.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في الجهاد باب المحن ومن يترس بترس صاحبه (۹۳/۱ - =

وفي "صحيح مسلم"، عن قيس بن أبي حازم، قال: رأيت يد طلحة التي وفى بها النبي ﷺ يوم أحد قد شلّت (١٠).

وفيه أيضا عن أبي عثمان النهدي، قال: لم يبق مع رسول الله ﷺ في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي ﷺ غير طلحة وسعد<sup>٢١</sup>).

وفي «الصحيحين» واللفظ لمسلم، عن جابر بن عبد الله قال: ندب رسول الله ﷺ وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم، فانتدب الزبير، فقال النبي ﷺ: «لكل نبي حواري، وحواري الزبير، "".

ح٢٩٠٥)، وأخرجه في المغازي باب (إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا) (٧/ ١٥) ـ ح٨٤٠٥، ٤٠٥٩)، ومسلم في فضائل الصحابة باب في فضل سعد بن أبي وقاص (٤/ ١٨٧٥ ـ ح٢٤١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب ذكر طلحة بن عبيدالله (١١٣/٧) ح٤٣٧؟)، وأخرجه في المغازي باب (إذا همت طائفتان منكم أن نفشلا (١٦٧/٤) ح٣٤٠٤) والحديث ليس في نسخ مسلم التي بين أيدينا وجزم الألباني (ص٤٩٥)، والأرناؤوط (ص٣٧٥) أنه ليس بمسلم فالله أعلم. قال في الفتح (١٠٤/٥٠٤): «قوله قد شلت: بفتح الممجمة ويجوز ضمها في لفة ذكرها اللحياني، وقال ابن درستويه: هي خطأ. والشلل نقص في الكف وبطلان لعملها، وليس معناه القطع كما زعم بعضهم.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب ذكر طلحة بن عيدالله (۱۰۳/ ـ - ۲۷۲۳)
 (۳۷۲۳)، وأخرجه في المغازي باب (إذ همت طائفتان منكم أن نفشلا) (۱۹۲۷ ـ ح۲۰۰)، وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل طلحة والزبير (٤٠٤٤ ـ ع۲۵۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في مواضع منها كتاب الجهاد باب فضل الطليعة (٦/٢٥ ـ ح٢٨٤)، حرج ١٩٤٤)، وفي فضائل الصحابة باب مناقب الزبير بن العوام (٧٩/٧) ـ ح٢٨٤)، وأخرجه في المغازي باب غزوة الخندق وهي الأحزاب (٧/ ٤٦٩ ـ ح٢١١٤)، ومسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل طلحة والزبير (١٨٧٩/٤ ـ ح٢٤١٥)، قال في =

وفيهما أيضا عن الزبير رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: «من يأتي بني قريظة فيأتيني بعجبرهما؟ فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله ﷺ أبويه، فقال: «فداك أبي أمي»(١٠).

وفي "صحيح مسلم"، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: " "إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة: أبو عبيدة بن المجراح"<sup>(۲)</sup>.

وفي «الصحيحين» عن حذيفة بن اليمان، قال: جاء أهل نجران إلى النبي ﷺ، قالوا: يارسول الله، ابعث إلينا رجلا أمينا، فقال: «الإبعثن إليكم رجلا أميناً حق أمين، قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح (٢٠).

وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه، قال: أشهد على رسول الله ﷺ أني سمعته يقول: قمشرة في الجنة: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلى في الجنة وطلحة في الجنة

الفتح (۱۰۱۷): قوله: قوإن حواري الزبير، بتشديد الياء وفتحها كفوله: (ماأنتم بمصرخيً) [إبراهيم: ۲۷] ويجوز كسرها. أهم.

أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب الزبير (٧٩/٧ \_ ح٣٧٠)، ومسلم في فضائل الصحابة باب فضائل طلحة والزبير (١٨٧٩/٤ \_ ح٢٤١٧).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة بأب مناقب أبي عبيدة (١١٦/٧).
 وأخرجه في المعازي باب قصة أهل نجران (١٩٦/٧ ـ ح٢٣٨٤)، وأخرجه مسلم في فصائل الصحابة باب من فضائل أبي عبيدة (١٨١/٤ ـ ح٢٤١٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في مواضع منها في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب أبي عبيدة (١١٦/٧) \_ ح ٢٣٧٥)، وفي المغازي باب قصة أهل نجران (١١٦/٧٥ \_ ح ٢٣٨١٠٤٣٨)، وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح (٢٤/٨٥٤ \_ ح ٢٤٢٠).

والزبير في الجنة وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» ولو شتت لسميت العاشر، قال: فقالوا: من هو؟ قال: سعيد بن زيد، وقال: لمشهد رجل منهم مع رسول الله هيئ، يغبر منه وجهه، خير من عمل أحدكم، ولو عُمِّرَ عُمرَ نوح، رواه أبو دواد، وابن ماجه، والترمذي وصححه . ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف (١٠).

وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أن النبي على قال: «أبو بكر في المجنة، وعمر في المجنة، وعلي في المجنة، وعثمان في المجنة، وطلحة في المجنة، والزبير بن العوام في المجنة، وعبد الرحمن بن عوف في المجنة، وسعد في المجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في المجنة، وأبو عبيدة بن المجراح في المجنة». رواه الإمام أحمد في «مسنده" (() ورواه أبو بكر بن أبي خيشمة، وقدم فيه عثمان على على، رضي الله عنهما.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان رسول الله ﷺ على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله ﷺ: «اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد» رواه مسلم والترمذي وغيرهما، ورُوي من طرق<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبوداود في السنة باب في الخلفاء (٢١٢،٢١١ حـ ٢١٥،٤١٥، ١٤٥٥)، والترمذي عن سعيد بن زيد في المناقب باب مناقب عبدالرحمن (٥/٥٠٥ حـ ٨٧٤٤)، ورواء عن عبدالرحمن بن عوف في الباب نفسه إلا أنه قال عن حديث سعيد بن زيد: إنه أصح، وابن ماجه في المقدمة باب فضائل الصحابة (فضائل المشرة) (٨/١٥ حـ ٣٤٠).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في الباب السابق (٥/ ٦٠٥ \_ ح٣٤٤٣)، وأقر به الإمام أحمد
 (۱/٩٣/١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب فضل طلحة والزبير (١٨٨٠/٤ \_ ح١٤٩٧)،
 والترمذي في كتاب المناقب في مناقب عثمان بن عفان (٥/ ٥٨٣ \_ ح٢٩٦٩) وقال:
 صحيح، والإمام أحمد (٢/ ٤١٩).

وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم، لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم. ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة، أو فعل شيء يكون عشرة!! لكونهم يبغضون خيار الصحابة، وهم العشرة المشهود لهم بالجنة، وهم يستثنون منهم عليا رضي الله عنه! فمن العجب: أنهم يوالون لفظ التسعة! وهم يبغضون التسعة من العشرة! ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار، من السابقين الأولين، الذين بايعوا رسول الله تحت المهجرة، وكانو ألفا وأربعمائة (١١)، وقد رضي الله عنهم. كما قال تعالى: الشجرة، وكانو ألفا وأربعمائة (١١)، وقد رضي الله عنهم. كما قال تعالى: في صحيح مسلم، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي على أنه قال: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة (١٢).

وفي صحيح مسلم أيضاً، عن جابر: أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال يارسول الله: المدخلن حاطب النار، فقال رسول الله ﷺ: «كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدراً والحدبية»(٣).

<sup>(</sup>١) ثبت ذلك في صحيح البخاري من رواية جابر أنه قال: قال لنا رسول الله ﷺ يوم الحديبية: أتتم خير أهل الأرض وكنا ألفاً وأربعمائة. وأخرجه في المغازي باب غزوة الحديبية (٧/ ٥٠٠ \_ ح١٥٤٤)، وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام الحيث (٣/ ١٤٨٣ \_ ح١٨٥٠)، وعن جابر أيضاً خمس عشرة مائة وعن عبدالله بن أبي أوفى ألفا وثلاثمائة وذلك فيما أخرجه البخاري في الباب نفسه، وقد جمع بين هذا الروايات الحافظ في الفتح بأنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة فمن قال: ألفا وخمسمائة جبر الكسر، ومن قال ألفا وأوبعمائة ألغاه، ومن قال ألفا وثلاثمائة وقت الخروج قبل أن يتلاحق بهم الناس، أو بغير الخدم والنساء... ونحو ذلك انظر فتح الدي (٧/ ٤٠٥٥) ط.الريان.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في قضائل الصحابة باب من قضائل أهل بدر (٤/ ١٩٤٢ ـ ح ٢٤٩٥).

والرافضة يتبرؤون من جمهور هؤلاء، بل يتبرؤون من سائر أصحاب رسول الله ﷺ؛ إلا من نفر قليل، نحو بضعة عشر نفراً<sup>(۱)</sup>!!

ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرة من أكفر الناس، لم يجب هجر هذا الاسم لذلك، كما أنه سبحانه لما قال: ﴿ وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ نِسَمَّةُ رَمُولِ يُمْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يَصْلِحُونَ ﴿ ﴾ [انسا: ٤٨] - لم يجب هجر اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن: وَيَلَّكَ عَشَرٌ كُولَةً كُوسَى تُلَاثِينَ لِتَلَةً وَأَتَمْمَنَهَا لِمَسَاء في مواضع من القرآن: مِعْسَرِ وَلَا المَاسِدِة وَلَا عَدَرًا مُوسَى تُلَاثِينَ لِتَلَةً وَأَتَمْمَنَهَا لِمَعْسَرِ اللهِ العراف: ١٤٦]. وكان الله يعتكف العشر الأواخر من رمضان (١٤)، وقال في ليلة القدر: «المتسوها في يعتكف العشر الأواخر من رمضان (١٤)، وقال: «ما من أيام العمل المصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر) (١٤). يعني عشر ذي الحجة والرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة، اثني عشر إماماً، وهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويدعون أنه وصي النبي ﷺ، دعوى مجردة عن الدليل، ثم الحسن رضي الله عنه، ثم علي بن الحسين رضي الله عنه المناس المن

<sup>(</sup>١) من هنا وما بعده منقول من خطبة منهاج السنة (٣٨/١ ـ ٤١).

 <sup>(</sup>۲) أخرج ذلك البخاري عن ابن عمر في كتاب الاعتكاف في العشر الأواخر (۲۰۱۶-۲۰۸ - ۲۰۰۷)، ومسلم في كتاب الاعتكاف باب اعتكاف العشر الأواخر (۲۰۰/۲ - ۱۱۷۷).

 <sup>(</sup>٣) آخرجه البخاري من حديث عائشة في كتاب فضل ليلة القدر (٢٥٩/٤ ـ ح٢٠١٧)،
 ومسلم من حديثهما في كتاب الصيام باب استحباب صوم ستة أيام من شوال (٢/ ٨٣٨ ـ ح١٦٩٩).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخآري من حديث ابن عباس في العبدين باب فضل العمل في أيام التشريق (٢/ ٢٥٥ \_ ح ٩٦٩)، والترمذي في الصوم باب ما جاء في العمل في أيام العشر (٣/ ١٣٠ \_ ح ٧٥٧) وقال: حسن صحيح غريب.

العائدين (۱)، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضي، ثم محمد بن علي العبكري، ثم الحواد، ثم علي العسكري، ثم محمد بن الحسن (۱)، ويتغالون في محبتهم، ويتجاوزون الحد!!

ولم يأت ذكر الأثمة الاثني عشر، إلا على صفة ترد قولهم وتبطله، وهو ما خرجاه في «الصحيحين»، عن جابر بن سمرة، قال: دخلت مع أبي على النبي ﷺ، فسمعته يقول: «لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلًا»، ثم تكلم النبي ﷺ؟ بكلمة خفيت علي، فسألت أبي: ماذا قال النبي ﷺ؟ قال النبي ﷺ؟ قال: «كلهم من قريش».

وفي لفظ «لايزال الإسلام عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة» وفي لفظ: «لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثنى عشر خليفة»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر كلام شيخ الإسلام على هؤلاء الأثمة بعد الحسين رضي الله عنه في منهاج السنة (١/٤ ـ ١٢٨) وهؤلاء الأثمة ليس فيهم من نقل عنه العلم إلا المتقدمون منهم ، علي ين الحسن زين العابدين وابنه جعفر الباقر وابنه جعفر بن محمد، فقد نقل عنهم من العلم قطعة معروفة نقل عن غيرهم أكثر بكثير كثير، وأما من بعدهم فالعلم المأخوذ عنهم قليل جداً، ولا ذكر لأحد منهم في رجال أهل العلم المشاهير بالرواية والحديث والفتيا ولا غيرهم من المشاهير بالعلم، وما يذكر لهم من المناقب والمحاسن فمثله يوجد لغيرهم من الأثمة. انظر منهاج السنة (١٠٨/٤).

<sup>(</sup>۲) هذا الثاني عشر ليس له وجود فإن ابن جربر الطبري وعبدالباقي بن قائع وغيرهما ممن له اختصاص بالأنساب والتواريخ ذكروا أن الحسن بن علي العسكري لم يكن له نسل ولا عقب وأن نقيب الطالبيين حبس جواري الحسن ليتأكد من عدم حملهن، تم هذا سواء قُدر وجوده أو عدمه قلم يُتتم به لا في دين ولا دنيا، قلم يحصل به شيء من مقاصد الإمامة مما يدل على كلب الإمامية. انظر منهاج السنة (٧/٤/ ٩٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام بأب بعد باب الاستخلاف (١١١/١٣ ـ ح ٢٢٢٢،
 (٣) )، وأخرجه مسلم في الإمارة باب الناس تع لقريش (١٤٥٢/٣) ـ ح ١٨٢١).

وكان الأمر كما قال النبي ﷺ والاثنا عشر: الخلفاء الراشدون الأربعة، ومعاوية، وابنه يزيد، وعبد الملك بن مروان، وأولاده الاربعة، وبينهم عمر بن عبد العزيز، ثم أخذ الأمر في الانحلال.

وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسداً منغّصاً، يتولى عليهم الظالمون المعتدون، بل المنافقون الكافرون، وأهل الحق أذل من اليهود!! وقولهم ظاهر البطلان، بل لم يزل الاسلام عزيزاً في ازدياد في أيام هؤلاء الاثنر، عشر.

# رابعاً: حقوق الأئمة بعد الصحابة رضي الله عنهم

من العسائل المتعلقة بالنبوات مسألة طاعة (ولي الأمر)، وأولو الأمر هم العلماء والأمراء على الصحيح من أقوال أهل العلم، فالإمام هو خليفة يطبق شرع النبي ﷺ والعالم يجتهد ليكشف عن حكم الله ورسوله في المسائل المختلفة، ومن هنا كان ارتباط هذه المسائلة بمبحث النبوات.

قال الشارح رحمه الله: (ص٤٣٧)

قوله: والحَجُّ والجِهَادُ مَاضِيانِ مَعَ أَوْلِي الأَمْرِ مِنَ المُسْلِمِينَ بَرَّهِمِ وفَاجِرِهِم، إلى قِبَام السَّاعَةِ، لا يُبْطِلُهُما شَيَّ ولا يُنْقُضُهُمَا.

يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الرافضة، حيث قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضى من آل محمد، وينادي مناد من السماء: اتبعوه!! وبطلان هذا القول أظهر من أن يُستدل عليه بدليل وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوماً، اشتراطا من غير دليل! بل في "صحيح مسلم" عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: سمعت رسول الله على قول: "خيار أثمتكم الذين تجونهم ويجونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أثمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلمنونكم، قال: قلت: يارسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: "لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعته "("). وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة ولم يقل: إن الإمام يجب أن يكون معصوماً.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الإمارة باب خيار الأئمة وشرارهم (٣/ ٢٤٨١ \_ ح-١٨٥٥)، وأحمد
 (٦/ ٢٤/١٤).

والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم، الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا!! فإنهم يدعون أنه الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري، الذي دخل السرداب في زعمهم، سنة ستين ومائتين أو قريبا من ذلك بسامراء! وقد يقيمون هناك دابة، إما يغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرج! ويقيمون هناك في أوقات عبنوا فيها من ينادي عليه بالخروج يامولانا، اخرج! يا مولانا، اخرج يامولانا من الأمور اخرج ويشهرون السلاح، ولا أحد هناك يقاتلهم! إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم العقلاء (١٠)!

وقوله مع أولي الأمر برَهم وفاجرهم ـ لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما، ويقاوم العدو وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البَر يحصل بالإمام الفاجر.

ومن المسائل التي ذكرها الشارح ولها تعلق بالاتباع مسألة المسع على الخفين والمخالف فيها هم الرافضة أيضاً فقد خالفوا في مسألة الحج والجهاد المذكورة وخالفوا أيضا في المسح وقد أجاد الشارح رحمه الله في المرد عليهم.

قال رحمه الله: (ص٤٣٥)

قوله: ونَرَىٰ المَسْعَ على الخُفَّينِ، في السَّفرِ والحَضَرِ، كَمَا جَاءَ في لاَثَر.

تواترت السنة عن رسول الله ﷺ بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، فيقال لهم: الذين نقلوا عن النبي ﷺ الوضوء قولاً وفعلاً، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضؤوا على عهده

<sup>(</sup>١) انظر الهامش السابق ص٩٠١ في آخر المطلب الثالث.

وهو يراهم ويقرهم، ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عدداً من الذين نقلوا لفظ هذه الآية (1). فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده ولم يتعلموا الوضوء إلا منه فإن هذا العمل لم يكن معهوداً عندهم في الجاهلية، وهم قد رأوه يتوضأ ما لايحصي عدده إلا الله تعالى، ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين في ماشاء الله من الحديث، حتى نقلوا عنه من غير وجه، في كتب الصحيح وغيرها، أنه قال: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من الناره (٣).

مع أن الغرض إذا كان مسح ظاهر القدم، كان غسل الجميع كلفة لا تدعوا إليها الطباع، كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال، فلو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوء، لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقربَ إلى الجواز.

وإذا قالوا: لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ: فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل. ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة ـ كذلك يطلق ويراد به الإسالة، كما تقول العرب: تَمسحتُ للصلاة.

وفي الآية مايدل على أنه لم يُرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغَسل، بل المسح الذي الغسل قسم منه فإنه قال: ﴿ إِلَى ٱلْكَمَّبَيْنَ ﴾ [المالد: ٢]، ولم يقل إلى الكعاب، كما قال: ﴿ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ [المالد: ٢]، ولم يقل إلى الكعاب، كما قال: ﴿ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ [المالد: ٢]، فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد، كما في كل يد مرفق واحد،

<sup>(</sup>١) فليس كل الصحابة كانوا يقرئون الناس القرآن، وفي المقابل كانوا يتوضأون أمامهم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (١٩١/٤) من حديث عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنه، وأصله في الصحيح من حديث عبدالله بن عمرو دون قوله (وبطون الأقدام)، أخرجه البخاري في العلم باب من رفع صوته بالعلم (١٧٣/١ \_ ح ٢٠)، ومسلم في الطهارة باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما (١/ ٢١٤ \_ ح ٢٤).

بل في كل رجل كعبان، فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين، وهذا هو الغسّل، فإن من يسمع المسحّ الخاص يجعل المسحّ لظهور القدمين، وجعل الكعبين في الآية غاية يرد قولهم. فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك مردود بالكتاب والسنة.

وفي الّاية قراءتان مشهورتان: النصب والخفض(``)، وتوجيه إعرابهما مسبوط في موضعه. وقراءة النصب نص في وجوب الغسل، لأن العطف على المحل إنما يكون اذا كان المعنى واحدا كقوله:

## فلسنا بالجبال ولا الحديدا(٢)

وليس معنى: مسحت برأسي ورجلي \_ هو معنى: مسحت رأسي ورجلي: بل ذكر الباء يفيد معنى زائدا على مجرد المسح، وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس، فتعين العطف على قوله: (وأيديكم) فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن، فإن الرسول بين للناس لفظ القرآن ومعناه.

كما قال أبوعبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: عثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا من

 <sup>(</sup>١) قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص (وأرجلكم) بالنصب، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر (وأرجلكم) بالخفض. انظر حجة القراءات ص٢٢١ ـ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) عجز بيت صدره: معاوي إننا بشر فأسجح.

والشاهد فيه أن قوله: (ولا الحديدا) معطوف على محل الجار والمجرور (بالجبال) ههو خبر ليس، وكذا أورده سيبويه في الكتاب (٣٤/١)، وقيل: بل البيت مخفوض من قصيدة مخفوصة كلها. انظر شرح شواهد المغني (٥٣/٧ \_ ٥٥) (وهامش ط.مؤسسة الرسالة ص٥٥،٥٥٣).

النبي ﷺ عشرَ آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها(١٠)

وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين، فإن السرف يُعتاد فيهما كثيرا. والمسألة معروفة، والكلام عليها في كتب الفروع.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في مقدمة تفسيره (١/ ٦٠ \_ ح ٨٢).

## خامساً: علماء السلف حملة الشريعة

قال رحمه الله: (ص٥٥٥\_٥٥٥)

قوله: وعُلِّمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ، ومَنْ بَعَلَهُم مِنَ النَّابِمِينَ ـ أَهلِ الخَيْرِ والأَثْرِ، وأَهْلِ الفِقْهِ والنَظَرِ ـ لا يُذكّرون إلا بالجَمِيل، ومَنْ ذَكَرهم بِسُوءٍ فَهُوَ عَلَى غَيرِ السَبِيل.

قال تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَقْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ عَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ ثُولَهِ مَا تَوَلَى وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَقْدِ مَا لَبَيْ الله وَ الناء: ١١٥]. فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين، كما نطق به الفرآن، خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء، الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم، يهندى بهم في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد على علماؤها شرارها، إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول من أمنه، والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الرسول المول

ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلابد له في تركه من عذر. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف:

أحدها: عدم اعتقاده أن النبي ﷺ قاله.

<sup>(</sup>١) من مقدمة رفع الملام عن الأثمة الأعلام، من مجموع الفتاوى (٢٠/ ٢٣١،٢٣١).

 <sup>(</sup>۲) وليس هناك مسألة مجردة اتفقوا على أنه لا يستدل فيها بنص جلي ولا خفي، انظر مجموع الفتاوى (۱۹۹/۱۹).

والثاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ(١).

فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق، وتبليغ ما أرسل به الرسول ﷺ إلينا، وإيضاح ما كان منه يخفى علينا، فرضي الله عنهم وأرضاهم (٢). ﴿ رَبَّنَا اَغْمِيرُ اللهِ وَيَنَا اَلْإِينَ مَسَبُقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوسِنَا غِلَّا لِللّذِينَ اَسْتُواْ رَبَّنَا إِلَيْنَانَ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ ال

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۰/ ۲۳۲).

<sup>(</sup>٢) ويقول شيخ الإسلام أيضاً (٢٠٠/٢٠) بعد أن ذكر الأسباب التي تدعوا إماماً إلى مخالفة الحديث: فوفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للمالم حجة على ترك العمل بالحديث لم نظلع عليها، فإن مداوك العلم واسمة، ولم نظلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء، وامالم قد يبدي حجت وقد لا يبديها، وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا، وإذا بلغنا فقد تبلغنا المحجة صواياً في نفى الأمر أم لا. لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يحور لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وانقه طائفة من أهل العلم إلى قول آحر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة، وإن كان أعلم، إذا تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده مخلاف رأي العالم. اهدا وانظر أيضاً مجموع الفتاري (٢٠٥/٣٠٥).

الفصل الرابع الإيمان باليوم الآخر

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول:

المبحث الثاني:

النفس والروح

أشراط الساعة

المبحث الثالث:

الموت وعذاب القبر

المبحث الرابع:

البعث

المبحث الخامس:

القيامة الكبرى

المبحث السادس:

الإيمان بالجنة والنار

## الميحث الأول

## النفس والروح

الإيمان باليوم الآخر يقتضي الإيمان بأن الله تعالى يبعث هذه الأجساد والأرواح ويحاسبها، ثم يدخلها جنة أو ناراً، ولما كان هذا الأمر يستلزم معرفة الأرواح وصفاتها، وإثبات معادها لزم أن يوضح الشارح شيئا من ذلك، وقد بين الشارح الكثير من ذلك في عبارة مختصرة مفيدة وقد قسمت ما ذكره في هذا الشأن إلى مطالب وهي:

أولاً: الروح محدثة

ثانياً: تعريف الروح وصفاتها الواردة في الكتاب والسنة

ثالثاً: الفرق بين النفس والروح وأنواع النفوس

رابعاً: هل الروح مخلوقة قبل الجسد أو بعده

خامساً: تعلق الروح بالبدن

سادساً: موت النفوس

سابعاً: مستقر الأرواح إلى قيام الساعة

وقد بين الشارح أن بحث هذه المسألة يطول وأنه اختصر الكلام عليها وذلك عند شرح قول الطحاوي وحمه الله: (ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين).

قال: في (ص٤٤١):

وقد اختُلف في حقيقة النفس ما هي؟ وهل هي جزء من أجزاء البدن؟ أو عرَض من أعراضه؟ أو جرَض من أعراضه؟ أو جوهر مجرد؟ وهل هي الروح أو غيرها؟ وهل الأمَّارة واللوامة والمطمئنة لفس واحدة، أم هي ثلائة أنفس؟ وهل تموت الروح، أو الموت للبدن وحده؟ وهذه المسألة تحتمل مجلداً، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا، إن شاء الله تعالى:

## أولاً: الروح محدثة

الأقوال في المسألة .

قال الشارح: في (ص٤٤٢)

فقيل: الروح قديمة، وقد أجمعت الرسل على أنها محدَثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مديَّرة. وهذا معلوم بالضرورة من دينهم، أن العالم محدَث، ومضى على هذا الصحابة والتابعون، حتى نبغتْ نابغةٌ ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة، فزعم أنها قديمة، واحتج بأنها من أمر الله، وأمره غير مخلوق! وبأن الله أضافها إليه بقوله: ﴿ قُلِ ٱلرُّرِحُ مِنْ أَسْرِ رَبِّي ﴾ وبقوله: ﴿ قُلِ ٱلرُّرِحُ مِنْ أَسْرٍ رَبِّي ﴾ وبقوله: ﴿ وَلَمَ وَسَمَعُ وَبِصِره وَيدَه وَتوف آخرون.

## قول أهل السنة وأدلتهم:

واتفق أهل السنة والجماعة أنها مخلوقة (١٠). وممن نقل الإجماع على ذلك: محمد بن نصر المروزي، وابن قُتيبة وغيرهما.

ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة، قوله تعالى ﴿ الله خَلِقُ كُلِ شَيْرٍ ﴾ [الزمر: ٢٦]، فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما، ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى، فإنها داخلة في مسمى اسمه. فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال، فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع صفاته داخل في مسمى اسمه فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق، وما سواه مخلوق، ومعلومٌ قطعاً أن الروح ليست هي الله، ولا صفة من صفاته، وإنما هي من مصنوعاته. ومنها قوله تعالى: ﴿ مَلَ أَنْ عَلَى ٱلْإِنْنَ مِينٌ يَنَ الذَّهْرِ

 <sup>(</sup>۱) انظر مجموع الفتاوى (۲۱٦/٤ وما بعدها)، وكتاب الروح لابن الفيم (ص٢٢٦ ـ
 ۲٤٤) نشر دار الكتاب العربي تحقيق السيد الجميلي ط. ٢ ١٩٨٦/١٨٩٦م.

لَمْ يَكُنْ شَيْمًا مَّلْذَكُورًا ﴿ ﴾ [الدهر: ١]. وقوله تعالى لزكريا: ﴿ وَقَدْ خَلَقَتُكَ مِن فَتَلُ وَلَرْ تَكُ شَيْمًا ۞ ﴿ [الدم: ٩]. والإنسان اسم لروحه وجسده، والمخطاب لزكريا، لروحه وبدنه، والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث.

#### رد استدلال المبتدعة

وأما احتجاجهم بقوله: ﴿ مِنْ أَسَرِ رَقِى ﴾ [الإسراء: ٢٥٥ ـ فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور، والمصدر يُذكر ويراد به اسمُ المفعول، وهذا معلوم مشهور<sup>(١)</sup>. وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله: ﴿ مِن رُّومِي ﴾

فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان:

صفات لا تقوم بأنفسها: كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له، وكذا وجهه ويده سبحانه.

والثاني: إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول

<sup>(</sup>۱) الأمر كغيره من الصفات؛ يطلق على الصفة تارة، وعلى متعلقها أخرى، فالرحمة مثلاً صفة شه، وبسمى ما خلق الله رحمة كحديث الإن الله خلق الرحمة مائة جزء، وواه البخاري في الرقاق باب الرجاء مع الخوف (۲۰۱/۱۱ ـ ح۲۰۱۹)، ومسلم في التوبة باب في سعة رحمة الله (۱۸/۳۰ ـ ح۲۰۷۷). وكذلك القدرة من صفات الله، ويسمى المقدور قدرة، والخلق من صفات الله، ويسمى المخلوق خلقاً، والعلم من صفات الله، ويسمى المحلوم أو المتعلق علماً، فتارة يراد الصفة، وتارة يراد نقس التعلق، وعليه فينظر في كل نص مر آية أو حديث بخصوصه سباقه، وما يبين معناه من القرآن، ودلالاته حتى يعرف المراد. انظر في ذلك محموع الفتارى (۱۸/۳).

والروح فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكنها إضافة تقتضي تخصيصاً وتشريفاً يتميز بها المضاف عن غيره.

# ثانياً: تعريف الروح وبيان صفاتها الواردة في الكتاب والسنة.

لما كانت الروح مغايرة للأجسام التي نلمسها ونحسها ونراها، لذا اضطرب الناس في تعريفها، فمن قائل إنها كالسمع والبصر أي عرض من أعراض (أي صفات) البدن، ومن قائل هي النسيم وغبر ذلك مما ذكره الشارح وهذه الأقوال كلها لا دليل عليها.

وقد حاول الشارح أن يستخلص تعريفاً من خلال النصوص الواردة في صفات الروح، وقد أصاب في كثير من التعريف، إلا أن تعريفه لم يخل أيضا من اعتراضات لوجود ألفاظ في الحد لم نرد في الكتاب والسنة وتحتمل معاني موهمة كما أشرت إلى ذلك في الهامش.

## قال رحمه الله: (ص٤٤٢،٤٤٢)

واختلف في الروح: ماهي؟ فقيل: هي جسم ، وقيل: عَرض، وقيل: لا ندري ما الروح، أجوهر أم عرض؟ وقيل: ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع، وقيل: هي الدم الصافي الخالص من الكدر والعفونات، وقيل: هي الحرارة الغريزية، وهي الحياة، وقيل: هو جوهر بسيط منبت في العالم كله من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير، وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم، غير منقسمة الذات والبنية، وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لاغير، وقيل: النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس، وقيل غير ذلك.

وللناس في مسمى الإنسان: هل هو الروح فقط، أو البدن فقط، أو مجموعهما، أو كل منهما؟ وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه: هل هو اللفظ فقط، أو المعنى فقط، أو هما، أو كل منهما؟ فالخلاف بينهم مي الناطق ونطقه. والحق: أن الإنسان اسم لهما، وقد يطلق على أحدهما بقرينة، وكذا الكلام.

والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل: أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني عُموي، خفيف حي متحرك، ينفذ في جوهر الأعضاء، ويسرى فيها سريان الماء في الورد، وسريان الدهن في الزيتون، والنار في الفحم، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيف سارياً في هذه الأعضاء، وأفادها هذه الآثار، من الحس والحركة الإرادية، وإذا فسدت هذه، بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها، وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن، وانفصل إلى عالم الأرواح(۱).

والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ أَلَمُ يُتَوَفَّى اَلْأَنْشُنَ حِبِنَ مَوْتِهِكَا ﴾ [الزم:٢٤]، الآية. ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها. وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَيَّ إِذَ الظَّلَالِمُونِ فِي غَمَرُتِ الْمُوْتِ وَالْمَلَتِكَةُ بَاسِطُواۤ اَلِدِيهِمْ أَخْرِجُواۤ الْفَلَاتِكَةُ بَاسِطُوۤ اللّهِبِهُ أَخْرِجُواً اللّهِبُهُ اللهِبُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَاللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

<sup>(</sup>١) يلاحظ أن سريان الماء في الورد، والدهن في الزيتون، يتم عبر الأنابيب الخشبية في الخلابا، وهذا الشيء يعرفه طلاب المدارس بعد التطور الكبير في علوم الأحياء بعد اختراع المجاهر التي تكبر آلاف بل ملايين المرات، ولذا فلا نستطيع أن نجزم أن سريان الروح في الجسد بهذه الصفقة، ثم إن وسم الشارح الروح بأنها (جسم) فيه نظر، لأن الجسم صار له عدة معان بعد الاصطلاحات الحادثة كما هو معلوم، فالأولى عدم الاطلاق، وانظر في اختلافهم في تعريف الروح: كتاب الروح لابن القيم (ص٧٧٠ ـ ٢٧٧).

إلى ربها. وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِى يَتَوَفَّنكُم بِالنَّيْلِ وَيَصَلُّمُ مَا جَرْحَتُد إِلَنْهَارِثُمْ يَبَعَنُكُمْ فِيهِ﴾ [الانمام: ٦٠]، الآية. ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل، وبعثها إلى أجسادها بالنهار، وتوفي الملائكة لها عند الموت.

وقوله تعالى: ﴿ يَكَانِّهُمُّا اَلتَقْسُ المُطْمَيِّنَةُ ۞ اَرْجِينَ إِنَّ رَبِّكِ رَاضِيَةً تَهْبَيَّةً ۞ فَأَدَّخِلِ فِي عِنْدِى ۞ وَانَشِّ جَنِّقِ ۞﴾ [الفجر: ٢٧-٢٠]. ففيها وصفُها بالرجوع والدخول والرضى.

وقال ﷺ: "إن الروح إذا قبض تبعه البصر" (١٠). ففيه وصفه بالقبض، وأن البصر يراه. وقال ﷺ في حديث بلال: "قبض أرواحكم وردّها عليكم" (٢٠)، وقال ﷺ: "نسمة المؤمن طائرٌ يعلق في شجر الجنة (٢٠).

وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لها، وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة مِن في السقاء، وأنها تصعد ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح، ومن الكافر كأنتن ريح، إلى غير ذلك من الصفات. وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل، وليس مع من خالف سوى المظنون الكاذبة، والشبه الفاسدة، التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوصُ الوحي والأدلة العقلية<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من حديث أم سلمة في الجنائز باب في إغماض الميت (٢/ ١٣٤ ـ ح ٩٢٠).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في المواقيت باب الأذان بعد ذهاب الوقت ٢٦/٢٣ ـ ح٥٩٥)
 وذلك من حديث أبي قتادة في قصة نومهم عن صلاة الفجر، وإنما قال الشارح
 (حديث بلال) لأنه صاحب القصة لأنه قال: «أنا أوقظكم» ثم غلبته عيناه فنام.

تا أخرجه النسائي في الجنائز باب أرواح المؤمنين (٤/ ١٠٨ \_ - ٢٠٧٣)، وأخرجه ابن ماجه في الزمد باب ذكر القبر والبلي (٢/ ١٤٥٥ \_ ح ٤٢٧١) وذلك من حديث كعب بن مالك.

 <sup>(</sup>٤) انظر مي صفات الروح والنصوص الواردة في ذلك: مجموع الفتارى (٥/ ٣٣٧ ـ ٥٠٨)،
 وساق ابن القيم الأدلة على قيامها بنفسها في كتاب الروح من ١١٦ وجهاً (ص٧٧٧ ـ ٣٠٠).

# ثالثاً: النفس والروح وأنواع النفوس

قال رحمه الله: (ص٤٤٤ـ٤٤)

وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح: هل هما متغايران، أو مسمّاهما واحد؟ فالتحقيق: أن النفس تطلق على أمور، وكذلك الروح<sup>(۱)</sup>، فيتحد مدلولهما تارةً، ويختلف تارةً، فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما تسمّى نفساً إذا كانت متصلةً بالبدن، وأما إذا أخذت مجردةً فتسمية الروح أغلب عليها. وتطلق على الدّم، ففي الحديث: اما لانفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه (۱).

والنفس: العين، يقال: أصابت فلاناً نفس، أي عين. والنفس: اللهات، ﴿ فَسَلِمُوا النفس: اللهات، ﴿ فَسَلِمُوا النَّفَسَكُمْ ﴾ النور: ٢١]، ﴿ وَلَا نَفْتُكُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ [النور: ٢٦]، ﴿ وَلَا نَفْتُكُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩]، ونحو ذلك. وأما الروح فلا يطلق على البدن، لا بانفراده، ولا مع النفس. وتطلق الروح على القرآن، وعلى جبرائيل، ﴿ وَكَذَلِكَ أَرْجَيْنَا إِلَيْكَ أَرْجَالًا النفراد، ١٩٣٤.

ويطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الانسان أيضاً، وأما ما يؤيدُ الله به أولياءه فهي روح أخرى كما قال: ﴿ أَوْلَتِكَ حَكَثَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيْتَدَهُم بِرُوجٍ مِنْـفَهُ ﴾ [المجادلة: ٢٣]. وكذلك القُوى التي في البدن، فإنها أيضا تسمى أرواحاً، فيقال: الروح الباصر، والروح السامع، والروح

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك كتاب الروح (ص٣٢٥ ــ ٣٣٠).

<sup>(</sup>۲) أخرج الدارقطني في سنته (۱/۳)، وابن عدي في الكامل (۱/۲٤۲)، والبيهقي في السنز الكبرى (۱/۲٤) من حديث سلمان الفارسي مرفوعاً «ياسلمان كل طعام وشراب وقعت فيه داية ليس لها دم ، فماتت فيه، فهذا حلال أكله وشربه ووصوؤه وصعمه الأرناؤوط (ص٦٨٥)، وأما ما أورده المصنف فقد قال الشيخ الألبابي عنه (لا أعرف له أصلاً، وإنما هو من كلام الفقهاء) (ص٤٤٥).

الشامُ (١). ويطلق الروح على أخص من هذا كله، وهو: قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذا الروح إلى الروح، كنسبة الروح إلى البدن، فالعلم روح، والإحسان روح، والمحبة روح، والتوكل روح، والصدق روح. والناس متفاوتون في هذه الروح: فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا، ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضياً بهيمياً.

## أنواع النفوس:

وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس: مطمئة، ولوامة، وأمارة (٢٠) قالوا: وإن منهم من تغلب عليه هذه، ومنهم من تغلب عليه هذه، ومنهم من تغلب عليه هذه، كما قال تعالى: ﴿ يَا النَّهُ النَّفْسُ الْمُطْهَيَةُ ﴿ ﴾ [النبر: ٢٧]. ﴿ وَلاَ أَلْتُمْ إِلَنْشِي اللَّوَامَةِ ﴾ [برسف: ٢٥]. ﴿ وَالتحقيق: أنها نفسٌ واحدة، لها صفات، فهي أمّارة بالسوء، فإذا عارضها الإيمان صارت لوّامة، تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها، وتلوم بين الفعل والترك، فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. ولهذا قال النبي ﷺ: قمن سرّته حسنته وساءته سبئته فهو مؤمن (٢٠)، مع قوله: ﴿ لا يزني الزاني حين سرّته حسنته وماءته سبئته فهو مؤمن (٢٠)، مع قوله: ﴿ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن (٤٠)، الحديث.

<sup>(</sup>۱) انظر مدارج السالكين (۳/ ۲۳۲).

<sup>(</sup>٢) انظر مجموع الفتاوى (٩/ ٢٩٤)، الروح (ص٣٣٠ وما بعدها).

٣) أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر في الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة (٤/٤٠٤ م. ٢٦٦٥) وقال حسن صحيح غريب، والنسائي في الكبرى في كتاب عشرة النساء باب خلو الرجل بالمرأة (٣٨٨٥) - ٣٨٨٥، والإمام أحمد (١٨/١)، والحاكم في المستدرك (١١٤/١) وصححه ووافقه الذهبي من حديث عمر رضي الله عنه، وانظر تخريج الأرناؤوط له (ص٥٦٥ - ٥٧٠).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ومسلم وتقدم تخريجه في مباحث الإيمان .

## رابعاً: هل الروح مخلوقة قبل الجسد

قال الشارح رحمه الله: (ص٤٤٢)

واختلف في الروح: هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده؟ وقد تفدم عند ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك<sup>(١)</sup>.

وقال: عند ذكر الميثاق عند الكلام على الأحاديث الدالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه، وميز بين أهل النار وأهل الجنة.

قال: (ص۲٦٧)

ومن هنا قال من قال: إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد. وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقاً مستقراً ثابتاً، وغايتها أن تدل على أن باريها وفاطرها سبحانه صوَّر النسمة وقدَّر خَلقها وأجَلها وعَملها، واستخرج تلك الصور من مادتها، ثم أعادها إليها، وقدَّر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقراً واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة، كما قاله ابن حزم، فهذا لا تدل الآثار عليه، نعم الربُّ سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة، على الوجه الذي سبق به التقدير أولا فيجيء الخلق الخارجي مطابقاً للتقدير السابق، كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيآت، ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق.

<sup>(</sup>۱) وهو ما يلي ذلك بترتيب هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>۲) من الروح لابن القيم (ص٢٥١)، واختار أن الأرواح مخلوقة بعد الأجساد واستدل له في (ص٢٦٧ ـ ٢٧١).

# خامساً: تعلق الروح بالبدن

لما كانت الروح مخلوقاً غير معلوم الماهية، وله بالبدن تعلقات كثيرة ويختلف بعضها عن بعض، لذا وجب التفريق بين هذه النعلقات حتى لا يقع المؤمن في إشكال يؤدي به إلى إنكار شيء من الدين.

قال الشارح: (ص٤٥١)

فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق، متغايرةُ الأحكام (١٠):

أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنيناً.

الثاني: تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. الثالث: تعلقها به في حال النوم، فلها به تعلق من وجه. ومفارقه من وجه.

الرابع: تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه، فإنها لم تفارقه فراقاً كلياً بحيث لا يبقي لها إليه التفات ألبتة، فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم (<sup>77</sup>)، وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه <sup>(77</sup>). وهذا الردّ إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة <sup>(18)</sup>.

(١) من الروح (ص٨٤).

<sup>(</sup>۲) في حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «ما من أحد يسلّم على إلا رد الله روحي حتى أرد عليه السلام؛ أخرجه أبوداود في المناسك باب زيارة، الفبور (۲۱۸/۲ \_ ح١٤٠٤)، لكن انفرد به أبوصخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبدالله بن قسيط، وصخر وإن كان من رجال مسلم إلا أنه اختلف فيه قول ابن معين، ويزيد بن قسيط لايصحح ما انفرد به جزماً، وانظر تخريج الأرناؤوط (ص٧٥).

<sup>(</sup>٣) وهذا خاص بوقت الدفن، أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر بعد مايدفن (٣/ ٢٠٤ \_ ح١٣٣٨)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه (٤/٠٠٠٠ \_ ح١٢٥٠)، وانظر في إعادة الروح وقت السؤال ما حاء في كتاب الروح (ص٨٠ وما بعدها).

 <sup>(</sup>٤) ومن ذلك رؤية الأنبياء ليلة الإسراء، فإنه هر أي أرواحهم دون أجسادهم، والأجساد في الأرض قطعاً إنماتيعث يوم بعث الأجساد، ولم تبعث قبل ذلك. وانظر في ذلك الروح ص٨٥.

الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدنُ معه موتاً ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يُرِحُ عنك إشكالات كثيرة.

# سادساً: موت النفوس:

قال رحمه الله: (٢٤٦\_٧٤٤)

واختلف الناس: هل تموت الروح أم لا (٢٠٠٠) فقالت طائفة: تموت، لأنها نفس، وكل نفس ذائقة الموت، وقد قال تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَانِ صَلَّى اللهِ وَاللهِ عَلَيْهَا وَلَا تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَانِ صَلَّى اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَلِي اللهِ وَاللهِ عَلَيْهُ إِلَّا وَجَهَامُ ﴾ [العسم: ٨٨]. قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت، فالنفوس البشرية أولى بالموت. وقال آخرون: لا تموت الأرواح، فإنها خلقت للبقاء، وإنما تموت الأبدان. قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها وخروجها منها.

والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر، فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية، فهي لا تموت بهذا الاعتبار (٢٦)، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد أخبر سبحانه أن أمل الجنة ﴿ لاَ يَدُدُونُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلّا اَلْمَوْتَ ٱلْأُولَيّا ﴾ [الدعان: ٥٦]،

<sup>(</sup>١) انظر الروح لابن القيم (ص٧٠ وما بعدها).

 <sup>(</sup>٢) لأن العدم لا يوصف بالإمساك والإرسال والنوفي، ﴿ أَلَقَدْ يَتُوَلَى الْأَنْفَسَ بِينَ مَوْفِهَا وَالْهِي لَدْ تَشْتُ فِي مُنَامِهِمَا ۚ فَيْسِكُ الَّتِي قَشَىٰ عَلَيْهَا الْمُوتَ وَثِرِيلُ ٱللَّذَيْنَ إِلَىٰ أَتَبِلِ تُسَمَّىٰ ﴾ [الزمر: ٤٢].

وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. وأما قول أهل النار: ﴿ رَبّناً آسَنَا وَكُنْ الْمَوْنَ الْمَانِ وَلَهُ اللهِ النار: ﴿ رَبّناً آسَنَا وَكُنْ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهوت اللهوت اللهوت اللهوت اللهوت اللهوت اللهول من المهلِ اللهوت اللهوت اللهوت اللهوت اللهوة اللهوت اللهوة اللهوة اللهوت اللهوة اللهوة

<sup>(1)</sup> أمات هنا: أي قدرهم مبتين، على نحو قولهم: (سبحان من كبر الفيل وصغر البعوض). ليس ثمة نقل من كبر إلى صغر، ولا من صغر إلى كبر، والسبب فيه أن الصغر والكبر جائزان على المصنوع الواحد، فإذا اختار الصانع أحد الجائزين فقد صرف المصنوع عن الجائز الآخر، فجمل صرفه عنه كنقله منه. فالإماتتان: تقديرهم موتى أولاً، وإمانتهم عند انقضاء آجالهم، والإحياءة الأولى في الدنيا والثانية البعث كما دلت عليه آية البقرة. وانظر تفسير النسفي (٤/ ٢٧) نشر دار الكتاب العربي بيروت.

 <sup>(</sup>٣) هذه الصعقة اختلف الناس في إنباتها، والشارح يرى إنباتها، وسيأتي الكلام على ذلك عند مطلب القيامة الكبرى وجزاء الأعمال إن شاء الله تعالى، وانظر اختلاف الناس في الصعقات هل هي ثلاثة أو أربعة في مجموع الفتاوي (٢١١/٤).

<sup>(</sup>٣) يأتي ذكر ذلك في مبحث القيامة الكبرى إن شاء الله تعالى.

# سابعاً: مستقر الأرواح:

قال رحمه الله: (ص٤٥٢هـ٤٥٩)

وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة (١٠): فقيل: أرواح المؤمنين في الجنة، وأرواح الكافرين في النار.

وقيل: إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها، يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها.

وقيل على أفنية قبورهم.

وقال مالك: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت.

وقالت طائفة: بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل، ولم يزيدوا على لك.

وقيل: إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق، وأرواح الكافرين ببرهوت بثر بحضرموت!

وقال كعب: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكافرين في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس!

وقيل: أرواح المؤمنين ببئر زمزم، وأرواح الكافرين ببئر برهوت.

وقيل: أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكافرين عن شماله.

قال ابن حزم وغيره: مستقرها حيث كانت قبل أجسادها.

وقال أبو عمر بن عبد البر: أرواح الشهداء في الجنة، وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم.

وعن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش، تغدو وتروح إلى رياض الجنة، تأتي ربها كل يوم تسلم عليه.

<sup>(</sup>١) انظر الروح (ص١٥٤ ـ ١٩٠) المسألة الخامسة عشر.

وقالت فرقة: مستقرها العدم المحض . وهذا قول من يقول: إن النفس عرض من أعراض البدن، كحياته وإدراكه! وقولهم مخالف للكتاب والسنة.

وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها، فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح! وهذا قول التناسخية منكري المعاد، وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم.

ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها.

ويتلخص من أدلتها:

أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت.

فمنها: أرواح في أعلى عليين، في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وهم متفاوتون في منازلهم.

ومنها أرواح في حواصل طير خضر، تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء، لاكلهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه. كما في «المسند» عن محمد بن عبد الله بن جحش عن أبيه: أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ، فقال: يارسول الله: مالي أن قتلت في سبيل الله؟ قال: «الجنة»، فلما ولى، قال: «إلا الدين، سارني به جبرائيل آنفا»(١٠).

ومن الأرواح من يكون محبوساً على باب الجنة، كما في الحديث الذي قال فيه رسول الله ﷺ: «رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة»<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (٢٥٠/٤).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه من حديث سعد بن الأطول في الصدقات باب أداء الدين عن المبت =

ومنهم من يكون محبوساً في قبره، ومنهم من يكون في الأرض.

ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزواني، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة، كل ذلك تشهد له السنة<sup>(۱)</sup>، والله أعلم.

### الفرق بين حياة الشهيد وحياة عامة المؤمنين

قال رحمه الله: (ص٥٥٥ـ٥٦)

وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره، في قوله
تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَرُنَّ اللَّيِنَ قُيْلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ آَمْزَتًا بَلَ آحْيَاةً عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ ﴾
[ال عمران: ١٦٩]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمِن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ آَمَوَتُ أَبْلُ أَخَيَاهُ
وَلَكِنَ لاَ نَشْمُرُونَ ﴿ ﴾ [البقرة: ١٥٤]. فهي: أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير خضر. كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه أواحهم في أجواف طير خضر، ترد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوي أرواحهم في أجواف طير خضر، ترد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش؛ الحديث رواه الإمام أحمد وابدواد (١٠)، وبمعناه في حديث ابن مسعود، رواه مسلم (٢٠).

فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه، أعاضهم

 <sup>(</sup>۲/۲۱۸ \_ ح۳۲۲)، وأخرجه الإمام أحمد (۱۳۱۶)، (۲۰۷۰) من حديث سعد، وصححه الألباني (ص۵۰۵)، وصحح الأرناؤوط إسناده (ص۸۵، ۵۸۵).

 <sup>(</sup>١) كما في حديث سمرة الطويل الذي أخرجه البخاري في آخر التعبير باب تعبر الرؤيا بعد صلاة الصبح ٤٣٨/١٧٩ ـ ح٧٠٤٧).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲۱٦/۱)، وأخرجه أبوداود في الجهاد باب في فضل الشهادة (۱۵/۳).
 - ح-۲۵۲۰).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الإمارة باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة (٣/ ١٥٠٢ ـ ح١٨٨٧)
 من حديث ابن مسعود.

عنها في البرزخ أبدانا خيراً منها، تكون فيها إلى يوم القيامة، ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان، أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير، أو كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير.

وتأمل لفظ الحديثين، ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله ﷺ قال: ﴿إِن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه (١٠).

فقوله: "نسمة المؤمن" تعم الشهيد وغيره، ثم خص الشهيد بأن قال:
"هي في جوف طير خضر"، ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طبر صدق
عليها أنها طير (٢)، فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار، فنصيبهم
من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم،
وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة من كثير منهم، فلهم نعيم يختص
به لا يشاركه فيه من هو دونه، والله أعلم (٣).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٢) انظر الروح (ص١٦٥، ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) قال ابن القيم في النونية: (٩٨،٩٧/١) شرح ابن عيسى

أبدانها والله أعظهم شان أبدانها والله أعظهم شان قد نعمت بالروح والدريحان تجني الخصوان حتى تعمود لمنالسك الجثمان في جروف طير أخضر ريان أجماع تلك الطير بالإحسان أحسان تلك الطير بالإحسان مناوى لها كمساكن الإنسان منها بهدني الدار في جثمان

وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، كما روي في «السنن»(۱). وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير (۲)، فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة، والله أعلم. وكأنه ـ والله أعلم ـ كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل، كان بقاء جسده أطول (۲).

(١) أخرجه أبوداود في الصلاة باب تفريع أبواب الجمعة باب فضل الجمعة (٢٥٠/١ ح ٢٧٥/١) من حديث أوس بن أوس، والنسائي في الجمعة باب إكثار الصلاة على النبي 議 يوم الجمعة (٩٩١/٣) - ح١٣٧٤)، وابن ماجه في الجنائز باب ذكر وفاته ودفت 職 (٢٠/١٠ ح-١٦٣١.

(٢) أخرج البخاري عن جابر أنه قال: الماحضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولاً في من يقتل من أصحاب النبي ﷺ، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك، غير نفس رسول اله ﷺ، وإن علي ديناً فاقض، واستوص بأخواتك خيراً، فأصبحنا، فكان أول قتيل، ودفن معه آخر في قبر، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد سنة أشهر فإذا هو كيوم وضحته غير هنية في أذنه. وأخرجه في كتاب الحنائز باب عل يُخرج الديت من القبر واللحد لعلة (١٣/١٢ \_ ح١٥٥١)، وفي خبر أخر أنه أخرجه بعد ٤١ستة وهو يتثني كأنها دفن بالأس، وانظر فتح الباري)

(٣) قال ابن القيم في النونية (١/ ٩٦،٩٥) شرح ابن عيسى:

والعسرش والكسوسي لا يفتهمما والحور لاتفتى كخلك جنة ال ولاجل هذا قبال جهسم إنها والأنبياء فإنهم تحبت الثمري مبالليلي بلحومهم وجسومهم وحسار عليلي الخله عجسب الظهر لا يبلي

### المبحث الثاني

### أشراط الساعة

من المباحث الهامة التي ينبغي معرفتها مبحث أشراط الساعة، وذلك يرجع إلى عدة أمور، منها:

تصديق النبي ﷺ فيما أخبر به.

ومنها الحذر مما حذّر منه كالدجال.

ومنها اجتناب الفتنة.

وغير ذلك كثير، إلا أنه ينبغي التفطن إلى أن الكثيرين أخذوا النصوص الواردة في ذلك، وصاروا يطبقونها على واقع قد يشابهها من وجه دون وجه، وفي ذلك محذورات:

الأول: القول على الله بغير علم، وهو محرم فقد ذكر الله المحرمات ثم قال في آخرها ﴿ وَآنَ تَقُولُوا عَلَى اللَّهَ مَا لاَنْتَمُنُونَ ﷺ [الأعراف: ٣٣].

الثاني: إيجاد مجال للطعن في الدين من قبل أعدائه إذا لم يتحقق الذي زعموا أنه المقصود بالنص الوارد.

الثالث: ترك ما أمرنا به من إعداد العدة، والعمل، ونحو ذلك، اعتماداً على نصوص خروج المهدي ونزول عيسى ونحو ذلك ، فيقع الوهَنُ والضعف في المسلمين علماً أن هذه النصوص تدل على أن أصحاب المهدي وعبسى من خير جنود المسلمين، ومن أفاضل المجاهدين، وما يصل المرء إلى ذلك إلا بالعلم والتقوى والعمل الصالح.

والواحب تجاه هذه النصوص الواردة في أشراط الساعة: الإيمان بها، والحذر مما خُذرنا منه، لكن لا نجزم بأن المراد منها كذا وكذا مما نراه في واقعنا إلا بدليل صحيح صريح، لأن بعضها قد يأتي الله به في غير زماننا وإن تشابه مع زماننا في شيء منه، وهذا بين واضح والتاريخ يشهد بذلك، فكم من رجل ادعى المهدية واتبعه فثام، وزالوا وبان كذبهم، وغير ذلك كثير.

قال الشارح رحمه الله: (ص٥٦٤)

قوله: ونُؤْمَنُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ: مِنْ خُرُوجِ الدَّجَّالِ، ونُزُولِ عِيسَىٰ ابنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ مِنَ السَّمَاءِ، ونُؤْمِنُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِها، وخُرُوجٍ كابّةِ الأرضِ مِنْ مَوْضِعِها.

عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: أنيت النبي ﷺ في غزوة تبوك، وهو في قبة من أدم، فقال: «اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم مُوتان يأخذ فيكم كقُعاص الغنم(۱)، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل ماثة دينار فيظل ساخطاً، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، فيغدرون، فيأتونكم تحت ثمانين غاية، تحت كل غاية اثنا عشر ألفا». وروي «راية» بالراء والغين، وهما بمعنى، رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه والطبراني (۲).

<sup>(</sup>١) مُوتان: بضم الميم وسكون الواو، قال القزاز: هو الموت، وقال غيره: هو العوت الكثير الوقوع، ويقال بالضم لفة تميم وغيرهم يفتحونها، ويقال للبليد: مُوتان القلب بفتح بفتح الميم والسكون، وقال ابن الجوزي: يغلط بعض المحدثين فيقول: مُوتان: بفتح الواو والميم، وإنما ذلك اسم الأرض التي لم تحيى بالزرع والإصلاح. وروي (موتان) بلفظ التنية. وقماص المفتم: داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة، ويقال إن هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر بعد فتح بيت المقدس انظر فتح الباري (٦ ـ / ٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعة باب ما يحذر من القدر (٢٧٧٦ ـ ٢٧٧٨)، وأخرجه ابن ماجه في الفنن باب أشراط الساعة (١٣٤١/٣ ـ ح٤٠٤)، وأخرجه الطبراني في الكبير (٨/١٠٤ ـ ح٤٠٠)، وأخرجه أبوداود مختصراً في الملاحم باب ما يذكر من ملاحم الروم (١١٠/٤ ـ ح٤٢٩٣).

وعن حذيفة بن أسيد، قال: اطلع النبي على الله علينا ونحن نتذاكر الساعة، فقال: «ما تذاكرون»؟ قالوا: نذكر الساعة، فقال: «إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات»، فذكر: «الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى ابن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلائة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، رواه مسلم(١٠).

وفي «الصحيحين»، واللفظ للبخاري، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: ذكر الدجال عند النبي ﷺ، فقال: «إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده على عينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية»(").

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ : «مامن نبي إلا وأنذر قومه الأعور الدجال، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه ك ف ر »، فسره في رواية: «أي كافر»(").

وروى البخاري وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال ﷺ: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة خير من الدنيا وما فيها (٢٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب في الآيات (٤/ ٢٢٢٥ \_ ح ٢٩٠١).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في مواضع منها في الأنبياء باب قول الله (واذكر في الكتاب مريم)
 (٢٠٦٤ - ٣٤٣٩)، وأخرجه مسلم في الإيمان باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال (١٥٤/١).

<sup>(</sup>٣) أخرحه البخاري في آلفتن باب ذكر الدجال (٩١/١٣ ـ ح٧١٣١)، ومسلم في الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال (٣٢٤٨/٤ ـ ح٣٩٣٣).

٤) أخرجه البخاري في الأنبياء باب نزول عبسى بن مريم (٦/ ٤٩٠ \_ ح٣٤٤٨)، ومسلم =

ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شنتم: ﴿ وَإِن يَنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِئُنَّ بِهِ. فَلَ مَوْقِهُ وَيُوْمُ ٱلْفِيْمَةُ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۞﴾ السه: ١٥٩].

وأحاديث الدجال، وعيسى ابن مريم عليه السلام، [وأنه] ينزل من السماء ويقتله، ويخرج يأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجال، فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم يضيق هذا المختصر عن بسطها(١).

وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب ـ فقال تعالىٰ: ﴿ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْفَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخَرَحَنَا لَهُمْ دَابَتُهُ مِنَ ٱلأَرْضِ ثُكَائِمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ يِخَائِنَنَا لَا يُولِمُنُونَ ﴿ ﴾ وَإِذَا [السل: 17].

وقال تعالى: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلَتِهِكُةُ أَوْ يَأْيُ رَبُّكَ أَوْ يَأْفِ كَمْنُ مَايَدِ رَبِكَ يَعْفُ مَايَدِ وَلِكَ لَا يَنْظُرُونَ إِلّا أَن الْمَنْقِ الْمَنْقِ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِى إِينْفِهَا مَنْ اللّهِ عَلَيْ الْمَنْقُ وَ إِينَانِهَا اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

وروى مسلم، عن عبد الله بن عمرو، قال: حفظت من رسول الله ﷺ

في الإيمان بات نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد 織 (١٣٥/١ ـ ح١٥٥).

<sup>(</sup>١) انظر المهابة في الفتن والملاحم لابن كثير (١١٨/١ ـ ١٨٤).

 <sup>(</sup>٦) أحرَّحه البخاري في تفسيرُ الأَنْمام بَابِ (هلم شهداءكم) والباب الذي يليه
 (٨) ٢٩٦ / ٢٩٠ ع - ٤٦٣٥ ، ٤٦٣٦)، ومسلم في الإيمان باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه إيمان (١٣٧/ ع - ١٥٧٠).

حديثا لم أنساه بعد، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريباً (').

أي أول الآيات التي ليست مألوفة، وإن كان الدجال ونزول عبسى علبه السلام من السماء قبل ذلك، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، كل ذلك أمور مألوفة، لأنهم بشر، مشاهدة مثلهم مألوفة، وأما خروج الدابة بشكل غريب غير مألوف، ثم مخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر فأمر خارج عن مجاري العادات. وذلك أول الآيات الأرضية، كما أن طلوع الشمس من مغربها، على خلاف عادتها المألوفة \_ أول الآيات السماوية (٢٠). وقد أفرد الناس أحاديث أشراط الساعة مصنفات مشهورة، يضيق عن بسطها هذا المختصر (٢٠).

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب في خروج الدجال (٤/ ٢٢٦ -ح١٩٤٢).

 <sup>(</sup>٢) بَلْفَظه من النهاية لابن كثير، وفي مختصره علامات يوم القبامة تحقيق وتعليق عبداللطيف عاشور نشر مكتبة القرآن (ص١٢٣،١٢٣).

<sup>(</sup>٣) ومن ذلك ما كتبه الحافظ ابن كثير في نهاية البداية والنهاية المشار إليه، وكذلك لصديق حسن خان رسالة سماها (الإذاعة عما يكون بين يدي الساعة)، وللدكتور يوسف الوابل كتاب مفيد في ذلك أيضاً، ومن أجمع ما كتب فيه ما جمعه شبخنا في الإجازة (حمود بن عبدالله التويجري) رحمه الله في كتابه (إتحاف الجماعة بما ورد من الفتن والملاحم بين يدي الساعة)، وغير ذلك كثير.

#### المبحث الثالث

### الموت وعذاب القبر

الموت أول درجات الآخرة، والإنسان إذا مات فإنه ينكشف له ماكان مستوراً عن بصره، فيرى من الآيات العظام ما لايراه الحي، كما قال تعالى: ﴿ لَقَدُ كُنْتَ فِي عَقْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَثَقْنَا عَنَكَ غِطَاتَكَ مَصَرُكَ الْإِنْمَ عَدِيدٌ شِ ﴾ [ق: ٢٦].

والكافر والعنافق يقبل على ما كان مكذباً به في الدنيا، فنكون صدمته بذلك شديدة، أما المؤمن الذي آمن بالنصوص الواردة في ذلك فإنه ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين كما قال تعالى: ﴿ كُلَّا لُوَصَّلُمُونَ عِلْمَ الْمَيْمِينِ ﴾ لَنَرُونَكَ الْمُجَعِيدَ ﴿ ثُمِّ لَنَرُونَهُمَا عَيْمِ ﴾ [النكائر: ٥ ـ ٧].

ولذا فالمؤمنون يأمنون يوم يفزع الناس، ويُشرون في قبورهم، ويستبشرون بما أعده الله لهم، وقد بين الشارح عدة مسائل حول الموت وعذاب القبر لمن كان له أهلاً، وقد جمعت أطرافها في المطالب الآنية: 1ـ عاهر المهوت؟.

٧ انتفاع المؤمن بعد موته بغير ما تسبب فيه.

٣ـ عذاب القبر لمن والأدلة عليه وسؤال القبر.

وفيما يلي عرض لهذه المطالب:

#### أولاً: ما هو الموت؟

قال رحمه الله : (ص١٢٦)

قول: مُمِيتٌ بِلاَ مَخَافَةٍ، بَاعِثٌ بِلاَ مَشَقَّة.

الموت صفة وجودية، خلافاً للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِى

خَلَنَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيْوَةُ لِيَلْكُمُّ أَيَّكُمُ آحَسُنُ عَلَاً ﴾ [العلك: ٢]. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث: أنه «يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح، فيذبع بين المجتة والنار»(۱). وهو وإن كان عرضاً فالله تعالىٰ يقلبه عيناً، كما ورد في العمل الصالح: «أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب المحسن، والعمل القبيح على أقبح صورة (۱). وورد في القرآن: «أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب الملون (۱)، الحديث. أي قراءة القارى ورد في الأعمال: «أنها توضع في الميزان (۱)، والأعيان هي التي تقبل وورد في الأعمال: «أنها توضع في الميزان (۱)، والأعيان هي التي تقبل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم من حديث أيي سعيد، فأخرجه البخاري في تفسير سورة مربم باب (وأنفرهم يوم الحسرة) (٨/ ٢٨٥ ع - ٣ ٤٧٠)، وأخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها باب النار يدخلها الجبارون (٤/ ٢١٨٨ ع - ٣ ٢٨٤)، وأخرجاه أيضاً من حديث ابن عمر، فأخرجه البخاري في الرقاق باب صفة الجنة والنار (١١/ ٤١٥ ع - ٢٥٤٨)، وأخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها باب النار يدخلها الجبارون (٤/ ٢٨٩ ٢ ع ٢٠٩٠).

 <sup>(</sup>۲) من حديث البراء بن عازب في ذكر عذاب القبر، وسيأتي بتمامه ص ١٨٤، وأخرجه أحمد (٢٩٥٠،٢٨٧/٤).

<sup>(</sup>٣) من حديث بريدة كما في سنن ابن ماجه ومسند أحمد وفيه "وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قيره كالرجل الشاحب... " الحديث، أخرجه ابن ماجه في الأدب باب ثواب القرآن (٢/ ١٣٤٢ \_ ح (٣٧٨)، وأخرجه أحمد (٣٥٨،٣٤٨)، وأخرجه الدارمي في كتاب فضائل القرآن من السنن باب في فضل سورة البقرة وآل عمران (٢/ ٥٤٣) ح حران (٢/ ٣٤٨) وفيه بشير بن المهاجر لذا حكم عليه الشيخ الألباني عليه بأن حديثه يحتمل التحسين (ص ١٣٦)، وكذا الأرناؤوط (ص ٩٤٥).

<sup>(</sup>٤) قولُه وُورد في القرآن: أي ورد في شأن القرآن، أي في شأن قراءة العبد، أي المقصود في الحديث، أن عمل الإنسان يأتيه، وأطلق على القراءة التي هي أفعال العباد قرآنا، وليس المراد بالقرآن هنا: المكتوب بين دفتي المصحف، ويدل على أنه ليس المراد نفس القرآن: تعدد المجيء ويلزم منه الثواب، وانظر مجموع الفتاوي (٧٩/١٢).

 <sup>(</sup>a) يأتي ذكر ذلك في مبحث القيامة الكبرى \_ مطلب الميزان، وقد يكون للأعراض موازين خاصة بها فالله أعلم.

الوزن دون الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران: أنهما يوم القيامة: "يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف" (۱) وفي الصحيح: "أن أعمال العباد تصعد إلى السماء (۱) وسيأتي الكلام على البعث والنشور. إن شاء الله تعالى (۱).

(١) هو قطعة من حديث بريدة السابق تخريجة قريباً، والغياية والغمامة: كل شيء أظل الإنسان فوق
رأسه كالسحابة وغيرها، والغيابة أقل من الغمامة في الكثافة وأقرب إلى رأس صاحبها، وقوله:
 (أو فرقان من طير صواف): أي طائفتان من طير باسطات أجنحتها متصلاً بعضها ببعض.

 (۲) كما في حديث رفاعة بن رافع الزرقي وفيه: «كنا نصلي يوماً وراء النبي ﷺ فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا، قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أول. وأخرجه البخارى في الأذان الباب بعد (فضل اللهم ربنا لك الحمد) (٢/ ٢٨٤ ـ ح٧٩٩)، ورواه الترمذي وأبوداود بلفظ «لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكاً أيهم يصعد بها،، وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء في الرحل يعطس في الصلاة (٢/ ٢٥٤ ـ ح٤٠٤)، وأبوداود في الصلاة باب ما يستفتح به الصلاة من الدعَّاء (١/ ٢٠٥ ـ ح٧٧٣)، وله شاهد من حديث عبدالله بن أبي أُونَى نحوه وفيه: •والله لقد رأيت كلامك يصعد في السماء حتى فتح باب فدخل فيهُ». أخرجه أحمد (٣٥٥،٣٥٥/٤)، وفي حديث عبدالله بن السائب عند الترمذي أن رسول الله ﷺ كان يصلى أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالحه. أخرجه في أبواب الصلاة من كتاب الوتر باب ما حاء في الصلاة عند الزوال (٣/ ٣٤٣ ـ ح٤٧٨) وَقَالَ الترمذي حسن غريب، وعلق أحمد شاكرً، بل صحيح متصل الإسناد رواته ثقات، وأحرح الترمذي عن أنس مرفوعاً هما من مؤمن إلا وله بابان، باب يصعد منه عمله، وباب ينزل منه ررقه، فإذا مات بكيا عليه، فذلك قوله عز وجل (فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين) تفسير الدخان (٥/ ٣٥٤ ـ ح٣٢٥٥)، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث.

(٣) في مبحث البعث قريباً إن شاء الله.

# ثانياً:انتفاع المؤمن بعد موته بغير ما تسبب فيه

الأقوال في المسألة:

١- المتفق عليه بين أهل السنة: وصول الدعاء، والاستغفار، والصدقة،
 والحج.

قال رحمه الله: (ص١٣٥)

قوله : وفي دُعَاءِ الأخياءِ وصَدَقَاتِهِم مَنْفَعَةٌ لِلأَمْوَاتِ.

اتفق أهـل السنـة أن الأمـوات ينتفعـون مـن سعـي الأحيـاء بـأمـريـن: أحدهـما: ما تسبب إليه المـيت في حياته.

والثاني: دعاء المسلمين واستغفارهم له، والصدقة، والحج، على نزاع فيما يصل من ثواب الحج، فعن محمد بن الحسن: أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة، والحج للحاج.

وعند عامة العلماء: ثواب الحج للمحجوج عنه، وهو الصحيح(١).

٢- المختلف فيه بين أهل السنة (العبادات البدنية)

قال: (ص١٣٥)

واختُلف في العبادات البدنية، كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر: فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها.

٣ـ قول بعض أهل البدع والكلام لا يصل شيء بغير ما تسبب فيه.

 <sup>(</sup>۱) هذا البحث مختصر من كتاب الروح لابن القيم العسألة السادسة عشر (ص۱۹۰ ـ ۲۲۱)، وراجع البحث في مجموع الفتاوى (۲۲۵-۳۰۳ ـ ۳۱۳، ۳۲۵، ۳۲۱).

قال: (ص١٣٥)

وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء ألبتة، لا الدعاء ولا غيره. وقولهم مردود بالكتاب والسنة.

وقد بين الشارح صحة انتفاع العيت بالدعاء والصدقة والاستغفار والحج وإن كان الميت لم يتسبب فيه مباشرة واختار الشارح أيضا وصول العبادات البدنية وناقش المخالفين.

# أدلة أهل السنة في انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه

قال: (ص١٤٥)

والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه، الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح.

أما الكتاب، فقال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَيْنَا الَّذِينَ سَبَقُونًا بِٱلْإِيمَنِ ﴾ [العنو: ١٠]. فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء.

وقد دلَّ على انتفاع الميت بالدعاء: إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة، والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة. وكذا المدعاء له بعد الدفن، ففي سنن أبي داود، من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: كان النبي ﷺ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم، واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، (١٦).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أبوداود في الجنائز باب الاستغفار عند القبر للميت (۳/ ۲۱۰ ـ ح ۳۲۲)،
 وصححه الألباني (۱۲۵)، وقوى إسناده الأرناؤوط (ص ۱۹۲).

والمسلمين، وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية (١)

وفي صحيح مسلم أيضا، عن عائشة رضي الله عنها: سألت النبي ﷺ: كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال: قولي: «السلام على أهل المديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنًا إن شاء الله بكم لاحقونه(<sup>٢٧</sup>).

وأما وصول ثواب الصدقة، ففي «الصحيحين»، عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا أتى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم» (٣)،

وفي قصحيح البخاري»، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي ﷺ، فقال: يارسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال: فنعم»، قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها(<sup>13)</sup>. وأمثال ذلك كثيرة في السنة.

وأما وصول ثواب الصوم، ففي «الصحيحين»، عن عائشة رضي الله عنها،

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الجنائز باب مايقال عند دخول القبور (٢/ ٧١٦ ـ ح٩٧٥)، وتقدم تخريجه في مبحث الاستثناء من مباحث الإيمان.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الباب السابق (٢/ ٦٦٩ ـ ح ٩٧٤)، وتقدم في مباحث الإيمان ص

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الجنائز باب موت الفجاءة البغتة (٣) ٧٥٤ ـ ح١٣٨٨)، ومسلم
 في الوصية باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت (٣) ١٢٥٤ ـ ح١٠٠٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في مواضع منها في كتاب الوصايا باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة نه عن أمي (807/٥ \_ ح7٧٥٢) ط.الريان، وقوله المخراف: أي المكان المشعر، سمى كذلك لما يخرف منه أي يجتنى وانظر فتح الباري (80٤/٥).

أن رسول الله ﷺ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (١). وله نظائر في «الصحيح».

ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه، لحديث ابن عباس المتقدم. والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع.

وأما وصول ثواب الحج، ففي "صحيح البخاري"، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ﷺ، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفاحج عنها؟ قال: "حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء" ("). ونظائره أيضا كثيرة.

وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت، ولو كان من أجنبي، ومن غير تركته. وقد دلَّ على ذلك حديث أبي قتادة، حيث ضمن الدينارين عن الميت، فلما قضاهما قال النبي ﷺ: «الآن بردت عليه جلدته» (<sup>77</sup>.

وكل ذلك جار على قواعد الشرع. وهو محض القياس، فإن الثواب حق العامل، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من هذلك، كما لم يمنع من هبة ماله له في حياته، وإبرائه له منه بعد وفاته. وقد نبه الشارع بوصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه المخاري في الصوم باب من مات وعليه صوم (۱۹۲/۶ \_ - ۱۹۹۲)، وأخرحه مسلم في الصيام باب قضاء الصيام عن العيت (۸۰۳/۲ \_ -۱۱۲۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في جزاء الصيد بأب الحج والنذر عن الميت (٤/ ١٤ - ح١٨٥٢).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/ ١٣٣٠)، والحاكم في المستدرك وصححه (٩٨/٢) ووافقه الذهبي وحسن الهيثمي إسناده في المجمع (٩/ ٣٩).

يوضحه: أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟!

### أدلة من فرق بين العبادات البدنية وغيرها والجواب عنها قال: (ص١٢٥)

واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدةة والحج بأن النوع الذي لا تدخله النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن يختص ثوابها بفاعله لا يتعداه، كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد، ولا ينوب فيه عن فاعله غيره - وقد روى النسائي بسنده، عن ابن عباس، عن النبي هيه، أنه قال: "لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مداً من حنطة، (۱)

## قال: (ص١٦،٥١٦٥)

وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية ـ فقد شرع النبي ﷺ الصوم عن المبيت، كما تقدم، مم أن الصوم لا تجزىء فيه النيابة، وكذلك حديث جابر رضي الله عنه، قال: صليت مع رسول الله ﷺ عيد الأضحى، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه، فقال: «بسم الله والله اكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي»، رواه أحمد وأبو داود والترمذي (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في الكبرى في كتاب الصيام باب صوم الحي عن الميت من حديث ابن عباس موقوفاً (٢/ ١٧٥ ـ ح ٢٩١٨)، والطحاوي في مشكل الآثار (١٤١/٣) عن ابن عباس موقوفاً، قال الألباني: لا أعرف له أصلاً مرفوعاً، ثم صححه موقوفاً (ص١٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣٦٢/٣، ٣٦٢)، وأبوداود في الأضاحي باب في الشأة يضحى بها (٣٩/٣) - ح١٢٨)، والترمذي في الأضاحي في أبواب العقيقة (٣/٨٥ - ح١٥٢١) وقال عرب من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم، وصححه الألباني بشواهده (ص١٦٥)، وصححه الأرناؤوط تبعاً للحاكم والذهبي (ص١٧٦).

وحديث الكبشين اللذين قال في أحدهما: «اللهم هذا عن أمتي جميعاً» وفي الآخر: «اللهم هذا عن محمد وآل محمد»، رواه أحمد (١٠). والقربة في الأضحية إراقة الدم، وقد جعلها لغيره (٢)

وكذلك عبادة الحج بدنية، وليس المال ركناً فيه، وإنما هو وسيلة، ألا ترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات، من غير شرط المال. وهذا هو الأظهر، أعنى أن الحج غير مركب من مال وبدن، بل بدني محض، كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين.

وانظر إلى فروض الكفايات: كيف قام فيها البعض عن الباقين؟ ولأن هذا إهداء ثواب، وليس من باب النيابة، كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه، وله أن يعطي أجرته لمن شاء.

### استدلالات بعض أهل البدع وردها

ذكر الشارح قول أهل البدع المتقدم ثم قال: (ص١١٥)

لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالى: ﴿ وَأَن لَيْنَ لِلْإِسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿ وَأَن لَيْنَ لِلْإِسَانِ إِلَّا مَا صَّمَنُمُ تَمَمُلُونَ ﴾ سَعَىٰ ﴿ ﴾ [النجم: ٣٩]. وقوله: ﴿ وَلَا يُجْمَزُونَ ﴾ [لِسَّرَتْ ١٨٦].

وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث:صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده، (٣).

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣٩١/٦) وجسن إسناده الهيشمي في المجمع (٢٢/٤)،
 وحسنه الألباني (ص٩٦٥)، وحسن إسناده الأرناؤوط (ص٩٦٧).

<sup>(</sup>٢) ومنهم من مات في عهده ﷺ كعثمان بن مظعون وغيره والذبح قربة بدنية.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (٢/ ١٢٥٥ ــ (١٦٣١).

فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه.

### جواب استدلالاتهم

قال: (ص١٤هـ٥١٦)

والجواب عما استدلوا به من قوله تعالى: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﷺ النجم: ٢٩] قد أجاب العلماء بأجوبة: أصحها جوابان(١٠):

أحدهما: أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء، وأولد الأولاد، ونكع الأزواج، وأسدى الخير وتودد إلى الناس، فترحموا عليه، ودعوا له، وأهدوا له ثواب الطاعات، فكان ذلك أثر سعيه، بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه، في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم.

يوضحه: أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم، فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك.

الثاني، وهو أقوى منه: أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره وإنما نفي ملكه لغير سعيه، وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى. فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه، وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره، وإن شاء أن يبقيه لنفسه.

 <sup>(</sup>۱) انظر مي أحوبة أهل العلم: مجموع الفتاوى (٣٠٦/٢٤ ـ ٣١٣)، (١٤٢/١٨)،
 (٨٠٨/٢)، والروح (٢٠١ ـ ٢٠٦).

وقوله سبحانه: ﴿أَلاَ نَوْرُ وَوَرَداً وَرَدَ أَخَىٰ ۞ وَأَن لَيْسَ الْإِسْكِنِ إِلّا مَا سَعَىٰ ۞ ﴾ [الجمه: ٣٩.٣١]. آيتان محكمتان، تقتضيان عدل الرب تعالى: فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره، ولا يؤاخذه بجريرة غيره، كما يفعله ملوك الدنيا. والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله، ليقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه، كما عليه أصحاب الطمع الكاذب، وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى.

وكذلك قوله تعالى: ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ ﴾ [البغر: ٢٨٦]. وقوله: ﴿ وَلَا الْجَدَوْتَ إِلَّا مَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [بس: ٥٤]. على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره، فإنه تعالى قال: ﴿ فَٱلْيَرْمُ لَا تُظْلَمُ لَمْ تُشْلُمُ لَا تُطْلَمُ لَا تُصَالَونَ ﴿ فَالْجَرْمُ لَا تُطْلَمُ اللَّهُ مَا لَوَنَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ا

وأما استدلالهم بقوله ﷺ: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله" ('') فاستدلال ساقط، فإنه لم يقل انقطع انتفاعه، وإنما أخبر عن انقطاع عمله، وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل، لا ثواب عمله هو وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره، فتبرأ ذمته، ولكن ليس له ما وفي به الدين.

من فروع انتفاع الميت بالعبادات البدنية:

١- استثجار قوم يقرؤون القرآن واهداء ثوابه للميت.

قال: (ص١٧٥)

وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت!! فهذا لم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه. والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف. وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريباً.

على التعليم ونحوه، مما فيه منفعة تصل إلى الغير . والثواب لا يصل إلى المميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عباده خالصة، فلا يكون ثوابه مما يهدى إلى الموتى!! ولهذا لم يقل أحد أنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت، لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك، كان هذا من جنس الصدقة عنه، فيجوز.

وفي الاختيار: لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره، فالوصية باطلة، لأنه في معنى الأجرة، انتهى.

وذكر الزاهدي في «القنية»: أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره، فالتعيين باطل.

# ٧\_ قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت بغير أجرة

قال: (ص۱۷ه)

وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة، فهذا يصل إليه، كما يصل ثواب الصوم والحج فإن قيل: هذا لم يكن معروفاً في السلف، ولا أرشدهم إليه النبي ﷺ ؟.

فالجواب: إن كان مورد هذا السؤال معترفاً بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء، قيل له: ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن؟ وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام؟

فإن قيل: فرسول الله أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة؟ قيل: هو ﷺ لم يبتدئهم بذلك، بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم، فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه، فأذن له فيه، ولم يمنعهم مما سوى ذلك، وأي فرق بين وصول ثواب الصوم ــ الذي هو مجرد نية وإمساك ــ وبين وصول ثواب القراءة والذكر(١٦؟ .

### ٣\_ الاهداء للنبي ﷺ

قال: (ص١٨٥)

فإن قيل: ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله ﷺ؟.

قيل: من المتأخرين من استحبه، ومنهم من رآه بدعة، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، لأن النبي ﷺ له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمنه، من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي دل أمنه على كل خير، وأرشدهم إليه.

ومن قال: إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده، باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين، ولاشك في سماعه<sup>(٢)</sup>،

<sup>(</sup>١) يبقى لنا فعل السلف، فإن هذه هو عمدة الشيخ في منع الإهداء للنبي ﷺ، ولم يذكر هنا من أهدى للميت من السلف، وكذا ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح لم يذكر أحداً فعله من السلف، ولو وجده لها احتاج إلى أن يقول (ص٢٥٥): «والقائل أن أحداً من السلف لم يفعل ذلك قائل ما لا علم له به، فإن هذه شهادة على نفي ما لم يعلمه فما يدريه أن السلف كانوا يفعلون ذلك ولا يشهدون من حضرهم عليه. اهد. وهذا الفعل فريعة لما بعده فالأولى تركه. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير آية النجم (وأن ليس للإنسان إلا ما سمى ) [النجم: ٣٥] (٢٥٨/٤): «ومن هذه الآية استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء توابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يتدب إليه رسول الله ﷺ، ولو كان خيراً لسبقونا إليه، وباب القربات يقتصر فيه على التصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء». اهد. (٢) مسألة سماع الموتى: من المسائل المشهورة، واستدل المثيون بحديث "حتى إنه ليسمع قرع نعالهم" وبحديث أصحاب قليب بدر، وفيه "ما أنتم بأسمع لي منهم"، والمانعون استدلوا بقوله تعالى: (وماأنت بهسمع من القبور) [فاطر: ٢٢]، ويقوله: والمانعون استدلوا بقوله تعالى: (وماأنت بهسمع من القبور) [فاطر: ٢٢]، ويقوله: و

ولكن انتفاعه بالسماع لايصح<sup>(۱)</sup>، فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة، فإنه عمل اختياري، وقد انقطع بموته، بل ربما يتضرر ويتألم، لكونه لم يمثل أوامر الله ونواهيه، أو لكونه لم يزدد من الخير.

(إنك لا تسمع الموتى) [النمل: ٨٠].

وأجابوا عن حديث سماع قرع النعال بالخصوصية حال الدفن، وعن حديث القليب بأنه خاص أيضاً لقول قتادة: "أحياهم الله تبكيتاً لهم»، وبأن عمر أنكر ذلك مسندلاً بالآية المذكورة آنفاً، ولو كان فهمه للآية غير صحيح لبين له النبي ﷺ الوجه الصحيح لذلك، كما كان ببينه لمن استشكل شيئاً من أصحابه أو فهمه على غير معناه، وذلك كما قال لعائشة رضي الله عنها «من نوقش الحساب عذب» فقالت: أليس الله يقول: (فسوف يحاسب حسَّاباً يسيراً) [الانشقاق: ٨]، قال: ﴿ذَلَكِ الْعَرْضُ وَمَنْ نُوقَشُ الحساب عذب. ولما سمعت حفصة رضى الله عنها النبي ﷺ يقول: الا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، قالت له: أليس الله يقول: (وإن منكم إلا واردها) [مريم: ٧١]، فقال لها: ألم تسمعيه يقول: (ثم ننجي الذين انقوا) [مريم: ٧٧]، فبين لها أن الورود لا يستلزم الدخول. ولما استشكل بعض أصحابه قوله تعالى: (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) [الأنعام: ٨٢] أن هذا: الظلم العام، بين لهم أن المراد به الظلم الأكبر وهو الشرك، (إن الشرك لظلم عظيم) [لقمان: ١٣] ، وغير ذلك كثير مما يدل على أنه لو فهم عمر رضي الله عنه الآية على غير المراد منها لبين له النبي ﷺ الوجه الصحيح في تفسيرها، ولذلك فقوله ﷺ لعمر: قما أنتم بأسمع لي منهم؛ يكون ظاهراً في الخصوصية وقد ألف نعمان خير الدين الألوسي رسالة لطيفة سماها (الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات)، وحققها محدث الشام بل الدنيا الشيخ الالباني، فلتراجع فإنها نفيسة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الأقوال في المسألة كما بمجموع الفتاوى (٢٩٧/٤)، ثم ختمها بقوله (٢٩٩/٤): ﴿وَمَنَ العَلَمَاءُ مِنْ قَالَ: إِنَّ الْمَيْتَ فَي قَبَّرَهُ لَا يَسْمَعُ مَا دَامَ مَيْتًا ۗ وَلَم يتعقبه مما يدل على قوته عنده فالله أعلم.

(۱) وقد ذكر شيخ الإسلام خطأ من قال بانتفاع الميت بسماع القرآن كما بمجموع الفتاوى
 (۲۰۷٬۳۰۰/۲٤).

#### ٤\_ القراءة عند القبور

واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور، على ثلاثة أقوال: هل تكره، أم لا بأس بها وقت الدفن، وتركه بعده؟.

فمن قال بكراهتها، كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية \_ قالوا: لأنه محدث، لم ترد به السنة، والقراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند القبور منهي عنها، فكذلك القراءة. ومن قال: لابأس بها، كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية \_ استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه: أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها. ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. ومن قال: لا بأس بها وقت الدفن فقط، وهو رواية عن أحمد \_ أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين.

وأما بعد ذلك، كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده ـ فهذا مكروه، فإنه لم تأت به السنة، ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلاً. وهذا القول لعله أقوى من غيره، لما فيه من التوفيق بين الدليلين<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>۱) القراءة عند القبور صارت الآن حرفة لكثير من الناس، والأدلة المذكورة لا تبهض للاستدلال إذ الوارد عن الصحابة لا يسلم بعضه من مقال، وما يمكن أن يصح منه يحتمل أن يكون اجتهاداً خاصاً، وعلى كل فحصره في وقت الدفن أسهل من إطلاق القرل محرازه والله تعالى أعلم. وانظر المسألة في المغني (٣/ ٥١٩،٥١٨)، والروح (ص٣٣ وما بعدها)، وأحكام الجنائز للألباني (ص٩٣،١٩٢).

### ثالثاً سؤال القبر وعذابه الأدلة من الكتاب:

قال رحمه الله: (٤٤٧)

قوله: ويِمَدَّابِ القَبْرِ لِمَنْ كَان لَهُ أهلًا، وشُوَّالِ مُنْكَرٍ وَيَكِيرِ في قَبْرِهِ عَنْ رَبِّهِ ودِينِه ونَبَيَه، عَلىٰ مَا جاءَتْ بِه الاخبارِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وعَنِ الصَّحابةِ رِضُوانُ اللهِ عَليْهِم. والقَبْرُ رَوْضةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ، أَوْ خُفْرةٌ مِنْ خُفَرِ النِيرَان.

#### الأدلة من السنة:

عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي على فقعد وقعدنا حوله، كأن على رؤوسنا الطير، وهو يُلحَد له، فقال: «أعوذ بالله من عذاب القبر»، ثلاث مرات، ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا، نزلت إليه الملائكة، كأن على وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة، فجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الطببة، اخرجي إلى مغفرة من الشاء، ورضوان»، قال: «فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء،

فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، حتى يأخذوها فيجملوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويخرج منها، كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، قال: فيصعدون بها، فلا يمرون بها، يعنى على ملا من الملائكة، إلا قالوا: ماهذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء، فيستفتحون له، فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها، إلى السماء التي تليها، حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله(1)، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليبين، وأعيدوه إلى الارض، فإني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى.

قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان، فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول ربي الله، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله، فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطبيها، ويفسح له في قبره مد بصره، قال: ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طبب الربح، فيقول: ابشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، فيقول: يارب، أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلى ومالى.

قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة،

 <sup>(</sup>١) في المسند وغيره (إلى السماء السابعة)، وتأتي (في) بمعى (على) نحو قوله:
 (لأصلبتكم في جذوع النخل) [طه: ٧١]، وقوله: (قل سيروا في الأرض) [الأنعام: ١١].

نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، معهم المسوح<sup>(١)</sup>، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة؛ اخرجي إلى سخط من الله وغضب، قال: فتتفرق في جسده، فينتزعها كما ينتزع السَّفُّود من الصوف المبلول<sup>(٢)</sup>، فيأخذهها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها، فلا يمرون بها على ملإ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيث؟ فيقولون فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح له، فلا يفتح له، ثم قرأ رسول الله عِنْ : ﴿ لَا نُفَنَّحُ لَمُمْ آبُونُ السَّمَاآِءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَنَّى يَلِحَ ٱلْجَمَلُ فِ سَدِ الْحِيَاطُ ﴾ [الأعراف: ٤٠]، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين، في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا، ثم قرأ: ﴿وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّبْرُ أَوْتَهْوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِيقِ ۞ ﴾ [الحج: ٣١]، فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه، هاه، لا أدي، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول: هاه هاه، لا أدري، فينادي مناد من السماء: أن كذب، فافرشوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره، حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الربح، فيقول: أبشر بالذي يسوؤك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول: من أنت، فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول: أنا عملك الخبيث فيقول: رب لا تقم

<sup>(</sup>١) المسُوح: جمع مِشح، وهو كساء الصوف أو الشعر.

 <sup>(</sup>٢) السفود: مفرد سفافيد، وهو الحديدة ذات الشعب الملتوية التي يشوئ بها اللحم،
 وهذا بيان لشدة انتزاع الروح من جسد الكافر.

الساعة. » رواه الإمام أحمد وأبوداود، وروى النسائي وابن ماجه أوله، ورواه الحاكم وأبوعوانة الإسفرائيني في اصحيحيهما»، وابن حبان (١).

وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث، وله شواهد من الصحيح، فذكر البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله تشخ قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، إنه ليسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان، فيقعدانه، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل، محمد تشخ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقولان له: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا، (7).

قال قتادة: روي لنا أنه يفسح له في قبره، وذكر الحديث.

وفي "الصحيحين" عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ مر بقبرين، فقال: "إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فدعا بجريدة رطبة، فشقها نصفين، وقال: لعله يخفف عنهما مالم بيبسا" ("".

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/٧٨٧، ٢٩٥ - ٢٧٩)، وأخرجه أبوداود في السنة باب في المسألة في القبر وعذاب القبر (٤/٣٩، ٢٤٠ - ٤٥/٤)، ورواه الحاكم في المستدرك (٢٣٠/ - ٤٠) وقال: « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميماً بالعنهال بن عمرو وزاذان أبي عمر الكندي، وفي هذا الحديث فوائد كثيرة لأهل السنة وقعم للمبتدعة، ولم يخرجاه لطوله». اهد. ووافقه الذهبي \_ وانظر الروح (٩١، ٢٩٥)، وانظر في أتواع من العلم في هذا الحديث: مجموع الفتاري (٢٨٨/٤) ٢٩٢)

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البحاري في الجنائز باب الميت يسمع خفق النمال (۲۰۰/۳)، ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه (٤/٠٠٠ \_ ح-۲۲۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه المحاري في الجنائز باب الجريدة على القبر ٣١/ ٢٢٢\_ ح١٣٦١)، وأحرحه -

وفي الصحيح أبي حاتم عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ: اإذا قبر أحدكم، أو الإنسان أتاه مَلكان أسودان أزرقان، يقال الأحدهما المنكر، وللآخر: النكيره، وذكر الحديث(١)... إلخ.

وقد تواترت الأخبار عن رسول الله ﷺ في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته، لكونه لاعهد له به في هذه الدار، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول. فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا.

# سؤال القبر وعذابه للروح والبدن معاً

قال الشارح: (ص٥٥١)

وليس السؤال في القبر للروح وحدها، كما قال ابن حزم وغيره (٢)، وأفسد منه قول من قال: إنه للبدن بلا روح! والأحاديث الصحيحة ترد القولين. وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا، باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به.

## عذاب القبر لمن مات وهو مستحقه قُبر أو لا

واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق

مسلم في الطهارة باب الدليل على نجاسة البول (١/ ٢٤٠ ـ - ٢٩٢).

أخرجه ابن حبان (ح رقم ۷۸۰)، وأخرجه الترمذي في الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر (۳۸ ۳۸۳ ـ ح ۱۹۰۱) وقال: حديث حسن غريب، وحسن الألباني إسناده (ص ٤٠٠)، وذكر الأرناؤوط أن رجال إسناده على شرط مسلم (ص ٥٧٨).

<sup>(</sup>٢) وكذا قال: إن العذاب على النفس فقط، انظر مجموع الفتاوي (٤/ ٢٦٢، ٢٨٢).

للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رماداً ونسف في الهواء، أو صلب أو غرق في البحر ــ وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور<sup>(۱)</sup>.

وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك ـ فيجب أن يفهم عن الرسول رهم الله عن غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه مالا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان، فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب مالا يعلمه إلا الله. بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولاسيما إن أضيف إليه سوء القصد(٢). والله المستعان.

فالحاصل أن الدور ثلاث: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار. وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان، والأرواح تبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح، والأبدان تبع لها، فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم ـ صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعاً.

فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل، ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه، وبذلك يتمير المؤمنون بالغيب من غيرهم(٣).

<sup>(</sup>۱) الروح (ص۱۰۱).

<sup>(</sup>٢) الروح (ص١١٣).

<sup>(</sup>٣) الروح (ص١١٤، ١١٥).

ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم، ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، وإن كان الله تعالى يحمى عليه الترابُ والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها. بل أعجب من هذا أن الرجلين يُدفنان أحدهما إلى جنب صاحبه. وهذا في حفرة من النار، وهذا في روضة من رياض الجنة، لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه. وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علماً.

وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير. وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره، ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تدافن الناس، كما في «الصحيح» عنه ﷺ: «لولا أن لا تدافنوا. لدعوت الله أن يُسمعكم من عذاب القبر ما أسمع ا(١) ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعته وأدركته (٢٠).

# سؤال القبر ليس خاصاً بهذه الأمة

وللناس في سؤال منكر ونكير: هل هو خاص بهذه الأمة أم لا ثلاثة أقوال: الثالث التوقف<sup>(٣)</sup>، وهو قول جماعة، منهم أبو عمر بن عبد البر،

أخرجه مسلم من حديث أنس في كتاب الجنة باب عرض مقعد الميت (٤/ ٢٢٠٠ ـ - ٢٨٦٧)، وأخرجه في نفس الموضع من حديث أنس (٤/ ٢٢٠٠ ح ٢٨٦٨) دون قوله «ما أسمع».

<sup>(</sup>٢) الروح (ص110، ١١٩).

أي قول بالاختصاص وقول بمنعه والثالث بالتوقف، وهذه عادة أهل العلم في اختصار الأقوال المعلومة من أس المسألة. وانظر هذه المسألة في الروح المسألة الحادية عشرة (ص۱٤٣ ـ ۱٤٧)، وانظر مجموع الفتاوى (۲۷۳/٤ ـ ۲۷۳).

فقال: وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي ﷺ قال: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاه (۱)\_ منهم من يرويه «تُسأل»، وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك ، وهذا أمر لا يقطع به، ويظهر عدم الاختصاص، والله أعلم. وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضاً (۱).

### انقطاع عذاب القبر لبعض من استحقه

وهل يدوم عذاب القبر أو يتقطع؟ جوابه أنه نوعان: منه ما هو دائم، كما قال تعالى: ﴿ ٱلنَّاكَةُ أَدْضِلُوا عَلَيْهَا عُدُولًا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْضِلُوا الله عالى كما قال تعالى: ﴿ ٱلنَّارَةُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُولًا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْضِلُوا عَلَى مقعده فيها حتى تقوم في قصة الكافر: «ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة»، رواه الإمام أحمد في بعض طرقه (٣)، والنوع الثاني: أنه مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم، فيعذب بحسب جمعه، ثم يخفف عنه (٤)، كما تقدم ذكره في الممحصات العشرة (٥).

 <sup>(</sup>۱) هو جزء من حديث أبي سعيد المتقدم قريباً في مسلم (٢٣٠٠/٤ \_ ح٢٨٦٧)، وانظر الروح (ص٤٤).

<sup>(</sup>٦) وذكر ابن القيم فيها وجهين في مذهب أحمد ومال لعدم السؤال لأن الطفل لا يعقل الرسول والعرسل بخلاف امتحانهم في الآخرة فإن عقولهم معهم. الروح (ص٤٩١ ـ ١٥١)، والاختلاف في سؤال المجانين من هذا الباب، وكذلك اختلف في سؤال الأنبياء في قبورهم، وذكر ابن القيم أنهما وجهان في مذهب أحمد كذلك، الروح (ص٤١)، وانظر مجموع الفتاوى (٤/ ٢٧٣ ـ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٤) انظر الروح (ص١٥١،١٥٢).

<sup>(</sup>٥) وسبق ذكرها في مباحث الإيمان.

# المبحث الرابع البعث

# أولاً: الأدلة من القرآن والسنة

قال الشارح: (ص٥٦ ٤٦٣\_٤٤)

قوله: ونُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ وَجَزَاءِ الأَعْمَالِ يَوْمَ القِيَامَةِ، والمَرْضِ وَالحِسَابِ، وقِرَاءَةِ الكِتَابِ، والنَّوابِ والمِقَابِ، والصِرَاطِ والمِيزَانِ.

الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة، والعقل والفطرة السليمة. فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز، وأقام الدليل عليه، ورد على منكريه في غالب سور القرآن.

وذلك: أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم، وهو فطري، كلهم يقر بالرب<sup>(۱)</sup>، إلا من عاند، كفرعون، بخلاف الإيمان باليوم الآخر، فإن منكريه كثيرون، ومحمد في لما كان خاتم الأنبياء، وكان قد بعث هو والساعة كهاتين<sup>(۱)</sup>، وكان هو الحاشر المقفى<sup>(۱)</sup>- بين تفصيل الآخرة بياناً لا يوجد في شيء من

<sup>(</sup>١) راجع مبحث الفطرة في توحيد الربوبية أول الكتاب.

 <sup>(</sup>۲) أخرج البخاري في تفسير (والنازعات) من حديث سهل بن سعد قال: رأيت رسول الله 繼 قال بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام: "بعثت والساعة كهاتين؟. (١٩١/٨ \_ ١٩٩٢ ـ ح٢٤٩٦)، وأخرجه مسلم في الفضائل باب في أسمات 總 (١٨١٨/٤ ـ ٢٥٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري عن جبير بن مطعم أنه قال: سمعت رسول الله على يقول: "إن لمي أسماء أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. أخرجه في تفسير الصف باب (يأتي من بعدي اسمه أحمد) (٨-١٤ \_ ح٤٨٦)، وأخرجه مسلم في الفضائل باب في =

كتب الأنبياء.

إنكار الفلاسفة معاد الأبدان

ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم، أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمدﷺ، وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري .

وأمانوح عليه السلام فقال: ﴿وَلَلَّهُ أَنْبَكُمْ مِنَ ٱلأَرْضِ نَبَانًا ۞ ثُمَّ يُمِيلُكُمْ فِيهَا [نوح: ١٧-١٨].

وقال إبراهيم عليه السلام: ﴿ وَالَّذِى أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيْتَنِي بَوْرَ الذِينِ ﴾ [السراء: ٨٦]. إلى آخر القصة. وقال: ﴿ رَبَّنَا أَغْفِرَ لِي وَلِوَلِانَـٰ ثَقْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ بُوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۞﴾ [إبراهم: ٤١]. وقال: ﴿ رَبِّ أَرِفِ كَيْفَ لَمْعِي

أسمائه ﷺ ( ١٨٢٨/٤ \_ ح٣٠٤)، والعاقب والمقفى شيء واحد، وهو الذي ليس بعده نبي، وورد اسم المقفى في حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم في نفس الباب (ح٣٠٥).

وأما موسى عليه السلام، فقال الله تعالى لما ناجاه: ﴿ إِنَّ اَلْسَاعَةَ ءَائِيةً اَكُورُهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّمَ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

وقد أخبر الله في قصة البقرة: ﴿ فَقُلْنَا أَضْرِيقُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُعْمِى اللَّهُ ٱلْمَوْقَى وَرُبِيكُمْ ءَائِنَتِهِ لَقَلَكُمْ تَسْقِلُونَ ﴿ فَقُلْنَا أَضْرِيقُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُعْمِى اللَّهُ الْمَوْقَ

وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، في آيات من القرآن، وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنَكُمْ يَنْلُونَ عَلَىٰ عَلَيْكُمْ وَسُلُ مِّنَكُمْ يَنْلُونَ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله الله عَلَىٰ الله الله الله عَلَىٰ الله الله الله الله عَلَى الْكَفْهِرِينَ ﴿ ﴾ [الزمر: ٧]. وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا. فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم، من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة. فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد، يذكر ذلك فيها: في الدنيا والآخرة.

وأمر نبيه أن يقسم به على المعاد، فقال: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُواْ لَا تَأْتِينَا اَلسَّاعَةُ قُلْ بَنَ وَرَقِى لَتَأْتِينَكُمُّ مَخِلِرِ الْفَيْتِ ۗ﴾ [سا: ٣]، الآيات. وقال تعالى: ﴿ رَسَنَائِمُونَكَ ۚ اَحَقُّ مُوَّ قُلْ إِي وَرَقِ إِنَّهُ لِمَثْنَّ وَمَا أَشْهِمُعْجِزِينَ ﴾ [بونس:٥٣] وقال تعالى: ﴿ وَمَمَ الَّذِينَ كَلَمُوآ أَنَ لَنَ يَبْعَثُواْ قُلُ لِلَهُ وَلَهِ لَنَبْعَثُنَّ ثُمَّ لَكُنْوَكُ مِمَا عَلِمَتُمْ وَوَالِكَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَل [التعامل: ٧].

وأخبر عن اقترابها، فقال: ﴿ أَقْرَبَيْ اَلْسَاعَةُ وَانْفَقَّ اَلْفَكُرُ ﴾ (الفر: ١]. ﴿ أَفْرَبَ لِلسَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْــاَةٍ مُّمْرِشُونَ ﴾ [الانبياء: ١]. ﴿ سَأَلَ سَآلِلَ بِعَدَاكٍ وَلِفِمِ لِلْكَفِينَ لَبَسَ لَمُونَقِعٌ ﴾ [المعارج: ٢٠٦]، ﴿ إِنَّهُمْ يَرُونَهُ بِعِيدًا وَزَرْتُهُ قَرِيبًا﴾ [المعارج: ٢٠٦]

ودم المكذبين بالمعاد، فقال: ﴿ قَدْ حَيْرَ الَّذِينَ كَذَهُمْ إِلِمَا اللّهِ وَمَا كَانُوا مِمْهُ تَدِينَ عَلَيْ إِلَيْهَ اللّهِ وَمَا كَانُوا مُمْهُ تَدِينَ عَلَيْ إِلَيْهَ اللّهِ وَمَا كَانُوا بَعِيدِ عَلَيْ إِلَيْهَ فَهَا أُوكُونَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةُ بَلَ هُمْ فِي السّاعَةِ لَغِي صَلَالٍ بَعِيدٍ عَلَيْ السّاعَةِ بَعِيدِ عَلَيْهُمْ فِي الْآخِرَةُ بَلَ هُمْ فِي السّاعَةِ لَغِي صَلَالٍ مِنْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَنْ يَمُوثُ مِنْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ وَقَالُوٓا أَوْذَا كُنَا عَطْكَا رُوْنَنَا أَوْنَا لَمَتَمِّ وُوْنَ خَلْقَا جَدِيدًا ﴿ ۖ ﴾ قُلْ كُونُواْ جِوَادَّا أَوْحَدِيدًا ﴿ وَقَالُوٓا أَوْدَ عَلَمَ كُونُواْ جِوَادَّا أَوْحَدِيدًا ﴿ وَقَالُونَ مَنْ مَيْدِهُمَّا أَقُلِ اللَّذِي فَطَرَكُمُ أَوْلَ مَرَّزُ مَنْ عَمْدُولُونَ مِنْ هُوَدُوْكَ مَنْ عَرْفُولُونَ مِنْ هُوَ قُلْ عَنَى آنَ يَكُونَ فَيِهَا ﴿ وَهُو مَنْ مُؤْمَمُ مُنْسَجِيدُونَ عَمِيدًا وَمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالَ

فتأمل ما أجببوا به عن كل سؤال على التفصيل(١):

<sup>(</sup>١) هذا وما بعده منقول بلفظه من مختصر الصواعق (١٠٣،١٠٢/١).

فإنهم قالوا أولاً: ﴿ أَوَنَا كُنّا عِطْنَا رَفْنَا أَوَنّا لَيَتُونُونَ خَلْقاً جَدِيدًا ﴿ وَالإسراء ١٤١]، فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب لكم، فهلا كنتم خلقا لا يفنيه الموت، كالحجارة والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك؟! فإن قلتم: كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء - فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقا جديدا؟! وللحجة تقدير آخر، وهو: لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما، فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم، وينقلها من حال إلى حال، ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام، مع شدتها وصلابتها، بالإفناء والاحالة - فما الذي يعجزه فيما دونها؟ ثم أخبر أنهم يسألون سؤلاً آخر بقولهم: من يعيدنا اذا استحالت جسومنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله: ﴿ قُلِ ٱلَّذِي فَطْرَكُمُ آوَلَ مَرَّ ﴾ [الإسراء: ١٥]. فلما أخذتهم الحجة، ولزمهم حكمها، انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل المنقطع، وهو ولوهم: من هو؟ فأجبوا بقوله، عسى أن يكون قريبا.

ومن هذا قوله (١٠): ﴿ وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَلَيْنَ خَلَقَمٌ قَالَ مَن يُعْي الْفِظْنَمَ وَهِي رَبِيبُ ﴿ ﴾ [برت ١٧٨] إلى آخر السورة. فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان، أن يأتي بأحسن من هذه الحجة، أو بمثلها، في الفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضح الأدلة وصحة البرهان لما قدر. فإنه سبحانة افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد، اقتضى جوابا، فكان في قوله: ﴿ وَلَيْنَ خَلْقَاتُم ﴾ [برت: ١٧] ما وفي بالجواب. وأقام الحجة وأزال الشبهة لما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال: ﴿ فَلَ بَيْنَ الْمَافَةُ ﴾ [برت: ١٧]، فاحتج بالإبداء على الإعادة، مُغِيبًا الْإيادة على الإعادة،

<sup>(</sup>١) بلفظه أيضاً من مختصر الصواعق (١/ ١٠٠).

وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى إذ كل عاقل يعلم علماً ضرورياً أن من قدر على هذه، قدر على هذه، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز.

ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه، وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله: ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيهِ ﴾ [بتز: ٧٩]. فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته، ومواده وصورته، فكذلك الثاني. فإذا كان تام العلم، كامل القدرة، كيف يتعذر عليه أن يحي العظام وهي رميم؟ ثم أكد الأمر بحجة قاهرة، وبرهان ظاهر، يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول: العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لابد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة بما يدل على أمر البعث، ففيه الدليل والجواب معا، فقال: ﴿ اللَّذِي جَمَلَ لَكُو يَنَ الشَّجِرِ اللَّخْضَرِ قَالُ العنصر، فإنا أشَجر الأخضر الممتليء بالرطوبة الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة، من الشجر الأخضر الممتليء بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده، وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها و لاتستعصي عليه هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه، من إعاء العظام وهي رميم.

ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم، على الأيسر الأصغر فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على مادونه بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقيه أشد اقتداراً، فقال: ﴿ أَوَلَيْسَ اللَّذِي خَلَقَ الشّمَوْتِ وَالْأَرْضَ بِقَنْدِرِ عَلَى جَلالتهما، وعظم الله الله الله الله الله الله على الله الله على الله على الله على الله على عظاما قد صارت رميماً، فيردها إلى حالتها الأولى.

كما قال في موضع آخر: ﴿ لَمَثَلُّ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَصَّبُرُ مِنْ عَلَقِ النَّامِنِ وَلَكِنَّ أَصَّكُمُ النَّامِ النَّامِ الْوَلَكُمُ النَّامِ الْوَلَكُمُ اللَّهُ وَلَمْ يَعْيَ عَلْقِهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَى الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولَ اللل

ومن هذا قوله سبحانه (١٠): ﴿ أَيَّتُ الْإِنْدَانُ أَنْ يُتَرَكُ سُدًى ﴿ أَلَمْ لِكُ نُطْفَةُ مِن سَوِّوَ يَسْتَى ﴿ ثَمْ كَانَ عَلَقَهُ مَنْفَوْ مَنْفَوْ مَلَكَ هَ مَنْفَا لَهُ الزَّوَيِّيْنِ الْذَكْرَ وَالْخُوقَ ﴿ أَلْتِسَ دَلِكَ مُهمالًا عَن يَجْوَى النّهِي، والثواب والعقاب، وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباه، كما قال تعالى: ﴿ أَهَحَبْشُرُ أَنَّما خَلَقْنَكُمْ عَبَشًا وَأَنْكُمْ إِلَيْنا لَا الإباه، كما قال تعالى: ﴿ أَهَحَبْشُرُ أَنَّما خَلَقْنَكُمْ عَبَشًا وَأَنْكُمْ إِلَيْنا لَا الله المضغة، ثم شق سمعه وبصره، وركب فيه الحواس والقوى، والعظام والمنافع، والأعصاب والرباطات التي هي أشده، وأحكم خلقه غاية الإحكام، وأخرجه على هذا الشكل والصورة، التي هي أتم الصور وأحسنُ الأشكال كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم أتم الصور وأحسنُ الأشكال كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف نقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سدى؟ فلا يليق ذلك بحكمته،

انظر العتاوى (١٧/ ٢٤١ ـ ٢٦١)، ودرء التعارض (١٠/ ٣٠٤)، (٧/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) بلفظُه من مُختصر الصواعق (١٠٣/١، ١٠٤)، وانظر أيضاً مجموع الفتاوى (٢٦٤/٤) \_ ٢٦٥).

ولا تعجز عنه قدرته. فانظر إلى هذا الاحتجاح العجيب، بالقول الوجيز، الذي لايكون أوجز منه، والبيان الجليل، الذي لا يتوهم أوضح منه، ومأخذه القريب، الذي لا تقع الظنون على أقرب منه.

# 

والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة، لهم في المعاد خبط واضطراب.

وهم فيه على قولين: منهم من يقول: تعدم الجواهر ثم تعاد. ومنهم من يقول: تغرق الأجزاء ثم تجمع، فأورد عليهم: الإنسان الذي يأكله حيوان، وذلك الحيوان أكله إنسان، فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا، لم تعد من هذا؟ وأورد عليهم: أن الإنسان يتحلل دائما، فماذا الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قبل بذلك، لزم أن يعاد على صورة ضعيفة، وهو خلاف ما جاءت به النصوص، وإن كان غير ذلك، فليس بعض الأبدان بأولى من بعض! فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل، فلا يكون فيها شيء من ذلك الخيوان الذي أكله الثاني! والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل، ليس فيه شيء باق، فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان.

والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء: أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل ترابا، ثم ينشئها الله نشأة أخرى، كما استحال في النشأة الأولى: فإنه كان نطفة، ثم صار علقة، ثم صار مضغة، ثم صار عظاما ولحما، ثم أنشأه خلقاً سويا. كذلك الإعادة: يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب، كما ثبت في «الصحيح» عن النبي على أنه قال: «كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم، ومنه يركب»(١).

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في التقسير باب (ونفخ في الصور) (٥٥١/٨ \_ ح١٩٨٤)، ومسلم في
 الفنن وأشراط الساعة باب مابين النفختين (٢٢٠٠/٤ \_ ح١٩٥٥) من حديث أبي
 هريرة. والعجب: بسكون الجيم: هو عظم لطيف في أصل الصلب، وهو رأس =

### وفي حديث آخر: «إن السماء تمطر مطراً كمني الرجال، ينبتون في القبور كما ينبت النبات<sup>(۱)</sup>.

المصعص وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع. الفتح (٨/ ٥٥٣)، وأخرج الحاكم في المستدرك (٤٠٣/٥) عن أبي سعيد مرفوعاً فقيل يا رسول الله: ما عجب الذنب؟ قال: منذ اخبة الخردل، وصححه ووافقه الذهبي، قال الأرناؤوط (ص٩٥٨): مع أنه من رواته دراج عن أبي الهيثم . اهد. قال في الفتح (٨/ ٥٥٣): فوقال العلماء : هذا عام يخص منه الأنبياء لأن الأرض لا تأكل أجسادهم، وألحق ابن عبدالبر بهم الشهداء، والقرطمي: الموذن المحتسب، قال عباض: فتأويل الخبر، وهو (كل ابن آدم يأكله التراب): أي كل ابن مما يأكله التراب، وإن كان التراب لا يأكل أجساداً كثيرة كالأنبياء». اهد.

(۱) أخرج الطبراني في المعجم الكبير (-٩٧٦) حديث سلمة بن كهيل عن أبي الزعراه قال: ذكروا عند عبدالله الدجال، فذكر الحديث وفيه «ثم يرسل الله ماه من تحت العرش يعني كمني الرجال فتنبت جسمانهم ولحمانهم من ذلك الماه، وأخرجه العرش يعني كمني الرجال فتنبت جسمانهم ولحمانهم من ذلك الماه، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٩٨٥- ١٠٠٠) وقال صحيح على شرط الشيخين، واستدل الذهبي بقوله: (ما احتجا بأبي الزعراه)، وذكر الألباني انقطاعه (ص٤٦٤)، قال الأرناؤوط (ص٩٥٥): «رجاله ثقات إلا أن في سنده انقطاعاً، فإن أبا الزعراء واسمه يحي بن الوليد لم يرو عن أحد من الصحابة، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد النبي على : «أنا أول شافع» اهد. وذلك لأن الحديث فيه «ثم يأذن الله جل ذكره في الشفاعة فيكون أول شافع يوم القيامة جبريل ثم إبراهيم ثم موسى أو قال عيسى قال سلمة: ثم يقوم نبيكم على شافعاً لا يشفع أحد بعده فيما يشفع فيه وهو المقام المحمودة، وأيضاً ورد هذا في حديث الصور الطويل المشهور، ففي رواية البيهقي في آخر كتاب البعث والنشور (ص٣٣٦-٣٤٣ - ١٩٠٥) من حديث أبي هريرة. وفيه (ص٣٣٨) «ثم ينزل الله عليكم ماة من تحت العرش كمني الرجال، ثم يأمر الله الساء أن تمطر أربعين يوماً حتى يكون فوقهم من تحت العرش ويأم الله الأجساد أن تنبت كنبات الطرا وكنبات البقل».

وفي هذا يقول ابن القيم في النونية (١/٧٧) شرح ابن عيسى:

وإذا أراد الله إخــــراج الـــورى بعــد الممــات إلــى المعــاد الثــانــي

فالنشأتان نوعان تحت جنس، يتفقان ويتماثلان من وجه، ويفترقان ويتنوعان من وجه (1). والمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعاده ولوازم البداءة فرق، فعجب الذنب هو الذي يبقى، وأما سائره فيستحيل، فيعاد من المادة التي استحال إليها. ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير، ثم رآه وقد صار شيخا، علم أن هذا هو ذاك، مع أنه دائما في تحلل واستحالة وكذلك سائر الحيوان والنبات، فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال هذه تلك وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة، حتى يقال إن الصفات هي المغيرة، لاسيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم، طوله ستون ذراعاً، كما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما(٢)، وروي: أن عرضه سبعة أذرع (٣). وتلك

ألقى على الأرض التي هم تحتها مطراً غليظاً أبيضاً متسابعاً فنظل تنبت منه أجسام الدورى والله ينشي، خلقمه في نشأة

والله مقتدر وذو سلط بان عشران عشران وصلحاً عشران وحسراً بعدها عشران ولحدومهم كمنابت الريحان أخرى كما قد قدال في الفرآني

(١) الجنس أوسع من النوع، فالذكر نوع، والأنثى نوع، يجمعها جنس البشر، فيتفق النوعان من جهة الجنسية، ويفترقان من جهة النوعية. فالمعاد الثاني هو العبدأ الأول من جهة الجنسية، وبينهما افتراق من جهة النوعية فلوازم البدء ليس كلوازم الإعادة.

(٢) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب خلق آدم وذريته (٦/ ٣٦٢ ـ ح٣٢٢).

(٣) ورد هذا في حديث رواه البيهةي في كتاب البعث والنشور نشر مركز الخدمات والأبحاث الثقافية بلبنان ط. ١ سنة ١٤٠٦هـ (ص٢٤٠ ـ ح٤٠٠ ـ ٧٤٠) من حديث أبي هريرة مرفوعاً ولقظه «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف بوم خمس مائة عام على خلق آدم ثماني عشر ذراعاً في سبعة أذرع. قال البيهةي: ورواية أبي صالح وهمام وأبي زرعة عن أبي هريرة «على صورة آدم ستين ذراعاً أصح من هده الرواية. اهـ. وقال الهيثمي في المجمع (١٠/ ٢٦٠) رواه الطبراني في الأوسط وفيه =

نشأة باقية غير معرضة للآفات، وهذه النشأة فانية معرضة للآفات(١).

عدي بن الفضل التيمي مولاهم وهو ضعيف. اهـ.

 <sup>(</sup>۱) هذا المبحث مختصر مما كتبه شيخ الإسلام بألفاظه، انظر مجموع الفتاوى (۲٤٦/١٧).
 ۲۲۱).

# المبحث الخامس القيامة الكبرى

هذا المبحث يشمل ما يكون بعد البعث وحتى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار

فهذا المبحث يشمل الحوض والحساب والميزان والصراط والشفاعة، وقد اخترت هذا الترتيب الذي دلت عليه الاخترت هذا الترتيب الذي دلت عليه الأدلة واختاره الشارح فقد اختار أن الحوض بعد الخروج من القبور لأن الناس يخرجون عطاشاً، واختار أن المحاسبة لتقرير الأعمال، والوزن لتقديرها فيكون بعدها، واختار أن الميزان قبل الصراط.

ثم إن الشفاعة تشمل كل ذلك، فإن هناك شفاعة للفصل بين العباد ثم شفاعة لقوم استوجبوا النار ألا يدخلوها، وشفاعة لرفع درجات أهل الجنة، وشفاعة في خروج أهل الكبائر من النار من الموحدين، وغير ذلك ولما كانت أكثر أنواعها بعد الصراط، لذا رأيت تأخيرها إلى ما بعد مطلب الصراط.

وفيما يلى بيان اختيارات الشارح

قال رحمه الله: (ص٢٥٢)

قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في "التذكرة" (1): واختلف في الميزان والحوض: أيهما يكون قبل الآخر؟ فقيل: الميزان قبل، وقيل: الحوض.

قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشاً من قبورهم، كما تقدم فيقدم قبل الميزان والصراط.

قال أبو حامد الغزالي رحمه الله، في كتاب كشف علم الآخرة: حكى

<sup>(</sup>۱) التذكرة (۱/ ۳۰۲، ۳۰۶).

بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي: هو كما قال<sup>(١)</sup>.

وقال: (ص٤٧٣)

قال الفرطبي: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها<sup>(۲)</sup>.

وقال: (ص٥٧٤)

وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله، أن الحوض قبل الميزان، والصراط بعد الميزان<sup>(٣)</sup>. فغي "الصحيحين": «أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة النار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا مُذّبوا ونُقُوا أذن لهم في دخول الجنة (٤). وجعل القرطبي في «التذكرة» هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة، وليس يسقط منه أحد في النار<sup>(٥)</sup>، وإلله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) واستشكل في كون الحوض قبل الصراط، وذلك لأن قوله: "ومن شرب لم يظمأ أبدأ يدل على أن من شرب مه ممن استوجب النار أن يكون رياناً في النار، وقد قال عياض بنحو ذلك، وأنه لا يلزم أن العصاة من هؤلاء الذين بشربون من الحوض أن لا يدخلوا النار، ولكن يحتمل أن من قدر عليه التعذيب منهم أن لا بعذب فيها بالظمأ بل بغيره. قال في الفتح(١٩٦١/١٣٤): ويدفع هذا الاحتمال أنه وقع في حديث أبي بن كعب عند ابن أبي عاصم في ذكر الحوض: "ومن لم يشرب منه لم يرو أنداً». اهـ.

<sup>(</sup>٢) التذكرة (ص٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) تقدم قريباً.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في أول المظالم باب قصاص المظالم (٥/ ١٥ ١٥ ح ٤٤٤) ط. الريان و أخرجه أحمد (٣/ ١٣) من حديث أبي سعيد الخدري ، ولبس في مسلم فيما بين أيدينا من نسخ واقه أعلم

<sup>(</sup>٥) التذكرة (ص٣٣٩).

## أولاً: الحوض

قال رحمه الله: (ص٠٥٥\_٢٥١)

فوله: والحَوْضُ ـ الذي أَكْرَمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ بِهِ غِيَاناً لأمَّتِه حَقٌّ.

الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، وواها من الصحابة بضعة وثلاثون صحابياً، ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير، تغمده الله برحمته، في آخر تاريخه الكبير، المسمى بـ«البداية والنهاية»(1).

فمنها: ما رواه البخاري رحمه الله تعالى، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله عنها الله عنها من عنه، أن رسول الله عنها الله عنها الله الله عنها عن الأباريق كعدد نجوم السماء، (۲).

وعنه أيضاً عن النبي ﷺ قال: «ليردن علي ناس من أصيحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول: أصحابي، فيقول: لاندري ما أحدثوا بعدك». رواه مسلم<sup>(٣)</sup>.

وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك، قال: «أغفى رسول الله ﷺ اغفاءة، فرفع رأسه مبتسما، إما قال لهم، وإما قالوا له: لم ضحكت؟ فقال رسول الله ﷺ: «إنه نزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم اللهالرحمن الرحيم

 <sup>(</sup>١) الحجزء الأول من النهاية في الفتن والملاحم (٣٣٧ ـ ٣٣٣)، وإنظر في طرقها أيضاً فتح البارى (٤٦٧/١١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في الرقاق باب في الحوض (٤٦٣/١١، ٤٦٤ ـ ح ٢٥٨٠)، وأخرجه مسلم في الفضائل باب إثبات حوض النبي ﷺ (٤/١٥٠١ ـ ٣٣٣٠).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه بلفظه البخاري في الرقاق باب في الحوض (١١/ ٦٤٤ ـ - ١٥٨٢)، ومسلم بنحوه في الموضع السابق (ح٤ ٢٣٠).

﴿ إِنَّا أَعْلَيْنَكَ ٱلْكُوْتُرُ رَبُّ ﴾ [الكونر: ١]، حتى ختمها، ثم قال لهم: هل تدرون ما الكوثر، ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: "هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير، ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم، فأقول: يارب، إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك (١).

ورواه مسلم، ولفظه: «هو نهر وعدنيه ربي، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتى يوم القيامة»، والباقي مثله (٢).

ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان (٣٠) من ذلك الكوثر إلى الحوض.

والحوض في العرصات قبل الصراط، لأنه يختلج عنه، ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط.

وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أنا فرطكم على الحوض" (أ). والفرط: الذي يسبق إلى الماء.

وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري، قال: قال رسول الله ﷺ : ﴿إِنِّي فَرَطْكُم عَلَي الحَوْضِ، مَن مَر عَلَي شَرْب، ومَن شَرْب لَم يَظُمُّا أَبِداً، ليردن عَلَى أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يتحال بيني وبينهم،،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۰۲/۳).

 <sup>(</sup>٣) يشحب أي يسيل، من الشخب وهو السيلان، وأصله ما خرج من تحت يد الحالب عند كل عمزة وعصرة لفسرع الشاة، انظر النهاية لابن الأثير (٢/٤٥٠).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الرقاق باب في الحوض (٢١/٣٥ ـ ح١٥٨٩)، والفرط: الذي يسبق إلى الماء المتقدم إليه، انظر النهاية (٣/٤٣٤).

قال أبوحازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت : نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري، لسمعته وهو يزيد فأقول: «إنهم من أمتي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول: سحقاً سحقاً سحقاً لمن غير بعدي» (١). سحقاً: أي بعداً.

والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض: أنه حوض عظيم، ومورد كريم، يمد من شراب الجنة، من نهر الكوثر، الذي هو أشد بياضاً من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب ريحاً من المسك<sup>(۲)</sup>، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر<sup>(۳)</sup>.

وفي بعض الأحاديث: أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في حالٍ من المسك والرضراض من اللؤلؤ قضبان الذهب<sup>(1)</sup>، ويثمر

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الفتن باب ما جاء في قوله تعالى: (واتقوا فتنة لا تصبين الذين ظلموا منكم خاصة) [الأنفال: ٢٥](٢٠/٣٥٤ ـ ح ٢٠٥٠)، وأخرجه مسلم في الفضائل باب إثبات حوض نبينا (٤/٣/٤ ـ ح ٢٩٩٠).

 <sup>(</sup>٢) فأخذ من كل صفة أعلاها بياضاً، وحلواً وطبياً، واجتماع هذه الصفات يمنع ما يجده
الإنسان من ثقل إذا ما انفردت واحدة منها، وعلى كلي فماؤه ليس من جنس ما في
الدنيا والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في حديث عبدالله بن عمرو مرفوعاً في صحيح البخاري (حوضي مسيرة شهر) (١٩٧٦ع ـ ح١٩٥٩)، وفي الروايات اختلاف في تحديد مسافته، وذكر النوري أنه ليس في ذكر المسافة القليلة ما يدفع المسافة الكثيرة، فالأكثر ثابت بالحديث الصحيح فلا معارضة، وحاصله أنه يشير إلى أنه أخبر أولاً بالمسافة اليسيرة ثم أعلم بالمسافة الطويلة فأخبر بها كأن الله تفضل عليه باتساعه شيئاً بعد شيء. وجمع غيره باختلاف السير البطيء والسير السريع. وانظر فتح الباري (٢١/١٤١).

أخرج أحمد في المستند (٣٩٨/١ - ٣٩٩) عن ابن صعود مرفوعاً: •حاله العسك ورضراضه الثرع، وضعفه الأرناؤوط (ص٢٨١)، والحال: التراب اللين، والرضراض: ما دق من الحصي.

ألوان الجواهر، فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضاً، وأن حوض نبينا ﷺ أعظمها وأحلاها وأكثرها وارداً<sup>(۱۲)</sup> جعلنا الله منهم بفضله وكرمه.

ثم ذكر الشارح قول القرطبي في أن الحوض قبل الصراط وسبق ذلك مسوطاً.

قال: (ص٢٥٢)

ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض، بل في الأرض المبدلة، أرض بيضاء كالفضة، لم يسفك فيها دم، ولم يظلم على ظهرها أحد قط، تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء (٢٠٠٠). انتهى. فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض، وأُخْلِقٌ بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي عن سمرة مرفوعاً بلفظ (إن لكل نبي حوضاً، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني أرجوا أن أكون أكثرهم واردة، أخرجه في صفة القيامة والرقائق والرواع باب ما جاء في صفة أواني الحوض (٤٤٤/٤) وحسنه الألباني (ص٢٥٦)، وقد ربط ذلك بقوله ﷺ: إني لأفرد عن حوضي، قال في الفتح (٢٤٤/١١): ووالحكمة في اللود المذكور أنه ﷺ يريد أن يرشد كل أحد إلى حوض نبيه على ما تقدم أن لكل نبي حوضاً وأنهم يتباهون بكثرة من يتبهم، فيكون ذلك من جملة إنصافه ورعاية إخوانه من النبين، لا أنه يطردهم بخلاً عليهم بالماء. ويحتمل أن يطرد من لا يستحق الشرب من الحوض والعلم عند الله تعالى، هـ.

<sup>(</sup>٢) التذكرة (١/٣٠٤).

# - ثانياً: جزاء الأعمال والعرض والحساب

قال رحمه الله: (ص٤٦٤ـ٤٦٤) وقوله: وجَزَاءِ الأعْمَالِ

قَالَ تَعَالَى: ﴿ مُنْ إِلِّ يُومِ ٱلدِّينِ ١٠٠ ﴿ يَوْمَهِ بُونَوْمِ ٱللَّهُ دِينَهُمُ أَلَحَقَّ رَبَّعْلَمُونَ أَنَّ أَنَّهُ هُو أَلْحَقَّ أَلْمُبِينٌ ﴿ النَّرِدِ: ٢٥]. والدين: الجزاء، يقال: كما تدين تدان، أي كما تَجازِي تجازَى، وقال تعالى: ﴿جُزَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞﴾ [السجدة: ١٧ والاحقاف: ١٤ والواقعة: ٢٤]، ﴿ جَـزَآةُ وِفَـاقًا ۞﴾ [النبأ: ٢١]. ﴿ مَن جَلَّةَ بِالْمُسَنَةِ فَلَهُ عَشَرُ أَشَالِهَا وَمَن جَلَّةَ بِالسَّيْفَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٩٠ [الانعام: ١٦٠]. ﴿ مَن حَمَّةً بِٱلْحَسَنَةِ فَلَمُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِن فَرْغ بِوَيْهِا مَامِنُونَ ۞ وَمَن مَاةَ بِالسَّيِّتَةِ فَكُنَّتَ وَيُجْعُهُمْ فِي النَّارِ مَلَ تُجْزَوْتِ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٩٥٠ [النعل ١٨٠١]، ﴿ مَن جَاآة بِالْمُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهُمَّ وَمَن جَاآة بِالسَّيتِنَةِ فَك يُجْرَى ٱلَّذِيْكَ عَبِلُوا ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ مِتْمَلُّوبَ ﴿ النَّصَى: ٨٤]. وَأَمْثَال ذلك. وقال ﷺ فيما يروي عن ربه عز وجل، من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: ايا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياهما، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسهه (۱) وسيأتي لذلك زيادة بيان عن قريب، إن شاء الله تعالى (۲).

وقوله: والعَرْضِ والحِسَابِ، وقِرَاءَةِ الكِتَابِ، والنُّوابِ والمِقَاَبِ.

قالَ تعالى: ﴿ فَهَوَمَهِلَ وَقَمَٰتُ الْوَاقِمَةُ وَالنَّفَقَٰتِ الْمَلَمَّةُ فَهِىَ يَوْمِهِ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ اَنْجَآيِهِمَا ۚ وَيَجِّلُ حَرْقَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمِهِلِ نَمْنِيَةٌ يَوْمَهِلِ تُقْرَضُونَ لَا تَفْغَى مِنكُرْ خَافِيَةٌ ﴾ [الحاة: ١٥-١٨]، إلى آخر السورة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في البر والصلة باب تحريم الظلم (٤/ ١٩٩٤ \_ - ٢٧٧٥).

<sup>(</sup>٢) في مباحث القدر.

﴿ يَتَأَيُّهُمَا الْإِنْدَنُ إِنَّكَ كَامِعُ إِلَى رَبِّكَ كَدَّمَا هَمَانِقِيهِ ۞ فَأَمَّا مَنْ أُوفِ كِنَبَهُم بَيَعِينِهِ ۞ مَسَوْفَ بِحَاسَبُ حِسَابًا مَدِيدًا ۞ وَمَقَلْتُ إِلَىٰ آخِلِهِ مَسْمُودًا ۞ وَأَمَّا مَنْ أُوفَ كِنَهُمُ وَرَآةً طَهْرِيْدٍ ۞ مَسَوْفَ يَدَعُوا أَمُودًا ۞ وَيَصْلَى سَعِيرًا ۞ إِنَّهُ كَانَ فِي أَخْلِهِ مَسْمُودًا ۞ إِنَّهُ طَنَّ أَنْ لَى جُمُورٌ ۞ يَنَ إِذَ رَبِّعُ كَانَ هِدِ مِسِورًا ۞﴾

﴿ وَعُرِشُواَ عَلَى رَبِكَ صَفَّالَقَدْ حِثْمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُو أَوْلَ مَرَّةً ﴾ [الكهف: ٤٨]. ﴿ وَرُضِعَ ٱلْكِنْتُ فَفَكَ ٱلْمُجْرِمِينَ تَسْفِفِينَ مِمَا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلُنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِيتَٰبِ لَا يُفَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَنَهَا وَرَجَدُوا مَا عَبِلُوا حَاسِمًا وَلَا يَظْلِدُ رَبُّكَ أَحَدًا الْكِيفِ [الكهف: ٤٩].

﴿ يَوْمَ تُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَالسَّمَوَثُ وَبَبَرَزُوا لِيَّوِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَارِ ﴿ ﴾ الله الماء، إلى آخر السورة.

﴿ رَفِيعُ ٱلذَّرَيَحَدَتِ ذُو ٱلْمَرْشِ يُلِّقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَشْرِهِ. عَلَى مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ. ﴾ [طافر: 10]، إلى قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ شِنِّ ﴾ [طافر: ١٧].

﴿ وَاَنْقُواْ بَوْمَا تُرْجَمُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ تَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلُمُونَ ﴾ [البقو: ٢٨١].

وروى البخاري رحمه الله في قصحيحه، عن عائشة، أن النبي ﷺ قال: قليس أحمد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، فقلت: بارسول الله، أليس قد قال الله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُونَ كِنَبُرُ مِينِينِهِ ﴿ فَمَوْفَ يُعَاسَبُ حِسَابًا مِينَا كَنَبُرُ مِينِينِهِ ﴿ فَمَوْفَ يُعَاسَبُ حِسَابًا مِينَا كَنَبُ العرض، وليس يَمِيرً ﴿ الاعتفاق العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب (١٠).

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في مواضع منها في كتاب العلم باب من سمع شيئاً فراجعه حتى يعرفه (٢٧٧/١ ـ ٢٣٠/١)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب إثبات الحساب (٢٠٤/٤) ـ ح٢٨٧١).

يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكنه تعالى يعفو ويصفح. وسيأتي لذلك زيادة بيان، إن شاء الله تعالى.

وفي الصحيح عن النبي ﷺ، أنه قال: ﴿إِنَّ النَّاسِ يَصَعَقُونَ يَوْمِ القَيَامَةُ ، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي، أو جوزي بصعقة يوم الطور؟»(١٠) وهذا صعق في موقف القيامة، إذا جاء الله لفصل القضاء، وأشرقت الأرض بنوره، فحيننذ يصعق الخلائق كلهم».

فإن قيل: كيف تصنعون بقوله في الحديث: «إن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من تنشق عنه الارض، فأجد موسى باطشاً بقائمة العرش» (٢٠)

قيل: لاريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا، ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل فيه على الراوي حديث في حديث، فركب بين اللفظين، فجاء هذان الحديثان هكذا: أحدهما: «أن الناس يصعقون (٢٠) يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى. الخ»، كما تقدم، والثاني: «أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة»، فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخر (٤).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في مبحث النبوات.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في الخصومات باب ما يذكر في الأشخاص والملازمة (٥/٥٨ ـ ح٢٤١٢) ط. الريان، وأخرجه مسلم في الفضائل، بابٌ مِنْ فضل موسى (٤/١٨٤٥ ـ ح٢٣٧).

 <sup>(</sup>٣) أنظر في الخلاف في عدد الصعقات هل هي ثلاثة أو أربعة: مجموع القتارى (٢٦١/٤)، (٢٦/ ٣٦،٢٩).

 <sup>(</sup>٤) ذهب الشيخ الألباني في تعليقه إلى أن الحديث لم يتركب على الراوي ولا إشكال فيه
 وأن ثمة شاهداً لرواية أبي سعيد رضي الله عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند
 مسلم وساقها ثم قال: قومن هذين الحديثين يتبين أن هذه الصعفة الثانية إسا هي -

وممن نبه على هذا أبو الحجاج المزي، وبعده الشيخ شمس الدين بن القيم، وشيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير، رحمهم الله(١).

وكذلك اشتبه على بعض الرواة، فقال: «فلا أدري أقاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل»? والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول<sup>77</sup>. وعليه المعنى الصحيح، فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء، فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم، فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا، فجعلت صعقة هذا التجلي عوضاً عن صعقة الخلائق لتجلي ربه يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله.

وروى الإمام أحمد، والترمذي، وأبو بكر بن أبي الدنيا، عن الحسن، قال: سمعت أبا موسى الأشعري يقول: قال رسول الله ﷺ: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فعرضتان جدال ومعاذير، وعرضة تطاير الصحف، فمن أوتي كتابه بيمينه، وحوسب حسابا يسيرا، دخل المجنة، ومن أوتى كتابه بشماله، دخل النار»(٣).

صعقة البعث المدّكورة في الآية، وليست صعقة تقع لفصل القضاء كما ذكر الشارح تعدّ للإمام ابن القيم وعلى ذلك فلا إشكال في الحديث والله أعلم؟. اهم. () انظ الروح (ص ٧٤، ٧٥) حيث نقل ذلك أبضاً عن المبزى، وانظر النهاية لابن كثير

 <sup>(</sup>١) انظر الروح (ص٧٤، ٧٥) حيث نقل ذلك أيضاً عن المزي، وانظر النهاية لابن كثير
 (١/ ٨٨٠ \_ ٢٨٠)، وانظر فتح الباري (١/ ٤٤٥).

 <sup>(</sup>٣) أي توله: (أو جُوزي بصعقة الطور»، وقوله: (أم كان ممن استثنى الله عز وجل بعني
 (لا تصبيه النفخة) كما صرحت به رواية ابن أبي الدنيا عن الحسن مرسلاً كما في الفتح (٥/ ٤٤٥).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤/٤١٤)، والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع باب ما جاء في العرض (٥٣٣/٤ ـ ح١٤٢٥) من حديث أبي هريرة وضعفه، وذكر حديث أبي موسى =

وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك أنه أنشد في ذلك شعرا:
وطارت الصحف في الأيدي منشر:
فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل، ولا تدري بما تقع أفي الجنان وفوز لا انقطاع له أم الجحيمُ فلا تبقي ولا تدرع بساكتها طورا وترفعهم إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا طال البكاء فلم يرُحم تضرعهم فيها، ولا رقية تغني ولا جزع لبنغه العلمُ قبل الموت عالمه قد سال قوم بها الرجعي فما رجموا(١٠)

وقال: ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى.
 (١) نقله عنه في سير أعلام النبلاء (٨/٣١٤).

### ثالثاً: الميزان

قال: (ص.٢٧٤\_٥٧٤)

وقوله: والمِيزَانِ.

أي: ونؤمن بالميزان . قال تعالى: ﴿ وَتَعَنَّمُ الْمَرْيِنَ ٱلْفِسْطَ لِيُورِ الْفِيَسَةِ فَلَا الْمَرْيِنَ ٱلْفِسْطَ لِيُورِ الْفِيسَةِ فَلَا الْمُلْكُمُ نَفْلُ شَيئًا وَإِنْ كَانَ مِنْفَالَ حَسَى إِنِّ فَرَى أَنْفَالَ الْمَهَا أَوْلَائِكَ هُمُ خَلِيلِهِ فَأَوْلَائِكَ هُمُ الْفَلِيلَ هُمُ الْفَلِيلَ هُمُ الْفَلِيلَ مُلْمُ الْفَلِيلَ هُمُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ثم ذكر الشارح قول القرطبي في أن الميزان بعد الحساب ثم ذكر عنه أنه قال:

وقوله تعالى: ﴿وَنَشَبُّمُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُؤْمِ ٱلْقِيْمَةِ﴾ [الأنباء: ٤٧]. يحتمل أن يكون ثنم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد الموزونات، فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة<sup>(١١)</sup>، والله أعلم.

والذي دلت عليه السنة: أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان.

روى الإمام أحمد، من حديث أبي عبد الرحمن الحُبلي، قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله ﷺ : "إن الله سيخلص رجلا من أمني على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي

التذكرة (ص٣٠٩).

وفي سياق آخر: اتوضع الموازين يوم القيامة، فيؤني بالرجل فيوضع في كفة!<sup>(۱۲)</sup>، الحديث.

وفي هذا السياق فائدة جليلة، وهي أن العامل يوزن مع عمله، ويشهد له ما روى البخاري عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة، لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال: اقرؤوا إن شئتم: ﴿ فَلَا نُتِيمٌ كُمْ يُومَ الْقِيَامَةَ وَنَاكُهُ ﴾ (٤)

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢١٣/٢)، وقد حكم عيها الألباني بالشذوذ (ص٤٧٣)، وكذلك الأرناؤوط (ص٤٦٠)، وإنما الصحيح الرواية الأخرى قولا يثقل مع اسم الله شي٤٥ كما أوردها المصنف عقب هذه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في الإيمان باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله (٧) - ر ٢٥/٥ وقال: حسن غريب، وابن ماجه في الزهد باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة (٢/١٦) - ٤٣٠٥)، والحاكم في المستدرك (٢/١، ٥٢٩) وصححه ووافقه الذهبي.

 <sup>(</sup>٣) آخرجه أحمد (٢/ ٢٧١ \_ ٣٢٢) وضعفه الألباني من قبل سنده قال (ص٤٧٣): لأن فيه ابن لهيمة وهو سيء الحفظ، فلا يحتج بما تفرد به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في آخر تفسير سورة الكهف (٢٦٨/ ٤ ـ ح٢٧٧٩)، ومسلم في كتاب صفات المنافقين فاتحته (٢١٤٧/٤ ـ ح٢٠٨٥).

وروى الإمام أحمد، عن ابن مسعود: أنه كان يجتني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفؤه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله ﷺ: «مم تضحكون»؟ قالوا: يانبي الله، من دقة ساقيه، فقال: «والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان من أحده ((). وقد وردت الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها، كما في «صحيح مسلم»، عن أبي مالك الأشعري، قال: قال رسول الله ﷺ: «الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان» ().

وفي «الصحبح»، وهو خاتمة كتاب البخاري، قوله ﷺ: «كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيمه"".

وروي الحافظ أبو بكر البيهقي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «يؤتى بابن آدم يوم القيامة، فيوقف بين كفتي الميزان، ويوكل به ملك ، فإن ثقل ميزانه، نادى الملك بصوت يُسمع الخلائق: سَعد فلان سعادةً لا يشقى بعدها أبداً ، وإن خف ميزانه، نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبداً . (1)

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٢٠/١ ـ ٤٢١)، وحسن إسناده الألباني (ص٤٧٤)، والأرناؤوط (ص.١١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في أول كتاب الطهارة باب فضل الوضوء (٢٠٣/١ \_ ح٢٢٣).

 <sup>(</sup>٤) أخرَحه أيضاً أبونميم في الحلية (٦/ ١٧٤) وفيه داود بن المحبر وهو متروك ولذا حكم عليه الشيخ الألباني بالوضع (ص٤٧٤).

فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن ، وإنما يقبل الوزن الأجسام!! فإن الله يقلب الأعراض أجسام<sup>(۲۱)</sup>، كما تقدم، وكما روى الإمام أحمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: فيؤتني بالموت كبشا أغبر، فيوقف بين الجنة النار، فيقال، يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، ويقال: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، ويمرون أن قد جاء الفرح، فيذبح، ويقال: خلود لا موت، (۲۲). ورواه البخاري بمعناه (۲۲). فببت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال (شار) الميزان له كفتان. والله تعالى أعلم بما وراه ذلك من الكيفيات.

فعلينا الإيمان بالغيب، كما أخبرنا الصادق ﷺ، من غير زيادة ولا نقصان. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع، لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال!! وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزناً. ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله

<sup>(</sup>١) وقد يقال: بل للأعراض موازين لا نعلم كيفيتها، فإن للبصر وقوته، وللذكاء وقوته، وللسمع، والشم، وغير ذلك: موازين معروفة الآن يقاس بها هذه الأعراض، فلا يعتم أن يكون ثمة موازين للأعمال بميزان له كفتان ولا ندري كيفية الوزن، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤٣٣/٢) بلفظ (أغثر) وهو كالأغبر، والأغبر: الذي يغلب بياضه على

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً فهؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد...؟ الحديث وفيه فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. أخرجه البخاري في أول تفسير سورة مريم (٨/٨٨٤ \_ ح-٤٧٣٩)، وأخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها باب النار يدخلها الجبارون (٨/٤٨/٤ \_ ح-٨٤٩٤).

<sup>(</sup>٤) أي كالسجلات.

# رابعاً: الصراط

قال رحمه الله: (ص٤٦٩\_٤٧٤)

قوله: والصَّرَاطِ.

أي: ونؤمن بالصراط، وهو جسر على جهنم، إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله ﷺ سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال: «هم في الظلمة دون الجسر»(١). وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين، ويتخلفون عنهم، ويسبقهم المؤمنون، ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم.

وروى البيهتي بسنده، عن مسروق، عن عبد الله، قال: المجمع الله الناس يوم القيامة»، إلى أن قال: الهيمطون نورهم على قدر أعمالهم، وقال: فمنهم من يعطى نوره وقال: فمنهم من يعطى نوره مثل النجلة بيمينه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك بمينه، ومنهم من يعطى نوره مثل النجلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ مرة، إذا أضاء قدم قدمه، وإذا طفيء قام، قال: فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف، دَحض، مزَلة، فيقال لهم: امضوا على قدر نوركم، فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالربح، ومنهم من يمر كشد الرجل، يرمل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الحيض باب صفة الرجل والمرأة (١/ ٢٥٢ \_ ح٣١٥).

 <sup>(</sup>۲) عند الطبراني (أصغر)، وفي رواية الحاكم المرفوعة (دون) والسياق عليها كما نبه الألباني (ص۷٤).

رملاً، فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه، تخُر يدٌ وتعلق يد، وتَخر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار، فيخلصون، فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك، لقد أعطانا الله ما لم يعط أحداً (١٠٠٠.. الحديث.

واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَنكُرُ إِلّا وَارِدُهُماً ﴾ [مريم: ٧١]، ما هو؟ والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط، قال تعالى: ﴿ثُمَّ تُنْتِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلْمِينَ فِيهَا جِئْيًا ﷺ﴾ [مريم:٧٧].

وفي «الصحيح» أنه ﷺ قال: «والذي نفسي بيده، لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة»، قالت حفصة: فقلت: يارسول الله، أليس الله يقول: ﴿ وَإِن يَنكُرُ إِلّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٧١]، فقال: «ألم تسمعيه قال: ﴿ ثُمُّ نُنكِيّ ٱلَّذِينَ اتّقُواْ وَنَذَرُ ٱلْقَالِدِينَ فِيهَا حِنكَا عَلَيْ ﴾ (٢)

أشار ﷺ إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وإن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله، بل تستلزم انعقاد سببه، فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه، يقال: نجاه الله منهم. ولهذا قال تعالى: ﴿ وَلَمَا اللهُ مَنْهُمَا اللهُ عَلَيْكَا ﴾ [مود: ٢٥]. ﴿ وَلَمَا جَاءً أَمْرًا لَجَيْتَنَا صَلِيكاً ﴾ [مود: ٢٦]. ﴿ وَلَمَا جَاءً أَمْرًا نَجَيْتَنَا صَلْيكا ﴾ [مود: ٢٦]. و ولكن أصاب

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم (۲/ ۳۷۱ - ۳۷۷)، ومن طريقة البيهقي كما أورده ابن كثير في النهاية (۸- ۸٤۲/۲)، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني (ص٤٤٠)، والأرناؤوط (ص٢٠٦).

 <sup>(</sup>۲) أخرحه مسلم من حليث جابر عن أم يشر أنها سمعت الني ﷺ يقول عند حفصة
 ... فذكر الحديث في فضائل الصحابة باب من فضائل أصحاب الشجرة (١٩٤٢/٤)
 \_ ح٢٤٩٦)، وأخرجه أحمد (٢/ ٢٥٥).

غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولتك . وكذلك حال الواردين في النار، يمرون فوقها على الصراط، ثم ينجي الله الذي اتقوا ويذر الظالمين فيها جنياً. فقد بين ﷺ في حديث جابر المذكور: أن الورود هو الورود على الصراط (١٠) وروى الحافظ أبو نصر الوائلي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال ﷺ : ﴿علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة، فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك، (١٠). أورده القرطبي. وروى أبو بكر بن أحمد بن سليمان النجاد، عن يعلى بن منية، عن رسول الله ﷺ، قال: ﴿تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جُز يامؤمن فقد أطفأ نورك لهبي، (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر العقل والنقل (٧/٤٩، ٥٠).

 <sup>(</sup>٢) أورده القرطبي في التذكرة (ص٣٦٦ ـ ٣٣٧) نقلاً عن الإبانة وحكم عليه الألباني بالوضع (ص٤٧٤)، ونحوه الأرناؤوط (ص٨٠٥).

 <sup>(</sup>٣) أخرجة أبرنميم في الحلية (٢٧٩٩)، والطيراني في الكبير (٢٢ ـ ح١٦٨)، وضعفه الألباني (ص٤٧٨)، والأرناؤوط (١٠٩٨).

#### خامساً: الشفاعة

### أنواع الشفاعة:

قال رحمه الله: (ص٢٥٢ـ٢٥٩)

قوله: والشَّفَاعَةُ التي ادَّخَرَهَا لَهُم حَقٌّ، كَمَا رُوِيَ في الأَخْبَارِ.

الشفاعة أنواع<sup>(١١)</sup>: منها ما هو متفق عليه بين الأمة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع.

النوع الأول: الشفاعة الأولى، وهي العظمى، الخاصة بنبينا على من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين، صلوات الله عليهم أجمعين. في «الصحيحين» وغيرهما عن جماعة من الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين، أحاديث الشفاعة (٢٠).

 <sup>(</sup>١) انظر في أنواع الشفاعة: مجموع الفتاوى (٣/ ١٤٧ ـ ١٤٨)، وفتح الباري (١١/ ٢٢٨)
 - ٤٣٠).

 <sup>(</sup>۲) وهي متواترة كما ذكره شيخ الإسلام، انظر مجموع الفتارى (۲۰۹/٤)، والصفدية (۲۹۰، ۲۹۰).

آدم، فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه ، وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ نيقول آدم : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي، نفسى نفسى، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا، فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبداً شكورا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسى نفسى، نفسى نفسى، اذهبوا إلى غيرى، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيَّم، فيقولون: يَا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، ألا تري إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ماقد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وذكر كذباته (١)، نفسي نفسي، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى: فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، اصطفاك الله برسالانه وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أومر بقتلها، نفسى نفسى، نفسى

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات ثنين منهن في ذات الله عز وجل: قوله: (إلى فعله كبيرهم هذا)، وقال: بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة، فقيل له: إن هاهنا رجلاً معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها فقال: من هذا؟ قال: أختي. . . خ وذكر الحديث. أخرجه موقوفاً في كتاب الأنباء (٣٨٨/٦ ح٣٥٨)، قال في الفتح (١/ ٣٩١): «والحديث في الأصل مرفوع». اهـ.

نفسى، اذهبوا إلى غيرى، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسي أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال: هكذا هو، وكلمت الناس في المهد، فاشفع لنا إلى ربك، ألَّا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد ﷺ، فيأتوني فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ذنبك، ما تقدم منه وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم، فأَتَى تحت العرش، فأقع ساجداً لربي عز وجل، ثم يفتح الله على ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطه، اشفع تشفع، فأقول: يارب أمتى أمتى، يارب أمتى أمتي، يارب أمتي أمتي، فيقال: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب، ثم قال: والذي نفسى بيده، لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى». أخرجاه في «الصحيحين» بمعناه واللفظ للإمام أحمد(١).

والعجب كل العجب، من إيراد الأثمة لهذا الحديث من أكثر طرقه، لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى، في أن يأتي الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء، كما ورد هذا في حديث الصور<sup>(۱)</sup>، فإنه المقصود في هذا المقام،

 <sup>(1)</sup> أخرجه أحمد (٢/ ٣٥٥ ع ٣٥٠)، والبخاري في التفسير باب (ذرية من حملنا مع نوح)
 (٨/ ٣٩٥ ع ٤٧١٢)، ومسلم في الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (١٨٤/١ ع ١٩٤).

 <sup>(</sup>۲) يأتى تخريجه بعد قليل عند ذكر المصنف لخلاصته.

ومقتضى سياق أول الحديث، فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم، كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه، فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار.

وكأن مقصود السلف ـ في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث ـ هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة، الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم، فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث<sup>(1)</sup>.

وقد جاء التصريح بذلك<sup>(۲)</sup> في حديث الصور، ولولا خوف الإطالة لسقته بطوله، لكن من مضمونه: «أنهم يأتون آدم ثم نوحاً، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم يأتون رسول الله ﷺ، فيذهب فيسجد تحت العرش

(٢) أي التصريح بالشفاعة لفصل القضاء، وانظر الهامش السابق.

<sup>(</sup>١) وقد بقال: بل دلَّ عليه أول الحديث، وإنما بسند المحدث ما سمعه، وإن كان الاختصار مشهوراً عند المتقدمين، وكثير منهم يجيزونه انظر في ذلك تدريب الراوي (١٠٣/٢) وما بعدها) ط.دار الفكر للطباعة والنشر والترزيع، وقد أورد الحافظ الإشكال في الفتح (٢١/١٤٥١) عن عدة من أهل العلم، فالداودي قال: كأن راوي هذا الحديث ركب شيئاً على غير أصله، وذكر الإشكال ثم قال: وهو إشكال قوي ثم ذكر جواب عياض والنووي بأن النبي ﷺ بشفع مرتين، وأن الراوي حفظ ما لم يحفظ الآخر، ثم ذكر حديث ابن عمر وفيه إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد فيشفع ليتضمى ببن الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومتذ يبعثه انه مقاماً محموداً يحمده أهل الجمع كلهم، وهو في البخاري. وراجع أيضاً بقية البحث فإنه طويل، واختصره في المحود بها في فصل القضاء، وقوله وويلهمني، ابتداء كلام آخر. أهـ.

في مكان يقال له الفحص، فيقول الله: ما شأنك؟ وهو أعلم، قال رسول الله ﷺ فأقول: يارب وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك، فاقض بينهم، فيقول سبحانه وتعالى: شفعتك، أنا آتيكم فأقضي بينهم قال: فأرجع فأقف مع الناس، ثم ذكر انشقاق السموات وتنزل الملائكة في الغمام، ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء والكروبيون والملائكة المقربون بسبحونه بأنواع التسبيح، قال فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه، ثم يقول: إنى أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع أقوالكم، وأرى أعمالكم، فأنصنوا إلى، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إلى أن قال: فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة، قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم، إنه خلقه الله بيده، ونفخ فيه من روحه، وكلمه قبلا، فيأتون آدم، فيطلبون ذلك إليه وذكر نوحا، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم محمداً ﷺ . . . إلى أن قال رسول الله عِلْمُ: ﴿ فَأَتَّى الجنة ، فَآخذ بحلقة الباب، ثم استفتح ، فيفتح لي ، فأحى ويرحب بي، فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل خررت له ساجدا، فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه، ثم يقول الله لى: ارفع يا محمد، واشفع تشفع، وسل تعطه، فإذا رفعت رأسي، قال الله \_ وهو أعلم \_: ما شأنك؟ فأقول يارب، وعدتني الشفاعة، فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة، فيقول الله عز وجل: قد شفعتك، وأذنت لهم في دخول الجنة»، الحديث . رواه الأثمة: ابن جرير في تفسيره، والطبراني، وأبو يعلى الموصلي، والبيهقي وغيرهم(١).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۲۳۰/۳)، وأخرجه الطيراني في المطولات (۲۲۱/۳۵
 – ۳۲»، وأخرجه البيهقي في آخر كتاب البعث والنشور (ص۳۳٥ - ۳٤٣ -

النوع الثاني والثالث من الشفاعة: شفاعته 慈 في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيشفع فيهم ليبخلوا الجنة، وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار، أن لا يدخلوها(١٠).

النوع الرابع: شفاعته ﷺ في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضية ثواب أعمالهم . قد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، وخالفوا فيما عداها من المقامات، مع تواتر الأحاديث فيها<sup>(٢)</sup>.

النوع المخامس: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن، حين دعا له رسول الله ﷺ أن يجعله من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث مخرج في الصحيحين (٢٠).

و ٦٠٥) وهو آخر حديث فيه ونسبه في الدر لأبي يعلى، وأبي الحسن القطان في المطولات وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي موسى المديني في المطولات، وأبي الشيخ في العظمة ومدار الحديث على إسماعيل بن وافع المدني عن يزيد بن أبي زياد، وإسماعيل مختلف فيه، و إيضاً اضطرب في سند. و لذا ضعفه الشيخ الألباني (ص٢٥٦)، وكذا الأرناوط (ص٢٨٧).

<sup>(</sup>١) قال أبن القيم: «لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه». انظر حاشية السنن(١٧/١٧- هامش عون المعبود)، وأشار الأرناؤوط (ص٨٨٨)إلى حديث موقوف ضعيف جعله مستند هذا القول وهو قول ابن عباس: «السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله، والظالم لنصه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمده (الطبراني حـ٥٤٤)، إلا أنه ليس صريحاً في هذا النوع والله أعلم. والظاهر أنه أخذه من الفتح (١٨/٤٨).

 <sup>(</sup>٢) قال في الفتح (٤٢//١١): «قال عياض: أثبتت المعتزلة الشفاعة العامة في الإراحة من كرب الموقف، وهي خاصة بنبينا، والشفاعة في الدرجات، وأنكرت ما عداهما، قلت (أي الحافظ): وفي تسليم المعتزلة الثانية نظر.» اهـ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في اللَّباس بأب البرود والحبر والشملة (١٠/ ٢٨٧ ـ ح٥٨١١ =

النوع السادس: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه(١٠).

ثم قال القرطبي في «التذكرة» بعد ذكر هذا النوع: فإن قبل: فقد قال تعالى: ﴿ فَنَا تَنْمُهُمْ شَكْمَةُ الشَّيْفِينَ ﴿ ﴾ [الدثر: ٤٨]. قبل له: لاتنفعه في الخروج من النار، كما تنفع عصاة الموحدين، الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة (٣).

النوع السابع: شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم. وفي "صحيح مسلم" عن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «أنا أول شفيع في الجنة»(٣).

النوع الثامن: شفاعته في أهل الكبائر من أمته، ممن دخل النار، فيخرجون منها، وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة، فخالفوا في ذلك، جهلا منهم بصحة الأحاديث،

ط الريان، ومسلم في الإيمان باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ١٩٧/١٩ \_ ح٢٦، ٢١١، إلا أنه قد يقال: لا تستلزم الشفاعة لعكاشة في الدنيا أن يشفع في غيره في الأخرة، وقد يستدل لذلك بحديث •أدخل من لا حساب عليه من الباب الأيمن؛ وسبق قريباً.

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري ومسلم عن العباس بن عبدالمطلب أنه سأل النبي 養: هل نفعت أباطالب بشيء، فإنه كان يعوطك وينفسب لك؟ قال: نعم هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدوك الأسفل من النار، أخرجه البخاري في مناقب الأنصار وباب قصة أبي طالب (٧٣/٧٠ ـ ٣٨٨٠) ط.الريان، ومسلم في الإيمان باب شفاعة النبي كلا لا يم طالب (١٩٤١ ـ ٣٠٥٠).

<sup>(</sup>۲) انظر التذكرة (۲/۹۱۱)، فتح الباري (۱۱/ ٤٣١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الإيمان باب قول النبي ﷺ: «أنا أول الناس يشفع في الجنة»
 (١٨٨/١٠ \_ ح٩٩).

وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته.

وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا. وهذه الشفاعة تتكرر منه ﷺ أربع مرات.

ومن أحاديث هذا النوع، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» (١). رواه الإمام أحمد رحمه الله.

وروى البخاري رحمه الله في كتاب «التوحيد»: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا معبد بن هلال العنزي، قال: اجتمعنا، ناس من أهل البصرة، فذهبنا إلى أنس بن مالك، وذهبنا معنا بثابت البناني، يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره، فوافقناه يصلي الضحى، فاستأذنا، فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت: لاتسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة، فقال: يا أباحمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة، جاؤوك يسألونك عن حديث الشفاعة، فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا كان يوم القيامة، ماج الناس حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا كان يوم القيامة، ماج الناس بعضهم في بعض، فيأتون آدم، فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فيقول: لست بعضهم في بعض، فيأتون آدم، فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فيقول: لست

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣١٣/٣)، وأخرجه أبوداود في السنة باب في الشفاعة (٢٢٦/٤ ـ ح٣٧٩٤)، والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع باب ما جاء في الشفاعة (١٩/٣٥ ـ ح٣٤٤) وقال حسن صحيح غريب، وصححه الحاكم في المستدرك (١٩٦٠)، ووافقه الذهبي، وذكر الحاكم شواهد له كثيرة فلتراجع، وصححه بشواهده الألباني (ص٣٥٨)، والأرتاؤوط (ص٢٩٠).

 <sup>(</sup>٢) ليس في هذا الحديث ذكر (نوح)، وكذا هو في رواية معبد بن هلال العنزي في كتاب التوحيد لصحيح البخاري، إلا أن البخاري أخرجه من طريق أبي عوانة عن قتادة عن =

فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى، فإنه كليم الله، فيأتون موسى، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى، فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيأتونى، فأقول: أنا لها، فأستأذن على ربى فيؤذن لي، ويلهمني محامد أحمده بها، لاتحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد، وأخر له ساجداً، فيقال يا محمد، ارفع رأسك، وقل يُسمع لك، واشفع تشفع، وسل تعط، فأقول: يارب أمتى أمتى، فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجداً، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك، وقل يسمع لك، واشفع تشفع، وسل تعط، فأقول: يارب أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود بتلك المحامد، ثم أخر له ساجداً، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعط، واشفع تشفع، فأقول: يارب، أمتى أمتى، فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل». قال: فلما خرجنا من عند أنس، قلت لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن، وهو متوار في منزل أبي خليفة، فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك، فأتيناه، فسلمنا عليه، فأذن لنا، فقلنا له: يا أباسعيد، جثناك من عند أخيك أنس بن مالك، فلم نر مثل ما حدثنا في

أنس في كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار (٢١٧/١١ ــ و١٦٥٣) وفيه يقول أدم: «لست هناكم ويذكر خطيئته التوا نوحاً أول رسول بعثه الله فيأتونه، فبقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته، التوا إبراهيم الذي التخذه الله خليلاً... الحديث، وكذا هو مي روايات آخر، وقد نبه الحافظ على سقوط ذكره من حديث أبي حديث المي بعديث المي بعديث المي هيروة، وبحديث ابن عمر، ولم ينبه على سقوطه من رواية معبد بن هلال إلا أنه قال: (والعمدة على من حفظ)، وانظر الفتح (٢٣/١١) ٢٣٤، ٢٣٤).

الشفاعة، فقال: هيه؟ فحدثناه بالحديث، فانتهى إلى هذا الموضع، فقال: هيه؟ فقلنا: لم يزد لنا على هذا، فقال: لقد حدثني وهو جميع (۱) منذ عشرين سنة، فما أدري، أنسي أم كره أن تتكلوا؟ فقلنا: يا أباسعيد، فحدثنا، فضحك وقال: وخلق الإنسان عجو لا! ماذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم، حدثني كما حدثكم به، قال: فثم أحود الرابعة، فأحمله بتلك المحامد، ثم أخر له ساجداً، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك، وقل يسمع، وسل تعط، واشفع تشفع، فأقول: يارب، ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله، فيقول: وعزتي وجلالي، وكبريائي وعظمتي، لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله، وهكذا رواه مسلم (۱).

وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً، قال: افيقول الله تعالى: شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار، فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قطاء(13)، الحديث.

لطه ، الحدي

 <sup>(</sup>١) أي مجتمع العقل، وهو إشارة إلى أنه كان حينئذ لم يدخل في الكِبَر الذي هو مظنة تفرق الذهن، وحدوث اختلاط الحفظ، كذا بالفتح (٢٧٦/٣).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في التوحيد باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم
 (٣) ٤٧٣/١٣) ح (٧٥١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في الزهد باب ذكر الشفاعة (١٤٤٣/٢ \_ ح٣١٣٤)، والمقبلي في الضعفاء (٣٧/٣) وفي إسناده عنبسة بن عبدالرحمن القرشي، قال البخاري تركوه، وقال ابن أبي حاتم: كان يضع الحديث، وفيه علاق بن أبي مسلم ضعفه البوصيري به (الزوائد ص٥٩٥)، وحكم عليه الألباني بالوضع (ص٧٢٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في الإيمان باب معرفة طريق الرؤيَّة (١/١٦٧ \_ ح١٨٣).

### حال الناس حيال الشفاعة:

ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال: فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم: يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا.

والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر.

وأما أهل السنة والجماعة، فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وشفاعة غيره، لكن لايشفع أحدٌ حتى يأذن الله له ويكد له حداً، كما في الحديث الصحيح، حديث الشفاعة: «إنهم يأتون آدم، ثم نوحاً، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، فيقول لهم عيسى عليه السلام: اذهبوا إلى محمد، فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني، فأذهب، فإذا رأيت ربي خررت له ساجداً، فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي، لا أحسنها الآن، فيقول: أي محمد، ارفع رأسك، وقل يسمع، واشفع تشفع، فأقول ربي أمني، فيحدلي حدًّا، فأدخلهم الجنة، ثم أنظل فأسجد، فيحد لي حدًّا، فأدخلهم الجنة، ثم أنظل فأسجد، فيحد لي حدًّا، فأدخلهم الجنة، ثم

 <sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، وهو حديث أبي هريرة في الشفاعة، ومن حديث أبي سعيد في الصحيحين أيضاً.

#### المبحث السادس

### الإيمان بالجنة وبالنـــار

أولاً: إثبات وجودهما الآن

قال رحمه الله: (ص٤٧٦\_٨٠)

وقوله:والجَنَّةُ والنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ، لا تَفْنَيَانِ آبَداً ولا تَبِيدَانِ، فإنَّ اللهُ تَمَالىٰ خَلَقَ الجَنَةَ والنَّارَ قَبْلَ الخَلْقِ، وخَلَق لهُمَا أَهْلَا، فَمَنْ شَاءَ مِنْهُم إلى الجَنَّةِ فَضْلًا مِنْه، ومَنْ شَاءَ مِنْهُم إلى النَّارِ عَدْلًا مِنْه وكُلُّ يَعْمَلُ لِمَا قَدْ فُرِغَ لَهُ وصَائِرٌ إلى مَا خُلِقَ لَهُ، والخَيْرُ والشَّرُّ مُقَدَّرانِ عَلىٰ العِبَادِ.

أما قوله: إن الجنة والنار مخلوقتان، فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل على ذلك أهل السنة، حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية، فأنكرت ذلك، وقالت بل ينشئهما الله يوم القيامة!! وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا، ولا ينبغي له أن يفعل كذا!! وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهنم، فصاروا مع ذلك معطلة ! وقالوا: خَلقُ الجنة قبل الجزاء عبث لأنها تصير معطلة مدداً متطاولة(١٠)! فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة معطلة مدداً متطاولة(١٠)! فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة

<sup>(</sup>١) وهذا غير صحيح، بل هناك حكم عظيمة في خلقهما الآن، ولو لم يكن فيها إلا أن المؤمن يشتاق إلى الجنة، ويخاف من النار، والشوق والخوف من الموجود أبلغ منه من المعدوم لكفى، وانظر في الرد على شبه القدرية مشبهة الأفعال: في حادي الأرواح لابن القيم (ص١٧ ـ ٢٤) تعقيق بشير عيون ط. مكتبة المؤيد بالرياض.

التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم.

فمن نصوص الكتاب: قوله تعالى عن الجنة: ﴿ أَيِدَت لِلمُتَقِينَ ﴿ ﴾ [آل عمران: ٢٦]، ﴿ أَيدَت لِلمُتَقِينَ ﴿ أَيدَت لِلمُتَقِينَ ﴿ أَيدَت لِلمُتَعْمِينَ ﴿ أَيدَت لِلمَتَعْمِينَ ﴿ أَيدَت لِلمَتَعَلِينَ ﴿ أَيدَت لِلمَتَعَمِينَ ﴾ إلى المنابي ﴿ وَلَكَ رَبّاهُ أَذْتُكَ لَي عِندَ سِدُوة النابي ﴿ وَلَكَ رَبّاهُ أَذْتُكَ لَلْ النبي ﴿ الله المنتهى، ورأى عندها جنة المأوى. كما في "الصحيحين"، من حديث أنس رضي الله عنه، في قصة الإسراء، وفي آخره: "ثم انطلق بي جبرائيل، حتى أني سدرة المنتهى، فغشيها ألوان لا أدري ماهي، قال: ثم دخلت الجنة، فإذا هي جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك (أوفي "الصحيحين" من حديث عدد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ قال: إن المحديدية، إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغذاة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، في القيامة (١٠).

وتقدم حديث البراء بن عازب، وفيه: «ينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في حديث الإسراء. والجنابلة: عقود اللؤلؤ، وقلائده، وفي نسخة (حبائل)، وقال ابن حزم رحمه الله: فتشت عن هاتين اللفظتين فلم أجدهما ولا واحدة منهما، ولا وقفت على معناهما. اهم. انظر الفتح (٥٠٢/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الجنائز بأب الميت يعرض عليه متعده بالغداة والعشي (١/٤٣ - عهد ١٩٤٣). ومسلم في الجنة وصفة نعيم أهلها باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه (١٩٩٤ - ٢٨٦٧).

من روحها وطيبها، وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء(١١).

وفي (صحيح مسلم)، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله هيء فذكرت الحديث، وفيه: وقال رسول الله هيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أنقدم ولقد رأيت النار يحطم بعضها بمضاحين رأيتموني "أخد حين رأيتموني "أخرت".

وفي «الصحيحين» واللفظ للبخاري، عن عبد الله بن عباس، قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله هذا فقد الحديث، وفيه: فقالوا: يارسول الله رأيناك تتعكت؟ فقال: «إني رأيت الجنة، وتناولت عنقوداً، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيالا)، ورأيت النار، فلم أر منظراً كاليوم قط أقظع، ورأيت أكثر أهلها النساء»، قالوا: بم، يارسول الله؟ قال: «بكفرهن»، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: «بكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن اللهر كله، ثم رأت منك شيئا، قالت: ما رأيت خيرا قطا!! (٤٠).

وفي اصحيح مسلم» من حديث أنس: «وايم الذي نفسي بيده، لو رأيتم

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجهما في مطلب (عذاب القبر).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في الممل في الصلاة باب إذا انفلت الدابة (۱/۳) ـ ح۱۲۱۲).
 ومسلم في الكسوف باب صلاة الكسوف (۱/۹/۳ ـ - ۳/۹۰۱).

 <sup>(</sup>٣) وهذا يدل على أنه رآها حقيقة لا في عالم المثال كما يدعيه بعض الصوفية.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الكسوف باب صلاة الكسوف جماعة (٥٤٠/٢ \_ ح١٠٥٠)، ومسلم في باب ما عرض على النبي ﷺ في صلاة الكسوف (١٢٦/٣ \_ ح١٠٩٠)، وقوله: تكمكمت وفي نسخة كمكمت: أي تأخرت، يقال: كع الرجل إذا اتكفى على عقيه، انظر الفتح (١/ ٥٤١).

ما رأيت، لضحكتم قليلا وبكيتم كثيراً» قالوا: ما رأيت يارسول الله؟ قال: «الجنة والنار»(۱).

وفي «الموطأ والسنن»، من حديث كعب بن مالك، قال: قال رسول ال «إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة، حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة»(٣).

وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة.

وفي "صحيح مسلم والسنن والمسند"، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: "لما خلق الله اللجنة والنار، أرسل جبرائيل إلى المجتة، فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت الأهلها فيها، فذهب فنظر إليها وإلى ما أعددت الأهلها فيها، فذهب فنظر إليها وإلى ما أعددالله المحادث فقال: وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بالبجنة، فحفت بالمكاره، فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت الأهلها أعد، فنها أن ثم أرسله إلى النار، قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت الأهلها فيها، قال: فنظر إليها، فإذا هي يركب بعضها بعضاً، ثم رجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها، فأمر بها فحفت بالشهوات، ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت الأهلها فيها، فذهب فنظر إليها، فرجع فقال: وعزتك لا ينجو أحد سمع بها، فأمر بها فحفت بالشهوات، ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت الأهلها فيها، فذهب فنظر إليها، فرجع فقال: وعزتك، لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها "("). ونظائر ذلك في السنة كثيرة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الصلاة باب تحريم سبق الإمام (١/ ٣٢٠ ــ ح٤٢٦).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في مبحث الروح.

<sup>(</sup>٣) أخرج مسلم مختصراً من حديث أنس في كتاب الجنة فاتحته (٤/ ٢١٧٤ ـ ح٢٨٢٢)، وأما حديث أبي هويرة فأخرجه أبرداود، وكذا الترمذي في صفة الجنة باب حفت الجنة بالمكاره (٤/ ٥٩٨٥ ـ ح- ٢٥٦ - ٤٤٤٤)، والنسائي كذلك في كتاب الإيمان والنذور باب الحلف بعزة الله تعالى (٧/ ٣ ـ ٤ ـ ح ٣٧١٣)، وأخرجه أحمد (٧/ ٣٣٢).

وأما على قول من قال، إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها اَدم ثم أخرج منها، فالقول بوجودها الآن ظاهر، والخلاف في ذلك معروف(١).

أما شبهة من قال: إنها لم تخلق بعد<sup>(۲)</sup>، وهي: أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفني يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت، لقوله تعالى: ﴿ كُلُّ مَنَيْءِ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَامًا ﴾ [القصص: ١٨٨]. و ﴿ كُلُّ مَنْيِو هَالِكُ إِلَّا وَجَهَامًا ﴾ [القصص: ١٨٨]. و أن عمران: ١٨٥].

وقد روى الترمذي في جامعه، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يامحمد، أقريء أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها قيمان، وأن غراسها سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، قال: هذا حديث حسن غريب (٣).

وفيه أيضاً من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ أنه قال: "من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة". قال هذا حديث حسن صحيح (؟).

<sup>(</sup>١) انظر الخلاف في ذلك في حادي الأرواح (ص٢٤ ــ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر شبهتهم والرد عليها في حادي الأرواح (ص٤٥ - ٤٧).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه النرمذي في الدعوات باب ما جاء في فضل التسبيح (٤٧٦/٥ مـ ٣٤٦٢)
 وقال حس غريب، والقيمان: الأرض المستوية أي بلا نبات. وانظر في معنى القيمة مختار الصحاح (ص٤٤٩) نشر مكتبة لبنان.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في الموضع السابق (٥/ ٤٧٧ ـ ح٣٤٦، ٣٤٦٥) وقال حسن صحيح غرب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن جابر.

قالوا: فلو كانت مخلوقة مفروغاً منها لم تكن قيعانا، ولم يكن لهذا الغراس معنى.

قالوا: وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت: ﴿ رَبِّ ٱبِّن لِي عِندَكَ بَيْنَا فِي ٱلْجَنَّةِ﴾

فالجواب: إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور، فهذا باطل، يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر، وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها، وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخر \_ فهذا حق لا يمكن رده، وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر.

وأما احتجاجكم بقوله تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا رَجْهَامٌ ﴾ [النصص: ١٨]، فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآية، واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن \_ نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما !! فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية، وإنما وفق لذلك أثمة الإسلام. فمن كلامهم (١٠): أن المراد «كل شيء» مما كتب الله عليه بالفناء والهلاك «هالك»، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء. وكذلك العرش، فإنه سقف الجنة.

وقيل: المراد إلا ملكه. وقيل: إلا ما أريد به وجهه<sup>(٢)</sup>. وقيل: إن الله تعالى أنزل: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِنْ ﷺ [الرحمن: ٢٦]، فقالت الملائكة: هلك أهل

 <sup>(</sup>١) راجع حادي الأرواح (ص٤٧).

 <sup>(</sup>٢) أي أن المراد بالوجه هنا الجهة، أي كل شيء هالك إلا ما كان جهة الرب تعالىٰ، وانظر مجموع الفتاوى (٢/ ٤٢٧ \_ ٤٣٤).

الأرض وطمعوا في البقاء فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون، فقال: ﴿ كُلِّ مَنَّ عَلَكُ إِلَّا وَجَهَمٌ ۗ ﴾ [الفسم: ٨٨]، لأنه حي لا يموت، فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت. وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة، الدالة على بقاء الجنة، وعلى بقاء النار أيضا، على ما يذكر عن قريب، إن شاء الله تعالى.

ثانياً: أبدية الجنة والنار

أصل الجهم الذي أدى به إلى القول بفنائهما
 وقوله: لا تُفنيَان أبداً ولا تَبيدان.

هذا قول جمهور الأثمة من السلف والخلف.

وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف، والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها.

وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط<sup>(۱)</sup>، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من أثمة المسلمين، ولا من أهل السنة، أنكره عليه عامة أهل السنة، وكفروه به، وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض.

وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث! وهو عمدة أهل الكلام المذموم، التي استدلوا بها على حدوث الأجسام، وحدوث ما لم يخل من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. فرأى الجهم أن ما يمنع من حوداث لا أول لها في الماضي، يمنعه في المستقبل!! فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع، كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي! وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة، وافقه على هذا الأصل، لكن قال: إن هذا يقتضي فناء الحركات، فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار، حتى يصيروا في سكون دائم، لا يقدر أحد منهم على حركة (٢٠)!!

<sup>(</sup>۱) انظر النبوات (ص۱۳۵).

 <sup>(</sup>٢) بلفظه من الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك لشيخ الإسلام
 ابن تيمية (ص٤٤، ٤٥) تحقيق د.محمد عبدالله السمهري، نشر دار بلنسية بالرياض =

وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى<sup>(۱)</sup>، وهو لم يزل رباً قادراً فعَّالاً لما يريد، فإنه لم يزل حياً عليماً قديراً، ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعاً عليه لذاته، ثم ينقلب فيصير ممكناً لذاته، من غير تجدد شيء وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكناً له عند ذلك الحد، ويكون قبله ممتنعا عليه.

فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده.

### \* أبدية الجنة

فأما أبدية الجنة، وأنها لا تفنى ولا تبيد، فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول ﷺ أخبر به، قال تعالى: ﴿ ﴿ وَأَمَّا اَلَيْنَ سُمِدُوا فَفِي الْمُنَّقِ خَلِيْنِيَ فِهَا مَا كَانَتُ مَا اللّهُ عَمَلَةً غَيْرَ جَمْدُوزَ ﴿ ﴾ [هود: ١٠٨]، أي غير مقطوع، ولا ينافى ذلك قوله: ﴿ إِلّا مَاشَآةً رَبُّكَ ﴾

واختلف السلف في هذا الاستثناء<sup>(٢)</sup>: فقيل: معناه إلا مدة مكثهم في النار، وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها، لا لكلهم.

وقيل: إلا مدة مقامهم في الموقف. وقيل: إلا مدة مقامهم في القبور والموقف.

وقيل: هو استثناء استثناه الرب ولا يفعله، كما تقول: والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك، وأنت لا تراه، بل تجزم بضربه.

الطبعة الأولى ١٤١٥هـ. وهذا النص نقله بلفظه ابن القيم في حادي الأرواح (ص٣٤)، وعزاه لشيخ الإسلام.

 <sup>(1)</sup> انظر مبحث التسلسل في فصل الأسماء والصفات من الباب الأول.

 <sup>(</sup>٢) انظر الأقوال في حادي الأرواح (ص٣٢١ وما بعدها).

وقيل: ﴿إلا عمنى الواو، وهذا على قول بعض النحاة، وهو ضعيف. وسيبويه يجعل إلا بمعنى لكن، فيكون الاستثناء منقطعا، ورجحه ابن جرير وقال: إن الله تعالى لا خلف لوعده، وقد وصل الاستثناء بقوله: ﴿عَطَآةَ غَيْرَ مُجَدُّونَ ﴿ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وقيل: الاستثناء لإعلامهم بأنه مع خلودهم في مشيئة الله، لا أنهم يخرجون عن مشيئته، ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه (٢) لهم بالخلود، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَيْنِ شِنْنَا لَنَدْهَكَنَ إِلَانِكَ أَمْ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيْنَ كَنْنَا إِلَيْكَ ثُمْ لَا يَجِدُ كَلَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيدٌ ﴿ وَلَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ يَشَا اللّهُ يَشْتِمُ عَلَى قَلِكُ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ قُل لَوْ شَاءَ اللّهُ مَا تَلَوْتُمُ مَلَيْكُمُ وَلَا آذَرُكُمُ لِهِ عَلِيهِ فَلَا يَسْعَانُهُ أَنْ الأمور كلها بمشيئته، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن.

وقيل: إن هما» بمعنى همن» أي: إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من المتشابه، السعداء وقيل غير ذلك. وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه، وقوله﴿ عَطَاةً عَبْرَ بَجُنْدُوزِ ۞﴾ [هود: ١٠٨]، محكم. وكذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَلَا لَزِنُنَا مَا لَهُ مِن شَادٍ ۞﴾ [من ٤٤]. وقوله: ﴿ أَكُنُهُ اللَّهِ مَنْ المِشْرَعِينَ ۞﴾ [الحجر: ٤٨]. وقوله: ﴿ وَمَاهُم مُنْهَا يُسْتَرِعِينَ ۞﴾

 <sup>(</sup>١) (فائدة): ذكر شيخ الإسلام أن الاستثناء المنقطع لا يكون في الموجب ولو جاز هذا لجاز لكل أحد أن يدعي في أي استثناء أنه منقطع! قال: وأيضاً فالمنقطع لا يكون الثاني منه بعض الأول. انظر مجموع الفتاوى (٢٨٠/١٦).

 <sup>(</sup>۲) لو قال: (إراقته) لكان أولى، فإن الله يوصف بالمزم كما في قراءة (فإذا عزمتُ) بضم
 الناء، وفي الحديث اعزمة من عزمات ربناء، وأما وصفه بالجزم فلا أعرف له دليلاً،
 إلا أن يكون من باب الإخبار وهو أوسع والله أعلم.

وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن، وأخبر أنهم: ﴿ لَا يَدُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُوكَ ﴾ [الدخان: ٢٥]، وهذا الاستثناء منقطع، وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾ [مود: ١٦٨]- تبين لك المراد من الآيتين.

واستثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود، كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت، فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية، وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها.

والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة: كقوله ﷺ: "من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت،"( )

وقوله: «يُنادي مناد: يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً، وأن تشبوا فلا تهرموا أبداً، وأن تحيوا فلا تموتوا أبداً،(<sup>(۲)</sup>.

وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال: \*يا أهل اللجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت، (<sup>۲۳)</sup>.

\* أبدية النار والخلاف في ذلك

وأما أبدية النار ودوامها، فللناس في ذلك ثمانية أقوال(ع):

أحدها: أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة.

 <sup>(</sup>١) أخرحه مسلم من حديث أبي هويرة بنحوه في الجنة باب في دوام نعيم أهل الجنة (٤/ ١٨١٧ - ح٢٨٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الموضع السابق (٤/ ٢١٨٢ \_ ح٢٨٣٧).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في مطلب (ما هو الموت؟).

<sup>(</sup>٤) راجع الأقوال ومناقشتها في حادي الأرواح (ص٣٣٧ \_ ٣٦٧).

والثاني: أن أهلها يعذبون فيها، ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم! وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائى<sup>(۱)</sup>!!

الثالث: أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود، ثم يخرجون منها، ويخلفهم فيها قوم آخرون، وهذا القول حكاه اليهود للنبي على، وأكذبهم فيه، وقد أكذبهم الله تعالى، فقال عز من قائل: ﴿ وَقَالُواْلَنَ تَسَنَّنَا النّكَارُ إِلَّا أَنْكُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لا أَنْكُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لا نَصْحَلُتُ اللّهُ مَهْدُودٌ أَمْ الْفُرُلُونَ عَلَى اللّهِ مَا لا نَصْحَلُتُ بِدِهِ خَطِيّتَتُسُمُ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَلُتُ اللّهِ عَلَى اللّهِ مَا لا اللهِ مَا لا اللهِ مَا لا اللهِ مَا لا اللهِ مَا لا اللهُ اللهِ مَا لا اللهِ مَا لا اللهِ مَا لا اللهُ مَا يَهْمُ فِيهَا خَلِكُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

الرابع: يخرجون منها، وتبقى على حالها ليس فيها أحد.

الخامس: أنها تفنى بنفسها، لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه!! وهذا قول الجهم وشيعته، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار، كما تقدم.

السادس: تفنى حركات أهلها ويصيرون جماداً، لا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف كما تقدم.

السابع: أن الله يخرج منها من يشاء، كما ورد في السنة، ثم يبقيها شيئاً، ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمداً تنتهي إليه.

الثامن: أن الله تعالى يخرج منها من يشاء، كما ورد في السنة، ويبقى فيها الكفار، بقاء لا انقضاء له، كما قال الشيخ رحمه الله.

وما عدا هذين القولين الأخريين ظاهر البطلان.

<sup>(</sup>١) أورده في الفصوص (ص٩٣ ـ ٩٤) تحقيق وتعليق أبي العلاء عفيفي.

وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليلهما.

فمن أدلة القول الأول منها:

قوله تعالى: ﴿قَالَ النَّارُ مُتُونَكُمْ خَلِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَا شَكَةَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيدُ عَلِيدٌ ﴿ الاَسْامِ: ١٦٨]. وقوله تعالى: ﴿ فَآمَا الَّذِينَ شَقُوا فَهِي النَّارِ لَمُكُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقُ ۞ خَلِيدِيَ فِيهَا مَا مَامَتِ الشَّمَوْتُ وَالأَرْشُ إِلَّا مَا شَكَةَ رَبُّكُ إِنَّ رَبَّكَ فَقَالُ لِمَا يُرِيدُ ۞ ﴿ (هرد: ٢٠١٠) - . ولم يأت بعد هذين الاستثناءين ما أنى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة ، وهو قوله: ﴿ عَلَمَةَ غَيْرَ جَدُونِ ۞ ﴾ [هود ١٠٨]. وقوله تعالى: ﴿ لَيْنِينَ فِيهَا أَصْقَابًا ۞﴾

وهذا القول، أعني القول بفناء النار دون الجنة ـ منقول عن عمر، وابن مسعوذ، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وغيرهم(١٠)

وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور، بسنده إلى عمر رضي الله عنه، أنه قال: «لو لبث أهل النار كقدر رمل عالج، لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه»، ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَلِيْنِينَ فِهَا آحَقاً ﴾ (\*)

<sup>(</sup>١) انظر في هذه الآثار ما أورده شيخ الإسلام في رسالة الرد على من قال بفناه الجنة والنار (ص٣٧ ـ ٧٠) حيث قال: وفحينتذ فيحتج على فنائها بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة، مع أن القاتلين ببقائها ليس معهم كتاب ولا سنة ولا أقوال الصحابة.

<sup>(</sup>٣) انظر كلام شيخ الإسلام على هذا الحديث (ص٤٥، ٥٥) من الرسالة المشار إليها آنفاً، وأما أثر ابن مسعود فلفظه البائين على جهنم زمان ليس فيها أحده وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقابا فذكره البغري في تفسيره معلقاً (٤٠٣/٤)، وأما أثر أبي هربرة فذكره ابن القيم في حادي الأرواح بلفظ «ما أنا بالذي لا أقول: إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحده، وأورده شيخ الإسلام (ص٧٠) بلفظ «أما الذي أقول: إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد، وقرأ (وأما الذين شقوا ففي النار). اهم... وإسناده حيد، وهو من أقوى الأدلة لأصحاب هذا القول، وأما أثر أبي سعيد فهذا أيضاً صحيح الإسناد أخرجه الطبري وغيره ولفظه «هذه الآية تأتي على القرآن كله» -

قالوا: والنار موجب غضبه، والجنة موجب رحمته. وقد قال ﷺ: «لما قضي الله الخلق، كتب كتاباً، فهو عنده فوق العرش: إن رحمتى سبقت غضبي». وفي رواية: «تغلب غضبي»(١٠). رواه البخاري في «صحيحه» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

قالوا والله سبحانه يخبر عن العذاب أنه: ﴿ عَذَابَ يَوْدِ عَلِيمِ ﴿ ﴾ [الانمام: ١٥] و﴿ أَلِيمِ ﴿ ﴾ [عود: ٢٦]. و﴿ عَلِيمٍ ﴿ ﴾ [السم: ٥٥]. ولم يخبر ولا في موضع وإحد عن النعيم أنه نعيم يوم. وقد قال تعالى: ﴿ عَذَا إِنَّ أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلُّ مَنْ وَ ﴾ [الاعراف: ٢٥٦]. وقال تعالى حكاية عن الملائكة: ﴿ رَبَّنَا وَسِعَتَ كُلُّ مَنْ وَرَحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ [خالو: ٢٥٠] فلابد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته. وقد ثبت في «الصحيح» تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة (٢٥) والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم، وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يغذبهم أبد الآباد عذاباً سرمداً لا نهاية له. وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيماً سرمداً ، فمن مقتضى الحكمة، ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيماً سرمداً ، فمن مقتضى الحكمة،

فيقول: حيث كان في القرآن (خالدين فيها) تأثمي عليه، وقال أبومجلز: هو جزاؤه فإن شاء تجاوز عن عذابه، وأخرج البيهني في الأسماء والصفات (٢٠٥س) عن أبي سعيد ولفظه: هداء الآية تأتي على القرآن كله (إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما بريد) قال المعتمر بن سليمان: قال أبي: عن كل وعيد في القرآن.

 <sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في بدء الخاق باب ما جاء في قول الله تعالى: (وهو الذي يبدأ الخلق
ثم يعيده) (٢ (٢٧٨ ـ - ٣٦١٤)، ومسلم في التوية باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها
سبقت غضبه (٢١٠٧٤) ـ ح٢٠٧٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في الزكاة باب إثم مانع الزكاة (۲/ ۱۸۰ ـ ح ۹۸۷)
 وفيه افي يوم كان مقداره خمسين ألف سنة.

والإحسان مراد لذاته والانتقام مراد بالعرض. قالوا: وما ورد من الخلود فيها، والتأبيد، وعدم الخروج وأن عذابها مقيم، وأنه غرام كله حق مسلم، لا نزاع فيه، وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد. فقرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله، وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه (۱).

ومن أدلة القاتلين (٢) ببقائها وحدم فنائها: قوله: ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ اللّهِ الْمُورِيَّ عَذَابُ أَمِنَا ﴾ [الساند: ١٦]. ﴿ لَا يَمُدَّ عَنَهُ لَهُ فَيهِ مُبْلِسُونَ ۞ [الرخوف: ١٥٥]. ﴿ مَالَمُ مَلْ فَيهُ أَلِمَا ﴾ [الساند: ١٨]. ﴿ وَمَالُمُم مِنْ مَنْ النّارِ ۞ [الساند: ١٨]. ﴿ وَمَالُمُم مِنْ مِنْ النّارِ ۞ [الساند: ١٨]. ﴿ وَلَا يَشْعَلُونَ فِيمَ النّارِ ۞ [الساند: ١٢]. ﴿ لَا يَمُعَمَلُ عَلَيْهِمْ فَيَعَمُونُوا وَلَا يَشْعُلُونَ مَنْ عَلَيْهِمْ } [العار: ٢٦]. ﴿ إِن مُعْمَلُ عَلَيْهِمْ وَيَعْمُونُوا وَلَا يُمُعَمَّلُ عَلَيْهِمْ } [العار: ٢٦]. ﴿ إِن مَعْمَلُ كَانَ عَمَامًا ﷺ [العار: ٢٦]. ﴿ إِن مَعْمَلُ كَانُ عَمَامًا ﷺ [العار: ٢٥]. ﴿ إِن مَعْمَلُ كَانُ عَمَامًا ﴿ وَالْمَارِثُ وَالْمَارِيْ ﴾ [العار: ٢٥]. ﴿ إِن مَعْمَالُ المَارِيْ وَالْمَالِيَّةُ ﴾ [العار: ٢٦]. ﴿ إِن مَعْمَالُ اللّهُ مَالَمًا اللّهُ المُعْمَالُ اللّهُ وَالْمُعْمِلُ الْمُعْمَلُ مَا اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأن هذا حكم مختص بهم، فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم، ولم يختص الخروج بأهل الإيمان. ويقاء الجنة والنار ليس لذاتهما، بل بإبقاء الله لهمالًا.

 <sup>(</sup>١) ومن هنا يظهر أن مأخذ من قال بهذا القول من السلف، ليس هو مأخذ الجهمية وهو إنكار حوادث لا آخر لها كما تقدم، وانظر الرد على من قال بفناء الجنة والنار لشيخ الإسلام (ص٨٠ ـ ٨٧)، ومختصر الصواعق (١/ ٣٧٥ ـ ٣٧٧).

 <sup>(</sup>٢) انظر في طرق هؤلاء والرد عليهم في الرد على من قال بفناء الجنة والنار (ص٧١\_٧٩).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن القيم في حادي الأرواح (ص٣٦٧): فؤان قيل: إلى أين انتهى قدمكم، في هذه المسألة العظيمة الشأن التي هي أكبر من الدنيا بأضعاف مضاعفة، قيل: إلى توله =

وقوله: وخَلَقَ لَهُمَا أَهْلًا.

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ذَرْآنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ لَلِمِنَ وَٱلْإِنْسُ ﴾ [الاعراف: ١٧٦]، الآية. وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: دعي رسول الله ﷺ إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يارسول الله، طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل سوءاً، ولم يدركه، فقال: "أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وأبو داود والنسائي (١٠).

وقال تعالى: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَنَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاحِ بَّنَتِلِهِ فَجَمَلَنُهُ سَمِيمًا بَصِيرًا ۞ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلشَّهِيلَ إِنَّا شَكِرًا وَإِنَّا كُفُورًا ۞﴾ [الدمر ٢-٣]. والمراد الهداية العامة، وأعم منها الهداية المذكوره في قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَذِينَ أَعْلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقَمُ ثُمُّ هَدَىٰ ۞﴾

فالموجودات نوعان:

أحدهما مسخر بطبعه<sup>(۲)</sup>، والثاني متحرك بإرادته فهدى الأول لما سخره له طبيعة وهدى الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره.

ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع:

تبارك وتعالى: (إن ربك فعال لما يريد) [هود: ١٠٧]، وإلى هذا انتهى قدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وضي الله عنه فيها حيث ذكر دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وما يلقاء هؤلاء وهؤلاء وقال: ثم يفعل الله بعد ذلك ما يشاء، اهـ

 <sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة (۲۰۰۰ - ۲۲۹۶)،
 رابوداود في السنة باب في ذراري المشركين (۲۲۹۶ - ۲۲۹۳)،
 والنسائي في الجنائز باب الصلاة على الصبيان (۷/۶ - ح۱۹٤۷).

 <sup>(</sup>٢) أي بما طبع الله عليه، أي كتب عليه نحو (فأما الغلام فطبع يوم طبع كافراً).

نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة سواه، كالملائكة، ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتي منه إرادة سواه، كالشياطين<sup>(۱)</sup>، ونوع يتأتي منه إرادة القسمين، كالإنسان. ثم جعله ثلاثة أصناف:

صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته، فيلتحق بالملائكة وصنفا عكسه، فيلتحق بالشياطين. وصنفا تغلب شهوته البهيمية عقله، فيلتحق بالبهائم، والمقصود: أنه سبحانه أعطى الوجودين: العيني والعلمي، فكما أنه لا موجود إلا بإيجاده، فلا هداية إلا بتعليمه، وذلك كله من الأدلة على كمال قدرته، وثبوت وحدانيته، وتحقيق ربوبيته سبحانه وتعالى.

وقوله: فَمْن شَاءَ مِنْهُم إلى الجَنَّة فَضْلًا مِنْهُ، ومَنْ شَاءَ مِنْهُم إلى النَّارِ عَدْلًا مِنْهُ. . . إلخ.

مما يجب أن يُعلم: أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه، وهو العمل الصالح، فإنه: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الْمَنْلِحَتْ وَهُو مُؤْمِثُ فَلاَ يَحَاتُ ظُلْمًا وَلا هَمْ الصالح، فإنه الله وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الْمَنْلِحَتْ وَهُو مُؤْمِثُ فَلاَ يَحَالَ سبب المعقاب، فإن الله تعالى يقول: ﴿ وَمَا أَصَبَحَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَهِما كَسَبَتُ الله المعقلي المانع، لا أَيْدِيكُمُ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ﴿ الشورى: ٣٠]. وهو سبحانه المعطي المانع، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع. لكن إذا منَّ على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح، لا يمعليه من الثواب والعمل الصالح، لا يمنعه موجب ذلك أصلا، بل يمطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

 <sup>(</sup>١) بشكل على ذلك قوله ﷺ في قرينه «فأسلم» بفتح العبم، إن كان المعنى أي دخل في الإسلام، وسبق بحث ذلك. وفيه فالشياطين قد تسلم إلا أن اقه قضى على إبليس كبيرهم بالشقاوة والله أعلم.

وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه، وهو العمل الصالح. ولا ريب أنه يهدى من يشاء، ويضل من يشاء لكن ذلك كله حكمة منه وعدل، فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله. وأما المسببات بعد وجود أسبابها، فلا يمنعها بحال، إذا لم تكن أسبابا صالحة، إما لفساد في العمل، وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه، فيكون ذلك لعدم المقتضى، أو لوجود المانع. وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح، وهو لم يعط ذلك ابتلاءً وابتداءً إلا حكمةٌ منه وعدلًا، فله الحمد في الحالين، وهو المحمود على كل حال، كل عطاء منه فضل، وكل عَقُوبة منه عدل، فإن الله تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَا كِمَّاءَتُهُمْ ءَايَّةٌ قَالُواْ لَنَ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِشْلَ مَا أُوتِي رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ آعَلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الانعام: ١٢٤]. وكما قال تعالى: ﴿ وَكَ ذَلِكَ فَسَنَّا بَعْضُهُم بِمَعْضِ لَيَقُولُواْ أَهَتُؤُلآ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْضِنّا أَلْيَسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بَالشَّنكِرِينَ ﷺ ﴾ [الانعام: ٥٣]. ونحو ذلك. سيأتي لذلك زيادة، إن شاء الله تعالى (١).

<sup>(</sup>١) في مباحث القدر.

### الفصل الخامس الإيمان بالقسدر

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول:

وجوب الإبمان بالقدر والنهى عن التكلف فيه.

المبحث الثاني:

الإيمان بعلم الله تعالى.

المبحث الثالث:

الإيمان باللوح والقلم ( الكتابة ).

المبحث الرابع:

الإيمان بعموم مشيئة الرب تعالىٰ.

المبحث الخامس:

الإيمان بقدرة الرب وشمولها لكل المخلوقات والممكنات.

المبحث السادس:

وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله.

#### الإيمان بالقدر

الإيمان بالقدر من أصول الإيمان، ونظام التوحيد، وأس العقيدة، ولا يتم إيمان المؤمن إلا بالإيمان بالقدر.

والإيمان بالقدر يعني الإيمان بأن الله سبحانه علم ما كان وما يكون وأنه كتب في اللوح المحفوظ كل شيء إلى يوم القيامة.

ويقتضي الإيمان بالقدر كذلك: الإيمان بعموم مشيئة الرب سبحانه، وربوبيته التامة والمستلزمة قدرته على كل شيء، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يضل من يشاء ويهدى من يشاء.

وإذا آمن المؤمن بذلك، فلابد أن يتبعه إيمان بشرع الله وأمره، إذ أن الإيمان بالقدر يستلزم الإيمان بالشرع، فلو صار هناك غلو في أحد الطرفين لكان على نقص من الآخر.

ولهذا نجد أهل الباطل إنما نظروا بعين عوراء فآمنوا بشيء دون شيء فأداهم هذا النظر إلى الانحراف والضلال، ثم إنهم بنظرهم القاصر انقسموا إلى أقسام:

فقسم عظم الرب وأثبت عموم علمه ومثبثته، وأعرض عن الشرع وأوامره، فأداهم ذلك الفهم إلى الجبر، وهؤلاء هم الجبرية الذين لايقيمون للشرع وزناً، ومنهم المشركية.

وقسم عظم أوآمر الشرع إلا أنه أغفل علم الرب سبحانه ومشيئته، فوقع في نفى القدر، (وما قدروا الله حق قدره)، وهؤلاء هم القدرية المجوسية.

وقسم أقر بالأمرين وجعل ذلك تناقضاً من الرب فقد شابه في ذلك إمامه إبليس، وهم الإبليسية الملعونة، وكل هؤلاء ضالون مخالفون للسنة والكتاب.

وأهل الحق نظروا بعينين فعرفوا الحق واتبعوه كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية. وانظر إلى الأقدار جارية بمسا واجعل لقلبك مقلتين كلاهما فانظر بعين الحكم وارحمهم بها وانظر بعين الأمر واحملهم على واجعل لوجهك مقلتين كلاهما لوشاء ربك كنت أيضا مثلهم

قد شاء من غي ومن إيمسان بالحق في ذا الخلق ناظرتان إذ لا تسرد مشيشة الديسان أحكامه فهمسا إذا نظران من خشية الرحمن باكيتان فالقلب بين أصابع الرحمن (1)

وقد أمرنا الله سبحانه بالإيمان بالقدر والالتزام بالشرع، ولم يأمرنا أن نجم بعقولنا وفهمنا بين الأمرين، ونقول كيف قدر الله وأمر؟ أو كيف خلق وبعذب؟ بل هذا من الأمور التي لم يطلعنا الرب عليها، ولم يكلفنا بها، فإذا أيقنا أن الله تعالى حَكمٌ عَدْلٌ عليمٌ حكيمٌ، فيكفينا هذا، ولا نتازع الله في ربوبيته، ولا نتطاول على شرعه، فالقدر له سر لم يطلع الله أحداً عليه لا نبياً ولا رسولاً ولا مَلَكاً.

فعامة من ضلَّ في هذا الباب، إنما هو من محاولة الجمع بين الشرع والقدر، إذ لم تعرف عقولهم ذلك فصاروا يتخبطون خبط عشواء تارة مع هؤلاء وتارة مع هؤلاء.

والإيمان بالقدر يجعل الإنسان مطمئن النفس والروح، هادىء الطباع، منقاداً لأوامر الله يفزع عند المعصية ويفرح عند الثوبـة، ولا يجزع عند المصيبة، ﴿ قَلْ بِنَضَلِ اتَّذِهِ وَرِجْمَيْدِ مِنْذِكِ فَلْيُشْرِحُوا هُرَحَّمَرُ مُثَاكِبُمُورَ﴾ [يونس: ٥٨].

فالمؤمن إذا رأى حسنة من الله أنعم بها عليه، فإنه يفرح بها ويشكر الله ليزيده نعماً، وإذا رأى معصية خاف أن تؤدي به هذه المعصية إلى أختها.. فأخرى.. فالشرك.. فالنار.

إذا آمن المؤمن بالقدر فإنه يُعبّل على أمر الله، وإن قلّت الرفقة، ويقبل على الجهاد، وإن كان وحده، ﴿فَقَدِيلَ فِي سَبِيلِ اَللّهِ لَا تُكَلّفُ إِلّا نَفَسَكَ ﴾ [النساء: ٨٤].

وإذا آذاه أحد فليعلم أن هذا من القدر فيصبر، فلولا أن الله قدّر ذلك لما

<sup>(</sup>١) نونية ابن القيم (١/ ١٣١) شرح ابن عيسي.

اذاه من اذاه، وعندتذ يفزع للشرع، ماذا أَمَر في هذا الموقف؟ فيتبع الشرع ويستغفر، لعل الله يرفع عنه قال تعالى: ﴿ فَأَصَّدِرَ إِنكَ وَعَدَ اللّهِ حَقَّ وَاَسْتَقْفِرُ لِلنَّهِٰكِ﴾ [غافر: ٥٥]، فأمر الله نبيه بالصبر ويشمل الإيمان بالقدر، وأمر بالاستغفار وهو يشمل الإيمان بالشرع.

والواجب على من آمن بالقدر وآمن بالشرع والتزم به أن يدفع عنه هذه الوساوس التي يلقيها الشيطان في هذا الشأن، فلست أنت أيها المخلوق الذي تحاكم ربك تقول: (لم فعل)؟ فهو سبحانه ﴿لَا يُشْتَلُ مُثَا يُمَثَلُ وَمُثَمُ لِمُنْكِدِنَ ﴿ وَهُودَ السِّرُونَ المَرْشِ المُجَدِدُ ﴿ وَهُودَ السَّرُونَ المُرْشِ المُجَدُدُ ﴾ وقد حرَّم الظلم على نفسه، ﴿ وَهُو السَّرُونُ المُؤدِدُ ﴾ وقد السَّرُقِ المَجْدُدُ ﴾ وقد حرَّم الظلم على المُجدُدُ ﴾ وقد حرَّم الظلم على المُورَقِ السَّرُقِ المَرْشِ المُجَدُدُ ﴾ وقد حرَّم الظلم على المُورَقِ المُؤدِدُ السَّرُقِ المَرْشِ المُجَدُدُ ﴾ وقد حرَّم الظلم على المُورِدَ وَالسَّرُقِ المَرْشِ المُجَدُدُ ﴾ وقد حرَّم الظلم على المُورِدُ فَي أَوْدُودُ أَنْ وَالْمَرْشِ المُجَدِدُ ﴾ وقد إلى المُؤدِدُ أَنْ وَالْمُؤْنِ أَنْ وَالْمُؤْنِ المُؤْنِ اللَّهُ وَالْمُؤْنِ المُؤْنِ المُؤْنِدُ أَنْ المُؤْنِ المُؤْنِدُ اللَّهُمُ المُؤْنِدُ المُؤْنِدُ المُؤْنِدُ المُؤْنِدُ أَنْ المُؤْنِدُ المُؤْنِدُ أَنْ المُؤْنِدُ المُؤْنِدُ المُؤْنِدُ المُؤْنِدُ المُؤْنِدُ المُؤْنِدُ أَنْ الْمُؤْنِدُ فَيْ الْمُؤْنِدُ فَي الْمُؤْنِدُ الْمُؤْنِدُ الْمُؤْنِدُ الْمُؤْنِدُ الْمُؤْنِدُ فَي الْمُؤْنِدُ الْمُؤْنِدُودُ الْمُؤْنِدُ الْمُؤْنِدُ وَالْمُؤْنِدُ الْمُؤْنِدُ وَالْمُؤْنِدُ وَالْمُؤْنِدُ وَالْمُؤْنِدُ وَالْمُؤْنِدُ وَالْمُؤْنِدُ وَالْمُونُ الْمُؤْنِدُ وَالْمُؤْنِدُ وَالْمُؤْنِدُ وَالْمُؤْنِ وَالِنُوالْمُونُ وَالْمُؤْنِدُ وَالْمُؤْنِدُ وَالْمُؤْنِدُ وَالْمُؤْنِ وَ

وقد رأيت أن أقسم هذا الفصل إلى ستة مباحث

العبحث الأول: في وجوب الإيمان بالقدر والنهي عن التكلف فيه. المبحث الثاني: في الإيمان بعلم الله تعالىٰ.

المبحث الثالث: في الإيمان باللوح المحفوظ والكتابة فيه.

المبحث الرابع: في الإيمان بعموم مشيئة الله.

المبحث الخامس: في الإيمان بعموم قدرة الرب تعالى. المبحث السادس: وأن تؤمن القدر خيره وشره من الله تعالى.

وفيما يلي عرض لهذه المباحث

#### المبحث الأول

# وجوب الإيمان بالقدر والنهي عن التكلف فيه تقرير عقيدة الإيمان بالقدر

قال الشارح رحمه الله مقرراً عقيدة القدر: (ص٢٧٦، ٢٧٥)

قوله: وكُلَّ مُيَسَّر لِمَا خُلِقَ لَهُ، والأَعْمَالُ بِالخَوَاتِيم، والسمِيدُ مَنْ سَمِد يِقَضَاءِ اللهِ، والشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ يِقَضَاءِ الله.

تقدم (۱) حديث علي رضي الله عنه وقوله ﷺ: (اهملوا فكل ميسر لما خُلق له)(۱).

وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: جاء سُراقة بن مالك بن جعشم، فقال: يارسول الله، بيّن لنا ديننا كأنا خُلقنا الآن، فيم العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، قال: ففيم العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه، فسألت: ما قال؟ فقال: اعملوا فكل ميسر. رواه مسلم (٣٠).

وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: ﴿إِنَّ الرَّجِلُ لَيْعِمُلُ بَعْمُلُ النَّارِ، وإِنَّ الرَّجِلُ لِيَعْمُلُ بَعْمُلُ أَهُلُ النَّارِ، وإِنَّ

 <sup>(</sup>١) يأتي في مبحث الإيمان بعلم الله تعالىٰ.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في مواضع منها في الجنائز باب موعظة المحدث عن القبر (۲۰/۳) - - ۲۲۱۵).
 – ح۲۳۲۱)، وأخرجه مسلم في القدر باب كيفية خلق الأدمي (۲۳۹/۶ ـ ح۲۱٤۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الموضع السابق (٢٠٤٠/٤ ـ ح٢٦٤٨).

الرجل لبعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، خرجاه في «الصحيحين» وزاد البخاري: وإنما الإعمال بالخواتيم(١).

وفي "الصحيحين" أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق: "إن أحدكم يُجمع خَلقُه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الحق فيدخلها، (١٠).

والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكذلك الآثار عن السلف.

قال أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد»: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق (<sup>77)</sup>.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في مواضع منها في الجهاد باب لا يقال فلان شهيد (٩٠/٦ \_ ٩٠/٦)
 ح/٢٨٩٧)، وأخرجه مسلم في الموضع السابق (٤/٤٢/٤ \_ ح٢/١١٢).

٢) أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ذكر الملائكة (٣٠٣/٦ \_ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) التمهيد (١٢/٦).

وقال: (ص٣٠٣-٣٠)

قوله: ۚ وَذَلِكَ مِنْ عَقِدِ الْإِيمَانِ وَأُصُولَ الْمَغْرِفَةِ وَالْاعِتِرَافِ بَتَوْحِيدِ اللهِ تَمَالَىٰ ورُبُوبِيتِه، كَمَّا قَالَ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَخَلَقَ كُلِّ ضَّوْفَقَذَرُهُ تَقَارِكُ ۖ ﴾ [العرقان: ۲]. وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَانَ أَشَرُ اللَّهِ فَلَاكَا خَلَاثُهُ وَلاَ وَالاحزاب: ۳۵].

الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكاتنات قبل خلقها. قال الشخواب السائل عن الإيمان : «أن تؤمن بالله وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره اوقال في في آخر الحديث : «ياحمر، أقدري من السائل؟ قال : الله ورسوله أعلم، قال : «فإنه جبرائيل، أتاكم يعلمكم دينكم واوه مسلم (١٠)

وقوله: والإقرار بتوحيد الله وربوبيته أي لا يتم التوحيد والاقرار بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى، فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك. فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟! ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة وأحاديثهم في السنن.

وروى أبوداود عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم»(۲۲).

وروى أبوداود أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر ، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شبعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال، (٣٠).

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم في الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (۱/ ٣٦ ـ ح٨).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبوداود في السنة باب في القدر (۲۲۲/٤ ـ ح۲۹۱۱)، قال الألباني (ص۲۰): «له طرق يتقوى بها».

 <sup>(</sup>٣) أحرجه أبرداود في السنة باب في القدر (٤/ ٢٢٣ حـ ح٢٩٢٤)، وقال الألباني: وإسناده ضعيف (ص٠٤٠٣)، وذكر الأرناؤرط وجه ضعفه أيضاً (ص٥٧٥٣).

وروى أبو داود أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، قال: الا تجالسوا أهل القَدر ولا تفاتحوهمه<sup>(۱۱)</sup>.

وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «صنفان من بني آدم ليس لهم في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية<sup>،(٢)</sup>.

لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة. وإنما يصح الموقوف منها: فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده "٢٠٠.

وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه بخطابه وكتابه مقادير الخلائق. وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم، ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك، فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر.

وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة، حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد، فأخرجوها عن قدرته وخلقه.

والقدر، الذي لاريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، وأن

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبوداود في الموضع السابق (٢٧٨/٤ – ح٤٧١٠)، وفي ذراري العشركين
 (١٠ ٢٣٠ – ح٤٧٠٠)، وضعفه الألباني (ص٤٣٠)، والأرناؤوط (ص٥٧٥).
 أخرجه الترمذي في القدر باب ما جاء في القدرية (٢٩٥/٤ – ٢١٤٩) بلفظ اصنفان

من أمني، وضعفه الألباني (ص٣٠٥)، والأرناؤوط (ص٣٥٧). ٢٢) أخرجه الترمذي في القدر باب ما جاء في القدرية (٤/٣٩٥ ـ ٢١٤٩) بلفظ اصنفان من أمني، وضعفه الألباني (ص٣٠٥)، والأرناؤوط (ص٣٥٧).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الآجري في الشريعة (ص٢١٥)، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (ص٢١١٢)، وابن بطة في الإيانة (٢/ ٣٣٤ ـ ٣٣٥) وفيه من لم يسم.

الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع: هو ما قدره الله من مقادير العباد. وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعنى به هؤلاء، كقول ابن عمر رضي الله عنهما، لما قيل له: يزعمون أن لاقدر وأن الأمر أنف: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني برآء<sup>(۱)</sup>.

والقدر، الذي هو التقدير المطابق للعلم: يتضمن أصولا عظيمة:

أحدها: أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها، فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم<sup>(٢</sup>).

الثالث: أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارًا مفصلا، فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علماً مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه إذا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في أول كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان في قصة حديث ابن عمر مع يحي بن يعمر وحميد بن عبدالرحمن، وفيها حديث جبريل في الإيمان المشهور. (٣٦/١٠ ـ ح٨).

<sup>(</sup>٢) أنكر متقدمو المعتزلة علم الله القديم دون المتأخرين، أفاده في الفتح (١٤٥/١).

كان يُعلم عبادَه بذلك فكيف لايعلمه هو؟(١).

الرابع: أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله، محدث له بمشيئته وإرادته، ليس لازما لذاته<sup>(۲)</sup>.

الخامس: أنه يدل على حدوث هذا المقدور، وأنه كان بعد أن لم يكن، فإنه يقدره ثم يخلقه<sup>(٣)</sup>.

## النهي عن التعمق في القدر وعلاج الوسوسة في ذلك

قال رحمه الله: (ص٢٧٦، ٢٧٧)

وقوله: وأَصْلُ القَدَرِ سِرُّ الله تعالىٰ في خَلْقِهِ، لَمْ يَطَّلِع عَلَىٰ ذَلكَ مَلكُ مُلكً مُقَرِبٌ، ولا نَبِي مُرْسَل، والتَعَثِّقُ والنَظَر في ذلك ذَرِيَعَةَ الخُذَلان، وشَلَّمُ الحِرْمَان، ودَرَجةُ الطَفْيانِ، فالحَذَر كُلَّ الحَذَر مِنْ ذلك نَظَراً وفِكراً ووَكراً ووَكراً وَقِكراً وَقَلَوسَةً، فإنَّ الله تعالىٰ طوىٰ عِلْمَ القَدَرِ عَنْ أَنَامِه، ونَهَاهُم عَنْ مَرامِهِ، كَمَا قَال في كِتَابِه: ﴿لاَيْشَكُلُ عَنَايَفُكُ وَهُمْ يُشْكُونَ ۚ ﴿ ﴾ [الانبياء: ٢٣] فَمَنْ شَالُ: لِمَ فَعَل؟ فَقَد رَدَّ مُحُمُّم الكِتَاب، وَمَنْ رَدَّ مُحُمْم الكِتَاب كَان مِنَ الكَافِرِينَ.

أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى، وأفقر وأغنى، وأمات وأحيا، وأضل وهدى. قال علي كرم الله وجهه ورضي عنه: القدر سر الله فلا نكشفه. والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور.

 <sup>(</sup>١) أنكرت الفلاسفة علم الله بالجزئيات، راجع قولهم والرد عليهم في الفتح (٣١٣/١٣).

 <sup>(</sup>٢) زعمت الأشعرية والجهمية أن الفعل هو المفعول، وقالت المعتزلة: إن الله مريد
 بذاته.

<sup>(</sup>٣) حلاماً للقائلين بقدم العالم من الفلاسفة وغيرهم.

قال: (ص ۲۸۷\_۲۹۰)

وقوله: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. إلى آخره.

التعمق: هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى: أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان. الذريعة: الوسيلة. والذريعة والدرجة والسلم متقارب المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقارب المعنى أيضا، لكن الخذلان في مقابلة النصر، والحرمان في مقابلة الاستقامة.

وقوله: فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: جاء ناس من أصحاب النبي ﷺ إلى رسول الله ﷺ، فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؟ قال: «وقد وجدتموه»؟قالوا: نعم ، قال: «ذاك صريح الإيمان». رواه مسلم(۱).

الإشارة بقوله: "ذاك صريح الإيمان" إلى تعاظمهم أن يتكلموا به.

ولمسلم أيضاً عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سئل رسول الله ﷺ عن الوسوسة؟ فقال: « تلك محض الإيمان»<sup>(۲)</sup>.

وهو بمعنى حديث أبي هريرة، فإن وسوسة النفس أو مدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان.

هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. ثم خلف

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان الوسوسة في الإيمان (١١٩/١ \_ ح١٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الإيمان، الموضع السابق (١/٩١١ \_ح١٣٣).

من بعدهم خلف، سودوا الأوراق بتلك الوساوس، التي هي شكوك وشبه، بل و سودوا القلوب، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، ولذلك أطنب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه.

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله ﷺ : ﴿إِن أَبغض الرجال إلى الله الألد المخصِم، (١٠)

وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال خرج رسول الله ﷺ ذات يوم والناس يتكلمون في \_ القدر \_، قال: فكأنما تفقاً في وجهه حب الرمان من الغضب، قال: فقال لهم: « ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم، قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهده، بما غبطت نفسي بذلك المجلس، أني لم أشهده. ورواه ابن ماجه أيضاً(٢).

وقال تعالى: ﴿ فَالسَّنَيْمَتُمُ مِخْلَاقِكُمُ كَمَا أَسْتَمْتَمَ الَذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِحَلَاقِهِمْ وَخُشْتُمْ كَالَّذِي خَمَاضُواً ﴾ [الربة: ٦٩] ، الخلاق: النصيب، قال تعالى: ﴿ وَمَا لَمُ إِلَى الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقِ ﴿ اللهزة: ٢٠٠] ، أي استمعتم بنصيبكم من الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم وخضتم كالذي خاضوا، أي: كالخوض الذي خاضوه، أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا.

وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين

 <sup>(</sup>۲) آخرجه أحمد (۱/۸۷، ۱۸۱، ۱۸۱، ۱۹۵، وأخرجه ابن ماجه في المقدمة بات في القدر (۱/۳۳ ـ ح۸).

إما في العمل وإما في الاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات، والثاني من جهة الشبهات.

وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي رضي قال: «لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبراً بشير، وذراعاً بذراع، قالوا: فارس والروم؟ قال: «فمن الناس إلا أولئك»(١٠).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليأتين على أمتي ما أتى على بني اسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان من أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقوا على اثنتين وسبعين ملة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة»، قالوا: من هي يارسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي». رواه الترمذي (٧٠).

وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة». رواه أبوداود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح ٣٠٠.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الاعتصام بنحوه باب قول النبي ﷺ: التتبعن سنن من كان قبلكم،
 (١٣٠ / ٣٠٠ / ٧٣١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في الإيمان باب ما جاه في افتراق هذه الأمة (۲۲/۵ ـ ح ۲۹۲)، وقال هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي إسناده عبدالرحمن بن زياد الإفريقي، وهو ضعيف، ولذا ضعفه الشيخ الألباني بهذا السياق (ص۲۸۹)، وقال الأرناؤوط «لكن يتقوم بما قبله وما بعده» (ص۳۶).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبوداود في أول كتاب السنة باب شرح السنة (١٩/٤٤ ـ ح ٤٥٩١)، وأخرجه الترمذي في الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (٢٥/٥ ـ ح ٢٦٤٠) وقال حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه في الفتن باب افتراق الأمم (٢/ ١٣٢١ ـ ٣٩٩٠).

وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة \_ يعني الأهواء \_ كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة (١٠).

وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر. وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع.

وقال عند شرح الطحاوي رحمه الله: (ص٣٠٩)

فَوَيْل لِمَنْ صَارَ شَّ تَعَالَىٰ فَيْ القَدَرِ خُصِيماً، وَأَحْضَرَ لِلنَّظَرِ فِيه قَلْباً سَقِيماً، لَقَد التَمَسَ بِوَهْمِهِ في فَحْصِ الْغَيبِ سِراً كَتِيماً، وَحَادَ بِمَا قَالَ فِيهِ الْمَاكا أَلِيماً.

قال: وقوله: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سراً كتيماً، أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سراً مكتوماً، إذ القدر سر الله في خلقه، فهو يروم ببحثه الاطلاع على الغيب، وقد قال تعالى ﴿ عَلِيمُ ٱلْفَيِّبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى عَيْمِهِ أَمَدًا اللَّهِ إِلَّا مِنَ التَّهَىٰ مِن رَسُولِ ﴾ [البن: ٢٧،٢١]، إلى آخر السورة.

وقوله: (عاد بما قال فيه) أي: في القدر: (أفاكاً) كذاباً (أثيماً) أي: مأثوماً.

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبوداود في كتاب السنة باب شرح السنة (١٩/٤ ـ ح٤٠٩٠)، والإمام أحمد
 (١٠٢/٤)، وصححه الألباني (ص٣٤٠)، وذكر الأوناؤوط شاهداً له عن أنس بن مالك وقال: وهو حسن (ص٣٤٠).

رقال: (ص۲۹۲)

قوله: فَهَذَا جُمْلَةً مَا يَحْتَاج إِلِيهِ مِنْ هُو مُنَوَّر قَلْبُهُ مِنْ أَوْلِياءِ الله تَمَالَىٰ، وهَي دَرَجَةُ الراسِخِين فِي العِلْم، لأنَّ العِلْم عِلْمَان: عِلْمٌ فِي الخَلْقِ مَوْجُود، وعِلْمٌ فِي الخَلْقِ مَفْقُود، فَإِنكَارُ العِلْمِ المَوجُود كُفْر، وادَّعَاءُ العلمِ المَفْقودِ كُفْر، وَلاَ يُثْبِثُ الإِيمَانُ إِلاَّ بِقَبُولِ العِلْمِ المَوْجُودِ، وَنَرْكِ طَلبِ العِلْمِ المَفْقودِ.

الإشارة بقوله: فهذا إلى ما تقدم ذكره، مما يجب اعتقاده والعمل به، مما جاءت به الشريعة.

وقوله: «وهي درجة الراسخين في العلم». أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلًا، نفياً وإثباتاً، ويعني بالعلم المفقود، علم القدر الذي طواه الله عن أنامه، ونهاهم عن مرامه.

ويعني بالعلم الموجود، علم الشريعة، أصولها وفروعها، فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين. ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين.

قال تعالى: ﴿ عَدِيمُ ٱلْمَدَيْنِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْمِهِ: أَحَمَّا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عِلَمُ ٱلسَّمَاعَةِ رَسُولِ﴾ [المعن: ٢٧ـ٢٦] ، الآية. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّمَاعَةِ وَيُتَرَكِّ ٱلْفَيْنِ وَمِسَّارٌ مَا فِ ٱلْأَرْجَارِ فَهَا تَدْدِي نَفْشُ مَاذَا تَعْصَيْبُ غَذَا ۖ وَمَا تَدْدِي نَفْشُ بِأَيْ أَرْضِ نَمُونُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدً خَيِيرً ﴿ إِنَّ ﴾ [لفنان: ٢٤].

ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها، ولا من جهلنا انتفاء حكمته. ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات، التي لا يعلم منها إلا المضرة: لم ينف أن يكون الله تعالى خالقا لها، ولا يلزم أن لا يكون فيها حكمة خفيت علينا، لأن عدم العلم لا يكون علماً بالمعدوم.

قال: (ص٥٥١) ولقد أحسن القائل:

نما ششت كان و إن لم أشأ وما ششت إن لم تشأ لم يكن وعن وهب بن منبه، أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه نحيرت، ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفّهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه.

#### المبحث الثاني

### الإيمان بعلم الله تعالى

سبق أن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله، وكتابته، وعموم مشيئته، وقدرته، وهذه الأربع هي مراتب للإيمان بالقدر.

وقد أحببت أن أفرد كل واحدة منها بمبحث مع مناقشة أقوال المخالفين في ذلك.

قال رحمه الله: (ص١٤٨،١٤٧)

قوله: خَلَقَ الخَلْقَ بِعِلْمِه.

قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه، في كتاب(الحيدة)\*<sup>(۲)</sup>، الذي حكى فيه مناظرته بشراً المريسي عند

<sup>(</sup>١) (من) يصح أن تكون فاعلاً، ويصح أن تكون مفعولاً وكلاهما يعطي معنى صحيحاً.

 <sup>(</sup>٢) كتاب الحيدة من الكتب المفيدة، والحيدة مصدر حاد حن الشيء يحيد حيدة أي أن =

المأمون حين سأله عن علمه تعالى: "فقال بشر: أقول: لا يجهل، فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم، تقريراً له، وبشر يقول: لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم، فقال الإمام عبد العزيز: نفي الجهل لا يكون صفة مدح، فان هذه الأسطوانة لا تجهل، وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم، لا بنفي الجهل، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم، وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه، ويفوا ما أثبته الله تعالى لنفسه، ويفوا ما نفاه، ويمسكوا عما أمسك عنه.

والدليل العقلي على علمه تعالى. أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، لان إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد: هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزماً للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم. ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لان الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير علم.

ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع أن لايكون الخالق عالما، وهذا له طريقان:

بشراً المريسي كان يحيد في إلزامات عبدالعزيز المكي. وهذا الكتاب مطبوع متداول، وأيا كان القول في صحة نسبته لمؤلفه، إلا أن ما ورد به يمكن الاعتماد على أكثره من الردود السديدة المستقيمة، ومنها النقل عنه هنا، ولذا اعتمد عليها أهل العلم ومنهم شبخ الإسلام ابن تيمية فقد نقل عنه في مواضع في كتاب المقل والنقل، تطلب من الفهارس، إلا أنه مما يجدر التنبيه عليه أنه وقعت في النسخ المطبوعة بين أيدينا مخالفات لعقيدة أهل السنة مثل إثباته اسم (السميع) مع عدم إثبات (السمع) وغير ذلك، ولعل المسئولين عن طباعة الكتاب ينتبهون لذلك مستقبلاً فيعلقون عليه بما يستحق والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر الحيدة (ص٥٦،٥٥) تحقيق جميل صليبا.

احدهما: أن يقال: نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أنا لو فرضنا شيئين، أحدهما عالم والآخر غير عالم ـ كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه، وهو ممتنع.

الثاني: أن يقال كل علم في الممكنات، التي هي المخلوقات - فهو منه، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عارباً منه بل هو أحق به. والله تعالى له المثل الأعلى، لا يستوي هو والمخلوقات، لا في قباس تمثيلي، ولا في قباس شمولي<sup>(۱)</sup>، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى<sup>(۱)</sup>.

وقال رحمه الله:(ص١٥٢)

قوله: وَلَمْ يَخْفَ عَلِهِ شَيْء قَبْل أَن يَخْلُقُهُم، وَعَلَمَ مَا هُم عَامِلُون قَبَلَ أَنْ يَخْلُقُهُم.

فإنه سبحانه بعلم ما كان وما يكون و ما لم يكن أن لو كان كيف يكون<sup>(٣)</sup> كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْرَدُّواْلْمَادُواْلِمَاتُهُا مَسَّهُ﴾ [الانمام: ٢٨]. وإن كان يعلم أنهم لا يُردون، ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْعَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْرًا كُلْتَمَمُهُمْ ۚ وَلَوْالْمَمَعُهُمْ - لَنَوْلُواْ وَهُم مُعْرِشُونَ ﴾ [الانمال:٢٦].

١) انظر المراد بهذا القياس في مبحث الأسماء والصفات.

<sup>(</sup>٢) راجع في الأدلة العقلية على إثبات العلم في الفتح (١٣/ ٣٦٣، ٣٦٣).

 <sup>(</sup>٣) فالعلم له عموم التعلق، يتعلق بالخالق والمخلوق، والموجود والمعدوم، وأما القدرة فإنما تتعلق بالممكنات، وكذلك العلك إنما يكون ملكاً على المخلوقات. انظر مجموع الفتارى (٢٦٧/٦).

وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية، والذين قالوا: إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده وهي من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى.

قوله: وَأَمَرَهُم بِطَاعَتِه، ونَهَاهُم عَنْ مَعْصِبَتِه.

ذكر الشيخ الأمر والنهي، بعد ذكره الخلق والقدر، إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق أخِلْق وَآلَانِسَ إِلّا تعالى خلق الخلق الخلق المبادته، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلْقَتُ لَلْمَنْ وَآلَانِكُمْ أَيْكُمْ لِلّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ اللَّهِى خَلْنَ ٱلْمَوْتَ وَالْحَيْوَةُ لِيَتْلُوكُمْ أَيْكُمْ لَيَكُمْ اللَّهُ اللّهُ اللّه

قال: (ص۲۷۱،۵۷۲)

قوله: وقَدْ عَلِمَّ الله فِيمَا لَمْ يَزَلْ عَدَدَ مَنْ يَدخُلُ الجَنَّة، وَعَدَد مَنْ يَدخُلُ النَّارَ، جُمُلةً وَاحِدةً فَلا يُرَادُ في ذَلِكَ العَدَدِ ولا يُنْقَصْ مِنْه. وكَذلِكَ أَفْمَالُهُم فِيمَا عَلِمَ مِنْهُم أَن يَفْعَلُوه.

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَالانفال: ١٥٠]. ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيسًا ﴿ وَالاحزاب: ٤٤٠ . فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلًا وأبداً، لم يتقدم علمَه بالأشياء جهالةً. وما كان ربك نسياً.

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله هيه فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة، فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: «ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من المجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة فقال رجل: يارسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: «من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل المعادة،

الشقاوة، ثم قرأ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعَلَىٰ وَأَقَىٰ وَصَدَّقَ بِٱلْمُشْقَ مَسَنَيْسُرُهُ لِلِيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَحِلَ وَاسْتَغَنَىٰ وَكُلِّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ

قال: (ص۲۰۳،۳۰۲)

قوله: وعَلَى الْمَبُد أَنْ يَعْلَمَ انَّ الله قَدْ سَبَق عِلْمُه فِي كُلِّ كَاثِن مِنْ خَلْقِه، فَقَدَّر ذَٰلكَ تَقْدَيراً مُحْكَماً مُبْرُماً، لَيْسَ فِيه نَاقِضٌ، ولا مُمَقِّب وَلاَ مُزِيلٌ وَلاَ مُغَيِّر ولا محول ولا نَاقِص ولا زَائِد مِنْ خَلْقِهِ فِي سَمَاواتِهِ وأَرْضِه.

هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها، كما قال ﷺ: «قدر الله مقادير اللخلق قبل أن يبخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وعرشه على الماء». فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها، على ما اقتضته حكمته البالغة فكانت كما علم. فإن حصول المخلوقات على مافيها من غرائب الحكم لا يُصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. قال تعالى: ﴿ أَلا يَعْلَمُ مُرْخَلُقَ وَهُو اللَّهِ لِيُعْلَمُ مُرْخَلُقَ وَهُو اللَّهِ لَلْكِيرُ اللهِ ﴾

وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالماً في الأزل، وقالوا: إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا! تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ناظروا القدرية بالعلم، فان أقروا به خُصموا، وإن انكروا كفروا<sup>(٧)</sup>. فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه، فإنما يعذبه

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في مواضع منها في الجنائز باب موعظة المحدث عند القبر (٣/ ٢٢٥) - - ٢٠٣٩/٤).

<sup>(</sup>٢) يعني يقال له: أيجوز أن يقع في الوجود خلاف ما تضمنه ألعلم؟ فإن منع وافق أهل السنة، وإن أجاز لزمه نسبة الجهل، تعالى الله عن ذلك. وأيضاً فإن أراد الله أن لا يقع فعل من هذا العبد لما خلقه أصلاً وانظر الفتح (١/٤٥/).

لأنه لا يفعل مع القدرة، وقد علم الله ذلك منه، ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه.

وإذا قيل: فيلزم أن يكون العبد قادراً على تغيير علم الله، لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله؟

قيل: هذه مغلطة، وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم، وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل، ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لاعدم وقوعه، فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه، بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع. ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر، وعلم الله مطابق للواقع، فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم، بل أي شيء وقع كان هو المعلوم، والعبدالذي لم يفعل لم يأت بما يغير العلم، بل هو قادر على فعل لم يقع، ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع، لا أنه لا يقع.

وإذا قيل: فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لايقع، فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم ؟ قيل: ليس الأمر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه وهر لم يوقعه ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه، فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه! وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه وهو فرض محال. وذلك بمنزلة من يقول: افرض وقوعه مع عدم وقوعه! وهو جمع بين النقيضين.

فإن قيل: فإذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه محالاً لم يكن مقدوراً؟ قيل: لفظ المحال مجمل، وهذا ليس محالاً لعدم استطاعته له ولا لعجزه عنه ولا لامتناعه في نفسه(۱)، بل هو ممكن مقدور مستطاع،

<sup>(</sup>١) الممتنع في نفسه كالجمع بين النقيضين.

ولكن إذا وقع كان الله عالماً بأنه سيقع، وإذا لم يقع كان عالماً بأنه لا يقع، فإذا فرض وقوعه مع انتقاء لازم الوقوع صار محالاً من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال! مما يلزم هؤلاء أن لا يبقى أحد قادرا على شيء (١) لا الرب، ولا الخلق، فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه، وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله، فكذلك ما قدره من أفعال عباده. والله تعالى أعلم (٢).

<sup>(</sup>۱) هذا بلفظه من مجموع الفتاوى (۱۶/ ۱۰٤، ۱۰۵).

#### المبحث الثالث

## الإيمان باللــوح والقلم (الكتابة)

وهو الإيمان بأن الله صبحانه كتب كل ما يكون من لدن خلق القلم حتى قيام الساعة وأنه لا يخرج أحد عن القدر الذي كتبه الله، كل هذا هو المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر الأربعة.

## أولاً: اللوح والقلم

وقد أوضح الشارح ذلك فقال: (ص٢٩٦ ـ ٢٩٤) قوله: ونُؤْمنُ باللَّوح والقَلَم، وبَجَمِيع مَا فِيه قَدْ رُقِم.

اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، والقلم المذكور هــو الــذي خلقــه الله وكتـب بــه فــي اللــوح المذكــــــور المقاديــــر،

 <sup>(</sup>١) أخرحه الطبراني في المعجم الكبير (-١٢٥١) وفيه ضعف، ورواه موقوفاً عن ابن عباس (-١٠٦٠٥)، وقال الألباني عن الموقوف (ص٣٩٣): وسنده يحتمل التحسين، وحسنه الأرناؤوط (ص٣٤٤).

كما في (سنن أبي داوده، عن عبادة بن الصامت، قال: سمعت رسول الله قلي يقول: أأول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، قال: يارب، وما أكتبُ؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة (١٠).

ثم ذكر الشارح هذا القلم فذكر أنه مخلوق بعد العرش وتقدم ذلك<sup>(٢)</sup> ثم قال: (ص٢٩٦)

فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها وقد قال غير واحد من أهل التفسير: إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى: ﴿ نَّ وَالْقَلْمِ وَمَا يَسْظُرُونَ ﴾ (٣)

والقلم الثاني: قلم الوحي: وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكّام على العالم. والأقلام كلها خدم لأقلامهم. وقد رفّع النبي ﷺ لله ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام (٤٤) فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى

ا) أخرجه أبوداود في السنة باب في القدر (٢٠٥/٤ ـح ٤٧٠)، وأخرجه الترمذي في القدر بعد باب ما جاء في الرضا بالقضاء (٢٩٨٤ ـح ٢٩٥٠) وقال غريب من هذا الوجه، وأخرجه في التفسير باب من سورة (نَ) (٣٩٤/٥) ٣٩٥ ح. ٣٣١٥) وقال حسن غريب، وفيه عن ابن عباس. وأخرجه الإمام أحمد (٢١٧/٥)، وقد أخرج ابن جرير في تفسير سورة القلم (٢١/٨١ ـ ٣٤٥٤٦) عن ابن عباس قال: (إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئاً، فكان أول ما خلق الله القلم). وإسناده كالشمس، وانظر الفتح (٢١/٥١٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير ابن جرير الطبري (١٧٦/١٢ ـ ١٧٨).

<sup>(</sup>٤) وهو في حديث أس في الإسراء، أخرجه البخاري في الصلاة باب كيف فرض الصلوات في الإسراء (١/٥٤٥ ـ ح٢٤٩)، وأخرجه مسلم في الإيمان باب الإسراء (١/١٤٨ ـ ح١٢٦)، والصريف: صوت القلم حال الكتابة، وهو صوت ما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى ووحيه وما ينسخونه من اللوح المحفوظ كما بالفتح (١/٥٥).

من الأمور التي يدبر بها، أمر العالم العلوي والسفلي.

قوله: فَلَو اجْتَمَعَ الخَلْق كُلُّهُم عَلَىٰ شَيءٍ كَتَبَهُ اللهُ تَعَالَىٰ أَنَّهُ كَائَنٌ لِيَجْعَلُوه غَيْر كَائِن ــ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيه. وَلو اجْتَمَعُوا كُلهم عَلَىٰ شَيء كَتبه اللهُ تَعَالَىٰ فيه، أَنَّه غَير كَائِن لِيَجْعَلُوه كَائنا ــ لَمْ يَقْدِروا عَلَيه. جَفَّ القَلَمُ بِمَا هُو كَائِن إِلَى يَوْم الْقِيَّامةِ.

تقدم حديث جابر عن رسول الله على الله على الله عنه الله الله بن مالك بن جُعشم، فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن، فيم العمل اليوم، أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيما يستقبل؟ قال: 
«لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، (().

وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كنت خلف رسول الله ﷺ يوما، فقال: "ياخلام ألا أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت قاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الإقلام وجفت الصحف واه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح (٢).

وفي رواية غير الترمذي: «احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً» (٢٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في القدر باب كيفية الخلق الآدمي (٢٠٤٠/ \_ ح٢٦٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في صفة القيامة (٤/ ٥٧٥ \_ ح١٦٥٦) وقال حسن صحيح.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه بلفظ أتم منه الإمام أحمد في المسند (٣٠٧/١)، وأما اللفظ المذكور هنا =

وقد جاءت «الأقلام» في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة، فدل ذلك على أن للمقادير أقلاماً غير القلم الأول، الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ .

والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره:

القلم الأول: العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح.

القلم الثاني: حين خلق آدم، وهو قلم عام أيضا، لكن لبني آدم، ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وأجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم.

القلم الثالث: حين يُرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه، فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة.

القلم الرابع: الموضوع على العبد عند بلوغه، الذي بأيدي الكرام الكاتبين، الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم، كما ورد ذلك في الكتاب والسنة (۱).

فأورده النووي في الأربعين عقب الرواية الأولى وأشار ابن رجب في (جامع العلوم والحكم) (ص١٧٤) إلى أنها في مسند عبد بن حميد بإسناد ضعيف، وراجع ما كتبه الأرناؤوط مع هذا الحديث (ص٣٤٧).

 <sup>(</sup>۱) انظر ذلك في مبحث أصناف الملائكة من فصل الإيمان بالملائكة (ص٩٠٨) من هذا الجزء.

قال: (ص ۲۰۲،۳۰۱)

قوله: وَمَا أَخُطُأَ العَبْد لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَه، ومَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئه.

هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة، ولقد أحسن القائل حيث يقول:

ما قضى الله كائن لا محالة والشقى الجهول من لام حال

والقائل الآخر:

اقسع بما ترزق يساذا الفتى فليسس ينسسى ربنسا نملسة إن أقبل المدهر فقم قائماً وإن تسولسي مسدسراً نسم لسه(١٠)

<sup>(</sup>١) هذا جناس تام مستوفى بين قوله (نملة، نم له)، وبين قوله في البيت الأول (لا محالة، لام حاله) كما هو معروف في علم البديع انظر شرح التلخيص (ص٣٨٨ وما بعدها) نشر دار الفكر العربي، ضبط عبدالرحمن البرقوفي.

#### ثانياً: أقدار الخلق وآجالهم

سبق أن الله سبحانه قدر أقدار الخلق كلهم وجعل لكل واحد أجلا لا يتقدم عليه ولا يتأخر.

وقد يستشكل بعض الناس في ذلك دليلين:

الدليل الأول: ما ورد من أن صلة الرحم تزيد في العمر.

العدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَكَّاهُ وَانْشِيتٌ ﴾ [الرعد: ٣٩] وهل يطرد ذلك في الدعاء بطول العمر.

وبين الشارح رحمه الله ذلك كله، فبيّن أن هذه الأسباب المشروعة مثل صلة الرحم أيضاً من المقدر فالله خلق الرزق وخلق سببه.

وأيضا أن المحو والإثبات في الآية: إما من الصحف التي بأيدي الملائكة (لا من اللوح المحفوظ)، أو يكون من الشرائع واستظهره.

> قال رحمه الله: (ص١٤٨\_١٥٢) قوله: وقَدَّرَ لَهُم أَقَدَاراً.

قال تعالى: ﴿ وَخَلَقَ صَلَّلَ مَتَى مُفَدَّدُهُ نَدِيرًا ﴾ [الغرفان: ٢] وقال تعالى: ﴿ إِنَّا ثَمَّ مُفَدِّدًا ﴾ [النسر: 14]. وقال تعالى: ﴿ وَكَانَ أَشُرُ اللَّهِ فَدَرًا مَّفَدُولًا ﴾ [الاحراب: ٣٨]. وقال تعالى: ﴿ وَلَا لَمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: •قدر الله مقادير المخلق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء،(١٠).

قوله: وَضَرَبُ لَهُم آجَالًا.

يعني: أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق، بحيث إذا جاء أجلهم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في القدر باب حجاج آدم وموسى (٤/ ٢٠٤٤ \_ ح٢٦٥٣).

لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى: ﴿ إِنَا بَهَآءَ لَبَلُهُمُ فَلَا يَسَتَخْرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقَلِئُونَ﴾ [يونس: ٤٩] وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِلْنَبَا أُمُوَبَّلًا﴾

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج النبي ﷺ ورضي الله عنها: اللهم متعني بزوجي رسول الله ، ويأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية، قال: فقال النبي ﷺ: «قد سألت الله لآجال مضروبة، وأيام معدودة، وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئاً قبل حُلِّه، أو يؤخر شيئاً عن حَلِّه، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر : كان خيراً وأفضل، (``.

فالمقتول ميت بأجله<sup>(۲)</sup>، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض وهذا بسبب القتل ، وهذا بسبب الهدم ، وهذا بسبب الحرق ، وهذا بالغرق ، إلى غير ذلك من الأسباب . والله سبحانه خلق الموت والحياة ، وخلق سبب الموت والحياة

وعند المعتزلة: المقتول مقطوع عليه أجله ولو لم يقتل لعاش إلى أجله فكان له أجلان وهذا باطل، لأنه لا يليق أن يُسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلاً يعلم أنه لا يعيش إليه ألبتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين، كفعل الجاهل بالعواقب، ووجوب القصاص والضمان على القاتل، لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور [يمنع ذلك](").

وعلى هذا يخرج قوله ﷺ : "صلة الرحم تزيد في العمر" (أ) أي: سبب

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في القدر باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما
 سبق به المقدر (٢٠٥٠/٤) ٣٣،٣٢/٣٦.

<sup>(</sup>۲) انظر مجموع الفتاوى (۸/۸۱ مـ ۵۱۸).

<sup>(</sup>٣) زيادة لفهم السياق.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الشهاب القضاعي في مسئده (ح١٠٠) من حديث ابن مسعود مرفوعاً،
 وأخرجه أبويعلى في مسئده من حديث أنس بن مالك، قال في مجمع الزوائد =

طول العمر. وقد قدر الله أن هذا يُصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية ولكن قدر هذا السبب وقضاه، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا، كما قلنا في القتل وعدمه.

فإن قيل: هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟

فالجواب: أن ذلك غير لازم، لقوله ﷺ لأم حبيبة رضي الله عنها: «قد سألت تعالى لآجال مضروبة» الحديث، كما تقدم. فعلم أن الأعمار مقدرة، لم يشرع الدعاء بتغييرها(١) بغلاف النجاة من عذاب الآخرة. فإن الدعاء مشروع له نافع فيه، ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي \_ شرع كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر عن النبي ﷺ أنه قال: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي، إلى آخر الدعاء (٢).

ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه

الرا (١٥١) وفيه صالح البري وهو ضعيف. ويشهد له حديث أنس في الصحيحيين المن أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فيلصل رحمه؟. أخرجه البخاري في البيوع باب من أحب البسط في الرزق (١/ ٣٠١ ـ ح٢٠٦٧)، ومسلم في البر والصلة باب صلة الرحم (١/ ١٩٨٣).

<sup>(</sup>١) أما قوله ﷺ لام خالد «أبلي واخلقي» أخرجه البخاري في اللباس باب الخميصة السوداء (١٠/ ٢٩١ ح- ٥٨٣)، فإنه يلزم منه الدعاء أن تطول حياتها حتى بيلي التوب ويخلق وهو دعاء بزيادة العمر، وفيه فضل أم خالد، فيوجه على ما أطلع الله نبيه عليه، وفي آخر الحديث فبقي حتى ذُكر، كما في رواية البخاري له في الأدب (ح٩٩٣) وفي نسخة للبخاري في كتاب الجهاد وقال أبر عبدالله لم تعش امرأة مثل ماعاشت هذه يعني أم خالد. انظر الفتح (١/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في كتاب السهو في أنواع الدعاء (٣/ ٥٤، ٥٥ \_ ح-١٣٠٥).

عن النبي ﷺ: «لايرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليُحرم الرزق بالذنب يصيبه (١٠).

وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، وقد ثبت في الصحيحين عن النير ﷺ: أنه نهى عن النذر، وقال: "إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل"(٢).

واعلم أن الدعاء يكون مشروعاً نافعاً في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو. ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء. وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بطول العمر، ويقول: هذا أمر قد فرغ منه.

وأما قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُشَمَّرُ مِن مُّعَمَّرِ وَلَا يُنَقَّسُ مِنْ عُثْرِهِ: إِلَّا فِي كِنَنْكٍ ﴾ [ناطر:١١]، فقد قبل في الضمير المذكور في قوله تعالى: «من عمره» أنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه أي ونصف درهم آخر فيكون المعنى ولا ينقص من عمر معمر آخر.

وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي بأيدي الملائكة وحمل قوله تعالى: ﴿ لِكُلَّ أَجَلٍ كِنَا ثُنِي مَحُوا اللهُ مَا يَشَاهُ وَرُشِيتُ وَعَندُهُۥ أَمُّ الْحَكِتَنِ ﴾ [الرعد: ٢٩.٣١]
على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، وأن قوله: (وعنده أم
الكتاب). اللوح المحفوظ. ويدل على هذا الوجه سياق الآية، وهو قوله: (لكل
أجل كتاب)، ثم قال: ﴿ يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاهُ وَرُشِيتُ ﴾ [الرعد: ٣٩]، أي: من ذلك

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم (٤٩٣/١) وقال صحيح ووافقه الذهبي، وحسنه بشاهده الألباني (ص١٥١)، وذكر الشيخ الألباني في هذا الموضع أن إطلاق لفظة الصحيح على المستدرك فيه تساهل ظاهر، لكثرة الأحاديث الضعيفة والمنكرة الواقعة فيه وتابعه على ذلك الأرناؤوط (ص١٢٩).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في القدر باب إلقاء العبد النذر إلى القدر (۱۹/۱۱)،
 ومسلم بلفظه في النذر باب النهي عن النذر (۱۳۲۰ – ۱۳۳۰/٤).

#### الكتاب، (وعنده أم الكتاب)، أي: أصله، وهو اللوح المحفوظ(١).

وقيل: يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخها ويثبت ما يشاء فلا ينسخها والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، وهو قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتَى إِنَا تَالَى الْمَوْلِ أَن يَأْتَى إِلَا عَلَى هَذَا الوجه من الوجه الأول، وهو قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتَى اللّهِ عَلَى إِنَّ اللّهِ عَلَى أَن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه، بل من عند الله، ثم قال: ﴿ لِكُلِّ أَجُلٍ كِنَا بُ يُسَمُّوا اللهُ مَا يَشَاهُ وَمُثَيِّتُ ﴾ [الرعد: ٢٩٠٣]. أي: أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها، ثم تنسخ بالشريعة الأخرى فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل، ويثبت ما يشاء. وفي الآية أقوال أخرى، والله أعلم بالصواب (٢٠).

- (١) قال شيخ الإسلام كما بجموع الفتاوى (٩٤/١٤ وما بعدها): هو الجواب المحقق أن الله يكتب للعبد أجالاً في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب، وإن عمل ما يوجب النقص، نقص من ذلك المكتوب. اه.. وقال ابن حجر في الفتح في شرح حديث اليجمع خلق أحدكم... الحديث (١١/ ٩٤٤): قال ابن العربي: الحكمة في كون الملك يكتب ذلك: كونه قابلاً للنسخ والمحو والإثبات، يخلاف ما كتبه الله تعالى فإنه لا يتغير عا. أهـ.
- (۲) سئل شيخ الإسلام عن الرزق هل يزيد أو ينقص؟ وهل هو ما أكل العبد أو ما ملكه العبد؟ فأجاب: الرزق نوعان: أحدهما: ما علمه الله أنه يُرزقه، فهذا لا يتغبر، والثاني: ماكتبه وأعلم به الملائكة، فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب، فإن العبد؛ يأمر الله الملائكة أن تكتب له رزقاً وإن وصل رحمه وإدهاله على ذلك، كما ثبت في الصحيح عن التي يَشِخ أنه قال: «من سره أن بيسط له في رزقه وينسأله في أثره فيلصل رحمه»، و فذلك عمر داو دزاد ستين سنة، فجعله الله مائة، بعد أن كان أربعين ومن هذا الباب قول عمر: «اللهم إن كتبتني شقياً قامحني واكتبني سعبداً فإنك تمحر ما تشاه وتئت »، ومن هذا الباب قول عمر: «اللهم إن كتبتني شقياً قامحني واكتبني سعبداً فإنك تمحر ما تشاء وتئت »، ومن هذا الباب قوله تمائى عن نوح أن اعبدوالله وانقوه وأطبعون يغفر لكم من ذنويكم ويؤخركم إلى أجل مسمى)، وشواهده كثيرة. والأسباب التي يحصل بها الرزق هي من جملة ما قدره الله وكتبه. ثم تكلم على أن الرزق هل هو ما ينتفع به العبد أو ما يملكه؟ فالأول يدخل فيه الحرام والحلال، والثاني هو الحلال. انظر مجموع الفتاوى يملكه؟).

#### المبحث الرابع

## الإيمان بعموم مشيئة الرب تعالى

هذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، والمخالف لأهل السنة في ذلك أيضاً فريقان: القدرية وهم الذين ينازعون في عموم المشيئة وإن أقروا بالأمر والنهى في الجملة.

والجبرية، وهم وإن آمنوا بعموم مشيئة الله، إلا أنهم أنكروا شرعه وأمره. وأما أهل السنة فإنهم أقروا بالأمرين بعموم المشيئة وبالشرع والقدر.

والبحث في هذا الموضوع يتضمن عدة مطالب

أولًا: مذهب أهل السنة وأدلتهم على عموم مشيئة الرب سبحانه.

ثانياً: الرد على شبهة القدرية.

ثالثاً: الرد على شبهة الجبرية.

رابعاً: منشأ الضلال.

وفيما يلي عرض لهذه المطالب:

# أولاً: مذهب أهل السنة وأدلتهم على عموم مشيئة الرب سبحانه

قال: (ص١٥٣)

قوله: وكُل شَيَّءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِه وَتَشِيثَتِه، ومَشْبِئَتُهُ تَنْفُذُ، لَا مَشِيَّتَةَ لِلْمِبَادِ إِلَّا مَا شَاءَ لَهُم، فَمَا شَاءَ لَهُم كَان، ومَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ.

قال تعالى: ﴿ وَمَا نَشَآدُونَ إِلَّا أَن يَشَآةَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِمًا ﴾ [الدمر: ٣٠]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا نَشَآدُونَ إِلَّا أَن يَشَآةَ اللَّهُ رَبُّ الْفَلْمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٩]. وقال تعالى: ﴿ ﴿ وَلَوْ أَنْنَا زَنِّكَا إِلَيْهِمُ الْمَلَتِيكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْفُرْقَ وَحَشَرًا عَلَيْهِمَ كُلَّ فَمَوفُهُلَا مَا كَانُوا لِمُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ ﴾ [الأنعام: ١١١]. وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآةَ رَبُّكَ مَا فَمَكُونُهُ اللانعام: ١١٧]. وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاةَ رَبَّكَ لَآمَنَ مَن فِي ٱلأَرْضِ كُلْهُمْ جَيماً ﴾ ابونس: ١٩٩ وقال تعالى: ﴿ فَمَن يُبُودُ اللّهُ أَن يَهْدِيكُمْ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسَلَاثِ وَمَن يُسُودٌ أَن يُضِلَمُ يَجَمَّلُ صَدَرَمُ صَنَيْقًا حَرَبًا كَنَّا يَشَمَّكُ فِي السَّمَاةُ وَالانعام: ١٧٥]. وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه: ﴿ وَلا يَفَكُمُونُ ضَعْمِى إِنْ أَرْدُتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهَ يُمِيدُ أَنْ يُغْوِيكُمْ ﴾ [مود: ٢٤].

وقال في معرض الاستدلال على عموم مشيئة الرب تعالىٰ: (ص٢٧٩) وأما الأدلة من الكتاب والسنة:

فقد قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَانَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَدَهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْفَوْلُ مِنَى

لَاَ مُلْأَنَّ جَهُشَرُ مِنَ الْجِنْدَةِ وَالنَّاسِ أَجْعَبِنَ ﴿ وَالسَجِدَةِ: ١٣] ، وقال تعالى: ﴿ وَلَا شَادَ رَكُوهُ النَّاسَ حَقَّ بَكُولُوا مُونَا شَادَ رَكُوهُ النَّاسَ حَقَّ بَكُولُوا مُونَا شَادُونَ إِلَّا أَنْ بَشَاءَ اللهُ رَبُّ مُؤْمِنِينَ ﴾ إليون 19] . وقال تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ النَّكَيْمِينَ ﴾ [النحويه: ٢٩] . وقال تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَا أَنْ يَشَاءَ اللهُ إِنَّ اللهُ وَمَنْ يَمَا اللهُ عَلَى مَرْطُولُ اللهُ وَمَنْ يَمَا اللهُ وَمَنْ يَمَا يَعْمَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ أُسْتَقِيدِ ﴿ ﴾ [النحوية 19] . وقال تعالى: ﴿ مَن يَشَا اللهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يُمَا يَجْمَلُ مَنْ مِنْ اللهِ اللهِ وَمَا يَعْمَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ أُسْتَقِيدِ ﴾ [النحاء ٢٦] . وقال تعالى: ﴿ مَن يَشَا اللهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يُمِواللهُ أَنْ يُشِعْلُهُ بَعْمَلُ مَسَدَرُمُ مُسَيِقًا حَبَا كَالْمَاءَ ١٣٥ . وقال تعالى: ﴿ وَالنَّعَالَ مَنْ مَنْ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى مِرَاطٍ أُسْتَقِيدِ ﴾ [النحوية وَمَن يُودً اللهُ أَنْ يُشِعْلُهُ بَعَمَلُ مَسَدَرُمُ مُسَيِقًا حَبَا اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ مِرَاطٍ أُسْتَقِيدِ ﴾ [النحوية 19] [الأنماء 17] . وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُسَلِمُ مُنْ مُنْ إِلَّهُ مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ إِلَٰ اللهُ مُنْ مُنْ مُنْ إِلَهُ اللهُ عَلَى مِنْ مُنْ إِلَيْهُ اللهُ مُنْ مُنْ مُنْ إِلَيْهُ اللهُ مَنْ مُنْ إِلَٰ اللهُ عَلَى مَنْ إِلَٰهُ إِلَٰ مُنْ مُنْ إِلَهُ اللهُ عَلَى مُنْ إِلَيْهُ اللهُ عَلَى مَنْ اللّهُ وَالْ مَنْ اللّهُ اللهُ عَلَى مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُولُولُولُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وقال أيضاً: (ص٢٧٧)

والذي عليه أهل السنة والجماعة: أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى: ﴿إِنَّا كُلُّ مَنْ مِنْكُنَّهُ مِنْكُنَّ كُلَّ النَّمَادِ: ٤٩]. وقال تعالى: ﴿ وَمَلْقَ صُحَّلًا شَيْءٍ هُفَدَّرُهُ نَقَدِيزٌ ﴿ ﴾ [الفرنان: ٢].

وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه، ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاؤه كوناً، ولا يرضاه ديناً.

وقال: (ص١١٦ـ١١٧)

أما أهل السنة فيقولون: إن الله وإن كان يريد المعاصي قدراً \_ فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرها وينهى عنها. وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله \_ لم يحنث (١٠ \_ إذا لم يفعله وإن كان واجباً أو مستحباً. ولو قال: إن أحب الله \_ حنث إذا كان واجباً أو مستحباً.

والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية، فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضى، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات (٢٠).

وهذا كقوله تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيكُ دَيْنَ صَدِّرُو الإَسْلَاتِ وَمَن يُرِدُ أَنَ يُفِيلُهُ يَثَمَّ صَدِّرُو الإَسْلَاتِ وَمَن يُرِدُ أَن يُفِيلُهُ يَعْمَلُ فِي الشَّمَلَ ﴾ [الانعام: ١٧٥]. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: ﴿ وَلا يَفَكُمُ نُسْجِى إِنْ أَدَتُ أَنْ أَضَعَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَنْ يُفْوِيكُمْ ﴾ [مود: ١٣]. وقوله تعالى: ﴿ وَلَكِمَ اللّهَ يَفْمَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البنر: ١٣٥]. وقوله تعالى: ﴿ وَلَكِمَ اللّهَ يَفْمَلُ مَا رُبِيدُ ﴾ وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية، فكقوله تعالى ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِحُكُمُ

<sup>(</sup>١) انظر ما شرح به الحافظ باب الاستناء في الإيمان فقد لخص جملة من الفوائد حول هذا الأمر (١١/١١٦ وما بعدها)، وفي حديث أبي هريرة في قصة سليمان قال أبوهريرة: • لو قال: إن شاء الله لم يحتث • أخرجه البخاري في الإيمان في باب الاستناء (١٠٢/١١ - ١٣٢٤).

<sup>(</sup>۲) انظر في ذلك مجموع الفتاوى (١٦٥/١٦)، (١٨٨/٨)،(١٠١/١٧)، (١٣٢/١٨١)، ومنهاج السنة (٢٠٠١)، (٧/ ٧١، ٧٧).

البُشْرَ وَلا يُوبِدُ بِحُمُ الْمُشْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] . وقوله تعالى: ﴿ يُوبِدُ اللّهُ لِمُسْبَقِنَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَحَمُّمْ سُنَنَ الْآلِينَ مِن قَبِلِحَةً وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُّ وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِيدٌ ﴿ ﴾ [الساء: ٢١]، وقوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ أَرِيدُ أَنْ يَتُوبُ عَلَيْحِمُ وَغُلِقَ الْإِنْسُنُ صَمِيعًا﴾ الفَّهُونِ إِنَّ فَيَهُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ يُولُهُ اللّهُ لِيَجْعَلُ عَلَيْحَكُم مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنَ أَرِيدُ لِنَظَهُرَكُمْ وَلِيدُمَ فِقَمَّتُمُ عَلَيْكُمُ ﴾ [المائدة: ١]. وقوله تعالى: ﴿ إِنَمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْصَكُمُ الرِّحْسَ أَهْلَ الْمَيْتِ وَلِلْهِ مِنْ اللهِ الناس لمن يفعل القبائد: ١على المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائد: ١٤.

يفعل ما لايريده الله، أي: لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. أ ا الالت الكرنة الله بنت الدارة الرائح تنفيذ أن السام براه ال

وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان ولم يشأ لم يكن.

وببينِ الشارح أن التقسيم إلى كوني وشرعي ليس خاصاً بصفة الإرادة بل يدخل في ذلك أيضاً الكتاب والحكم والقضاء والتحريم... إلخ.

قال: (ص٥٠٥\_٧٠٥)

وقوله: وكُل شَيءٍ يَجْرِي بِمَشِيئة اللهِ وعِلْمِهِ وقَضَائِهِ وقَلَرِهِ.

يريد بقضائه القضاء الكوني لا الشرعي، فإن القضاء يكون كونياً وشرعياً، وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات، ونحو ذلك<sup>(٢٢</sup>. أما القضاء الكوني، ففي قوله تعالى: ﴿ فَقَضَا لَهُ نَ سَبَعَ سَتَوَاتِ فِي وَمَيْنِ فِي السلامي، في قوله تعالى: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلْاَحَبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣].

 <sup>(</sup>١) والإرادة في هذه الآية شرعية لا كونية، وفيه رد على الشيعة القاتلين معصمة الأئمة،
 ولو كانوا معصومين لما صح سياق الآية. انظر منهاج السنة (٧ / ١٨ – ٨٩).

<sup>(</sup>٢) انظر الجواب الصحيح (١٤٩/١ ـ ١٥٤) الطبعة المحققة.

وأما الإرادة الكونية والدينية، فقد تقدم ذكرها عند قول الشبخ: ولا يكون إلا ما يريد<sup>(۱)</sup>.

وأما الأمر الكوني، ففي قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا آَمْرُهُۥ إِذَا آَرَدَ شَبْعًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ إيس: ٦٨]. وكذا قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا آَرَدُنَا أَنْ تُبْلِكَ فَرَيَةٌ آَمَرًا مُثَرِّيَا مُثَمِّيا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَذَمَرْتُهَا تَدْمِيرُ﴾ [الإسراء: ١٦]، في أحدالأقوال، وهو أقواها(").

والأمر الشرعي، في قوله تعالى: ﴿ ۞ إِنَّ أَلَلَهُ يَأْمُرُ بِالْمَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ ﴾ [الساء: ٨٥]. [المحان: ٩] الآية . وقوله: ﴿ ۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ النَّ أَنْكُودُوا الْأَكْنَتِ إِلَى آهْلِهَا ﴾ [الساء: ٨٥]. وأما الإذن الكوني، ففي قوله تعالى: ﴿ وَمَا هُمْ بِضَمَّ آدِينَ بِهِ مِنْ أَصَلِ إِلَا بِإِذْنِ اللَّمِيْ ﴾ [البقرة: ٢٠].

والإذن الشرعي، في قوله تعالى: ﴿ مَافَظَعْتُد مِن لِمِـنَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَايِمَةً عَلَّامُولِهَا فَبِإِذِنِ ٱللَّهِ ﴾ (٣)

وأما الكتاب الكوني، ففي قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُشَمَّرُ مِن ثُمَثَرَ وَلَا يُنفَقُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِنَسْمَانَ ذَلِكَ مَلَ اللّهِ يَمِيرُ ﴾ [فاطر: ١١]. وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ حَسَنَتُكَا فِالزَّهُرِ وَمُؤْمِدِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ

<sup>(</sup>١) وهو المتقدم قريباً حسب ترتيب هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۲) انظر في ذلك مجموع الفتاوى (۲۰/۱۰ ۳۲)، والجواب الصحيح (۱۹۰/۱)، والقرطبي (۲۱۲/۱۰)، وتفيير ابن كثير (۳۲/۳۱)، وفتح القدير (۲۱۲/۳۱)، وفي قراءة: (أمرنا) بالتشديد، كما بالغاية في القراءات العشر (ص۱۹۰)، والقول الثاني: أي أمرناهم بالشرع، فلم يأتمروا بل خالفوا، فحق عليهم القول بمخالفة الشرع، وقد يكون هذا أوضح والله أعلم.

 <sup>(</sup>٣) وقد يكون الإذن في هذه الآية هو الإذن الكوني، حيث لم يتقدم لهم شرع بذلك فلا يؤاخذون شرعاً، وأما مثال الإذن الشرعي فقوله تعالىٰ: ﴿أَيْنَ لِلنَّذِينَ بِقُدَنَلُونَ بِأَنَّهُمْ طُيلُسُؤُ أَرْنَ أَلَّهُ عَلَى تَشْرِهِمَ لَشَهِيرً ﴿ إِنَّ ﴾ [الحج: ٣٦].

والكتاب الشرعي الديني، في قوله تعالى: ﴿ وَكَنِّنَا عَلَيْمَ فِهَا أَنَّ النَّفْسَ السَّرَعِي الديني، في قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ اَمْنُوا كُنِبَ عَيْسَكُمُ اللَّيْنَ اَمْنُوا كُنِبَ عَيْسَكُمُ اللَّيْنَ اَمْنُوا كُنِبَ عَيْسَكُمُ اللَّيْنَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللْمُونِ اللللْمُ الللِّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْ

وأما التحريم الكوني، ففي قوله تعالى: ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا نُحَدَّمَةُ مَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةُ يَقِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [المائنة: ٢٦] . وقوله تعالى: ﴿ وَمَرَبُّ عَلَى فَرَيْهُ آهَكُنْهُمْ ٱلْنَهُمْ لَاَيْرِجُمُونَ ۞ ﴾ ﴿ [المائنة: ٥٩].

والتحريم الشرعي، في قوله ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَالذَّمُ وَلَمْمُ ٱلْجَنزِيرِ ﴾ [الساد: ٣] ، الآية.

وأما الكلمات الكونية، ففي قوله تعالى: ﴿وَتَمَنَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَتِهِ لِلَ بِمَاصَبَرُفاً﴾ [الاعراف: ١٣٧]. وفي قوله ﷺ: "أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ١٠٠.

والكلمات الشرعية الدينية، في قوله تعالى: ﴿ ۞ وَإِذِ اَبْنَاقَ إِرَاهِمَ رَئُمُ بِكُلِنَاتٍ البَّرَةِ: ١٢٤].

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٩/٣٤)، وتقدم تخريجه في مبحث القرآن، وصححه الألباني
 (ص٧٠٥)، وصحح إسناده الأرناؤوط (ص١٥٥).

### ثانياً: الرد على شبه القدرية

قال رحمه الله: (ص١١٥) قوله: ولا يَكُونُ إلاَّ مَا يُريد.

هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر. وقولهم فاسد مردود، لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى.

وسُموا قدرية لإنكارهم القدر<sup>(١)</sup>، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا. والتسمية على الطائفة الأولى أغلب.

وقال في بيان أدلة المشيئة الكونية، وذَكَرَ جملة منها كما تقدم ثم قال: (ص١٥٣)

وقال تعالى: ﴿ مَن يَشَا اللهُ يُعْدِللاً وَمَن يَشَأَ يَعَمَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيرِ ﴿ ﴾ [الانعام: ٣٩] . إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكيف يكون في ملكه ما لا يشاؤه ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله!! تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.

وقال بعد أن بين اعتقاد أهل السنة كما تقدم: (ص٢٧٧ـ٢٧٧)

وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة، وزعمُوا أنّ الله شاء الإيمان من الكافر، ولكن الكافر شاء الكفر، فروا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من

 <sup>(</sup>١) والعرب تسمى بالنفي، كقولهم (يتحنث) أي ينفي الحنث بمعنى يتعبد وكتسمية محمد
 ابن الفضل السدوسي بعارم لبعده عن العرامة وهي الفساد وهذا كثير.

الكافر وعذبه عليه! ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار! فإنهم هربوا من شيء فوقبوا فيما هو شر منه! فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فان الله قد شاء الإيمان منه \_ على قولهم \_ والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى!! وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل.

روى اللالكائي، من حديث بقية عن الأوزاعي، حدثنا العلاء بن الحجاج، عن محمد بن عبيد المكي: عن ابن عباس قال: قيل لابن عباس إن رجلاً قدم علينا يكذّب بالقدر، فقال: دلوني عليه، وهو يومئد قد عمي، فقالوا له: ما تصنع به? فقال: والذي نفسي بيده، لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدفنّها، فإني سمعت رسول الله على يقول: «كأني بنساء بني فهم يطفن بالخزرج، تصطفق ألياتهن مشركات، هذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يقدّر الخير، كما أخرجوه من أن يقدّر الشر(1).

قوله: وهذا أول شرك في الإسلام . إلى آخره، من كلام ابن عباس . وهذا يوافق قوله: القدر نظام التوحيد، فمن وحَّد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبُه توحيدُه (٢٠).

وروى عمرو بن الهيئم قال: خرجنا في سفينة، وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي: أسلم، قال المجوسي: حتى يريد الله، فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد! قال المجوسي:

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكاثي (٤/٦٢٥)، وضعفه الألباني (ص١٧٨)، وضعفه الأرناؤوط (٣٢٢).

<sup>(</sup>۲) تقدم بيان ذلك وتخريجه في أوائل مباحث القدر.

أراد الله وأراد الشيطان فكان ما أراد الشيطان! هذا شيطان قوي!! وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما!!

ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد، فقال: ياهؤلاء إن ناقتي سُرقت فادعوا الله أن يردّها على، فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم تُرد أن تُسرق ناقته فسرقت، فارددها عليه! فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك! قال: ولم؟ قال: أخافُ-كما أراد أن لا تُسرق فسرقت، أن يريد ردّها فلا تُرد!!

وقال رجل لأبي عصام القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدي وأوردني الضلال ثم عذبني، أيكون منصفاً؟ فقال له أبوعصام إن يكن الهدى شيئاً هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء(١١).

#### \* مسألة الهدى والضلال:

قال الشارح رحمه الله: (ص١٥٥)

قوله: يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، ويَعْصِمُ ويُعَافِي، فَضْلًا. ويُضِلُّ مَن يَشَاءُ، ويَخْذُلُ ويَبْتَلَى، عَذْلًا.

هذا رد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله،

<sup>(</sup>١) ذكر السبكي في طبقاته مناظرة عبدالجبار الهمذاني وأبي إسحاق الاسفرائيني، وقد ذكرها الشيخ الألباني في تعليقه (ص٧٨٧)، وهي قريبة مما قاله أبوعصام القسطلاني، ومضمونها: أنه دخل عبدالجبار الهمذاني ـ القاضي الممتزلي ـ على الصاحب ابن عباد وعنده الاستاذ أبو إسحاق الاسفرائيني ـ الإمام الشافعي المشهور ـ فلما رأى الأستاذ قال: سبحان من تنزه عن الفحشاه، فقال الأستاذ فوراً: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاه، فقال القاضي: أيشاه ربنا أن يعصى؟ قال الأستاذ: أبعصى ربنا قهراً؟ فقال القاضي: أرأيت إن منعني الهدى، وقضى عليً بالردى أحسن إليّ أم أساء؟ فقال الأستاذ: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء، فبيّت القاضي.

قوله: وكُلُّهُم يَتَقَلَّبون فِي مَشِيثَتِه، بَيْنَ فَضْلِه وعَدْلِه.

فإنهم كما قال تعالى: ﴿ هُوَ اللَّذِي خَلَقَكُمُ فِنكُمْ كَافِرٌ وَيَنكُمْ ثُوْمِنٌّ ﴾ [النغاب: ٢]. فمن هداه إلى الإيمان فبفضله، وله الحمد، ومن أضله فبعدله، وله الحمد، وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح، إن شاء الله تعالى، فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد، بل فرقه، فأتبت به على ترتيبه (٢).

قوله: وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنْ الأَضْدَادِ والأَنْدَاد.

الضد: المخالف، والند: المثل . فهو سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا مثل له، كما قال تعالى: ﴿ وَلَـمْ يَكُنُ لَمُ

<sup>(</sup>١) انظر في فساد ذلك: مدارج السالكين (١٧/١).

 <sup>(</sup>۲) وهو في آخر هذا الفصل على ترتيب هذا الكتاب.

كُفُواً أَحَـٰذٌ ﷺ [الإخلاس: ٤]. ويشير الشيخ رحمه الله ـ بنفي الضد والند ـ إلى الرد على المعتزلة، في زعمهم أن العبد يخلق فعله.

قوله: لا رَادَّ لِقَضَاثِه، ولا مُعَقِّبَ لِحُكْمِه، ولا غَالِبَ لأَمْرِه.

أي: لا يَردُ قَضاء الله رادٌ، ولا يعقب، أي لا يُؤخر حكَمه، مُؤخر، ولا يغلب أمره غالب، بل هو الله الواحد القهار.

فوله: آمَنًا بِذَلكَ كُلُّه، وأَيْقَنَّا أَنَّ كُلًّا مِنْ عِنْدِه.

أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى (١). والإيقان: الاستقرار، من يقن الماء في الحوض إذا استقر . والتنوين في الكلاء بدل الإضافة، أي: بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه. وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه، إن شاء الله تعالى.

وقد احتجت القدرية على ما ذهبوا إليه من إنكار عموم مشيئة الرب بأن الله سبحانه ذم المشركين وذم إبليس لما جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله، كذا زعموا، وغفلوا عن أن الذم الواقع إنما هو على معارضة الأمر والنهي، لا على الإيمان بعموم المشيئة.

قــال الشــارح بعــد أن ذكــر الآيــات الــدالــة علــى ثبــوت العشيئــة :(ص١٥٤،١٥٣)

فان قبل : يشكل على هذا قوله تعالى : ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرُّواْ لَوْ شَآةَ ٱللَّهُ مَآ أَشَرَكَ َنَا وَكَا ٓ مَالِمَا ۚ وَالاَسَامِ: ١٤٨، الآية . وقوله تعالى : ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِيكَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآةَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِيهِ مِن شَقَو﴾ [النحل: ٢٥]، الآية . وقوله تعالى : ﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَآةَ الرَّحْنَنُ مَا عَبْدُنَهُمْ مَّا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمَرٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَعْرَضُونَ ﴾ [الزحرف: ٢٠].

<sup>(</sup>١) وسبق على ترتيب هذا الكتاب في أوله.

فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائناً منهم بمشيئة الله، وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى، اذ قال: ﴿ قَالَ رَبِّ يَمَّا أَغَوْيَنَنِى لَأَنْيِنَنَ لَهُمْ فِالْأَرْشِوَلَأْغَوِيَنَهُمْ أَجْمِينٌ ۚ ۞﴾

قيل: قد أجيب على هذا بأجوبة، من أحسنها: أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، وقالوا: لو كره ذلك وسخطه لما شاءه، فجعلوا مشيئته دليل رضاه، فرد الله عليهم ذلك. أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به. أو أنه أنكر عليهم معارضته شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره، دافعين بها لشرعه، كفعل الزنادقة والجهال، إذا أمروا أو نُهوا احتجوا بالقدر. وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر، فقال: وأنا أقطع يذك بقضاء الله وقدره. يشهد لذلك قوله تعالى في الآية: ﴿كَذَلِكَ كَذْبَ اَلْذِبِ مِن قبل الفعل، من أين له أن الله لم يقدره؟ أطلع الغيب؟

وقال أيضاً: (ص١٥٥)

وأما قول إبليس : (رب بما أغويتني)، إنما ذُم على احتجاجه بالقدر، لا على اعترافه بالمقدر وإثباته له(١)، ألم تسمع قول نوح عليه السلام: 
﴿ وَلَا يَنْهَكُمُ رُفْسَعِيَّ إِنْ أَدَتُ أَنْ أَنْسَتَمَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغُويَكُمْ وَلِيَكُمْ وَإِلَيْهِ 

[مُوجَعُونَ ﴿ ﴾ ﴾ 

[مود: ١٤٤].

<sup>(</sup>۱) انظر في ذلك مجموع الفتاوي (١٦/ ٢٣٨ ـ ٢٤٠).

## ثالثاً: الرد على شبه الجبرية

احتجت الجبرية على ما ذهبوا إليه من الجبر بأن مشيئه الله عامة بحيث لا يكون للعبد مشيئة ولا فعل بدليل حديث احتجاج آدم وموسى، فين الشارح أن وجه الحديث هو الاحتجاج بالقدر على المصيبة لا على الذب، فإن تقدير الخروج إنما هو قضاء لله، وإلا فقد يعاقب الله بغير ذلك.

قال رحمه الله :(ص١٥٥،١٥٥)

فان قيل: فما يقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر(۱)، إذ قال له: «أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟» وشهد النبي ﷺ أن آدم حج موسى(۱)، أي: غلبه بالحجة؟

قيل: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة، لصحته عن رسول الله هي، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه، كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات البادرة (۲) بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر، فإنه باطل. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة،

<sup>(</sup>۱) انظر في ذلك مجموع الفتاوى (۲/ ۱۰۸، ۳۲۵)، (۱۰/ ۵۰۰،۱۳۰).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في مواضع منها أحاديث الأنبياء باب وفاة موسى (۲۱/۲ ح ح۳،۹ ۲،۵۳)، ومسلم في القدر باب حجاج آدم وموسى (۲۰٤۲/۴ ح-۲۰۵۲).

 <sup>(</sup>٣) كَفُولهم، إنما غلبه بالحجة لأن آدم أبوه ولا يليق الإنكار على الأب ونحو ذلك وانظر في هذه التأويلات البداية والنهاية لابن كثير (١/ ٧٥).

لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب، لا عند المعائب(١).

وهذا العمنى أحسن ما قيل في الحديث(٢).

فعا قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضى بالله رباء وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب. فيتوب من المعائب، ويصبر على المصائب<sup>(٣)</sup>. قال تعالى: ﴿ فَاصْرِدُ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقُّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَيْكِ ﴾ [المومن: ٥٥]. وقال تعالى: وَإِنْ تَصْرِيُوا وَتَتَمُّوا لَاَيْمُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْكًا ﴾ [المومن: ٥٥].

 <sup>(</sup>١) ونحو ذلك كمن أنفق أبوه ماله في المعاصي فافتقر أولاده لذلك، فعليهم أن يصبروا لما أصابهم وإذا لاموا الأب لحظوظهم، ذكر لهم القدر. انظر مجموع الفتاوى (٢٥٩/١١).

 <sup>(</sup>۲) انظر مجموع الفتارى (۱۰۸/۸ ،۱۰۸، ۱۷۹ ـ ۱۷۹)، وانظر في اللوازم الباطلة في الاحتجاج بالقدر على المعاصي مجموع الفتاوى (۲۹۲/۸ ـ ۲۹۲، ۳۰۲ وما بعدها، ۳۱۹ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) قال شيخ الإسلام: ففالمؤمن إذا آذاه الناس نظر إلى القدر فصبر واحتسب، وإذا أساه هو تاب واستغفر كما قال تعالى: (فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك) [المؤمن: ٥٥]، فالمؤمن يصبر على المصائب، ويستغفر من الذنوب والمعايب، والمنافق بالعكس، لا يستغمر من ذنبه، بل يحتج بالقدر، ولا يصبر على ما أصابه، ملهذا يكون شقياً في الدنيا والآخرة، والمؤمن سعيداً في الدنيا والآخرة، اهد. من مجموع الفتاوى (٣٤١/٨)، وانظر في شهود القدر في الطاعات (٣١٨)، وقد قبل (أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري)، وانظر في ذلك مجموع الفتاوى (٨/١٠١).

<sup>(</sup>٤) كما أن لكل من الجبرية والقدرية شبه أخرى محل تفصيلها في المطلب الرابع.

## رابعاً: منشأ الضلال: وهل الأمر يستلزم الإرادة؟

قال رحمه الله: (ص١١٧\_ ١١٩)

والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل، وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فإذا أراد الفاعل أن يفعل فلا فلا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير، وكلا النوعين معقول للناس، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى، فائه تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به وقد لا يريد ذلك، وإن كان مربداً منه فعله.

وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى: هل هو مستلزم لإرادته أم لا(1) ؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات، غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة، وهو سبحانه إذ أمر فرعون وأبالهب وغيرهما بالإيمان - كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لمحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلاً له.

انظر مجموع الفتاوى (٨/ ١٧٦).

فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريداً النصيحة ومبيناً لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه ـ يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده. فجهة أمره لغيره نصحاً غير جهة فعله لنفسه، وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان.

والقدرية تضرب مثلاً بمن أمر غيره بأمره فإنه لابد أن يفعل مايكون المأمور أقرب إلى فعله، كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك.

فيقال لهم: هذا يكون على وجهين:

أحدهما: أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر، كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، وأمر الانسان شريكه بما يصلح الأمر المشترك بينهما، ونحو ذلك.

الشاني: أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له، كالأمر بالمعروف، وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور، لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور ، كالناصح المشير، وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى عليه السلام: ﴿إِنَ الْمَدَا لَهُ إِنْ الْمَدَا لَهُ اللَّهُ مَنْ التَّصِحِينَ ثَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْ يُعْنِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْفُرُوج، لا في أن يعينه على السلام بالخروج، لا في أن يعينه على

ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه. ومثل هذا كثير.

وإذا قيل: إن الله أمر العباد بما يصلحهم، لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، لاسيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحداً على ما به يصير فاعلاً. وإذا عُللت أفعاله بالحكمة، فهي ثابتة في نفس الأمر، وإن كنا نحن لا نعلمها. فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون له في الإعانة على فعل المأمور به حكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يعينه على ذلك فإمكان ذلك في حق الرب أولى وأحرى.

والمقصود: أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته. فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره نشأة وحلقاً ومحبة، فكان مراداً بجهة الخلق ومراداً بجهة الأمر. ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه، لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده. وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر، فإن خلق المرض ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان \_ يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح ولذلك خلق ظلم الظالم \_ الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض \_ يضاد خلق علده الذي لا يحصل به هذه المصالح، وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل.

وتفصيل حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره، يعجز عن معرفته عقول

البشر، والقدرية دخلوا في التعليل(١١) على طريقة فاسدة: مثلوا الله فيها

 (١) مسألة العكمة والتعليل في أفعال الله تعالى: اضطربت فيها أقوال الناس، وحاصل ما قالوه يرجع إلى قولين:

القول الأول: تغي الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى، وهو مذهب الجهيبة والأمرية ومن وافقهم في ذلك كابن حزم سامحه الله. واستدلوا على ذلك بادلة الشهرها دليلان: (الأول): لو ثبت الحكمة في أفعال الله للزم النسلس، لأنه إن كان فعل الرب لعلة باعثة فهي حادثة، ويحتاج إلى علة قبلها وهمكذا...، (الثاني): لو كان خلق الفخلق لعلة لكان ناقصاً بدونها، مستكملاً بها وهو معتنع فيجب نفيها. وأجيب على (الأول) بأن هذا مثل (الفعل)، فهو إن ثبت أنه قديم النوع، فالحكمة كذلك، ثم إن الحكمة إن كانت حاصلة بعد الفعل فالإزام بالتسلسل إنما يكون في حوادث المستقبل لا الماضي، والتسلسل في المستقبل قال به الجمهور في حوادث

وأجيب على الثاني بأنه منتقض بال (المفعول)، فلا يقال: إن الكمال به ويدونه نقص، وما يجاب به عنه يجاب به عن الحكمة ثم إن هذا حصل بقدرة الله، فالكمال بفعله هو لا بغيره، كما يقال كمل بصفاته وبذاته. وما من محذور يلزم بتجويز أن يفعل لحكمة، إلا والمحاذير التي تلزم بكونه يفعل لا لحكمة أعظم وأعظم. وينظر في ذلك مجموع الفتاوى (١٤٦/٨ \_ ١٤٦، ١٥١، ١٨٣ \_ ١٨٤)، منهاج السنة في ذلك مجموع الفتاوى (١٤٣/٨).

القول الثاني : قول من أثبت الحكمة والتعليل:

وهؤلاء طوائف: فعنهم من جعلها مخلوقة منفصلة عن الرب، وهذا قول المعتزلة، وقد دخلوا في هذا الباب بنوع من التشبيه والتعثيل - كما ذكر الشارح هنا ـ فقاسوا أفعال الخالق على المخلوق، وخرجوا بأن أوجبوا على الرب سبحانه ما أوجبته عقولهم، وهي قضية (الصلاح والأصلح)، ولذا فهم مشبهة الأفعال، وقولهم مني على أن العدي بخلقون أفعالهم، وسياتي بيان فساد ذلك في المبحث الخامس.

وأما أهل السنة: فأثبتوا لله حكمة في كل ما خلق، والحكمة تتضمن شبئين: أحدهما: حكمة تعود إليه سبحانه، يحبها ويرضاها، وهي التي أنكرها المعنزلة.

والثاني: حكمة تعود إلى عباده، هي نعمة يعرحون بها، ويلتذون بها، وهذه تكون في المخلوقات والمأمورات. وانظر في ذلك مجمسوع الفنساوي (٨/ ٣٥ ـ ٣٦)، =

بخلقه، ولم يثبتوا حكمة تعود إليه.

الفرق بين المشيئة والمحبة

قال الشارح: (ص٢٧٩\_٢٧٨)

ومنشأ الضلال: من التسوية بين المشيئة والإرادة، وبين المحبة والرضى(١).

فسوى بينهما الجبرية والقدرية، ثم اختلفوا: فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره، فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه.

وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب، فقد تقدم ذكر بعضها<sup>(۷)</sup>.

شفاه العليل (ص٠٠٤ وما بعدها) ط. دار التراث، ومما يلاحظ أن أقوال الناس في الحكمة في أفعال الله تعالى، تعود إلى أقوالهم في كلام الله، فمنهم من قال: لا تعلل أفعاله وأحكامه، ومنهم من يعللها بحكم منفصلة، ومنهم من يقول بأنها تعلل بعلل قديمة، ومنهم من يجعلها معللة بعلل حادثة النوع، وأهل السنة يقولون بتعليل ذلك بأمور متعلقة بمشبئته وقدرته. وكذلك الكلام: منهم من قال لا يتعلق كلامه بمشبئته قلرته (الأشعرية)، ومنهم من قال إن التكوين قديم (الماتريدية)، ومنهم من قال بحدوث النوع (الكرامية)، وأهل السنة يقولون لم يزل متكلماً إذا شاء، فإنه لما قام به تعالى كلام أو فعل متعلق بمشبئته، وأنه لم يزل كذلك، كانت الحكمة كذلك، فيكون النوع قديماً وإن كانت الحددة كذلك، فيكون النوع قديماً وإن كانت

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك مدارج السالكين (١/ ١٦٥) وما بعدها

<sup>(</sup>٢) في المطلب الأول من هذا المبحث.

وأما نصوص المعجة والرضى، فقال: تعالى: ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمَسَادَ ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمَسَادَ ﴿ اللَّهِ: ١٠٥]. وقال تعالى عقب مانهي عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر. ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَبِتُكُمُ عِندَ رَبِكَ مَكْرُوهًا ﴿ كُلُ ذَلِكَ كَانَ سَبِتُكُمُ عِندَ رَبِكَ مَكْرُوهًا ﴾ [الإسراء: ٢٥].

وني «الصحيح» عن النبي ﷺ: ﴿إِنْ الله كره لكم ثلاثاً: قبل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، (١٠)

وفي المسند: "إن الله يحب أن يؤخذ برخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته<sup>(٧)</sup>.

وكان من دعائه ﷺ: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك<sup>(٣)</sup>.

فتأمل ذكر استعادته بصفة الرضى من صفة السخط، ويفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأول الصفة، والثاني لأثرها المرتب عليها، ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره، فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك، إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه، فإعاذتي مما أكره ومنعه أن يحل بي، هي بمشيئتك أيضا، فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك، فإيعاذي بك منك،

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في مواضع منها في كتاب الزكاة باب قول انه تعالى (لا يسألون الناس الحافا) (٣/ ٣٤٠ \_ عـ ١٤٧٧)، ومسلم في الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة (٣/ ١٣٤١ \_ ح٣٥٩).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱۰۸/۲)، وصححه الألباني (ص۲۸۰)، وذكر الأرناؤوط شواهده (ص۳۲۵، ۳۲۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الصلاة باب ما يقال في الركوع والسحود (١/ ٣٥٢ ـ ح٤٨٦).

وعيادي محولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحدلك وحكمتك، فلا أستعيذ بغيرك من غيرك ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك، بل هو منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته(۱).

فإن قيل: كيف يريد الله أمراً ولا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف يشاؤه ويكونه؟ وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقاً، وتباينت طرقهم وأقوالهم(٢٧).

فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسه، ومراد لغيره.

فالمراد لنفسه، مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد.

والمراد لغيره، قد لايكون مقصوداً للمريد، ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده، فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث افضاؤه وإيصاله إلى مراده. فيجتمع فيه الأمران: بغضه وإرادته، ولا يتنافيان، لاختلاف متعلقهما. وهذا كالدواء الكريه، إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه، وقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده، وقطع المسافة الشاقة، إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغلب، وإن خفيت عنه عاقبته، فكيف بمن لا يخفى عليه خافية.

فهو سبحانه يكره الشيء، ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره، وكونه

<sup>(</sup>١) انظر مدارج السالكين (٢٦٧/١، ٢٦٨)، وشفاء العليل (ص٢٧٢ ـ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) هذا البحث منقول بلفظه من مدارج السالكين (٢/ ١٩٠ ـ ١٩١).

سبباً إلى أمر هو أحب إليه من فوته.

من ذلك: أنه خلق إبليس، الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد، وعملهم بما يغضب الرب سبحانه تبارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه. ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه، ووجودها أحب إليه من عدمها:

ومنها: أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات، فخلق هذه الذات، التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر، في مقابلة ذات جبرائيل، التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير، فتبارك خالق هذا وهذا . كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار، والدواء والداء، والحياة والموت، والحسن والقبيح، والخير والشرد. وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات، وقابلها بعضها ببعض، وجعلها محال تصرفه وتدبيره فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبيره ملكه.

ومنها: ظهور آثار أسمائه القهرية، مشل: القهار، والمنتقم، والعدل، والضار، والشديد العقاب، والسريع العقاب<sup>(1)</sup> وذي البطش الشديد، والخافض والمذل، فإن هذه الأسماء والأفعال كمال، لابد من وجود متعلقها، ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء.

ومنها: ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره

<sup>(</sup>١) في المدارج: السريع الحساب.

وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده، فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي على إلى هذا بقوله: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم بذنبون ويستففرون فيغفر لهمه. (.).

ومنها: ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير، الذي يضع الأشياء مواضعها، وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه، ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته. فهو أعلم حيث يجعل رسالاته، وأعلم بمن يصلح لفبولها ويشكره على انتهائها إليه، وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة، لتعطلت حكم كثيرة، ولفاتت مصالح عديدة، ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر، لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب، وهذا كالشمس والمطر والرياح، التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر.

ومنها: حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه. ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة نه سبحانه وتعالى والمعاداة فيه، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإيثار محاب الله تعالى، وعبودية التوبة والاستغفار، وعبودية الاستعادة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه. إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في التوبة باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة (١٠٦/٤ ــ ح٢٧٤٩).

<sup>(</sup>٢) وانظر في بعض حكم المخلوقات: مختصر الصواعق (٣٠٣/١ • ٣٠٣).

فإن قيل: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب<sup>(١)</sup>؟. فهذا سؤال فاسد! وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه، كفرض وجود الابن بدون الأب، والحركة بدون المتحرك، والتوبة بدون التائب.

فإن قيل: فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه، أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ قيل: هذا السؤال يرد على وجهين:

أحدهما: من جهة الرب تعالى، وهل يكون محباً لها من جهة افضائها إلى محبوبه، وإن كان يبغضها لذاتها؟

والثاني: من جهة العبد، وهو أنه هل يسوغ له الرضى بها من تلك الجهة أيضاً؟ فهذا سؤال له شأن.

فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم (٢)، أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة شر، وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه، مثاله: أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في الأصل متحركة، فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بعليمها إلى خلافه. وحركتها من حيث هي حركة: خير، وإنما تكون شراً بالإضافة، لا من حيث هي حركة، والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شراً، فعلم أن جهة الشر فيه نسبة إضافية.

 <sup>(</sup>۱) هذا البحث أيضاً منقول بنصه من منزلة [الرضى] من المدارج (۱۹۳/۳ - ۱۹۷)، وانظر أيضاً الجواب الكافي (ص۲۸۳، ۲۸۳).

<sup>(</sup>٢) انظر في هذا أيضاً مجموع الفتاوى (١٨/١٤ ـ ٢٧، ٣١٦ وما بعدها).

ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محالها خيراً في نفسها، وإن كانت شراً بالنسبة إلى المحل الذي حلت به، لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له، فصار ذلك الألم شراً بالنسبة إليها، وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه، فإنه سبحانه لم يخلق شراً محضاً من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأبى ذلك. فلا يكون في جناب الحق تعالى أن يريد شيئاً يكون فساداً من كل وجه، لا مصلحة في خلقه بوجه ما، هذا من أبين المحال، فإنه سبحانه الخير كله بيده، والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة بالنسبة إليه فلو كان إليه لم يكن شراً، فتأمله.

فإن قيل: لم تنقطع نسبته إليه خلقاً ومشيئة؟.

قيل: هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه، وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والمعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير.

فإن أردت مزيد إيضاح لذلك، فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد، والإعداد والإمداد. فإيجاد هذا خير، وهو إلى الله، وكذلك إعداده وإمداد، فإذا لم يَحدث فيه إعدادٌ ولا إمدادٌ حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل، وإنما إليه ضده.

فإن قبل: هلا أمده إذ أوجده؟

قيل: ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده (۱) فإيجاده خير، والشر وقع من عدم إمداده.

<sup>(</sup>١) في المدارج: (ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، فإنه سبحانه يوجده ويمده، وما =

فإن قيل: فهلا أمد الموجودات كلها؟

فهذا سؤال فاسد، يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة! وهذا عين الجهل! بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهمه حق الفهم، فراجع قول القائل(1):

إذا لــم تستطــع شيئــا فــدعــه وجــــاوزه إلــــى مــــا تستطيــــع فإن قيل: كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟

قيل: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. وقد أشار تعالى إلى دلك في قوله: ﴿ في وَلَوْ أَرَادُوا الْمُحُرُّجَ لَأَعَدُوا لَمُ عُدَّةً وَلَكِينَ كَنِي وَلَهُ اللهُ الْمُعَلِّمُ مُنَّقَعُهُمْ مَنَّ مَلْكُوا لَمُ عُدَّةً وَلَكِينَ كَوْ اللهُ لَهُ اللهُ المناهم إلى الغزو مع رسوله، وهو طاعة، فلما كرهه منهم فبطهم عنه، ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي تترتب على خروجهم مع رسوله، فقال: ﴿ لَوَ حَدَيُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمُ إِلّا خَبَالاً ﴾ [النوبة: ١٤٧]، أي: فساداً وشراً، ﴿ وَلاَ وَحَدَيمُوا فِيلَكُمْ ﴾ [النوبة: ١٤٧]، أي: فساداً والشر، ﴿ وَلاَ وَحَدَيمُوا فِللَكُمْ الْفَسَاد والشر، عليه النوبة: ١٤٧]، أي قابلون منهم ﴿ وَلاَ وَمُنْكُونَ كُمْ الْفِسَاد والشر، منهم عليه والمؤلف منهم منهم مناهم والمؤلف منهم والمؤلف منهم والمؤلف منهم والمؤلف منهم والمؤلف منهم والمؤلف منهم والمؤلف والمشر، المؤلف المؤ

اقتضت الحكمة إيجاده وتبرك إمداده، أوجمده بحكمته، ولم يعده بحكمته) (٢/ ١٩٥).

 <sup>(</sup>۱) انظر المدارج (۲/ ۱۹۵)، وهذا البيت للشاعر عمرو بن معديكرب الصحامي الفارس رضي الله عنه من قصيدة له وهي في ديوان شعره (ص١٣٥).

مستجيبون لهم، فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم، فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه. فاجعل هذا المثال أصلاً، وقس عليه.

وأما الوجه الثاني: وهو الذي من جهة العبد فهو أيضاً ممكن، بل واقع. فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها، من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابه ومشيئته وإرادته وأمره الكوني، فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه، فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان. وطائفة أخرى كرهتها مطلقاً، وقولهم يرجع إلى هذا القول، لأن إطلاقهم الكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته(۱).

وسر المسألة: أن الذي إلى الرب منها غير مكروه، والذي إلى العبد مكروه.

فإن قيل: ليس إلى العبد شيء منها.

قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري، وأهل السنة، المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين.

فإن قيل: كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير، ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟.

قيل: هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على غير ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات، لموافقته فيها المشيئة والقدر،

<sup>(</sup>١) انظر بنحوه في مجموع الفتاوي (١٠/٤٢).

وقال: إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته(١) ! وفي ذلك قيل:

أصبحت منفعـلا لمـا تختـاره مني، ففعلي كلـه طـاعـات(٢)!

وهؤلاء أعمى الخلق بصائر، وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية، فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي، لا موافقة القدر والمشيئة ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون ـ كلهم مطيعين! وهذا غاية الجهل، لكن إذا شهد العبد عجز نفسه، ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه، وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين: كان بالله في هذه الحال لابنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال ألبتة، فإن عليه حصناً حصيناً، من فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالة، فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه، استولى عليه حكم النفس، فهنالك نصبت عليه الشباك والأشراك، وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي، فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة فإنه كان في المعصية محجوباً بنفسه عن ربه، فلما فارق ذلك الوجودَ صار في وجود آخر، فبقي بربه لا ىنفسە .

فإن قبل: إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره، ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكرهه<sup>(٣)</sup>؟!

<sup>(</sup>١) انظر المدارج (١/ ٢٤٤ ، ٢٤٤).

 <sup>(</sup>۲) أررده ابن آلفيم في المدارج (۲۰۸۱) ۲۶۵)، وأورده شيخ الإسلام ونسبه لابن إسرائيل (ت٧٢٧هـ). انظر مجموع الفتاری (۲۵۷۸)، (۲٤/۱۱ ع۲۶).

<sup>(</sup>٣) انظر مدارج السالكين (٢/ ١٨٦).

فالجواب: أن يقال أولا: نحن غير مأمورين بالرضى بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يُرضَى به، ومنه ما يُسخط ويمقت، كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط، كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويدم.

ويقال ثانياً: هنا أمران: قضاء الله، وهو فعل قائم بذات الله تعالى، ومقضي، وهو المفعول المنفصل عنه. فالقضاء كله خير وعدل وحكمة، نرضى به كله، والمقضي قسمان: منه ما يرضى به، ومنه ما لا يرضى به.

ويقال ثالثاً: القضاء له وجهان: أحدهما: تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يُرضى به. والوجه الثاني: تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به.

مثال ذلك: قتل النفس ، له اعتباران: فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلًا للمقتول ونهاية لعمره ـ نرضى به، ومن حيث صدّر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولانرضى به.

#### المبحث الخامس

# الإيمان بقدرة الرب وشمولها لكل المخلوقات والممكنات

هذه هي المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، والإيمان بقدرته تعالى على كل شيء هوالإيمان بقدرته الشاملة لكل ممكن من المخلوقات، وأيضاً المعدوم الممكن، أما الممتنع فلبس بشيء باتفاق، وكذلك المعدوم الممكن ليس بشيء في الخارج، وإن كانت القدرة تشمله إن شاء الله إيجاده، والمخالف لأهل السنة في هذا هم المعتزلة فإنهم سلبوا قدرة الله تعالى على أفعال العباد ثم تنازعوا هل يقدر على مثلها أو لا، وبالتالي وقعوا في تناقضات وضلالات كثيرة.

وقابلهم الأشعرية في بعض المسائل، فظنوا أن الحق هو المقابل لقول المعتزلة، فالتزموا لأجل ذلك لوازم باطلة أيضاً.

وهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فبه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

ومن هذه المسائل التي تنازع فيها الطوائف:

١\_ مسألة الاستطاعة.

٢\_ مسألة تكليف ما لايطاق.

٣\_ أفعال العباد بين الجبرية والقدرية.

٤\_ تنزيه الرب تعالى عن الظلم.

٥\_ خلق أفعال العباد ليس بظلم.

وقد اخترت هذا الترتيب لهذه المسائل، لأن مسألة الاستطاعة تتعلق بقدرة الرب والعبد والعلاقة بينهما، وعليها انبنت مسألة تكليف مالايطاق، ثم بعد إيضاح المحق في أن قدرة العبد ليست مستقلة وليست منتفية تأتي مسألة خلق أنعال العباد وما يتبعها من تنزيه الرب عن الظلم، وبهذا تتسلسل المطالب حتى تؤدي إلى بيان مذهب أهل السنة والجماعة والرد على المخالف.

وفيما يلي عرض لهذه المطالب بالتفصيل من كلام الشارح رحمه الله.

# أولاً: إثبات عموم القدرة من الإيمان بربوبية الرب تعالى

قال رحمه الله: (ص١٤٣،١٤٢)

قوله: ذلكَ بأنَّه على كُّلِّ شيءٍ قديرٌ، وكُل شَيء إليهِ فَقِير، وكُلُ أَمْرٍ عَلَيه يَسِير، لا يَحْتَاجُ إلى شَيءٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءْ، وَهُوَ السَّمِيْعِ البَصِيرُ.

ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه. والكلام على كل وشمولها وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن ـ يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى(١٦).

وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ عَلَى كُلُ مَا وَ مَقْدُورُ لَهُ مَنْ وَكَ عَلَى كُلُ ما هو مقدور له، وَمَّا نَفْس أَفْعال العباد فلا يقدر عليها عندهم، وتنازعوا: هل يقدر على مثلها أم لا؟! ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال: هو عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها. فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء.

وأما أهل السنة، فعندهم أن الله على كل شيء قدير، وكل ممكن فهو مندرج في هذا. وأما المحال لذاته، مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة، فهذا لاحقيقة له<sup>(۲)</sup>، ولا يتصور وجوده، ولا يسمى شيئا، باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب: خلق مثل نفسه، وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) سن ذلك في مبحث الإيمان بالكتب على ترتيب هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۲) انظر مجموع الفتاوى (۲/ ۱۵۵).

 <sup>(</sup>٣) بقدرة الرب تعالىٰ شاملة لكل شيء، والمعدوم ليس بشيء في الخارج، وأما أفعال
 العباد فهي داخلة في ذلك، ويدخل في ذلك أفعال نفسه تعالىٰ اللازمة كالاستواء =

وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن: هل هو شيء أم لا(1) ؟

والتحقيق: أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون، ويكتبه، وقد يذكره ويخبر به، كقوله تعالى: ﴿إِنَكَ رَزَلَةَ النَّكَاعَةِ شَتَّءٌ عَظِيدٌ ﴿ إِنَكَ السّعِ: ١٦، فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب، لا في الخارج، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيَّا أَنَ يَقُولُ لَمُ كُن فَيَكُونُ ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيَّا أَنَ يَقُولُ لَمُ لَكُن فَيَكُونُ ﴿ وَقَدْ خَلَقَتُكُ مِن تَبَلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئا في الخارج وإن كان شيئا في علمه تعلى، وقال تعالى: ﴿ هَل أَنَ عَلَى الإِنْهُ فِي الخارج وإن كان شيئا في علمه تعالى، وقال تعالى: ﴿ هَل أَنَ عَلَى الإِنْهُ فِي الذَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئا مُذَكُورًا ﴿ ﴾ [السم: ١].

وقال في إثبات شمول ملك الرب سبحانه: (ص٢٤٥)

قوله: ويَمْلِكُ كُلَّ شَيءٍ، ولا يَمْلِكُهُ شَيءٍ. ولاَ غِنىٰ عَنِ الله تَعَالَىٰ طَرْفَةَ عَيْن، ومَنِ اسْتَغْنَىٰ عَنِ اللهُ طَرْفَة عَيْن، فَقَد كَفَر وصَارَ مِنْ أَلْمَلِ الحَيْنِ.

كلام حق ظاهر لا خفاء فيه. والحَيْن، بالفتح: الهلاك.

والمتعدية كالخلق والرزق، قال تعالى: (أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم) [يسّ: ٨١]، فهو سبحانه لا يزال قادراً على ما يشاء. انظر مجموع الفتارى (٨/٨ ــ ١٢).

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك مجموع الفتاري (٢/١٥٤، ١٥٦)، (٢٠٣/١٣ ـ ٢٠٣).

### \* مذاهب الناس في ذلك:

قال الشارح: (ص٤٨٨)

قوله: والاستطَّاعَة النَّي يَجِبُ بِها الفِعْل، مِنْ نَحوِ التَّوفِيق الذي لاَيَجُورُ أَنْ يُوَصَفَ المَخْلُوقُ بِه؛ تَكُون مَعَ الفِعْلِ. وأمَّا الاسْتِطَاعَةُ مِنْ جِهةِ الصَّخَةِ والوُسْع، والنَمَكُن وسَلامَةِ الآلاتِ؛ فَهِي قَبْل الفِعْل، وَبِها يَتَعَلَّقُ الْخِطَابُ، وهُو كَمَا قَال تَعَالَىٰ: ﴿لَا يُكَلِّفُ الثَّنَفَسَّ إِلَّا وُسَمَّهَا ﴾ [الفره: ٢٥١].

الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع، ألفاظ متقاربة. وتنقسم الاستطاعة إلى قسمين (١)، كما ذكره الشيخ رحمه الله، وهو قول عامة أهل السنة، وهو الوسط. وقالت القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل. وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا لا تكون إلا مع الفعل (٢).

#### أولاً: مذهب الجبرية والرد عليه:

ذهبت الجبرية إلى أن القدرة لا تكون إلا مع الفعل، ولا يتصور وجود قدرة قبل الفعل، قال الشارح:(ص٤٩١) لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين<sup>(٣)</sup>: حزب قالوا: لاتكون القدرة إلا

<sup>(</sup>۱) انظر مجموع الفتاوي (۸/ ۳۷۱ ـ ۳۷۱)، العقل والنقل (۱/ ٦٠ ـ ٦٣).

<sup>(</sup>٢) منهم أبوإسماعيل الأنصاري الهروي، والظاهر أن هذا الفول كان على سبيل المقابلة كما قال الشارح، وإلا فهذا أيضاً مذهب الجبرية، ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم كما تأتي الإشارة إلى ذلك عند مناقشة الشارح قول الأشعرية في جواز تكليف ما لا يطاق.

 <sup>(</sup>٣) أي أهل إثبات القدر المخالفين للقدرية والمعتزلة، والحزب الأول الذي ذكره الشارح
 هم الأشعرية والجبرية، وكلامهم مبني على أن القدرة لزوماً مع الفعل، وهي نوع

معه، ظناً منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين، وظنا من بعضهم أن القدرة عرض، فلا تبقى زمانين، فيمتنع وجودها قبل الفعل. اهـ.

واحتجوا على مذهبهم بأنه لا يقع إلا ما علم الله وقوعه والعكس كذلك، فلو كان للعبد قدرة قبل الفعل تصلح للضدين (للفعل والترك) ، لكان له قدرة على تغيير علم الله، فإن علم الله وقوع الفعل فالقدرة على الترك قدرة على المحال، وإن علم الله عدم وقوع الفعل فالقدرة على الفعل قدرة على المحال.

وقد أجاب الشارح بأن هذا من المغالطات وألزمهم في نهاية الأمر إلزاماً لا مفر لهم منه من جنس مطلبهم، وهو إن علم الله بأنه لا يفعل كذا لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله فكذلك ما قدّره من أفعال العباد.

## قال رحمه الله(۱): (ص۳۰۳،۳۰۲)

وإذا قيل: فيلزم أن يكون العبد قادراً على تغيير علم الله، لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله؟ قيل: هذه مغلطة، وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم، وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل، ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لاعدم وقوعه، فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه، بل إن وقع كان قد علم أنه يقع، وإن لم يقع كان الله قد علم أنه يقع. ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر وعلم الله مطابق للواقع، فيمتنع أن يقع ميء يستلزم تغيير العلم، بل أي شيء وقع كان هو فيمتنع أن يقع ميء يستلزم تغيير العلم، بل أي شيء وقع كان هو

واحد لا يصلح للضدين للدليل الذي ذكرته، وبينت رد الشارح عليه، أما مسألة بقاء العرض زمانين فسبق الإشارة للرد عليها في مبحث الصفات ص ، وينبغي التنبيه على أن الحزب الثاني من أهل الإتبات هم أهل السنة، ويأتي كلامهم بأدلته قريباً.

 <sup>(</sup>١) وسبق ذلك أيضاً في مبحث (علم الله) من هذا الفصل، ولأنه شديد التعلق بما نحن فيه كررته هنا والحمد لله.

المعلوم، والعبد الذي لم يفعل لم يأت بما يغير العلم، بل هو قادر على فعل لم يقع، ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع، لا أنه لايقع.

وإذا قبل: فمن عدم وقوعه يعلم الله أنه لايقع، فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم؟ قبل: ليس الأمر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه، ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه، فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه، وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه! وهو فرض محال. وذلك بمنزلة من يقول: أفرض وقوعه مع عدم وقوعه! وهو جمع بين النقيضين.

فإن قيل: فإذا كان وقوعه مع علم الرب عدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا؟ قيل: لفظ المحال مجمل، وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له ولا لعجزه عنه ولا لامتناعه في نفسه، بل هو ممكن مقدور مستطاع، ولكن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع، وإذا لم يقع كان عالما بأنه لايقع، فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال! مما يلزم هؤلاء أن لايقي أحد قادراً على شيء (١٦)، لا الرب، ولا الخلق، فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه، وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله، فكذلك ما قدره من أفعال عباده. والله تعالى أعلم (١٠).

<sup>(</sup>١) وانظر هذا الإلزام في مجموع الفتاوى (١٠٤/١٠٥)، والعقل والنقل (١٢/٢).

<sup>(</sup>٢) ينبغي التنبه إلى أنّ الجبرية عندما نفوا قدرة العبد التي قبل الفعل، لم يثبتوا له قدرة مع الفعل أصلاً، بل هو عندهم مجبور على ما يفعل، وإنما القدرة التي مع الفعل هي قدرة الرب التي هي أيضاً (عندهم) منفصلة عنه لا تقرم بذاته كما هو مذهبهم في نفي الصفات. أما الأشمرية فهم وإن أثبتوا للعبد قدرة في الجملة، وجملوها مقارنة للفعل =

#### ثانياً: مذهب القدرية والمعتزلة:

ذهبت القدرية والمعتزلة إلى أن القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، لأن الإنسان مكلف، والقدرة التي تصلح للضدين هي التي قبل الفعل لا القدرة المقارنة، لأن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح للترك وهكذا.

ولما ثبت التكليف، لزم أن تكون القدرة تصلح للضدين لظهور معنى التكليف وهذا فيه حق وفيه باطل، لأن المعتزلة وإن عظموا أمر الله وشرعه؛ إلا أنهم أغفلوا إعانة الله وإقداره للمطيع دون العاصي، وهو فضل الله يؤتيه من يشاء.

وقد بين الشارح أنه لو كانت القدرة قبل الفعل فقط للزم أن يقع الفعل بلا قدرة وهذا ممتنع، لأن وقوع الفعل يشترط له شروط وجودية من الإرادة التامة والقدرة النامة، ووقوع الفعل مع عدم الشروط ممتنع.

قال رحمه الله: (ص٤٩٠ـ٤٩١)

ومن قال: إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل \_ يقولون: إن القدرة لا تصلح للضدين، فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل، وهي مستلزمة له، لا توجد بدونه.

وما قالته القدرية ـ بناء على أصلهم الفاسد، وهو إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء<sup>(۱)</sup>، فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان، بل هذا بنفسه رجح الطاعة، وهذا بنفسه رجح المعصية! كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفا، فهذا جاهد به في سبيل الله، وهذا قطع به الطريق.

لا متقدمة عليه، إلا أنهم أيضاً جعلوها قدرة غير مؤثرة في القعل، كما تأتي الإشارة إليه في مسألة أقعال العباد.

 <sup>(</sup>١) وهي مسألة أفعال العباد، ويأتي بحثها في هذا البحث، كما سبق الإشارة إلى ذلك في مسألة الهدى والضلال.

وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر، فإنهم متفقون على أن فه على عبده المطبع نعمة دينية، خصه بها دون الكافر، وأنه على عبده المطبع نعمة دينية، خصه بها دون الكافر، وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر. كما قال تعالى: ﴿ وَلَنَكُمْ الْمُرْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ الْكُثْرُ وَالشُّوقَ وَالْمِسْانُ أَوْلَيْكُ هُمُ الشَّرِقُ وَالشُّوقَ وَالْمِسْانُ أَوْلَيْكُ هُمُ الشَّرِقُ وَالشُّوقَ وَالْمِسْانُ أَوْلَيْكُ هُمُ الْرَسِّدُوتِ فَعَامِ التعديب والتزيين عام الرَّبِين وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق، والآية تقتضي أن في كل الخلق، وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق، والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمن، ولهذا قال: ﴿ أُولِيْكَ هُمُ الزَّشِدُوتِ ﴾ واللعجرات: ٧] والكفار ليسوا راشدين. وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيمُ يُثْمَ صَدَّرَهُ مَنْكِمًا حَرَبًا حَالَيْنَا يَسَمَّكُمُ فِي السَّكَةُ وَالسَّكَةُ وَمَن يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يَصِدُ اللَّهُ الرَّحِسَ عَلَى اللَّهِ فَي السَّكَةُ وَمَن يُرِدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّكَةُ وَمَن يُبِو اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وأيضا فقول القائل: يرجع بلا مرجع (١) إن كان لقوله: يرجع، معنى زائد على الفعل، فذاك هو السبب المرجع، وان لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل، ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح! وهذا مكابرة للعقل!! فلما كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار

<sup>(</sup>١) أي قول القدري: إن القدرة هي التي قبل الفعل فقط، وهي تصلح للضدين وتستمر حتى زمان الفعل، ثم يرجح الفعل على الترك بغير مرجح، الأنه لو كانت ثمة قدرة مرجحة لكانت من الله إعانة على الفعل، وهم لا يشتون ذلك، وهو لازم لهم كما بينه الشارح. وانظر في الرد عليهم: درء التعارض (١/ ٣٧١ ـ ٣٧٤)، الصفدية (١/ ٥٠ وما بعدها).

سواء .. امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه، لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك وإنما تكون للفاعل ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى وهم لما رأوا أن القدرة لابُدُّ أن تكون قبل الفعل، قالوا: لا تكون مع الفعل، الأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك، وحال وجود الفعل يمتنع الترك، فلهذا قالوا: القدرة لا تكون إلا قبل الفعل وهذا باطل مطلقا، فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنم، بل لابد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل. فنقيض قولهم حق، وهو: أن الفعل لابد أن يكون معه قدرة.

## ثالثاً: قول: أهل السنة والجماعة:

عرض الشارح قول أهل السنة الذي ذكره الطحاوي، وهو أن القدرة نوعان: مصحح للفعل، ومرجح له، واستدل لهذا القول نقلاً وعقلاً.

إلا أنه لم يغفل ربط الفدرة بالنصوص موضحاً أنّ الاستطاعة والقدرة والؤسع في نصوص الشرع ليس هو الذي يذهبون، إليه بل لها معنى أدق واخص كما سيأتر بيانه.

قال رحمه الله: (ص٤٨٨)

والذي قاله عامة أهل السنة: أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، وهذه قد تكون قبله، لا يجب أن تكون معه، والقدرة التي بها الفعل لابد أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة.

# النوع الأول: القدرة قبل الفعل (مصحح الفعل)

قال رحمه الله: (ص٤٩١)

والصواب: أن القدرة نوعان كما تقدم: نوع مصحح للفعل، يمكن معه الفعل والترك، وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي، وهذه تحصل للمطيع والعاصي، وتكون قبل الفعل، وهذه تبقى إلى حين الفعل، إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض، وإما بتجدد أمثالها عند من يقول إن الأعراض لا تبقى زمانين<sup>(۱)</sup>، وهذه قد تصلح للضدين، وأمر الله مشروط بهذه الطاقة، فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة، وضد هذه العجز، كما تقدم<sup>(۲)</sup>.

وقال: (ص٤٨٨، ٤٨٩) مبيناً ومستدلاً لهذا النوع.

وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع، والتمكن وسلامة الآلات ـ فقد تتقدم الأفعال . وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى: ﴿ وَيُلِّمِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّحُ ٱلْمَيْتِ مَنِ ٱسْتَعَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧]. فأوجب الحج على المستطيع، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا علَى من حج، ولم يعاقب أحدا على ترك الحج! وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الاسلام . وكذلك قوله تعالى: ﴿ فَانْقُوا اللَّهَ مَاأَسْتُطْعَتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦]. فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة، فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى، لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى، ولم يعاقب من لم يتق وهذا معلوم الفساد. وكذا قوله تعالى: . ﴿ فَمَن لَّرَيْسَـتَطِمْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِشْكِينًا ﴾ [المجادلة: ٤]. والمسراد منه استطاعة الأسباب والآلات. وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين: ﴿ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَمُرْجُنَا مَعَكُمُ ﴾ [النوبة: ٤٣]. وكذبهم في ذلك القول، ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل ـ ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين، وحيث كذبهم دل على أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقدَ المال، على ما بين تعالى بقوله: ﴿ لِّبْسَ عَلَى ٱلصُّعَفَا وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَى ﴾ [النوبة: ٩١]، إلى أن قال: ﴿ إِنَّمَا

 <sup>(</sup>١) وهذا قول باطل، وسبقت الإشارة إلى الرد عليه في مطلب الانحراف في توحيد الأسماء والصفات.

 <sup>(</sup>۲) انظر في ذلك: مجموع الفتاوى (۱۲۹ / ۱۲۹ ـ ۱۳۰ ، ۲۹۰ ـ ۲۹۱)، (۱۷۲ / ۱۷۲، ۱۷۳)
 ۱۷۳ )، ودره التعارض (۱/ ۸۲، ۸۳).

السّبِيلُ عَلَى اَلَذِينَ يَسْتَتَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْسِيَاهُ ﴾ [النوبة: ٩٣]. وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَسْعِبَ الْمُحْصَدَئِتِ الْمُؤْمِنَدِتِ فَمِن مَّا مَلَكُتْ أَيْمَنْكُمْ ﴾ [الساء: ٢٥]. والمراد: استطاعة الآلات والأسباب. ومن ذلك قوله ﷺ لعمران بن حصين: «صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جَنبه (١٠). وإنما نفي استطاعة الفعل معها.

\* الاستطاعة الشرعية المتقدمة على الفعل هي دون حد القدرة المتقدمة:

قال: (ص٤٩٢)

وأيضاً: فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها، فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه. فالشارع ييسر على عباده، ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر ما جعل عليكم في الدين من حرج، والمريض قد يستطع القيام مع زيادة المرض وتأخر برئه، فهذا في الشرع غير مستطيع، لأجل حصول الضرر عليه، وإن كان قد يسمى مستطيعاً. فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل، بل ينظر إلى لوازم ذلك، فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية، كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله، أو يصلي قائما مع زيادة مرضه، أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته، ونحو ذلك . مع العجز؟

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب (۲/ ۸۸۷ \_ ح/۱۱۱۷)، وأبوداود في الصلاة باب في صلاة القاعد (۱/ ۲٥٠ \_ ح/٩٥٢).

## النوع الثاني: القدرة المقارنة للفعل (مرجح الفعل)

قال رحمه الله: (ص ٤٩٣) بعد أن ذكر النوع الأول (الاستطاعة قبل الفعل) ولكن هذه الاستطاعة \_ مع بقائها إلى حين الفعل (١) \_ لا تكفي في وجود الفعل، ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل، بل لابد من إحداث إعانة أخرى تقارن، مثل جعل الفاعل مريدا، فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة، والاستطاعة المقارنة تدخل فيها الإرادة الجازمة، بخلاف المشروطة في التكليف، فإنه لا يشترط فيها الإرادة أنه تعالى يأمر بالفعل من لا يريده، لكن لا يأمره بما لا يريده العبد، وإذا اجتمعت يأمر عبده بما لا يريده العبد، لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد، وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة النامة، لزم وجود الفعل (١).

وقال مبينا لهذا النوع مناقشا لأدلته: (ص٤٨٩)

وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة، فقد ذكروا فيها قوله تعالى: ﴿ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيمُونَ اَلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ مِيْمِرُونَ ۞﴾ (مود: ٢٠). والمراد نفى حقيقة القدرة، لا نفى الأسباب والآلات، لأنها كانت ثابتة<sup>(٣)</sup>.

وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، إن شاء الله تعالى<sup>(٤)</sup>.

# وكذا قول صاحب موسى: ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ [الكهف:١٧].

 <sup>(</sup>۱) قوله: (مع مقائها إلى حين الفعل) إشارة إلى أن مذهب الشارح أن العرض يبقى زمانين وهذا هو الحق، وخلاف هذا دعوى ليس عليها دليل كما تقدم.

 <sup>(</sup>٢) وهذه القدرة مقارنة لابد منها ضرورة، لذا عدّها الرازي من العلم الضروري كما يأني
 في أفعال العباد.

<sup>(</sup>۳) انظر في مجموع الفتاوى (۸/ ۲۹۱)، (۲۲/۱۰).

<sup>(</sup>٤) وهو المطلب التالي لهذا مباشرة على ترتيب هذا الكتاب.

وقوله: ﴿ أَلَرَ أَقُلُ لَكَ أَنْكَ لَنَ تَسَلِّطِعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ ﴿ الْكَهْفَ: ٧٥]. والمراد منه حقيقة قدرة الصبر، لا أسباب الصبر وآلاته، فإن تلك كانت ثابتة لمه، ألا ترى أنه عاتبه على ذلك؟ ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل، وإنما يلام من امتنع من الفعل لتضييع قدرة الفعل، لاشتغاله بغير ما أمر به، أو لعدم شغله إياها بفعل ما أمر به.

ثم ناقش ما سبق من أدلة فقال: (ص٤٠٥،٥٠٥)

وأما ما لايكون إلا مقارنا للفعل، فذاك ليس شرطاً في التكليف، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. وقد يحتجون بقوله تعالى: ﴿مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونُ ٱلسَّمَعُ﴾ [مرد: ٢٠] وقوله: ﴿ إِنَكَ لَنَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا﴾ [الكهف:٧٥].

وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة، وهو مالا يكون إلا مع الفعل، فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أراد بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع! فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى، ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم، إما حسداً لصاحبه، وإما اتباعا للهوى ـ لا يستطيعون السمع، وموسى عليه السلام لا يستصيع الصبر، لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع، وليس عنده منه علم.

وهذه لغة العرب وسائر الأمم، فمن يبغض غيره يقال: إنه لا يستطيع الإحسان إليه، ومن يحبه يقال: إنه لا يستطيع عقوبته، لشدة محبته له، لا لعجزه عن عقوبته، فيقال ذلك للمبالغة، كما تقول: لأضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد. وليس هذا عذراً، فلو لم يأمر العباد إلا بما يهوونه لفسدت السموات والأرض، قال تعالى: ﴿ وَلَو اَتَّبِمَ ٱلْحَقَّ أَهْوَاكُمُمُ

#### لفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَآلِارْضَ وَمَن فِيهِ كَ ﴾ ١١ [المؤمنون: ٧١].

(١) ويمكن تلخيص الأقوال فيما يلي:

ا ـ قول من قال: إن الاستطاعة قبل الفعل ولا تكون معه، وهم المعتزلة والفدرية واستدلوا لكونها قبل الفعل بمحكمة الأمر والنجي والتكليف. واستدلوا لكونها لا يجوز أن تكون مع الفعل، بأن العرض لا يبقى زمانين، أو بأن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين، وقد ثبت كونها قبل الفعل لمحكمة التكليف فلا تكون معه.

٢. قول من قال: إن الإستطاعة مع الفعل ولا تكون قبله، وهم الجبرية ومن وافقهم واستدلوا على أنها مع الفعل مقارنة له، بأنه لا يقع الفعل بغير قدرة. واستدلوا على أنها لا يجوز أن تكون قبل الفعل لأن ذلك يستازم القدرة على تغيير علم الله إن صلحت للضدين، ثم هي عرض لا يبقى زمانين.

٣\_ رأما أهل السنة فلا تلزمهم لوازم هؤلاء لأنهم جعلوا الاستطاعة التي مع الفعل ليست هي من جنس الاستطاعة التي قبل الفعل كما تقدم تقريره والله أعلم. انظر في هذه المسألة. مجموع الفتاري (٨/ ١٢٩ \_ -١٣٠ ٢٣٠ \_ ٣٧٦)، (٣٢/١٠)، (١٩٨/١٧)، (١٩٨/١٧ \_ ١٧٣)، دره التمارض (٩/ ٢٤١).

#### ثالثاً: تكليف مالايطاق

دلت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على رفع الحرج عن هذه الأمة المرحومة، ولم يدع أحد أن الله كلف الناس مالا يطيقون، حتى خرج الجهم ببدعة الجبر، وصار الجبرية يصرحون بأن الله كلف الناس مالا يطيقون، ولذا فالمخالف في هذه المسألة لأهل السنة والجماعة هم الجبرية ومن وافقهم من الأشعرية ونحوهم. وهذه المسألة متعلقة بمسألة الاستطاعة، لأنه إن كانت القدرة مع الفعل فقط وليس هناك قدرة قبل الفعل، فالقدرة التي مع الفعل لا تصلح للترك كما تقدم تقريره، وعليه فكل من فعل شيئاً فلا يقدر على أن لا يفعله وهذا هو الجبر المحض الذي يلزم منه سقوط حكمة التكاليف وقد صرح الشارح بارتباط هذه المسألة مع مسألة الاستطاعة.

فقال: (ص٤٩٣)

وعلى هذا<sup>(١)</sup> ينبنى تكليف ما لايطاق، فإن من قال: القدرة لا تكون إلا مع الفعل ـ يقول: كل كافر وفاسق قد كلف مالايطيق .

رأما مذهب أهل السنة فقد قرره الشارح فقال: (ص٥٠٣،٥٠٢) قوله: وَلَمْ يُكَلِّفُهِمَ اللهُ تَعالَىٰ إِلاَّ مايُطِيقُونَ، ولا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّقَهُم. وَهُوَ تَفْسِيرُ ۚ الْاَ حَوْلَ وَلا ثُوةَ إِلَّا بِاللهِ»، نَقُول: لاَ حِيلةَ لأَحَدِ، ولا تَحَوُّلَ لأَحَدِ، وَلا حَرَكة لأَحَد عَن مَعْصِيّةُ اللهِ، إلاّ بِمَعُونَة اللهِ، ولاَ قُوةَ لأَحَدِ عَلَىٰ إِقَامَةِ طَاعَةِ اللهِ والثَبَاتِ عَلَيْهَا إِلاَّ بِتَوْفِيقِ اللهِ<sup>(٢)</sup>، وكُلُّ شَيءٍ يَجْرِي بِمَشْيَّقَةِ اللهِ

<sup>(</sup>١) أي على الخلاف في الاستطاعة هل هي قبل الفعل أو مقارنة له. وانظر مجموع الفتاوي (۸/ ۱۳۰).

<sup>(</sup>٢) تفسير (لا حول ولا قوة إلا بالله) بهذا فيه وجه صحيح، إلا أنـه قاصـر فـإن الحـول لا يختص بالحول عن المعصية، وكذلك القوة لا تختص بالقوة على الطاعة فلفظ (الحول): يعم كل تحول، ولفظ القوة قد يعم القوة التي في الجمادات بخلاف لفظ القدرة. ولذلك كان الصواب الذي عليه الجمهور أن المعنى: «ليس للعالم العلوي =

تَعَالَىٰ وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ. غَلَبَتْ مَشِيثَتُهُ المَشيئَاتِ كُلَّهَا، وعَكَسَتْ إرادتُه الإراداتِ كُلَّها، وغَلَبَ قَضَاؤه الحِيلَ كُلَّها. يَعَمَلَ مَا يَشاءُ، وهُوَ غَيرُ ظَالم أَبْدًا. ﴿ لَا يُشْتُلُ عَنَا يَقَمُلُ وَهُمْ يُسْتَكُونَ ۖ ﴾

فَقُوله: لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ـ قال تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفَسًا إِلَّارَسَعَهَا ﴾ [المنوة: ٢٨٦]. ﴿ لَا لُكَلِّفُ نَفَسًا إِلَّا وُسْمَهَا ﴾ [الانعام: ١٥٢، والأعراف: ٤١ والعومون: ٦٣].

وقال: (ص٤٩٣)

وما لا يطاق يفسر بشيئين:

بما لا يطاق للعجز عنه: فهذا لم يكلفه الله أحداً.

ويفسر بما لا يطاق لملاشتغال بضده: فهذا هو الذي وقع فيه التكليف<sup>(۱)</sup>، كما في أمر العباد بعضهم بعضا، فإنهم يفرقون بين هذا وهذا فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف! ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم، ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة<sup>(۲)</sup>.

مذهب الأشعرية ورده

قال الشارح: (ص٥٠٥-٥٠٤)

وعند أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلاً<sup>(٣)</sup>، ثم تردد أصحابه أنه: هل ورد به الشرع أم لا ؟واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان،فانه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن،وأنه سيصلي نارا ذات لهب،

والسفلي حركة وتحوّل من حال إلى حال ولا قوة على ذلك التحول إلا باشه. انظر
 في ذلك مجموع الفتاوى (٥/٤/٥) ٥٧٥).

<sup>(</sup>۱) انظر درء التعارض (۱/ ٦٣).

 <sup>(</sup>٢) ويلاحظ هنا أنه وإن جاز أن يفسّر (مالا يطاق) بمعنى صحيح، إلا أن أنمة السنة أنكروا أن يسمى هذا المعنى (بتكليف مالا يطاق) كما يأني تقريره قريباً.

<sup>(</sup>۳) انظر مجموع الفتاوی (۳/ ۳۱۸ ـ ۳۲٦).

فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لايؤمن. وهذا تكليف بالجمع بين الضدين، وهو محال.

والجواب عن هذا بالمنع: فلا نسلم بأنه مأمور بأن يؤمن بأنه لايؤمن، والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة، فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، فما كلف إلا ما يطيقه كماتقدم في تفسير الاستطاعة (١٠).

ولا يلزم قوله تعالى للملائكة: ﴿ أَنْبِيُونِي بِأَسْمَاتِهِ هَلُوْلَا إِن كُنتُمْ مَدِدِقِينَ ﷺ ﴾ [البنز: ٢١]. مع عدم علمهم بذلك، ولا للمصورين يوم القيامة: «أحيوا ما خلقتم ٢٠٠، وأمثال ذلك ٢٠٠ ـ لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعجيز وكذا لايلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى: ﴿ رَبًّا وَلا تُحَيّلْنَا مَا لا طَاتَةً لَنَا بِهِ \* [البنز: ٢٨٦]، لأن تحميل ما لايطاق ليس تكليفا، بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت.

وقال ابن الأنباري: أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على تحشم وتحمل مكروه، قال: فخاطب العرب علي حسب ما تعقل،

<sup>(</sup>۱) ولم يتبت أن النبي ﷺ أمره بعد نزول هذه الآية بالإيمان، بل هذ من جنس من عاين الملائكة وقت الموت، ومن جنس قوم نوح حينما أخبر الله نبيه نرح بأنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، فهؤلاء وأمثالهم انقطع تكليفهم، ولم يتفع إيمانهم حينئذ كإيمان من بؤمن بعد معاينة العذاب، قال تعالى: ﴿ فَلَرَ بِنُكُ يَتُمُهُمْ إِيكَتُهُمْ أَيْكَتُهُمْ أَيْكُونُكُمْ أَيْكُمْ أَيْتُ أَيْكُونُهُمْ أَيْكُونُونَ أَيْكُمْ أَيْكُمْ أَيْكُمْ أَيْكُمْ أَيْكُمْ أَيْكُمْ أَيْكُونَ أَيْكُمْ أَيْكُمْ أَيْكُمْ أَيْكُمْ أَيْكُونُونَ أَيْكُمْ أَيْكُمْ أَيْكُونَا أَيْكُمْ أَيْكُمْ أَيْكُونُ أَيْكُمْ أَيْكُمُ أَيْكُمْ أَيْكُمْ أَيْكُمْ أَيْكُمْ أَيْكُمْ أَيْكُمُ أَيْكُمْ أَيْكُمُ أَيْك

 <sup>(</sup>۲) أخرحه البخاري في الأدب باب عذاب المصورين يوم القيامة من حديث ابن عمر
 رضى الله عنهما (۲۹٦/۱۰ ـ ح90۱).

 <sup>(</sup>٣) ومن ذلك قوله: (يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون). انظر مجموع الفتاوى (٣٠٣/٨).

فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه: ما أطيق النظر إليك، وهو مطيق لذلك، لكنه يثقل عليه(١)

ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يثاب ولو المتنع يعاقب، كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. ومنهم من يقول: يجوز تكليف الممتنع عادة، دون الممتنع لذاته، لأن ذلك (٢٠) لا يتصور وجوده، فلا يعقل الأمر به، بخلاف هذا (٢٠). ومنهم من يقول: ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، بخلاف ما لايطاق للاشتغال بضده، فإنه يجوز تكليفه.

وهؤلاء موافقون للسلف والأثمة في المعنى، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده ـ بدعة في الشرع واللغة. فإن مضمونه أن فعل ما لايفعله العبد لا يطيقه! وهم التزموا هذا، لقولهم: إن الطاقة ـ التي هي الاستطاعة وهي القدرة ـ لاتكون إلا مع الفعل! فقالوا: كل من لم يفعل فعلاً فإنه لا يطيقه! وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف، وخلاف ما عليه عامة العقلاء، كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة (1).

<sup>(</sup>۱) من مجموع الفتاوى بلفظه (۱۰۲/۱۶ ـ ۱۰۳).

 <sup>(</sup>٢) أي الممتنع لذاته كالجمع بين النقيضين.

 <sup>(</sup>٣) أي الممتنع عادة كحمل جبل.
 (٤) ووجه ذلك أنهم لما حماما الاستطاعة.

ووجه ذلك أنهم لما جعلوا الاستطاعة مقارنة للفعل، ونفوا أن تكون هناك استطاعة قبل الفعل، جعلوا المشتغل بالشيء مستطيعاً له وغير مستطيع لغيره، فإذا كلف بغيره في وقت انشغاله بالشيء، فقد كلف مالا استطاعة له عليه، فيكون من باب مالا يطاق، أما عند أهل السنة: فهو في حالة إنشغاله بالشيء له استطاعة مقارنة له، وفي نفس الرقت يملك آلات وأسباب الفعل الآخر، والتكليف إنما يقع على الاستطاعة التي بالفعل لا التي هي مقارنة للفعل، فإذا كلف بغير ما هو مشتغل به كان تكليف بما يطاق، وبما طي وصعه وضمن حدود قلرته. فهؤلاء جعلوا التكليف على القدرة جما يطاق.

واستدرك الشارح على الطحاوي رحمه الله قوله: (ولا يطيقون إلا ما كلفهم) بأنه إذا أراد بالتكليف: التكليف الشرعي، فهم يطيقون فوق ذلك ولكن من رحمة الله بهم أن جعل التكاليف أقل من الطاقة البشرية.

وإن أراد بالتكليف: (الإقدار)، أي: فلا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه فهو صحيح في المعنى، ولكن لا يرد في اللغة كذلك، ثم إن عطفه الجملتين يدل على أنه أراد التكليف الشرعي فإنه قال: (لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم).

قال الشارح: (ص٥٠٥) وقوله: ولا يُطيقون إلاَّ مَا كَلفَهُم بِه، إلى آخر كلامه.

أي: ولايطيقون إلا ما أقدرهم عليه. وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق، لا التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات، و•الاحول ولا قوة إلا بالله» ـ دليل على إثبات القدر. وقد فسرها الشيخ ىعدما.

ولكن في كلام الشيخ إشكال: فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار، وإنما يستعمل بمعنى الأمر، والنهي، وهو قد قال: لا يكلفهم إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد، ولا يصح ذلك، لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به، لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف، كما قال: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ إِيُّكُسُرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ ﴾ [البغرة: ١٨٥]. وقال تعالى: ﴿ يُرِيدُ أَلَّهُ أَنْ يُحَوِّفَ عَنكُمْ ﴾ [النساء: ٨٧]. وقال تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُرْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ﴾ [الحج: ٧٨]. فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه،

المقارنة، مع أنها ليست شرطاً في التكليف، ثم كلامهم فيه غفلة عن الإرادة الجازمة، والتكليف لا يتعلق بالاستطاعة التي تقارنها الإرادة كما تقدم بيانه والله

ولكنه تفضل علينا ورحمنا، وخفف عنا، ولم يجعل علينا في الدين من حرج. ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم: أن المراد الطاقة التي من نحو التوفيق، لا من جهة التمكن وسلامة الآلات، ففى العبارة قلق، فتأمله('').

<sup>(</sup>۱) راجع في مذهب وأقوال الأشاعرة في مسألة (تكليف مالا بطاق): الإرشاد للجويني (ص(۲۲)، ومعالم أصول الدين للرازي (ص(۸ - ۸)، شرح المواقف (ص(۳۱)، وانظر في الرد على هذا المذهب سوى ما تقدم: مجموع الفتاوى (۹۸/۲۹ - ۲۹۷، ۸۳۶، 2۶۹ - ۲۹۵ - ۲۹۵).

### رابعاً: أفعال العباد بين الجبرية والقدرية

قال الشارح: (ص٤٩٣ـ٤٩) قوله: وأفعَالُ العِبَادِ خَلْقُ اللهِ وكَسْبٌ مِن العِبَادِ.

اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية<sup>(۱)</sup> فزعمت الجبرية ورئيسهم الجهم بن صفوان السمرقندي: أن التدبير في أفعال الخلق كلها نه تعالى، وهي كلها اضطرارية، كحركات المرتعش، والعروق النابضة، وحركات الأشجار، وإضافتها إلى الخلق مجاز! وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله (۲)!

وقابلتهم المعتزلة، فقالوا: إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها، لا تعلق لها بخلق الله تعالى. واختلفوا فيما بينهم: أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا ؟!

وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صادوا مطيعين وعصاة، وهي مخلوقة شه تعالى، والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات، لا خالق لها سواه. فالجبرية غلوا في إثبات القدر، فنفوا صنع العبد أصلا، كما غلت المشبهة في إثبات الصفات، فشبهوا. والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى. ولهذا كانوا «مجوس هذه الأمة»، بل أردأ من المجوس، من حيث إن المجوس أثبتت خالقين وهم أثبتوا خالقين!!

انظر شفاء العليل (ص٤٤ ـ ٥٤).

<sup>(</sup>٢) أي كما يقال: قطعت الفأس، وكتب القلم، مع أن القاطع والكاتب ليس هو الفأس أو القلم، وإنما الفأس والقلم وسيلة، فكذلك فالفاعل عندهم ليس هو العبد، بل العبد هو الوسيلة، وليس له من فعله إلا إضافة مجازية.

وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . فكل دليل صحيح يقيمه الجبري، فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار، وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار.

وكل دليل صحيح يقيمه القدرَي فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقةً، وأنه مريد له مختارٌ له حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته.

فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى ـ فإنما يدل ذلك على مادل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة، من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقةً وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم(١).

وهذا هو الواقع في نفس الأمر، فإن أدلة الحق لا تتعارض، والحق يصدّق بعضه بعضا. ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين، ولكنها

<sup>(</sup>١) ويتفرع من ذلك عند المتكلمين مسألة (التولد)، وهل هناك مفعول متولد عنه غير فعله. ويُمثل لذلك بمن أطلق سهماً ثم مات قبل أن يقتل السهم رجلاً، فليس قتله للرجل فعلاً له لأن وقت قتله كان القاتل ميتاً وإنما هو متولد عن فعله. ومثلوا لذلك أيضاً بالأصوات المتولدة عن حركات العبد الاختيارية، فمن قال: إن المتولد ليس من فعل العبد وكسبه يقول: إن أصوات العباد ليست مقدورة لهم ولا مفعولة ولا كسباً وعلى هذا الأشعرية، وإن كان كثير منهم متناقضون في هذا الياب. انظر في ذلك الصفدية (١٩٥٣/ ١٤٤٤).

تتكافأ وتتساقط، ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخر. ولكن أذكر شيئا مما استدل به كل من الفريقين، ثم أبيّن أنه لايدل على ما استدل عليه من الباطل:

فهما استدلت به الجبرية، قوله تعالى: ﴿ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِحَ اللّهَ رَكَنُ﴾ [الأنفال: ١٧]. فنفى الله عن نبيه الرمي، وأثبته لنفسه سبحانه، فدل على أنه لاصنع للعبد . قالوا: والجزاء غير مرتب على الأعمال، بدليل قوله ﷺ : «لن يدخل أحد الجنة بعمله»، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا، إلا أن يتفعدني الله برحمة منه وفضل "('').

ومما استدل به القدرية، قوله تعالى: ﴿ فَتَبَارَكَ أَلَهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ ﴾ [المومن: ١٤]. قالوا: والجزاء مرتب على الأعمال ترتب العوض، كما قال تعالى: ﴿ جَزَّةٌ بِمَا كَاوُا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [الم السجدة: ١٧ والاحقاف: ١٤ والوافة: ٢٤]. ونحو ﴿ رَيْلُكَ ٱلْمَئِمَ أُورِيَّتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَيُلُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٧]. ونحو ذلك.

فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِحَ ﴾ [الانفال: ١٧] \_ فهو دليل عليهم، الأنه تعالى أثبت لرسوله ﷺ رميًا، بقوله: إذْ رميت، فعلم أن المثبت غيرُ المنفي، وذلك أن الرمي له ابتداءٌ وانتهاء: فابتداؤه الحذف، وانتهاؤه الإصابه، وكل منهما يسمى رميًا، فالمعنى حيننذ \_ والله تعالى أعلم: وما أصبت إذْ حذفتَ ولكنَّ الله أصاب.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في المرض باب تمني المريض الموت (١٣٢/١٠ \_ ح٢٧٣٥) ط.الريان، وأخرجه مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم باب لن يدخل أحد الجنة بعمله (٢١٦٩/٤ \_ ح٢٨٦١)، واللفظ الذي أورده المصنف الأحمد (٢٥٦/٢) إلا أن أوله ولا يدخل، وفي آخره (ووضع يده على رأسه).

وإلا فطرّدُ قولهم: وما صليتَ إذ صليت ولكن الله صلى! وما صمت إذ صمت! وما زنيت إذ زنيت! وما سرقت إذ سرقت!! وفساد هذا ظاهر<sup>(۱)</sup>.

وأما تربُّ الجزاء على الأعمال، فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية وهدَى الله أهل السنة، وله الحمد والمنة. فإن الباء التي في النفي غيرُ الباء التي في الإثبات، فالمنفي في قوله ﷺ: «لن يدخل الجنة أحد بعمله» ـ باء العِوض، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة، كما زحمت المعتزلة أن العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعمله! بل ذلك برحمة الله وفضله. والباء التي في قوله تعالى: ﴿ جَرَّةٌ بِمَا كَانُواْ بَعَمَلُونَ ﴾ والمسبات، فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته (١٠).

وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: ﴿ فَتَبَارُكُ اللّهُ أَحْسَنُ لَقَيْلِفِينَ ﴿ فَبَارُكُ اللّهُ أَحْسَنُ لَقَيْلِفِينَ ﴿ فَيَارُكُ اللّهُ أَحْسَنُ المَعْدَرِينَ. و الحَلَّقَ " يَذَكَر ويراد به التقدير (٢٠)، وهو المراد هنا، بدليل قوله تعالى: ﴿ اللّهُ خَلِقُ كُلّ شَيْءٍ ﴿ الرَعد: ١٦ والزمر: ١٦)، أي الله خالق كل شيء مخلوق، فدخلت أفعال العباد في عموم: كل. وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم: كل. الذي هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون مخلوقًا! وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم: كل!! وهل يدخل في عموم: كل إلا ما هو مخلوق؟! فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم،

<sup>(</sup>۱) انظر في ذلك: مجموع الفتاوى (۲/ ۳۳۱، ۳۷۲)، (۱۰/ ٤٠)، ومدارج السالكين (۳/ ۳۹٤، ۳۹۵).

<sup>(</sup>۲) انظر مدارج السالكين (۱/۱۱۱).

 <sup>(</sup>٣) ومن ذلك قوله تعالى عن عيسى أنه قال: ﴿ أَيْ اَغَلَٰقُ لَحَكُم مِن اللَّهِ كَفَيْتَ الطَّدِ ﴾
 [آل عمران: ٤٤].

ودخل سائر المخلوقات في عمومها. وكذا قوله تعالى: ﴿ وَاَللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَمْكُونَ ۞ ﴾ [السانات: ٩٦]. ولا نقول إن: "ها» مصدرية، أي خلقكم وعملكم \_ إذ سياق الآية يأباه، لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت، لا النحت، والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى، وهو ما صار منحوتا إلا بقعلهم، فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقاً لله تعالى، ولو لم يكن النحت مخلوقاً لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقاً لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقاً له، بل الخشب أو الحجر لا غير(١).

#### بين المعتزلة والجبرية

وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة: أن العلم بأن العبد يُحُدث فعله ــ ضروري.

وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدّث الممكن إلى مرجّع [يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه] ضروري، وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري، ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة ـ غير مسلّم، بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق. فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿ وَنَشِن وَمَا سَوَنَهَا فَيَ فَأَلَمَهَا خُورَهَا وَنَعَوْنَهَا ﴿ فَهُ النّم الله المنافاة القمور والنتوى أَلْمَهَا خُورَهَا لَعَلَى العبد بإضافة الفتجور والتقوى إليات للقدر بقوله (فألهمها)، وإثبات لفعل العبد بإضافة الفتجور والتقوى إلى نفسه، ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقدة. وقوله بعد ذلك: ﴿ فَدَا أَلْمَهُمَا أَلَى نَفَاهِ العِد العِد العبد أنها هي الفاجرة والمتقدة. وقوله بعد ذلك: ﴿ فَدَا أَلْمُهَا مَنْهَا العِد العبد ال

 <sup>(</sup>١) وفي رجه تكون (ما): مصدرية، ويكون الخليل عليه السلام أنكر الفعل، وأنكر المفعول لأن الفعل وسيلة، والله أعلم. وانظر مجموع الفتاوى (١٢١/٨ يـ ١٢٢).

زَكَّنَهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنَهَا ۞﴾ [الشمس: ١٠٠٥] إثباتٌ أيضا لفعل العبد. ونظائر ذلك كثيرة(١).

<sup>(</sup>١) ومما ينبغي التفطن له في هذا الباب: أن فعل العبد واقع بقدرته حقيقة، وهو مخلوق لله حقيقة، ولا تتمارض الحقيقتان، وذلك لأن العبد يؤثر في الفعل عن طريق قدرته، والرب يخلق، فالتأثير: قد يراد به الانفراد بالخلق والابداع، وهذا لله تمالي، وقد يراد به أن الفعل خرج من العدم إلى الوجود بتوسط قدرة العبد، فإضافة التأثير للعبد بهذا الاعتبار صحيح، وأما على الرجه الأول وهو الخلق والإبداع فلا يضاف إلا إلى الله. فالله تمالي خلق أفعال العباد بتوسط قدرتهم وإرادتهم، كما خلق النبات بالعاه، وخلق الغيث بالسحاب، وكذا الشأن في جميع الأسباب والمسببات. انظر في ذلك: مجموع الفتاوى (١٩/١٤، ١٤٤ - ١٥٥).

# خامساً: نفى الظلم عن الرب تعالى

اختلف الناس في معنى الظلم، وأداهم ذلك إلى الخلاف في قدرة الرب عليه. فالقول الأول قول الجبرية والأشعرية أن الظلم: هو التصرف في ملك الغير، والعدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء، فالرب يملك كل شيء فلا يتصور أصلاً أن يكون الظلم ممكناً له بل هو ممتنع لذاته.

أو أن الظلم: هو مخالفة الآمر الذي تجب طاعته فلا يكون الظلم إلا من مأمور من غيره منهي، وأيضاً ـ مع هذا التعريف ـ يكون الظلم معتنماً على الرب لذاته غير مقدور كالجمع بين النقيضين.

القول الثاني به قالت المعتزلة والقدرية: أن الظلم منزه عنه وهذا حق، إلا أنهم ظنوا أن البات القدر ظلم فنزهوا الله عنه، ودخلوا في هذا الباب بطريقة مثّلوا الله بخلقه، فجعلوا كل ما نظنه عقولهم أنه ظلم من العباد فالرب يجب أن ينزه عنه، وعليه النزموا أن الله لا يقدر أن يهدي ضالاً ولا أن يضل مهتدياً، وأنه إن أعان أحداً إحسانا منه على طاعة، ولم يعن الآخر فقد ظلم، وأنه لو عذب من كان فعله مقدراً لكان ظالماً ولم يغرقوا بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلك ومن لم يقم.

القول الثالث: وهو قول أهل السنة:

أن الله سبحانه له الملك وله الحمد، فالجبرية يؤمنون بأن الله تعالى له الملك بما أثبتوه من عموم خلقه ومشيئته، لكن يلزم من قولهم بالجبر نفي الحمد عنه بما نفوه من شرعه وحكمته، والقدرية والمعتزلة بؤمنون بأن له الحمد بإقرارهم بشرعه وحكمته، ويلزم من قولهم بنفي القدر، نفي الملك عنه لإخراجهم أفعال العباد عن عموم خلقه ومشيئته.

وهدى الله أهل السنة إلى الحق فهم يثبتون له الملك والحمد<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك: العقل والنقل (٨/ ٢٣).

فالله سبحانه لا يظلم، والظلم هو: وضع الشيء في غير موضعه وهذا معناه في اللغة يقال: «من شابه أباه فما ظلم ومن استرعى الذئب الغنم فقد ظلم»، وعليه فالرب سبحانه لا يضع شيئاً في غير موضعه ولا يقرق بين متماثلين، ولا يسوي بين مختلفين، ولو عذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لأنه سبحانه أنعم عليهم بالنعم العظيمة ولم يشكروه حق شكره، ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم مما يعملون (١٠).

وقد بين الشارح أقوال الطوائف في الظلم عند شرح قول الطحاوي رحمه الله (بفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبداً)

فقال: (ص٧٠٥\_١١٥)

وقوله: يَفْعَل مَا يَشَاءُ، وهُوَ غَيرُ ظَالِم أَبَداً.

الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد، يقتضي قولاً وسطاً بين قولي القدرية والجبرية، فليس ما كان من بني آدم ظلماً وقبيحاً يكون منه ظلماً وقبيحاً، كما تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم! فإن ذلك تمثيل لله بخلقه! وقياس له عليهم! هو الرب الغني القادر، وهم العباد الفقراء المقهورون. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم، يقولون: إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم! بل كل ما كان ممكنا فهو منه رومنغيره منهي.

<sup>(</sup>١) وهذه المسألة مرتبطة بمسألة: التحسين والتقييع، وخلاصة القول فيها أن المعتزلة جعلوا ذلك للعقل، والأشعرية جعلوه للشرع، والصواب: أن التحسين والتقبيع إن أريد به كون الفعل ملائماً نافماً، أو ضاراً منافياً للفاعل، فهذا قد يعلم بالعقل، وعليه اتفاق الجميع، وإما أن يواد به أن الفعل سبب للذم والعقاب، فهذا قد يعلم بالعقل (خلافاً للأشعرية)، لكن العقوبة لا تستحق بمجرد علم العقل به وإنما بعد بلاغ الرسول (خلافاً للمعتزلة). وانظر في هذه المسألة: مجموع الفتاوى (٢١٨ ٢٩٦، ٢٧٧)، ومدارج الساكين (٢١٢ ٢١٦)، ومدارج الساكين (٢١٤ ٢١٤)، ومدارج الساكين (٢١٤ ٢١٤)، ومدارج الساكين (٢١٤ ٢١٤)، ومدارج المساكين الملهية.

#### الرد على الجبرية

والله ليس كذلك. فإن قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَمْمَلْ مِنَ الْصَّلْلِحَنْتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلَا لِمَنالُ لَلَمَ الصَّلْلِحَنْتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ طَلْمَا وَلَا هَمْ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّه

ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله: «ياعبادي، إني حرمت الظلم علي نفسي، وجعلته بينكم محرماً، فلا نظالمواا<sup>1(۱)</sup>. فهذا دل على شيئين:

أحدهما: أنه حرم على نفسه الظلم، والممتنع لا يوصف بذلك(٢٠).

الثاني: أنه أخبر أنه حرَّمه على نفسه، كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة، وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي، والله ليس كذلك. فيقال لهم: هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة، وحرَّم على نفسه الظلم، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر على، لا ما هو ممتنع عليه.

وأيضاً: فإن قوله: ﴿فَلَا يَخَاتُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ۞﴾ [طه: ١١٢] .. قد فسره

 <sup>(</sup>١) أخرحه مسلم في البر والصلة والأدب باب تحريم الظلم من حديث أبي ذر (٤/ ١٩٩٤)
 ح٧٧٧)، ولشيخ الإسلام رسالة في شرح هذا الحديث ضمن مجموع الفناوى
 (١٣٦/١٨) وطبعت أيضاً ضمن مجموعة الرسائل المنبرية (١٣٠٢).

<sup>(</sup>۲) انظر محموع الفتاوي (۱۲۷/٦)، منهاج السنة (۲۰۹/۳).

السلف (١)، بأن الظلم: أن توضع عليه سيئات غيره، والهضم: أن ينقص من حسناته، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا نَبِرُ وَارِدَةٌ وَزَدَ أُخَرَتُهُ [الإسراء: ١٥].

وأيضاً: فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لايدخل تحت القدرة حتى يأمن من ذلك، وإنما يأمن مما يمكن، فلما آمنه من الظلم بقوله: ﴿ فَلَا يَأْمَن من ذلك، وإنما يأمن مما يمكن، فلما آمنه من الظلم بقوله: ﴿ فَا غَنْسِمُوا لَمَنَ اللهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ لَلْتَبِدِ ﴿ وَمَا آتَا عِلْمَ اللهُ مَكَن بها لَدَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَلَى اللهُ مَلَا اللهُ مَن عَلَى وهو أن يجزُوا بغير أعمالهم . فعلى قول هؤلاء ليس الله منزهاً عن شيء من الأفعال أصلاً ولا مقدساً عن أن يفعله، بل كل ممكن فإنه لا ينزه عن فعله، بل فعله حسن، ولا حقيقة للفعل الشُّوء، بل ذلك ممتنع، والممتنع لا حقيقه له!!

والقرآن يدل على نقيض هذا القول، في مواضع، نزه الله نفسه فيها عن فعل السوء فعل ما لا يصلح له ولا ينبغي له، فعلم أنه منزه مقدَّس عن فعل السوء والفعل المعيب المذموم، كما أنه منزه مقدَّس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم، وذلك كقوله تعالى: ﴿ أَنَّ مَيْتَبَتْمُ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَمُا وَأَكُمْ الله لِإِنَّا لاَ تُرَّعَمُونَ ﴾ [المدونون: ١٥]. فإنه نزَّه نفسه عن خلق الخلق عبنًا، وأنكر على من حسب ذلك، وهذا فعل. وقوله تعالى: ﴿ أَنْ عَبَعَلُ اللَّيْنِ مَا استُوا وَعَمِلُوا الفَيْدِينَ ﴾ [اللم: ٣٥]. وقوله تعالى: ﴿ أَنْ عَبَعَلُ اللَّيْنِ مَا استُوا وَعَمِلُوا الفَيْدِينَ فِي اللَّرْضِ أَدَّ عَبَعَلُ اللَّيْقِينَ كَالْمُثَالِ ﴿ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الكار منه على من جَوَّز أن يسوِّي الله بين هذا وهذا. وكذا قوله: ﴿ أَمْ حَيِبَ الْذِينَ عَلَى مَن جَوَّز أَنْ يسوِّي الله بين هذا وهذا. وكذا قوله: ﴿ أَمْ حَيِبَ الْذِينَ

 <sup>(</sup>١) بل هذا تفسير المفسرين من السلف والخلف قاطبة كما ذكر ذلك في مختصر الصواعق
 (١) ٣١٥).

اَجْتَرَخُواْ السَّيِّعَاتِ أَنْ تَجْمَلُهُمْرٌ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ الصَّنْلِحَتِ سَوَاتَهُ تَخْيَنُهُمْ وَمَمَا تُهُمُّ سَاتَهُ مَا يَمَكُمُوكَ ۞﴾ [العائبة: ٢٦] - إنكار على من حسب أنه يفعل هذا، وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح، وهو مما ينزه الرب عنه.

وروي أبوداود، والحاكم في «المستدرك» من حديث ابن عباس، وعُبادة بن الصامت، وزيد بن ثابت، عن النبي ﷺ: «لو أن الله عذب أهل سمواته وأرضه، لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، (١٠).

وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية، وأما القدرية فلا يتأتى على أصولهم الفاسدة! ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو التأويل!!

وأسعد الناس به أهل السنة، الذين قابلوه بالتصديق (٢٠)، وعلموا من عظمة الله وجلاله، قدر نِعَم الله على خلقه، وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم، إما عجزاً، وإما جهلاً، وإما تفريطاً واضاعة، وإما تقصيراً في المقدور من الشكر، ولو من بعض الوجوه (٢٦). فإن حقه على أهل

<sup>(</sup>١) أخرجه أبوداود في السنة باب في القدر (٤/ ٢٥٥ – ٤٩٩٤) من حديث ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهب من قلبي، قال: لر أن الله عذب... فذكر الحديث، قال: ثم أثبت عبدالله بن مسعود فقال مثل ذلك، قال: ثم أثبت حيدالله بن فعددثني عن النبي ﷺ مثل ذلك. وأخرجه ابن ماجه في المقدمة باب في القدر (١/ ٢٩) فحدثني عن النبي ﷺ مثل ذلك، وأخرجه ابن ماجه في المقدمة باب في القدر (١/ ٢٩) ٣٠ – ٢٧٧)، وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٣/ ١٦٦ – ٣٠٠)، والحديث صححه الألباني (ص٩٥٥)، وحسنه الأرناؤوط (ص١٦١).

٢) انظر الكلام على هذا الديث في مختصر الصواعق (١/ ٣٣١ ـ ٣٣٦) حيث اختصر لفظه الشارح هنا.

 <sup>(</sup>٣) الأشعرية والجبرية نظروا للحديث من باب الإرادة نقط، وأهل السنة جملوا الحديث من باب الرحمة والإحسان.

السموات والأرض أن يطاع فلا يُعصى، ويُذكر فلا يُسى، ويشكر فلا يُكفر، وتكون قوةُ الحب والإنابة، والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء جميعها متوجهةً إليه، ومتعلقةً به، بحيث يكون القلب عاكفا على محبته وتأليه، بل على إفراده بذلك، واللسان محبوساً على ذكره، والجوارح وقفاً على طاعته.

ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة، ولكن النفوس تشح به، وهي في الشح على مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى. وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه، وإن أتى به من وجه آخر. فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه؟ ومن ذا الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له، ولو في وقت من الأوقات (١) ؟ فلو وضع الرب سبحانه عدله على أهل سمواته وأرضه، لعذبهم بعدله، ولم يكن ظالماً لهم.

وغاية ما يقدر، توبة العبد من ذلك واعترافه، وقبول التوبة محض فضله وإحسانه، وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالماً، ولو قدر أنه تاب منها. لكن أوجب على نفسه \_ بمقتضى فضله ورحمته \_ أنه لا يعذب من تاب، وقد كتب على نفسه الرحمة، فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه، ولا يبلغ عملُ أحد منهم أن ينجو به من النار، أو يدخل به الجنة، كما قال أطوع الناس لربه، وأفضلهم عملا، وأشدهم تعظيما لربه وإجلالا: «لن ينجي أحدا منكم عمله»، قالوا: ولا أنت يارسول الله؟ قال:

وسأله الصديق دعاء يدعو به في صلاته، فقال: "قل: اللهم إني ظلمت

 <sup>(</sup>١) وورد أن أهل السماء من الملائكة يقولون يوم القيامة (ما عبدناك حق عبادتك).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه قريباً.

نفسي ظلما كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك الغفور الرحيم،(١٠).

فإذا كان هذا حال الصديق، الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين فما الظن بسواه؟ بل إنما صار صديقاً بتوفيته هذا المقام حقه، الذي يتضمن معرفة ربه، وحقه وعظمته، وما ينبغي له، وما يستحقه على عبده، ومعرفة تقصيره، فسحقا وبُعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليها! وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية!! فإن لم يتسع فهمك لهذا، فانزل إلى وطأة النعم، وما عليها من الحقوق، ووازن بين شكرها وكفرها، فحينتذ تعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سمواته وأرضه، لعذبهم وهو غير ظالم لهم (٧٧).

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في مواضع منها ما في كتاب الأذان باب الدعاء قبل السلام (٣١٧/٣)
 ح٣٤)، وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء والثوبة باب استحباب خفض الصوت بالذكر (٢٠٧٨/٤ ـ ح٣٠٥٠) كلاهما من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص.

 <sup>(</sup>۲) انظر في مسألة الظلم: جامع الرسائل (۲۷/۱)، والجواب الصحيح (۲۱۹/۱)، والنبوات (ص۱۶۳)، ومجموع الفتاری (۵۰۵ - ۵۰۰)، (۲۰/۱۱ - ۲۷۳).

<sup>♦</sup> تنبية: جاء عن إياس بن معاوية أنه قال: «ما ناظرت بعقلي كله أحداً إلا القدرية قلت لهم:
ما الظلم؟ قالوا: أن تأخذ ما ليس لك، أو أن تتصرف فيما ليس لك، قلت: فلله كل شيء ا
فهذا يقتضي أن الظلم عند القدرية هو أيضاً التصرف في ملك الغير، وهو يلزمهم أن الظلم
ممتنع لذاته، إلا أنهم ينازعون في تمام ملك الله، ولذا يخرجون أفعال العباد عن قدرته تعالى
فيقولون: لا يقدر على مقدور العبد، وإلا فلا نزاع أن كل ما فعله الله فهو عدل، ثم إن هذا
الحد للظلم وهو (التصرف في ملك الغير) ليس بمطرد ولا متعكس، فقد يتصرف الإنسان في
ملك غيره بعن ولا يكون ظالماً، وقد يتصرف في ملكه بغير حق فيكون ظالماً، وظلم العبد
نفسه كثير في القرآن، وكذا من قال في حد الظلم إنه فعل المأمور خلاف ما أمر به ونحو ذلك،
فإنه إن سلم صحة مثل هذا الكلام قالله سبحانه قد كتب على نفسه الرحمة وحرم على مصه
الظلم، فهو لا يفعل خلاف ما كتب ولا يفعل ما حرَّم. وانظر في ذلك مجموع الفتاوى

# سادساً: خلق أفعال العباد ومجازاتهم عليها ليس ظلماً لهم

بعد أن تقرر نفي الظلم عن الرب سبحانه ناسب أن يتقرر أن أفعال العباد وإن كانت هي خلق الله تعالى ويجازيهم عليها إلا أن ذلك ليس بظلم. قال الشارح: (ص٤٩٧)

وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم، بل مزقتهم كل ممزق، وهي: أنهم قالوا: كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم؟ فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم (1)؟

وهذا السؤال لم يزل مطروقاً في العالم على ألسنة الناس، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته، وعنه تفرقت بهم الطرق.

<sup>(</sup>١) وهذا البحث كله منقول بلفظه من مختصر الصواعق (١/ ٣٣٥ - ٣٣٠)، والعجب أن هذه الدعوى مبنية على قياس الرب على المبد، وعلى قساد هذا القياس إلا أنه لا يقبح هذا اللباب من الإنسان مطلقاً، بل إذا كان للإنسان مصلحة في تعذيب بعض الحيوان، وأن يفعل به ما فيه تعذيب له حسن ذلك منه، كالذي يسمى في أن يتوالد له ماشية، وتبيض له دجاج، ثم يذبح ذلك ليتفع به، فقد تسبب في وجود ذلك الحيوان تسبأ أفضى إلى عذابه لمصلحة له في ذلك. ففي الجملة الإنسان يحسن منه إيلام الحيوان لمسلحة راجحة في ذلك، فليس جنس هذا مذموماً ولا قبيحاً ولا ظلماً، وإن كان من ذلك ما هو ظلم، فلم يعذر العبد نفسه ثم يذهب ويقيس فعل ربه على فعله، ويتكلم فيما لا يعنب. انظر في ذلك مجموع الفتاوى (١٩٢٦ – ١٢٦٨)، وإذا كان من المستحسن شرعاً وعقلاً أن يتقرب الإنسان إلى الله تعالى بالأضاحي فليعلم أن الكفار قرابين أهل الإيمان كما ورد في صحيح مسلم في كتاب التوية (١٩٤٤ – ٢٧١٧) عن أبي موسى قال: قال وسول الله ﷺ: إذا كان يوم القيامة دفع الله عر وجل إلى عنام، يهودياً أو نصرانياً فيقول هذا فكاك من النارة.

فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى (1) وطائفة أنكرت الحكم والتعليل، وسدت باب السؤال (2). وطائفة أثبتت كسبا لا يُعقل! جعلت الثواب والعقاب عليه (27). وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين قادرين، ومفعول بين فاعلين (2)! وطائفة التزمت الجبر، وأن الله يعذبهم على ما

(١) وهم المعتزلة والقدرية، وسبق الرد عليهم.

(۲) وهم الجهمية والأشعرية، وهو قول ابن حزم وأمثاله، كما في الإرشاد للجويني
 (ص۲۹۸)، ونهاية الإقدام للشهرستاني (ص۲۹۷)، والفصل لاين حزم (۳/ ۱۷٤)،
 والإحكام له (۱۱۱۰۸).

(٣) وهؤلاء هم عامة الأشعرية، والكسب: اختلفوا في تحديد المراد منه مع أقوال كلها تدور على أنه ما يقع به المقدور من غير صحة انفراد القادر به، بل يقع في محل قدرته، كما بجوهرة التوحيد (ص٢١٩). وحاصله يرجع إلى إثبات قدرة للعبد غير مزرة في الفعل، وذهب الباقلاني إلى أن القدرة تؤثر في صفته لا في أصله، ومراده بالعمفة كونه معصية أو طاعة. (انظر شرح المواقف ص٣٣٩ ـ الانصاف للباقلاني وجمهور المقلاء يقولون: إن كانت القدرة ليس لها تأثير على الفعل، فوجودها وعدمها سواه وهذا الجبر المحض، ولم يفرق الأشعرية بين الكسب والفعل بفرق محتق، فلزمهم الجبر. ولعل السبب في ذلك أن الأشعرية التزموا قاعلة الجهمية بأنه لا فوق بين الفعل والمفعول، ولا بين الخلق والمخلوق، فلم يثبتوا ته أفعالاً تقوم به.

والتحقيق: أن الفعل غير المفعول، فأهمال العباد مخلوقة مفعولة ش، وليست هي نفس فعله وخلقه، وهي فعل العبد القائم به، ليست قائمة بالله، فإن الله لا يتصف بمخلوقاته ولا مفعولاته، وإنما يتصف بخلقه وفعله. انظر في ذلك مجموع الفتاوى بمخلاء النظر في ذلك مجموع الفتاوى ٢٢٢/١، (١١٩/٨ - ٢٢٨)، (١١٩/٨ - ٢٢٦)، الصفدية (١١٤٩/١، ١٥٥)، النبوات (ص(١٩٩)، والعقل والنقل (١/٨ - ٨٤)، (٧/٧/١ عبدالرحمن المحمود بحث طيب في رسالة (موقف ابن تبعية من الأشاعرة) (١٣٨/١/١ وما بعدها) فليراجع.

(٤) وهر قول الغزالي، فالمؤتر عنده مجموع القدرتين، قدرة الله وقدرة العباد، انظر
 الاقتصاد في الاعتقاد له (ص٨٥، ٥٩).

لايقدرون عليه(١٦) ! وهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف.

والجواب الصحيح عنه، أن يقال: إن ما يُبتلى به العبد من الذنوب الوجودية، وإن كانت خلقا لله تعالى، فهي عقوبة له على ذنوب قبلها، فالذنب يكسب الذنب، ومن عقاب السيئة السيئة بعدها. فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا.

يبقى أن يقال: فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب؟ يقال: هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه، فإن الله سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له، وفطره على محبته وتأليهه والإنابة إليه، كما قال تعالى: ﴿ فَأَفِدْ وَجْهَكَ لِللِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَاۚ﴾ [الروم: ٣٠]. فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه، من محبة الله وعبوديته، والإنابة إليه ـ عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي(٢)، فإنه صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشر، ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر، كما قال تعالى: ﴿ كَنَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلشُّوَّهُ وَٱلْفَحْشَآةُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ﴾ (يوسف:٢٤). وقال إبليس: ﴿ فَبِعَزَّلِكَ لَأُغْيِنَكُمْ أَجْمِينٌ ﴿ ۚ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﷺ ﴾ [س: ٨٣ـ٨٦]. وقال الله عز وجل: ﴿ قَالَ هَـٰذَا صِرَطْ عَلَىٰ مُستَقِيعً ﴾ إِنَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَكُنُّ ﴾ [الحجر: ٢١٤١]. والإخلاص: خلوص القلب من تأليه ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته، فخلص لله، فلم يتمكن منه الشيطان. وأما إذا صادفه فارغا من ذلك، تمكن منه بحسب فراغه، فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة له على عدم

<sup>(</sup>١) وهم الجبرية وسبق الرد عليهم.

<sup>(</sup>٢) بلفظه في مجموع الفتاوي (١٤/ ٣٣١). والبحث بطوله في مختصر الصواعق إ / ٣٢٥\_٣٣٠

هذا الإخلاص. وهي محض العدل.

فإن قلت: فذلك العدم من خلقه فيه؟.

قيل: هذا سؤال فاسد، فإن العدم كاسمه، لايفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث به، فإن عدم الفعل ليس أمراً وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل، بل هو شر محض، والشر ليس إلى الله سبحانه، كما قال ﷺ في حديث الاستفتاح: «لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك»(۱۰) وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة، حين يقول له الله : يامحمد، فيقول: «لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك»(۲۰).

وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه ـ عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم، وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص. فإلهامه البر والتقوى ثمرة هذه الإخلاص ونتيجته، وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص.

فإن قلت: إن كان هذا الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جَذَعاً، وإن كان أمراً عدمياً فكيف يعاقب على العدم المحضر؟.

قيل: ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه، فهذا قد يقال: إنه أمر وجودي، وإنما هنــا عـدم وخلــو مــن أسبـــاب الخيـــر،

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه في مباحث النبوات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار في كشف الأستار (١٩٨/٤ ـ ح٣٤٦) عن حذيفة موقوفاً، قال الهيشمي مجمع الزوائد (٢٧٧/٠): رواه البزار عن حذيفة موقوفاً ورجاله رجال الصحيح، وأخرجه الحاكم في المستدرك مرفوعاً (٥٧٣/٤): من طريق ليت بن أبي سليم، ثم قال قد استشهد مسلم بليت بن أبي سليم، وليث صدوق اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه فترك كما بالتقريب (١٩٣٨/٠).

وهذا العدم هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها، والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات، لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل. فلله فيه عقوبتان:

إحداهما: جعله مذنبا خاطئا، وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله، وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها، لموافقتها شهوته وارادته، وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات.

والثانية: العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات. وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله تعالى: ﴿ فَلَـثَا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ. فَتَحَّنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ تَعْنَى ﴾ [الأنمام: ٤٤]. فهذه العقوبة الأولى، ثم قال: ﴿ حَقِّى إِذَا فَهِمُواْ بِمَا أُوْثُوا آخَذَنَهُم بَقَتَهُ ﴾ [الأنمام: ٤٤]، فهذه العقوبة الثانية.

فإن قيل: فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبه له وحده، من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منببين إليه محبين له وحده؟ أم ذلك محض جَمْلِه في قلوبهم وإلقائه فيها؟.

قيل: لا ، بل هو محض، منته وفضله، وهو من أعظم الخير الذي هو بيده، والخير كله في يديه، ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه، ولا يتقى من الشر إلا ما وقاه.

فإن قيل: فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له، ولا سبيل لهم اليه بأنفسهم، عاد السؤال؟ وكان منعهم منه ظلماً، ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء (١٠)، لا يسأل عما يفعل وهم يُسألون؟.

 <sup>(</sup>١) وهو قول الجبرية فإنهم عرفوا الظلم بأنه التصرف في ملك الغير، والعدل تصرف المالك في ملكه، وعليه فالظلم يكون ممتنعاً في ذاته على الله، وهذا خلاف ظاهر النصوص التي منعت الظلم لكمال عدل الله ورحمته لا لكونه ممتنعاً في ذاته، وانظر =

قبل: لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالماً، وإنما يكون المانع ظالماً إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه، وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه، وأوجب على نفسه خلافه. وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له، بل هو محض فضله ومنته عليه \_ لم يكن ظالما بمنعه فمنع الحق ظلم، ومنع الفضل والإحسان عدل. وهو سبحانه العدل في منعه، كما هو المحسن المنان بعطائه.

فإن قيل: فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة، فهلا كان العمل له والغلبة، كما أن رحمته تغلب غضبه؟.

قيل: المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع، والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم، بل هو محض العدل.

في تعريف الظلم: مختصر الصواعق (١/ ٣١١ ــ ٣١٥).

أخرجه البخاري في مواضع منها في كتاب مواقبت الصلاة باب من أدرك وكمة مى العصر قبل الغروب (٣٨/٢ ـ ع٥٥) من حديث ابن عمر.

كمال حكمته في عطائه ومنعه (۱)، بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد، حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته في خلقه، وأمره وثوابه وعقابه، وتخصيصه وحرمانه، وتأمل أحوال محال ذلك، استدل بما علمه على ما لم يعلمه.

ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص، قالوا: أهؤلاء منَّ الله عليهم من بيننا؟ قال تعالى مجيبا لهم: ﴿ أَلْيَسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِينَ ﴿ يُ اللَّهِ اللَّهَ عَلَمَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالْشَكِينَ ﴿ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فإن قيل: إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد، فإذاً لا فعل للعبد أصلا؟.

قيل: العبد فاعل لفعله حقيقة، وله قدرة حقيقة. قال تعالى: ﴿وَمَا تَفْحَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَصْلَمُهُ اللَّهُ ﴾ [البنرة: ١٩٧] وقال تعالى: ﴿فَلَا بَنْنَيْسَ بِمَا كَانُواْ يَفْصَلُونَ ﷺ [هود: ٣٦]، وأمثال ذلك.

وإذا ثبت كون العبد فاعلا، فأفعاله نوعان:

نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته، فيكون صفة له ولا يكون فعلا، كحركات المرتعش.

ونوع يكون منه مقارنا لإيجاد قدرته واختياره، فيوصف بكونه صفة

<sup>(</sup>١) بل وهذا سؤال الملائكة حيث قالوا: (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون) [البقرة: ٣٠]. فعلم أن من الحكمة في خلق هذا ما لم تعلمه الملائكة، فكيف يعلمه آحاد الناس. وانظر مجموع الفتاوى (٢١٣/٨).

وفعلا وكسبا للعبد، كالحركات الاختيارية.

والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختاراً، وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له. ولهذا أنكر السلف الجبر، فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز، فلا يكون إلا مع الإكراه، يقال: للأب ولاية إجبار البكر الصغيرة على النكاح، وليس له إجبار الثيب البالغ، أي ليس له أن يزوجها مكرهة (١).

والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار، لأنه سبحانه خالق الإرادة والمراد، قادر على أن يجعله مختاراً، بخلاف غيره (٢٦)، ولهذا جاء في الفاظ الشارع الجبل دون الجبر كما قال ﷺ: لأشج عبدالقيس: إن فيك لخلتين يحبهما الله: الحلم والآناة، فقال: أخُلقين تخلقت بهما؟ أم خُلقين جُبلت عليهما، فقال: الحمد لله الذي جبلن على خلقين يحبهما الله تعالى (٣).

انظر المسألة في المغني (٦/ ٤٨٧ ــ ٤٨٩).

<sup>(</sup>۲) انظر مجموع الفتاری (۱۰۳/۸ ـ ۱۰۳،۲۰۵ ـ ۲۷۸،۶۹۳ ـ ۲۷۸، ۲۰۹)، (۳۲۳/۳ ـ ۲۲۳)، (۱۰/۵۳ ـ ۳۳۲)، (۱۱/۱۱۱ ـ ۱۶۲)، والعقل والنقل (۱٬۲۷، ۲۵۲).

أخرجه بلفظه أبوداود في الأدب باب في قبلة الجسد (٣٥/١٤ \_ ح٥٢٢٥)، وصححه الأرناؤوط (ص٢٥١) من حديث زارع بن عامر المبيدي رضي الله عنه، وأصل الحديث في مسلم كتاب الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله 潔 المراديث في درائم)، ولفظه (وقال رسول الله 寒 لأشيج بن عبدالقيس: إن فيك خصلتين يحبيما الله الحلم والأناة). ولا يصح إطلاق الجبر على الله تعالى نفياً ولا إساناً كما منع من ذلك الأوزاعي رحمه الله، فإثباته فيه من المحدور ما ذكره الشارح، وأما النعي، فيمنع أيضاً لأن اللفظ قد يحتمل معنى صحيحاً كما ورد عن محمد بن كعب قال: (إنما سمى الجبار لأنه يجبر الخلق على ما أراد)، فإذا امتنع من إطلاق اللفظ المحتمل المحتمل المحتمل المحمد المحدور. انظر المقل والنقل (١٧/١ \_ ٢٩).

والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري. والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول.

# وإذا قيل: خلقُ الفعل مع العقوبة عليه ظلم؟!

كان بمنزلة أن يقال: خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم!! فكما أن هذا سبب للموت، فهذا سبب العقوبة، ولا ظلم فيهما.

فالحاصل: أن فعل العبد فعل له حقيقة، ولكنه مغلوق لله تعالى، ومفعول الله تعالى، ليس هو نفس فعل الله. ففرق بين الفعل والمفعول، والحلق والمخلوق<sup>(۱)</sup>. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد \_أثبت للعباد فعلاً وكسباً، وأضاف الخلق لله تعالى. والكسب: هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر<sup>(۲)</sup>، كما قال تعالى: ﴿ لَهُا مَا كُسَيَتُ وَعَلَيْا مَا الْكَسَيَتَ ﴾ [البز:٢٨٦].

<sup>(</sup>١) لما قالت الجبرية والقدرية فعل الله ليس قائماً به الأنه إما أن يكون قديماً فيلزم قدم المفعول أو حادثاً فيلزم قيام الحوادث بذاته، وهم ينفون ذلك، لذا قالوا فعله هو مفعوله المنقصل الخارجي فلما جاءوا إلى أفعال العباد قالت الجبرية هي مفعول الله فهي فعله، وقالت المعتزلة هي ليست فعل الله فليست مفعوله، وأهل السنة قالوا هي مفعول الله وليست فعل الله فليست مفعوله، وأهل السنة قالوا هي مفعول الله وليست فعل الأو في مسألة (حلول الحوادث) في آخر الكلام على الإيمان بالله.

وأنظر في مسألة الفمل والمفعول: مجموع الفتاوى (٧٨/٥، ٢٩٩)، (٢٢٩٦ ـ ٣٣٠، ٢٨٨)، (٢٩٣٠ ـ ٣٣٠، ٢٩٨)،

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصحيح من معنى الكسب، فلا فرق بين كسب، وفعل وأوجد وأحدث وصنع وعمل، فإن هذه كلها مقدورة بالقدرة الحادثة، وهي قائمة في محل القدرة الحادثة، لذا فكسب الأشعري المتقدم ذكره لا يعقل كما تقدم في كلام الشارح. وانظر مجموع الفتاوي (١٩/٨، ١١٩).

## المبحث السادس

# وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله

هذا المبحث في حقيقته يدخل فيما سبق من العباحث العنقدمة، إلا أني أردت أن أفرده في آخر مباحث القدر موافقة لنص حديث جبريل في سؤاله النبي ﷺ، ولا سيما وقد نبه الشارح رحمه الله في آخر هذا المبحث على نكتة لطيقة في شهرة الإيمان بالقدر، والحذر من النفس البشرية التي فيها كوامن الشر ونسأل الله الإعانة على الخير.

#### \* الحسنة والسيئة

قال: (ص11-213)

وقوله: والقُذَر خَيْره وشَرَه وَحُلُوه وَمُره مِنَ اللهِ تَعَالَيٰ.

تقدم قوله ﷺ في حديث جبرائيل: «وتؤمن بالقدر خيره وسره»، وقال تعالى: ﴿ قُلُ لَنْ يُصِيبَنَمُ إِلَّا مَا كَنَبَ اللهُ لَنَا ﴾ [النوبة: ٥١] وقال تعالى: ﴿ وَلِن تُصِبَّهُمْ سَيِّمَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ ﴿ وَلِن تُصِبَّهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَلِن تُصِبَّهُمْ سَيِّمَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَال هَوْلَكُمْ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَقَقَهُونَ حَدِينًا شِيِّ ﴾ [النساء: ٧٨] ، ﴿ مَا أَصَابِكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِينَ اللَّهِ وَمَا أَسَابِكَ مِنْ اللَّهِ وَمَا السَّاءِ ٤٧] الآية .

فإن قيل: فكيف الجمع بين قوله: (كل من عند الله) وبين قوله: (فمن نفسك)؟

قيل: قوله (كل من عند الله): الخصب والجدب، والنصر والهزيمة، كلها من عند الله، وقوله: (فمن نفسك): أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَٰبَكُمُ مِنْ مُصِيبَكُهُ فِيمًا كَسَبَتَ أَيْدِيكُرُ ﴾ [الثورى: ٣٠]. يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ: (وما أصابك من سيئة فمن نفسك)، (وأنا كتبتها عليك) (١٠).

والمراد بالحسنة هنا النعمة وبالسيئة البلية في أصح الأقوال وقد قيل المراد بالحسنة الطاعة، والسيئة المعصية (٢٠). وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدر، والسيئة ما أصابه يوم أحد. والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث. والمعنى الثاني ليس مراداً دون الأول قطعاً ٢٣)، ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه، مع أن الجميع مقدر، فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى، فتكون من سيئات الجزاء، مع أنها من سيئات العمل، والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى، كما دل على ذلك الكتاب والسنة.

وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى: (فمن نفسك)، فإنهم يقولون: إن فعل العبد ـ حسنة كان أو سيئة ـ فهو منه لا من الله ! والقرآن قد فرق بينهما، وهم لا يفرقون، ولأنه قال تعالى: (كل من عند الله)، فجعل الحسنات من عند الله، كما جعل السيئات من عند الله، وهم لا يقولون بذلك في الأعمال، بل في الجزاء.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن المنذر كما بالدر المنثور (٢/ ١٨٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر رسالة (الحسنة والسيئة) لشيخ الإسلام (ص۱۷ ـ ۳۰)، وهذا مبحث مختصر منها.

٣) قال شيخ الإسلام كما بمجموع الفتاوى (٩/ ٣٣٩): ووبعض الناس يظن أن المواد هنا بالحسنات والسيئات: الطاعات المعاصي، فيتنازعون، هذا يقول: قل كل من عند الله، وهذا يقول: قلوصة من نقسك، وكلاهما أخطأ في فهم الآية، فإن المراد هنا بالحسنات والسيئات النعم والمصائب ٤. اهـ. وانظر أيضاً مجموع الفتاوى (٣٣٤/ ٣٣٤، ٣٣٥)، وأيضاً قال: قوالمصيبة الثانية قد تكون عقوبة على الأولى، وانظر مجموع الفتاوى (٣٠٤/ ٢٠٥،).

وقوله بعد هذا: (ما أصابك من حسنة) و (من سيئة)، مثل قوله: (وإن تصبهم حسنة) و (إن تصبهم سيئة). وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي المصائب، فجعل هذه من الله، وهذه من نفس الإنسان، لأن الحسنة مضافةً إلى الله، إذ هو أحسنَ بها من كل وجه، فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه، وأما السيئة، فهو إنما يخلقها لحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه، فإن الرب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وخير.

\* والشر ليس إليك.

قال: (ص٤١٢ـ٤١٤)

والهذا كان النبي عَيْقِ يقول في الاستفتاح: «والخير بيديك، والشر ليس إليك»(١).

أي: فإنك لاتخلق شراً محضاً، بل كل ما تخلقه ففيه حكمةٌ، هو باعتبارها خيرٌ، ولكن قد يكون فيه شرٌ لبعض الناس، فهذا شر جزئي إضافي، فأما شر كلي، أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه. وهذا هو الشر الذي ليس إليه.

أحرحه مسلم في صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه من حديث علي بن أبي طالب (٣٤/١) - ٧٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) فالشر برجع للعدم كما تقدم في مبحث الإرادة قريباً.

خلق ﴿ الله الله : ١)، وإما أن يحذف فاعله، كقول الجن : ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِى الَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، بل لله من الرحمة والحكمة لا يقدّر قلْرَه إلا الله تعالى، وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة (٢٠) \_ يكون شرًا كلياً عاماً، بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيراً أو مصلحة للعباد، كالمطر العام، وكإرسال رسول عام.

وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذاباً عليه بالمعجزات التي أيّد بها الصادقين، فإن هذا شرَّ عام للناس، يضلهم، فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم. وليس هذا كالملك الظالم والعدو، فإن الملك الظالم لابد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه أن وقد قبل سنون سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام، وإذا قُدر كثرة ظلمة، فذاك خير في الدين، كالمصائب، تكون كفارة لذنوبهم، ويثابون على الصبر عليه، الدين، كالمصائب، تكون كفارة لذنوبهم، ويثابون على الصبر عليه، ويرجعون فيه إلى الله، ويستغفرونه ويتوبون إليه، وكذلك ما يسلط عليهم من العدو. ولهذا قد يمكن الله كثيراً من الملوك الظالمين مدة، وأما المتنبثون الكذابون فلا يطل تمكينهم، بل لابد أن يهلكهم، لأن فسادهم عالم في الدين والدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ نَفِلُ عَيْمًا بِسَفَى الْأَوْمِلِ نَبَيْ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَنْ المُنْوَمِلُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْمُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ

انظر مجموع الفتاوى (٨/ ٥١١)، (٢٦٦/١٤).

<sup>(</sup>۲) انظر مجموع الفتاوى (۲۹۹/۱٤).

 <sup>(</sup>٣) ولذا لم يخلَّق الله شراً محضاً من كل الوجوه، انظر مختصر الصواعق (٣٤٩/١).

<sup>(</sup>٤) انظر فصل النبوات.

# \* من ثمرات الإيمان بالقدر

قال: (ص٤١٣)

وفي قوله: (قمن نفسك) من الفوائد: أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيها، لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساؤوا إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابته، وهي إنما أصابته بذنوبه، فيرجع إلى الذنوب، ويستعبذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على طاعته. فبذلك يحصل له كل خير، ويندفع عنه كل شر(١).

(۱) انظر مجموع الفناوي (۸/ ۲۱۵، ۲۱۲).

ربهذا ينتهي ترتيب هذا الكتاب المبارك والحمد نه رب العالمين وصلى انه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقد تم الفراغ من تصحيحه في يوم الخميس الموافق الرابع من ذي القعدة الحرام عام ١٤١٧هـ والحمد نه على كل حال ونعوذ بانة من حال أمل النار.

# نماذج من أسئلة الاختبارات النهائية لامتحانات دار المحديث المخبرية للسنوات السابقة مقرونة بإجاباتها النموذجية على ترتيب الكتاب الأصل(١)

#### اختبار الأول العالى ـ ف١ ١٤١٨/١٤١٨

س١- من أدلة التوحيد: الفطرة، واحتج عليها بحديث «كل مولود يولد على الفطرة
 ١٠٠٠ الحديث، فهل يستقيم الاستدلال به مع وجود رواية مسلم «وإن كانا مسلمين فمسلم»؟ فصل مع ذكر أدلة الفطرة.

س٧- بين باختصار غير مخل موقفك مما يلي مستدلاً:

١- دليل التمانع في الإلهية.

٢ حلول الحوادث بالله.
 ٣ الصفة غير الموصوف.

٤ ـ إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له.

٥ ـ الصلاح والأصلح.

س٣- بين استدلالات أهل البدع بكل دليل مما يلي وناقشه من نفس الدليل:

ا- (سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء
 كذلك كذب الذين من قبلهم...) الآية.

۲\_ حدیث احتجاج آدم وموسی.

٣ـ (يضل من يشاء ويهدي من يشاء).

<sup>(</sup>١) تم فصل الأسئلة عن الأجوبة حتى يحاول القارىء الإجابة بنفسه قبل أن يطلع على الجواب، كما اختيرت الأسئلة بحيث تكون على ترتيب الكتاب باعتبار تفسيمه إلى ستة أقسام حسب تقسيمه في دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة حيث يدرس ثلث الكتاب في سنة دراسة على فصلين دراسيين.

٤\_ اكان الله ولم يكن شيء قبله (غيره) وكان عرشه على الماء.

س٤\_ (يستعمل في العلم الإلهي قياس الأولى سواء كان ثمثيلاً أو شمولاً).

اشرح عبارة الشارح هذه وبين تطبيق هذه القاعدة في إثبات (علم الله تعالى)، وفي انفصال جهتي الأمر والإرادة.

س٥\_ أكمل الفراغات الآتية:

 ١ـ من الأدلة على أن الكون مربوب: ...، والدليل على أن الرب واحد هو...، والدليل على أن هذا الرب الواحد هو المستحق للإلهية دون سواه هو....

 ٢\_ قولهم: (العالم حادث ألأنه لا يخلو من الحوادث، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها) اشتمل على خطأين هما....، ...، ويلزم من هذه العبارة .....

"د أول واجب على المكلف هو . . . . بينما ذهب أهل الكلام إلى أنه . . . .
 أو . . . .

الزيادة والنقصان في الأعمار هو مما بأيدي الملائكة، وفسر بذلك قوله
 تمالى . . . . . ، وقوله تمالى . . . .

من أوجه إعراب (ليس كمثله شيء): ...، بينما أعربت المعتزلة
 (لاإله إلا الله) بـ . . .

# اختبار الأول المالي ــ ف1 ١٤٢٠/١٤١٩

س٦- قال ابن بطال رحمه الله تعالى: ﴿ وَاخْتَلْفُ أَهْلِ السَّنَةِ: هَلِ الاستُواءَ صَفَةَ ذَاتَ اَوْ صَفَةً ذَات أَوْ صَفَةً فَعَلَى، فَمَنَ قَالَ: مَعْنَاهُ: عَلَّمْ قَالَ: هِي صَفَةً ذَاتَ، وَمَنْ قَالَ غَيْرِ ذَلْكُ قال: هي صفة فعل، وأن الله فعل فعلاً سماه استوى على عرشه لا أن ذلك قائم بذاته لاستحالة قيام الحوادث به انتهى من الفتح ملخصاً. ناقش العبارة السابقة في ضوء دراستك.

س٧- هات الدليل العقلي في كل مسألة مما يلي مؤيداً لها أو راداً لها، وتالياً شاهداً مما تقول من النقل الصحيح:

١- اتصاف الرب بالكمال المطلق. ٢- اتصاف الرب تعالى بالعلم. ٣- الربوبية فطرة. ٤- الإرادة تستلزم الأمر. س٨- بين ما تدلُّ عليه النصوص: ١- افعًال لما يربد . . ، ١١ لاية . ٢- فجئنا نسألك عن أول هذا الأمر... ؛ الحديث. ٣- (أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، الآية. س٩- انسب الأقوال وأجب من الآيات: ١- زعموا أن الله لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده. ٧- ذمَّ إبليس حيث أضاف الأغواء إلى الله. ٣- الموت صفة سلية. ٤\_ المقتول قُطعَ عليه أجله. ٥ ـ الفعل صار ممكناً بعد الامتناع لا الكلام. ٦- الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباء في المعنى. س١٠٥ أكمل ما يلي: ١- المنتزع في قول الجهمية [إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب] هو.... وأدى ذلك إلى. . . . ٧ـ هناك ثلاث طوائف شابهوا المنافقين في قولهم: ﴿إِنَّ أَرَدُنَا إِلَّا إِحْسَانًا وتوفيقاً) وهم....، ....، .... ٣ـ الاستدلال على الله تعالى يكون بالله تعالى كما قال تعالى: . . . . . . . . . . . ٤- مراتب فهم الخطاب هي...، ...، ولولا المعنى المشترك في باب الصفات كَر . . . . .

٥\_ من قواعد أهل السنة في باب صفات النفي . . . . ،

#### اختبار الأول العالى \_ ف1 ١٤٢١/١٤٢٠

 س١١ إذا احتج عليك جهمي على منع التسلسل بقوله تعالى: (وأحصى كل شيء عددا) فما هو جوابك عليه؟ وأضف جواباً آخر إذا كان المحتج أشعرياً يحتج بنفس الآية على منع حوادث لا أول لها.

س١٦. بين خلاف الناسَ حول دلالة الأدلة التالية (مما درست) مستدلاً للراجح من نفس المدليل:

١ ـ قوله تعالى عن قول فرعون: (وما رب العالمين) الآيات.

٢\_ (كل مولود يولد على الفطرة. . . ) الحديث.

س١٣ ـ استنبط (قاعدة) يمكنك من خلالها الرد على أصحاب الادعاءات الآتية مع بيان كيفية استخدامك لها في الردود بوضوح، واستدل لكل ما تقوله: (وسمِ الطائفة التي ترد عليها).

١ ـ الصفة غير الموصوف.

٢\_ الاسم غير المسمى.

٣ اثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب.

٤\_ لا يقدر الخبر في إعراب (لا إله إلا الله).

س٤١ اذكر ثلاثة أدلة عقلية تستدل بالأول على أن الكون مربوب، وبالثاني على أن
 ربه واحد، وبالثالث على أن هذا الرب الواحد هو المستحق للعبادة دون سواء،
 ثم استدل لذلك كله من القرآن.

س.١٥: أكمل الفراغات:

١- المحو المذكور في قوله تعالى: (يمحو الله ما يشاء ويثبت) فُسُرَ بد... أو

حياس الأولى: طريق عقلي لاثبات علم الرب تعالى وبيان ذلك.....
 وطريق لفهم حدم تلازم نوعى الإرادة وبيانه....

٣\_ من قواعد أهل السنة في النفي في باب الصفات...، ...، ....
 بينما من قواعد أهل البدع التي أصلوها للتعطيل في هذا الباب...، ....
 ومن قواعدهم في نفي الأسماء...، ....

#### اختبار الأولى العالى \_ ف1 ١٤٢٢/١٤٢١

س13 فضية (اللازمان) شغلت الناس قديماً وحديثاً، والتزم الطوائف لأجلها لوازم شتى. بيَّن معتقد أهل السنة في ذلك مبيناً ما يلزم على القول بأن الحوادث لها أول.

### س١٧\_ فرُق بين ما يلي:

١- قول الجهمية وقول الأشعرية في منع التسلسل في الزمن الماضي.

ليل التمانع المذكور عند المتكلمين ودليل التمانع الذي دلَّ عليه قوله
 تعالى: (لو كان فيهما ألهة إلا الله لفسدتا) وبيُّه.

 ٣ـ دلالة قوله 議: اكان الله ولم يكن شيء قبله، عند المتكلمين ودلالته عند أهل السنة مع الاستدلال للصواب.

س١٨. [فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه] طبق هذه العبارة على الأشعرية في باب الأسماء والصفات وعلى الجهمية في مسألة التسلسل في الزمن المعاضي.

س19 ما المقصود بكل عبارة مما يلي وما الذي يترتب عليها وإلى من تنسب وما موقفك منها؟ بين مستدلاً:

١\_ اثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب.

٢\_ ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق.

٣ يجب نفى (حلول الحوادث) بذات الرب تعالى.

٤ ـ الأمر مستليزم الإرادة.

٥\_ واحد بالذات ثلاثة بالأقانيم.

٦. لولا المعنى العام الكلي المشترك لما فهمنا الخطاب.

#### س٢٠\_ أكمل ما يلي:

١- أول واجب على المكلف هو . . . . ، بينما ذهب أهل الكلام إلى أنه . .
 ٢- الدليل المقلي على إثبات الربوبية هو . . . . ، بينما الدليل العقلي على أن الربوبية نظرة هو . . . . .

۳ـ وجه حدیث احتجاج آدم وموسی هو . . . . بدلیل . . . . .

٥\_ قال تعالى (أنزله بعلمه) والعقل يدل على إثبات العلم لله بدليل . . . .

٦\_ قوله تمالى (لو شاء الله ما أشركنا) حكاية عن المشركين استدل به . . . .
 على . . . . ويرد عليهم به . . . . . .

#### اختبار الأول العالي ـ ف ١٤٢٣/١٤٢٢

س ٢١ ـ ذكر التفتازاتي رحمه الله أن قوجود الماهية ليس إلا في ضمن الأفراد فإذا قبل بحدوث كل فرد من أفراد الحوادث لزم حدوث ماهياتها، فلا يتصور قدم النوع مع حدوث كل فرده ١.هـ من حاشية الكلنبوي، اشرح قول التفتازاني رحمه الله، وماذا يقصد بقدم النوع، وما الذي يترتب على القول بالمنع من قدمه، اشرح بالتفصيل والأدلة.

س77\_ يستعمل في العلم الإلهي اقياس الأولى سواء كان تمثيلاً أو شمولاً، بين كيف تطنّر هذه العبارة علم :

١ ـ انفصال جهتى الأمر والمشيئة .

٢ إثبات علم الله تعالى.

٣ نفى النقائص عن الرب تعالى.

س٢٣\_ استدل بدليل عقلي وآخر نقلي لتأييد أو رد كل مما يلي:

١\_ الربوبية فطرة.

٢\_ الصفات زائدة على الذات.

٣ دليل التمانع في الإلهية .

٤\_ حلول الحوادث بالرب تعالى.

٥- الاشتراك في الإسم يوجب الاشتباه في المعنى.
 س٢٤ بي ما تدل عليه النصوص ورد على من تأولها:

١\_ فعال لما يريده.

- ٢\_ قام خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون.
  - ۳ـ حديث احتجاج آدم وموسى.
  - ١٠ ايضل من يشاء ويهدي من يشاءًا.
- ٥\_ اكان الله ولم يكن شيء قبله (غيره) وكان عرشه على الماءه.
  - س٢٥\_ أكمل ما يلي:
- ١- أول واجب على المكلف هو.... وذهب أهل الكلام إلى أنه......
   وهو باطل لأن....
  - ٢\_ (لكل أجل كتاب) الآية: فسرت بـ...، أو....
- ح. وجود المعنى العام الكلي ضرورة ل. . . . . ، وعليه يثبت أهل السنة الأسماء والصفات.
- ٤\_ نفي التشبيه يراد به . . . . وهو باطل، في حين إذا أريد به . . . . فهو حق.
   ٥\_ شميت الساعة شيئاً في قوله (إن زلزلة الساعة شيء عظيم) باعتبار . . . .
   أما . . . . . فلا يدخل تحت القدرة .
- ٦\_ قولهم العالم حادث لأنه لا يخلو من الحوادث، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها، اشتمل على خطأين هما.....

. . . . .

# اختبار الأول العالي ــ ف٢ ١٤١٩/ ١٤٢٠

س٣٦ في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: «ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي، قال الإمام أحمد بن حنبل لما أوردوا عليه هذا يوم المحنة: «إن الخلق ههنا على السماء والأرض وهذه الأشياء لا على القرآن، ما وجه إبراد الجهمية لهذا الحديث وكيف انفصل عنه الإمام أحمد. وضح مضيفاً أيضاً حجين للجهمية في هذا الباب، وأجب على الجميع.

٣٧٠ صحع العبارات الآتية ومستدلاً للصواب:

١ـ القرآن قديم النوع حادث اأفراد.

٢\_ بجوز اثبات الحد والجهة والمكان لله مطلقاً.

٣ دلُّ على ثبوت الكلام النفسي قول الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد. . . . ٤\_ الظاهر من النصوص غير مراد قطعاً. س ٢٨ بين استدلالات أهل البدع بكل دليل مما يلي وناقش ذلك من نفس الدليل: ١\_ (فأتوا بسورة مثله). ٢\_ (وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج). ٣ (لا تدركه الأبصار). س٢٩\_ اشرح العبارات الآتية ومستدلاً لها: ١ - تقديم العقل على النقل يوجب عدم تقديمه. ٢\_ إنكار رسالته على طعن في حكمة الرب تعالى. ٣ الكلام كلام من قاله مبتدئا لا مبلغاً. س ٣٠ عا أكمل الفراغات: ١\_ من أوجه الجمع بين قأنا سيد ولد آدم. . . ٥ و ﴿ وَلَا تَفْضَلُوا بَيْنِ الْأَنْبِياءَ ٤ : ٣\_ ما لا يوجد في اللامنتهي فليس بموجود، استدل بذلك الشارح على . . . . ٣- إذا تمسك ضال بما يفهمه من قوله تعالى: (وإنه لذكر لك ولقومك) على خصوص الرسالة فيجاب بـ. . . ، ، . . . . ٤ـ قوله (حتى يسمع كلام الله) دليل على . . . . . في رد قولهم: . . . ، ، وبيان ذلك: . . . . . . ٥ ـ الفرق بين مذهبي الأشاعرة والماتريدية في الكلام هو . . . ، ، وبين الكرامية ني أهل الحديث هو . . . . ٦ وجه تفسير قوله تعالى (لئن أشركت ليحبطن عملك) الآية مضمن في قول الشارح . . . . . . ٧\_ التأويل في قوله تعالى (نبئنا بتأويله): هو ...،، وإذا أردنا المتشابه الإضافي في آية آل عمران فهو . . . . . ٨ـ من أدلة ثبوت رؤية الرب تعالى في الآخرة من القرآن: . . . . . . . . . . . . . .

٩- ما يضاف إلى الرب تعالى . . . . . ويمثل لذلك بالكعبة، ومعان للتوصيف
 ويمثل لذلك بـ . . . . .

# اختبار الأول العالي \_ ف٢٠ ١٤٢١/١٤٢٠

- س٣٦- إذا احتج القادياني عليك بأن قوله تعالى ﴿وخاتم النبيين﴾ بمعنى (زينة) النبيين، وأن إعراب (كافة) في آية ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس﴾ صفة لمحذوف أي رسالة كافة. فما جوابك عليه؟
- س٣٢- بين كيف اقترب كل من مذهبي (الماتريدية والجويني) من مذهب المعتزلة في (كلام الله)، ثم بين كيف افترق عنه مذهب كل من (الاشاعرة والاقترانية)، ثم بين مذهب أهل السنة مستدلاً بدليلين له وموضحاً دلالتهما على مفارقة المذاهب المذكورة؟
- س٣٣- نقل الحافظ في الفتح عن طائفة قولها (والكلام القديم معنى قائم بالذات لا يتعدد ولا يتجزأ، بل هو معنى واحد إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، أو العبرانية فهو توراة..) من الطائفة وما دليلها من القرآن واللغة وما وجه الخطأ في استدلالها؟
  - س٣٤ مستدلاً له:
    - ١- إطلاق لفظ (الحد) على الله.
  - ٢ـ المعجزة كدليل وحيد لثبوت النبوة.
  - ٣- نفي الرؤية بقوله ﴿لا تدركه الأبصار﴾.
    - ٤- تشبيه نزول القرآن بنزول الحديد.
  - ٥- الرسالة أعم من جهة أهلها لا نفسها من التبوة.
  - الوقف على قوله تعالى ﴿وما يعلم تأويله إلا الله﴾ للمتشابه الإضافي.
    - ٧ـ كتابة الكلام وكتابة الأعيان مختلفان.
  - س٣٥ عند مناظرتك لجهمي احتججت عليه في ثبوت صفتي الوجه واليد وفي ثبوت الرؤية بقوله تعالى ﴿ويبقى وجه ربك﴾، ﴿لما خلقت بيدي﴾، وبحديث البخاري ومسلم \*وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء علو

وجهه في جنة عدنه فعارضك الجهمي بالاستدلال بقوله تعالى ﴿وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره﴾، وبقوله ﴿وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه﴾، وبحديث «والكبرياء ردائي﴾ والكبرياء صفة ذات.

ـ بين مراده من ايراد هذه النصوص وأجب على استدلاله من خلال دراستك. (حاول من نفس الدليل).

# س٣٦ـ أكمل العبارات:

٢\_ إثبات الفوقية نه باعتبارها جهة اعتبارية لأنه ما لا يوجد في اللامنتهي فليس
 بموجود، معنى ذلك . . . .

٣\_ يوصف الله تعالى من مراتب المحبة بـ. . . . . . . . . .

٤ـ موقفك من الألفاظ الحادثة التي لم يأت الشرع بإثباتها لا بنفيها هو . . . .
 ٥ـ لا يصح دعوى تقديم العقل على النقل لأن . . . . . . . . وذلك يوجب عدم تقديمه .

## اختبار الأول العالي ــ ف٢ ١٤٢١/١٤٢١

س٣٧- انقض الجويني بمذهبه في كلام الله الأصل الذي بنى عليه الأشاعرة عند ردهم على المعتزلة، وضح هذه العبارة مبيناً مذاهب (الجويني - الأشاعرة ـ المعتزلة).

س٣٨\_ استدل المعتزلة على مذهبهم في الرؤية بأدلة عقلية ونقلية، اذكر قياساً عقلياً لهم استدلوا به على نفي الرؤية ودليلاً شرعياً استدلوا به أيضاً، ثم بين مذهب أهل السنة راداً على المعتزلة فيما ذكرته عنهم.

س٣٩ ـ اذكر خلاصة مذهب أهل السنة فيما يلي:

١\_ إطلاق ألفاظ (الأعضاء \_ الجوارح \_ الجهة \_ الحد) على الباري تعالى نفياً
 أو إثباتاً مع ذكرك لمعانى هذه الألفاظ واحتمالاتها.

- ٢ـ الجمع بين المفاضلة بين الأنبياء وثبوت النهي عنها. ٣- دعوى تقديم العقل على النقل. ٤- مراتب المحبة وما يوصف الله به منها. س٠٤- ما هو رأيك فيما يلي معللًا ومستدلًا: ١- المعجزة كدليل وحيد لإثبات النبوات. ٢- نفى الرؤية بقوله تعالى (لن تراني). ٣- العموم والخصوص بين الرسالة والنبوة. ٤- تشبيه نزول (القرآن) بنزول (الأنعام). س٤١- أكمل ما يلي: ١- نفي العلو عن الله باعتباره جهة وجودية . . . . لأن . . . . بينما نفيه عن الله تعالى باعتباره جهة اعتبارية . . . . لأن . . . . ٢- إذا أريد بالمتشابه في آية آل عمران (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) المتشابه . . . . كان الوقف على لفظ الجلالة، ومن وصل أراد المتشابه ٣- من أدلة عموم رسالة النبي ﷺ: ....، ....، .... ٤\_ قول الأخطل: «إن الكلام لفي الفؤاد...» استدل به .... على ....

  - وأجيب علمي ذلك بـ . . . . ، . . . . . . . . . .
    - ٥- انكار رسالته ﷺ طعن في الرب لأن . . . . .
    - ٦- الكلام كلام من قاله مبتدئاً لا من قاله مبلغاً: معنى هذه العبارة . . . . . ٧- ظاهر النصوص مراد ومعنى ذلك . . . . .

## اختبار الثاني العالى \_ ف1 ١٤١٨/ ١٤١٩

س٤٢ــ قال الإمام عبد القاهر البغدادي: «وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان؛ اهـ. ناقش العبارة وبين المراد من قوله (وأجمعوا) من خلال دراستك.

# س٤٣ بين موقفك مما يلي باختصار مستدلاً: ١- توجيهان لمنع الدعاء مشتملاً على قولك (بنبيك). ٧- الطاعة هي موافقة المشيئة. ٣ موقف الفلاسفة من أركان الإيمان الخمسة. ٤ - جواب الاعتراض على الدليل الفطرى على العلو. س٤٤ـ بين استدلالات الناس لكل دليل مما يلي وناقشه من نفس الدليل مرجحاً: ١\_ (وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. . . ) الآيات. ٢ ـ (لن يستنكف المسح أن يكون عبداً لله . . . ) الآية . ٣ـ رواية شريك لحديث الإسراء وفيها «ثم استيقظت» مع قوله تعالى (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك. . . ) الآية. ٤\_ (واتخذ الله إبراهيم خليلًا). سر٥٩ ما المراد بعبارة كل من هؤلاء: ١- الإمام الشافعي حيث يقول: «ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا، ٧- ابن مسعود رضي الله عنه حيث يقول: انظرت إلى الفَرَأَة فرأيت قراءتهم متقاربة . . . فاقرؤوا كما علمتم . . ٣- قول الشارح رحمه الله: "ومنشأ الضلال التسوية بين المشيئة والمحبة، فسوى بينهما الجبرية والقدرية». س٤٦ـ أكمل ما يلي:

# ١ـ نزل الفرآن على سبعة أحرف، واشتمل المصحف العثماني على .... منها، بدليل ..... ٢- علامة الفلب الحي .....، بينما القلب المريض علامته ..... ٣ـ من خصائص بيت إبراهيم عليه السلام ....، .... ٤ـ من أنواع العلو ....، .....

ه\_الشر يعود إلى العدم المحض، وبيان ذلك...... 1\_ احتج الجهمة على نفى التسلسل في الزمن الماضي يحديث ....، ووجه

 ٦- احتج الجهمية على نفي التسلسل في الزمن الماضي بحديث . . . . ، ووجهه الشارح بأن المراد منه . . . . بدليل . . . . .

#### اختبار الثاني العالى \_ ف1 ١٤٢٠/١٤١٩

س٤٧. قال الكرماني رحمه الله تمالي: «لما كانت جهة العلو أشرف من غيرها أضافها إليه إشارة إلى علو الذات والصفات؛ اهد. بيَّن الخطأ في عبارته ثم أجب عن اعتراض المعطلة على الدليل المقلى للعلو.

س٤٨\_ هات الدليل العقلي الصريح وأيده بدليل نقلي صحيح لكل مما يأتي:

١\_ الاستدلال على ثبوت القدر بعلمه تعالى.

٢\_ إرضاء الخالق لا الخلق مقدور ومأمور.

٣ـ الطاعة موافقة الأمر الشرعي لا الكوني.

٤- الاستدلال للربوبية لمن فسدت فطرته مفيد.

سـ39\_ بين ما تدل عليه النصوص ورد على من تأولها أو استدل بها على خلاف ما تعتقده:

١\_ «أنا فرطكم على الحوض» الحديث.

٢\_ (فما تنفعهم شفاعة الشافعين) الآية.

٣\_ ﴿إِنَّ اللَّهُ وَتُرُّ﴾ الحديث.

٤\_ (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. . . ) الآيات.

٥\_ •أول ما خلق الله القلم. . . ٩ الحديث.

س٠٥- انسب الأقوال واستدل للراجح:

١- المغيبات نؤمن بها ولا نشتغل بكيفيتها.

٢\_ الأحرف السبعة جميعها في المصحف.

٣\_ المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب.

س٥١ هـ أكمل ما يلي:

١- قول الداعي بحق نبيك إن كان مراده . . . . فهو محذور من وجهين
 . . . . وإن كان مراده . . . . فهو . . . . لأنه . . . . . و . . . . .

إذا قبل: إذا كان الكفر بقضاء الله فكيف ننكره، فالجواب من وجوه منها.

٣\_ علامة القلب الميت . . . . ، بينما علامة مرض القلب . . . . ودواؤه . . . .

٤\_ من أنواع أدلة العلو: الفوقية و.... و.... و....

٥- دليل الجواهر والأعراض اعتمدت عليه المعتزلة في التوحيد وخلاصته

# اختبار الثاني العالي ـ ف ١٤٢١/١٤٢٠

س٢٥\_ قال الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى: "وإنما أضاف المعارج إليه سبحانه إضافة تشريف ومعنى الارتفاع إليه: اعتلاؤه مع تنزيهه عن المكان، ناقش العبارة محتجاً بالدليل المقلى على العلو مفصلاً.

س٥٣٥ قال الشارح: ﴿ وَمِنشَأَ الضَّلَالُ مِنَ التَسْوِيَةُ بِينَ الْمُشْيَّةُ وَالْمُحْبَةُ ، فَسُوى بِينَهُمَا الجبرية والقدرية ثم اختلفوا . . . ﴾ اشرح العبارة مستدلاً وموَّجهاً ومبيناً مذهب أهل السنة بدليله ومستنبطاً له من مذهبيهما .

س٤٥ ـ اذكر خلاف الناس في الاستدلال بالأدلة الآثية مستدلًا للراجح:

١\_ (وهو القاهر فوق عباده) الآية.

٢\_ آية الميثاق.
 ٣\_ (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. . ) الآية.

٤\_ «أول ما خلق الله القلم. . . » الحديث،

٥\_ قوالشر ليس إليك . . . الحديث .

٦- ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين) الآية.

س٥٥\_ وجُّه واشرح العبارات الآنية وانسبها إلى قاتلها: ١\_ ونظرت إلى الفَرَأة فرأيت قراءتهم متقاربة. . . ، الأثر.

٢\_ دالطاعة موافقة الأمر القدري ا .

٣\_ دناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا،

#### س٥٦م أكمل الفراغات:

٢- نفت .... صفة .... الله لأنها تقتضي في زعمهم مناسبة بين الخالق والمخلوق، بينما أصلت ... دليل الجواهر والأعراض وبنت عليه نفي الصفات، وذهبت ... إلى تأويل ... بأنه فيض فاض من العقل الفعال. ٣- من أدلة ثلاثة أنواع من الشفاعات في الآخرة ...، .... (اذكر

#### اختبار الثاني العالى \_ ف ١٤٢٢/١٤٢١

س٥٧\_ ماهية (المكان) قضية أشغلت الناس قديماً وحديثاً، بين كيف بنى المتكلمون مذهبهم في نفي (علو الله) على خلقه على هذه القضية واستدل لما تراه صواباً بخمسة أنواع من الأدلة النقلية.

س٥٨. بين كيف تقيم الدليل العقلي على علو الله تعالى على من يزعم أن نسبة الأمكنة إليه سواه (البينونة الكبري).

س٩ ٥\_ بين المراد بالعبارات الآتية وناقشها مستدلًا لما تراه صواباً وممثلًا:

١\_ ينزل ربنا في ثلث الليل ولا يخلو منه العرش.

٢ ـ الطاعة موافقة الأمر الكوني.

ثلاثة أدلة لكل نوع دليل].

٣\_ أولية خلق القلم مطلقة لا نسبية .

٤\_ المفاضلة بين الملائكة وصالحي بني آدم أدلتها للفضل لا الأفضلية.

س٦٠. يخلط كثير من الناس بين (التوسل والاستفائة والقسم والاستشفاع) بين ما يجوز مما لا يجوز من هذه الأقسام مستدلاً لما تقول ومعللاً للمنع.

س٦١ .. أكمل ما يلي:

١\_ قال تعالى (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة) وفي حديث شريك وثم
 استيقظت، وجه ذلك هو . . . . .

### اختبار الثاني العالى .. ف ١٤٢٢ ١٤٢٢ هـ.

٨ـ قضية الأحرف السبعة والقراءات السبعة حاصلها: .......

س73\_ أـ ذكر الشيخ الخلخالي رحمه الله في حاشيته على شرح الدواني للعضد أن الشرح ورد بتخصيصه تعالى بجهة الفوق كما خصص الكعبة بكونها بيت الله، ولذلك يتوجه إليها في الدعاء أي إلى جهة الفوقه. ناقش وبين ما مراده بالتشبيه الذي ذكر ثم بين اتصاف الله بالفوقية نقلًا من الكتاب والسنة وعقلا بأدلته الصريحة.

# س٦٣\_ انسب الأقوال واستدل للراجع:

١- ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا.

٢- المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب.

٣\_ إرضاء الخالق (لا الخلق) مقدور ومأمور.

٤ نظرت إلى القرأة فرأيت قراءتهم متقاربة . . . فاقرؤا كما علمتم .

س٢٤ ـ اذكر موقفك باختصار مما يلي مع الاستدلال لكل ما تقول ومع الترجيح: ١- آية العيثاق المواد بها الميثاق المقالي.

٢ المفاضلة بين الملائكة وصالحي بني آدم.

٣ التسوية بين المشيئة والمحبة.

٤\_ الإيمان وأركانه وما بدلت الفلاسفة والمعتزلة.

| "- اكمل ما يلي:                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| ١_ الطاعة هي موافقة الأمر الشرعي، وذهب إلى أنها موافقة الأمر  |
| الكوني وهو غلط لأن                                            |
| ٢- من أنواع العلو النقلية                                     |
| ٣ـ علامة موت القلب هي بينما علامة مرضه                        |
| ٤ـ من خصائص بيت الخليل إبراهيم عليه السلام                    |
| ٥_ (أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب ) الحديث جملة واحد عند |
| بمعنى ، ، ولو سُلم أنه جملتان لكان المراد بدليل               |
| ٦ـ قول الداعي (بحق نبيك) إن كان المراد منه فهو محذور من وجهين |
| هما،، وإن كان المراد منه فهو محذور من وجهين أيضاً             |
| ,                                                             |

### اختبار الثاني العالى \_ ف٢ ١٤١٩ / ١٤٢٠

س٦٦\_ قضية (الخروج على الأئمة والانقلابات) شغلت الناس قديماً وحديثاً، وأرجبت فتناً متصلة، ققد ثلاث قواعد لأهل السنة في هذا الباب، واذكر شبهة للخارجين وأجب عنها من خلال النصوص.

س 17- صُغ من خلال الأفكار الآتية معتقد أهل السنة في قضية التكفير (خمس عبارات على الأقل): (كفر المعين - الشروط والموانع - التعيين والتعميم -أقسام الناس في القرآن - الأسباب التي تسقط عقوبة جهنم لمن استحقها).

س١٨٨- بين الخلاف وما ينبني عليه في كل قضية مما يلي، واستدل للراجع:

١ـ الخلاف الواقع بين أهل السنة في دخول العمل في مسمى الإيمان.

٢- الخلاف الواقع بين الخوارج والمعتزلة في تكفير مرتكب الكبيرة.

٣ـ الخلاف بين الحنفية والكلابية في مسألة الاستثناء في الإيمان.

الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في تفسير قوله تعالى (فمن نفسك).
 س٦٩ استدل لما يلي مفصلاً إن احتجت للتفصيل، ومثل لكل:

١\_ الإيمان يزيد وينقص.

- ٢ ـ الشهادة لمعين بالجنة أو النار .
- ٣\_ تحتمع الولاية والعداوة في شخص واحد.

# س ٧٠ـ أكمل الفراغات:

- ١- •سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»: اختلف في الكفر المراد هنا فقيل:
   . . . . والصواب . . . .

- ٤ـ ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من المذكورات في حديث جبريل،
   وإنما خصت الخمس فيه يسبب . . . .
   ٥ـ فال 激奮: «والشر ليس إليك» وإنما جاء القرآن بصور في الاضافة
- هي...، د ... د ...
- ٦- الصلاة خلف المبتدع تكره في حالة . . . . ، ، وتركها محرم في حالة
   . . . . . .

# اختبار الثاني العالي \_ ف٢ ١٤٢١/١٤٢٠

س٧١ سنطرب أقوال الناس كثيراً في مسائل الكفر والتكفير، استدل لقول أهل السنة أنه ليس كل من قال كفراً فإنه يكفر، ولا كل من فعل كفراً أنه يكفر، ولا كل من اعتقد كفراً أنه يكفر. ثم بين الاعتراض الحاصل من الشارح على الطحاوي في قوله: «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله».

س٧٢ـ الخلاف بين الناس في مسائل الإيمان قد يكون لفظياً، إلا أنه تنبني عليه ثمرات معنوية، اذكر خلافين لفظيين ذكرهما الشارح، ثم بين ثمرة واحدة لكل واحد منهما معنوية، وأخرى لفظية.

> س٧٣\_ اذكر موقفك مما يلي مستدلاً له: ١\_ الخروج على حكام الجور.

٢- تفسير المعتزلة لقوله تعالى (فمن نفسك).

٣- المغايرة بالعطف.

٤- كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره.

٥- النص على الأعمال الخمسة في حديث جبراثيل دون غيرها.

س٧٤ علل لما يلي مع الاستدلال لكل ما تقوله:

١- من البغي الشهادة على معين بجنة أو بنار بغير نص.

٢- اضطراب عبارة الطحاوى في أهل الكبائر.

٣- تكفير المعين مرتبط بشروط وانتفاء موانم.

٤ زيادة الخوف والرجاء عن الحد الشرعي مذمومة.

# س٧٥\_ أكمل الفراغات:

الفرق الصحيح بين الكبائر والصغائر هـو .... وإنما تـرجـع
 لكونه.......

أشكل قوله تعالى (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين) على . . .
 فأجابوا بـ . . . ورد بأنه . . . .

الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا والعكس وبيان ذلك . . . . .

آدا سئلت ما الحكم في إيمان من لا إسلام له أو إسلام من لا إيمان له
 فجوابك . . . . . مستدلاً بـ . . . .

# اختبار الثاني العالي \_ في ١٤٢٢/١٤٢١

س٧٦\_ قضایا الایمان والکفر والتکفیر تکلم الناس فیها قدیماً وحدیثاً بالحق تارة وبالباطل تارات، من خلال دراستك:

أـ اذكر الفرق بين كل مما يلي: (اذكر فرقين لكل نقطة):

١\_ قول المرجئة وقول مرجئة الفقهاء.

- ٢ ـ قول الماتريدية وقول الجهمية في تعريف الإيمان.
- ٣\_ قول الكلابية بالموافاة وقول السلف بالعاقبة في الاستثناء في الإيمان.
  - ع. قول الخوارج وقول المعتزلة في مرتكب الكبيرة في أحكام الدنيا.
     ٧٧ ناة أقبال الطبادي الآتية من أحد محداداً وإن الشاهد.
    - س٧٧ ناقش أقوال الطحاوي الآتية مبيناً أحسن محامله لدى الشارح:
      - ١\_ ولا نكفر أحداً بذنب من أهل القبلة ما لم يستحله.
      - ٢\_ ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه.
- ٣ـ والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن.
   ٤ـ والإيمان واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى
   (بالحقيقة) ومخالفة الهوى وملازمة الأولى.

# س٧٨\_ علل لما يأتي:

- ١- نحكم على قول (لا كفر إلا باعتقاد) أنه من أقوال المرجئة في حين أن من
   قال (لا تكفير إلا باعتقاد) نستفصل منه قبل الحكم.
  - ٢\_ مجرد القول بعدم تكفير تارك المباني (غير الشهادتين) ليس بإرجاء.
    - ٣ نمنع أن يكون تارك جميع الأعمال مؤمناً في الباطن.
- ٤ـ نكتفي في الحكم بالكفر في مسائل (سب الله ورسوله ودين الإسلام) بالعمد
   دون قصد الكفر.
- س٧٩ـ استدل بدليل لكل نوع من أنواع الكفر (كفر القول وكفر العمل وكفر الاعتقاد وكفر الشك وكفر الترك) على أنه قد يتلبس بها شخص ولا يكفر. [دليل من الكتاب أو السنة لكل نوع].

#### س٨٠٠ أكمل ما يلي:

- ١- ذكر أركان الإسلام الخمسة في حديث جبريل في الإسلام والإيمان
   والإحسان دون غيرها لأن . . . . .
  - ٢\_ المنع من الخروج على الأثمة معقول المعنى فهو معلل يـ . . . .
- من أدلة زيادة الإيمان بما لا يصلح أن يكون زيادة للمشروع قوله تعالى
   ...
  - ٤- قد بكون الإمام الراتب فاسقاً أو مبتدعاً فتجب الصلاة خلفه بدليل . . . . .

#### اختبار الثالث العالى \_ ف1 ١٤١٩/١٤١٨

 ١٨ مسألة (الجبر والاختيار) شغلت الناس قديماً وحديثاً، افترق الناس لأجلها فرقاً متباينة، بين ثلاثة قواعد لأهل السنة تضبط أصول هذه المسألة من خلال فهمك للمنهجر.

س٨٢ بين موقفكُ مما يلي باختصار ومستدلًا:

١\_ مستقر الأرواح حتى قيام الساعة.

٢\_ الإحسان مراد لذاته والانتقام مراد بالعرض.

٣ـ تعلقات الروح بالبدن.

عنى «لا حول ولا قوة إلا بالله».

٥- القدرة نوعان مصححة ومرجحة ولكل منهما صفات.

س٨٣٠ بين استدلالات الناس بكل دليل مما يلي وناقش ذلك من نفس الدليل:

١\_ ﴿ثُمْ أَنشَأْنَاهُ خَلَقاً آخِرُ فَتَبَارِكُ اللهُ أَحْسَنُ الخَالَقِينَ﴾.

٢- ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ .

٣ـ ﴿وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى﴾.

٤\_ ﴿إنك لن تستطيع معي صبراً ﴾.

س٨٤ مالمراد بهذه العبارات، وما رأيك فيها مناقشاً:

١\_وفي الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل هي الجواهر.

٧- «افتقار الفعل الممكن إلى مرجح يدور معه ضروري».

٣- "فرض الرجلين المسح بالكتاب وجاءت السنة بالغسل".

# س٥٥ أكمل ما يلي:

 ١- الروح محدثة بدليل ....، و....، أما قوله .... فالمراد بالأمر هنا المأمور.

٢- انفق أهل السنة على انتفاع الأموات من سعني الأحياء بـ . . . . .
 واختلفوا في . . . . .

٣- استدل . . . . بجواز تكليف ما لا يطاق (ووقوعه شرعاً) بقوله ﷺ . . . . ،

- ولا دليل لهم في الحديث لأن المراد. . . .
- - ٥\_ حكم اهداء ثواب القراءة للنبي ﷺ هو . . . . بدليل. . . . ، و . . . .
- ٦ـ وجه الاستثناء في قوله تعالى (إلا ما شاء ربك عطاءً غير مجذوذ) هو . . . .
   بدليل قوله تعالى . . . .

#### اختبار الثالث العالى ـ ف ١٤٢٠/١٤١٩

سـ٨٦ قال البيهقي رحمه الله تعالى: «قال تعالى: (أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون) فسلب عنهم هذه الأفعال وأثبتها لنفسه ليدل بذلك على أن العوثر فيها حتى صارت موجودة بعد العدم هو خلقه اهد. ناقش العبارة موضحاً باختصار كيف يستقيم القول بعذاب المكلفين على معاصيهم مم أنها خلق الله؟.

س٨٧٪ هات الدليل العقلي الصريح وأيده بدليل نقلي صحيح لكل مما يلي:

- الرافضة أخسر الناس صفقة في باب الإمامة.
- ٢\_ الفرض غسل الرجلين لا مسجها في الوضوء.
- ٣ـ الشرع قد يأتي فيه محارات العقول لا محالاتها.
   ٤ـ النجاة من الشر لا تستازم حصوله بل انعقاد سببه.
- س٨٨٠ بين ما تدل عليه النصوص وأجب عن استدلال المخالف بها:
  - ١\_ (قل الروح من أمر ربي).
  - ٢\_ (كل شيء هالك إلا وجهه).
  - ٣\_ (قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله).
    - ٤\_ (إنك لن تستطيع معي صبراً).
    - ٥\_ قلن يدخل أحد الجنة بعمله).
      - ٦. (والله خلقكم وما تعملون).
    - س٩٨. انسب الأقوال واستدل للراجع عندك:
  - ١\_ في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل عند الموت.
    - ٢\_ القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين.

- ا- الإحسان مراد لداته والانتقام مراد بالمرض.
   ك- لا ينتفع المبيت بشيء لأنه (ليس للإنسان إلا ما سعى).
   اكمل ما يلي:
   الفرق بين النفس والروح . . . . . بينما الفرق بين المحاسبة والوزن . . . .
   لا يظلق على الرب تعالى نفياً أو اثباتاً اسم (الجبر) لأن . . . .
- "لد دلت الأدلة على أن مستقر الأرواح حتى قيام الساعة هي .... .
   قوله (عطاء غير مجذوذ) بين المتشابه فيما قبله، وقبل في الاستثناء أن .... أو .... .
- من صفات الاستطاعة المصححة ...، ...، بينما من صفات المرجحة ....
   المرجحة ....
   المراجحة المستفاعل أن الميت ينتفع بـ ....

# اختبار الثالث العالمي \_ ف ١٤٢١/١٤٢٠

س٩٩- بين كيف بنى كل الجبرية والقدرية قولهم في أفعال العباد على مسألة (الفعل والمفعول؟).

س٩٢ - بين استدلالات الناس بكل دليل وناقش ذلك من نفس الدليل:

. . . . والراجح (عند الشارح) هو . . . . بدليل . . . . .

١- ﴿ثُمْ أَنشَانَاهُ خَلَقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالفين﴾.

٢- ﴿ أَفْرَأَيْتُم مَا تَحْرَثُونَ أَأْنَتُم تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنَ الزَّارِعُونَ ﴾ .
 ٣- ﴿ إِنْكُ لَنْ تَسْتَطِيمُ مَعْي صَبْرًا ﴾ .

£ ﴿ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ﴾.

س٩٣ استدل لما يأتي:

١\_ عذاب القبر (ثلاث آبات).

الروح محدثة.
 مستقر الأرواح.

٤\_ فناء النار عند من رأى ذلك (دليل نقلي وآخر عقلي).

- ٥ ـ النشأتان نوعان تحت جنس.
- س٩٤. اشرح العبارات وانسبها واستدل للراجح:
- ١- في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل عند الموت.
- ٢- لا ينتفع الميت بشيء لقوله (وأن ليس للإنسان ما سعى).
- ٣ تكليف المشتغل بالضد من باب تكليف ما لا يطاق.
- ٤ـ افتقار الفعل الممكن إلى مرجع يدور معه طرداً وعكساً ضروري.
   ٥ـ العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري.

### س٩٥ أكمل الفراغات:

- ١- الرافضة أخسر الناس صفقة في باب الإمامة بدليل . . . . وضلوا في جعلهم
   المسح فرض الرجل في الوضوء، والآية تدل على الغسل من وجوه . . . . .
- ٢- آية هود (إلا ماشاء ربك عطاء غير مجذوذ) الاستثناء فيها بمعنى . . . .
   قا . . . . .
- ٣\_ ينتفع الأموات بسعي الأحياء إجماعاً بـ ....، .... ومقتضى جواب
   الشارح على من جعل اهداء ثواب القراءة من باب البدع هو .....، وأما
   اهداء الثواب للنبي ﷺ فمنعه الشارح من وجهين ....، ....
- ٤ــ الفرق بين الجبل والجبر هو . . . . وبين الروح والنفس هو . . . . . وبين نسمة المؤمن ونسمة الشهيد بعد الموت هو . . . . .

## اختبار الثالث العالي ـ ف ١٤٢٢/١٤٢١

- س٩٦. اكتب مختصراً عن معتقد أهل السنة مقروناً بأدلته حول حقيقة النفس ما هي؟ وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه أو جسم مساكن له مودع فيه؟ وهل هي الروح أو غيرها؟ وهل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة؟ وهل تموت الروح؟ وما مستقر الأرواح حتى قيام الساعة؟.
- س٩٧. قال الشارح رحمه الله ﴿والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خبط واضطراب بين هذا الخبط المشار اليه، وكيف أدى إلى نقوية

شبهة منكري المعاد الجسماني وأجب مستدلاً.

س٩٩- بين المراد من قول الطحاوي «ولا يطيقون إلا ما كلفهم، واشرح اعتراض الشارح عليه.

س99\_ استدل لئلائة أقوال للناس في مسألة فناه النار ورجح ما تراه بدليله راداً على استدلال المخالف.

س٠٠٠ اذكر الراجح فيما يلي مقروناً بدليله وراداً على استدلال المخالف:
 ١- استئجار قوم لقراءة القرآن واهداء ثوابه للميت.

٢\_ تكليف ما لا يطاق ووقوعه شرعاً.

٣- المسح على الخفين أو الرجلين في الوضوء.

٤- الاستطاعة المرجحة في قصة الخضر وموسى.

# س١٠١ـ أكمل ما يلي:

 الفرق بين ألجبر والجبل في أفعال العباد هو.... والجبر لا يكون إلا من عاجز لأنه .....

حول...: «العلم الضروري بأن العبد يحدث فعله» لا ينافي قول الرازي
 .... وذلك لأن ....

انفق الجبرية والقدرية النفاة على أن «فعل الله مفعُوله» ونشأ ضلالهم في أفعال العباد بناء على ذلك نقالت العباد بناء على ذلك فقالت الجبرية: . . . . وقالت المعتزلة: . . . . واستدلوا من الغرآن بـ . . . . . ومن السنة بـ . . . . .

٤ـ الدليل على ذم المكذبين بالساعة من القرآن .... ودليل بقاء الجنة: .... وأما القول بأن العقوبة على الأمر العدمي بفعل السيئات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل: .... والدليل على أن الظلم ممتنع من الله تعالى لكمال عدله لا لكونه ممتنع غير مقدور هو: ....

#### اختبار الثالث العالي ـ ف١٤٢٣-١٤٢٢ هـ

س١٠٢ ـ ذكر الكلنبوي في حاشيته على شرح الدواني للعضد أنه الا يمكن الجمع

بين القول بقدم العالم مع عدم تناهي المكلفين المحشورين وبين المعاد الجسماني، أشار إلى متنزع منكري المعاد الجسماني، فعن هم وما هو مننزعهم وكيف كان القول بـ(الجواهر الفردة) مقوياً لشبهتهم، بين مفصلاً وذاكراً خلاصة قول أهل السنة في ذلك بدليله.

س١٠٠٠ خكر الطوعي رحمه الله «أن كشف سر القدر أن الله عز وجل علم من عصاه من خلقه وأنه لو فوض إليهم لعصوه مع مفسدة مشاركتهم له في الخلق، فجبرهم على وفق الواقع منهم لو فوض إليهم ثم عاقبهم على تقدير ذلك، وقد أخفى عنهم طريق الجبر بأن خلق أفعالهم بواسطة مشيئاتهم فظنوا أنهم لها خالقون، وإنما هم بلطيف الحكمة وعظيم القدرة مجبورون غالطون». ناقش ما تقدم ذاكراً دليلاً للجبرية من القرآن وآخر من السنة وأجب عن استدلالهم.

س١٠٤\_ ما منتزع من قال ما يلي ذاكراً الفرقة وراداً على شبهتهم:

١\_ فرض الرجلين المسح في الوضوء.

٢\_ القدرة لا تكون مع الفعل.

٣\_ القدرة لا تكون إلا مع الفعل.

٤ لا ينتفع الميت بشيء من الحي.

٥\_ الروح قديمة غير حادثة.

س١٠٥. بين ما تدل عليه النصوص وأجب عن استدلال المخالف بها.

١\_ (قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله).

٧\_ (كل شيء هالك إلا وجهه).

٣\_ (والله خلقكم وما تعملون).

٤. (أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون).
 ٥. «أحيوا ما خلقتم».

س١٠٦٠ أكمل ما يلي:

١\_ قول الطحاوي (ولا يطيقون إلا ما كلفهم): اعترض عليه بـ.... وأجيب

لفت.... الميزان الأنه.... وأجيب عليهم بـ.... والمراد من الميزان
 .... وبذلك يفترق عن المحاسبة التي يراد بها.... والذي يوزن هو....

- ٣- قــولــه (مسا كــانــوا يستطيعــون السمــع) قــل إن المــراد
   بالاستطاعة . . . . لأن . . . . وأجب . . . . بأنها . . . . بلايل . . . .
- به مستقر النفوس....، وتتعلق الروح بالبدن بأكمل تعلق في حالة....
- ٥\_ تكليف المشتغل بالضد قيل هو. . . . . وأجيب بأن ذلك بدعة ولأن . . . .

### اختبار الثالث العالي ـ ف٢ ١٤٢٠/١٤١٩

س١٠٧٠ اذكر أقوال الطوائف (طائفتين على الأقل) في كل مما يأتي ثم اذكر قول أهار السنة بدليله:

- ١ ـ النبوات.
- ٢\_ ثبوت خلافة الصديق.
- ٣\_ طرق التعامل مع نصوص الوحي.
- ٤\_ صفات الرضا والغضب والفرح ونحو ذلك من صفات الرب تعالى.
- س١٠٨ـ اذكر الحجة أو العذر الشرعي المقبول، ثم بين الصواب فيما يأتي:
  - ١\_ قول لإمام يخالف الحديث الصحيح.
  - ٢\_ أول الآيات طلوع الشمس أو خروج الدابة.
- ٣. حجة من قاتل مع علي رضي الله عنه في حروبه، وحجة من كان معاوية،
   وحجة من قعد عن القتال.
  - س١٠٩ ما الفرق بين مع الاستدلال لما تقول: ﴿
    - ١\_ المعجزة والكرامة والسحر.
      - ٢\_ الكهانة والتنجيم والعرافة.
    - ٣\_ اختلاف التنوع واختلاف التضاد.
- س١١٠ــ اجمع بين ما يلي أو كيف توجه ما يلي: (اذكر وجهين لكل فقرة على الأقل).
  - ١\_ الأمر بالدعاء مع نفوذ القدر دعوت أو لم تدع.
  - ٢\_ هناك من يسأل الله فلا يعطى مع أن الله يقول (أجيب دعوة الداع).

### س١١١\_ أكمل الفراغات:

١\_ الحدود التي يصل إليها الساحر بسحره هي . . . . وأنواع السحر . . . .

٢\_ حكم الاستعانة بالجن . . . . والدليل . . . . .

٣\_ مشبهة الأفعال هم . . . . ، ومن أصولهم . . . . الذي ضمنوه . . . .

## اختبار الثالث العالى \_ ف٢ ١٤٢١/١٤٢٠

س١٢٦ـ قال الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله تعالى في رسالة إلى أهل الثفر: «وأجمعوا (يعني السلف) على أنه عز وجل يرضى عن الطائعين له، وأن رضاه عنهم إرادته لنعيمهم...، ناقش عبارة الأشعري مبيناً الفرق بين قوله وقوله الجهمية، وموفقك مستدلاً وموجهاً ومبيناً.

س١١٣ ـ فرق بين ما يلي مستدلاً للراجح:

١\_ المعجزة والكرامة والسحر.

٢\_ حجج المقاتلة في الجمل وصفين وحجج القاعدين عن القتال.

٤\_ اختلاف الننوع واختلاف التضاد.

س£11 أعجز الناس من عجز عن الدعاء، فما حال من ترك الدعاء ظناً أنه لا فائدة فيه؟؟ في ضوء العبارة السابقة ناقش شبهة من زعم أنه لا فائدة في الدعاء، واذكر قاعدتين لهؤلاء الغلاة وأجب عليهما مستفيداً من قول الشارح «جعل الله ما ضعله سبأ لما نفعاً.

س١١٥ اـ اشرح المقصود بالآتي:

١\_ مشبهة الأقعال.

٢\_ الطلقاء.

٣\_ العرافة .

٤\_ أهل الوهم والتخييل.

٥\_ الطائفة الملامية.

# س١١٦\_ أكمل ما يلي:

واتفقوا على ...... ٤ـ يتعلق الكشف والتأثير بالكلمات الكونية والكلمات الشرعية، ومعنى ذلك في الكشف ....، .... وفي التأثير ....، ....

٥- هما اتخذ الله ولياً جاهلاً ولو شَاء أن يتخذه لعلمه؛ رأيي في هذه العبارة أنها . . . . . .

٦\_ حكم من أتى ساحراً فصدقه هو . . . . بدليل . . . .

# اختبار الثالث العالي \_ ف٢ ١٤٢١/١٤٢١

س١١٧ - «الدعاء هو العبادة» ومع هذا فهناك من يورد الشبه على الدعاء، اذكر شبهتين تمنعان من ذلك لأنه لا فائدة في الدعاء ثم بين الرد المحقق عليهما بأدلته.

س١٨٨- [(ضحك الرب تعالى) بمعنى الرضا أو القبول أو أن الشيء حل عنده بمحل ما يضحك منه]. ناقش العبارة السابقة مبيناً قول طائفتين تمنعان الضحك بمنتزع مختلف، ثم استدل لقولك.

س١٩٩- يدور كثير من الناس على التعلق بمعرفة الغيب، وينفقون أموالهم للمشعوذين من أجل ذلك، وإنما يقع هذا بسبب نقص في التوحيد.

على ضوء العبارة السابقة بين حكم ما يلي:

أ- أنواع السحر وحكم الساحر والحدود التي يصل إليها بسحره وكذلك الفرق
 بين السحر والكهانة.

ب ـ حكم الخط بالرمل، وقراءة الفنجان، وفتح ورق اللعب وأشبه ذلك،

والواجب على ولي الأمر في ذلك، مع ذكر حكم التنجيم ما يجوز منه وما لا س ١٢٠ أكمل ما يلي: ١- الفرق بين المعجزة والكرامة . . . . بينما الفرق بين خلاف التنوع وخلاف التضاد هو . . . . . ٢ـ حجة المتقاتلين في الجمل . . . . وفي صفين . . . . وحجة القاعدين عن القتال . . . . . ٣- المتقاتلون في الفتنة على حق، ولكن علياً أقرب إلى الحق من معاوية بدليل . . . . ومن قعد عن القتال كان على الحق بدليل . . . . ٤- (ولى الله) يكشف له في الشرعيات بمعنى . . . ، ، وفي الكونيات بمعنى .... وله تأثير في الشرعيات بمعنى ...، وقد يكرم بتأثير في الكلمات الكونية بمعنى . . . . . . ٥\_ (النبوات) عند الفلاسفة. . . . ، وعند غلاة الصوفية . . . . . ٦- أنكر مشبهة الأفعال حقيقة السحر لزعمهم ....، وأنكروا الكرامات لأنه ٧ جماع أعذار الأثمة في مخالفة النص ....، ...، .... ٨- من الطرق الباطلة للتعامل مع الوحي . . . . ، . . . . . .

س١٢١- كيف يستقيم القول بأن الطائفة القاعدة عن القتال الذي كان بين الصحابة هي التي على الحق، في حين أن المخالف يقول إن الله تعالى أمر بقتال أهل البغي في قوله: ﴿فقاتلوا التي تبغي﴾، وقد ثبت بالتواتر \*تقتل عماراً الفئة الباغية، ويحتج بذلك على أن أهل الشام هم أهل البغي. أجب من خلال دراستك ووضح بالدليل؟

٩- الراجح في ثبوت خلافة الصديق بدليله هو . . . . .

## الإجبابيات النموذجية(١)

ج\ ـ نعم يصح الاحتجاج به لأنه قال في رواية (على هذه الملة»، ولقوله تعالى حاكياً أن الرصل قالت لقومهم: ﴿أَفِي الله شك﴾، ولحديث اختلقت عبادي حنفاء، ولم يقل في الحديث (رواية مسلم) (ريسلمانه) وإنما اوإن كانا مسلمين، يعني على الأصل (فمسلم) على الأصل ولأن الربوبية حق وهو مفطور على الربوبية.

ج٢- ١- دليل التمانع في الإلهية: لو كان ثمة إلهين، والإله يوصل النفع لعابديه، فلو دعا قوم إلههم الحق لينصرهم على الآخرين، ودعا الآخرون إلههم الحق لينصرهم على الأولين، واستجاب للدعاء كل من الإلهيين، فلا يخلو الأمر من أن يحصل مرادهما وهو ممتنع لأنه يؤدي إلى أن كلاً من القرمين منصورين مهزومين في أن وهو جمع بين النقيضين، أو لا يحصل مرادهما وهو رفع للنقيضين فهو ممتنع كما أنه يدل على عجزهما، أو يحصل مراد واحد منهما فيكون الآخر عاجزاً لا يصلح للإلهية ولا الربوية لم يوصل النفع لعابديه، ويستدل لذلك بقوله تعالى: ﴿لو كان فيهما ألهة إلا الله لفسدتا﴾.

٢\_ حلول الحوادث بالله: لقظ مجمل، إن أريد قيام الأفعال به وأنها تحدث في وقت دون وقت فهو حق، وإن أريد أن الله محل الحوادث المخلوقة أو أنه تحدث له صفة لم تكن فهو باطل، وإنما يلتزم بالألفاظ الشرعية.

 "لصفة غير الموصوف: إن أريد بالغيرية ما في الذهن فمسلم لأن الذهن يفرض ذاتاً ويفرض صفات ويغاير في المفهوم بينهما، وإن أربد ما في الخارج، فليس هناك ذات مجردة عن الصفات والصفات زائدة عليها.

<sup>(</sup>١) قد تكون بعض الأسئلة مكررة، وإنما تركتها دون حذف إما لزيادة في السوال أو لصياغة السؤال بطريقة مخالفة للسؤال الآخر مع كون مضمونهما واحد، وذلك ليتعرف الطالب على كيفية إيراد الأسئلة فترسخ معه الإجابات، ولا سيما أن ذلك الاعتقاد الذي ينبغى معرفت، والمنافحة عنه.

٤. إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له: هذا للجهمية وعندهم أن الفعل ينقلب من الامتناع الذاتي للإمكان الذاتي بغير سبب تجدد، وهذا الانقلاب في حقيقته ممتنع لأنه إن كان الفعل ممتنعاً ولم يتجدد سبب فسيظل ممتنعاً، فقولهم بالانقلاب ممتنع، وأشد منه قولهم إن هذا لم يزل لأنه يعنى (لم يزل الممتنع ممكنا) وهو أشد فساداً.

الصلاح والأصلح: هي قاعدة للمعتزلة مشبهة الأفعال يوجبون على الله أن
يفعل كذا وأن لا يفعل كذا بعقولهم، وإنما شأن الله ليس كشأن المخلوقين، لا
يسأل عما يفعل، وله حكمة في كل ما يفعله إلا أنه قد تخفى علينا بعض
الحكم.

ج٣- ١- هذا استدلال القدرية بأن الله ذم المشركين عندما نسبوا الشرك لمشيئة الله، وأجيب بأنهم إنما ذموا على معارضة أمر الله بمشيته، أو الاستدلال على محبته برضاه، وذلك لأنهم أرادوا بذلك التكذيب كما في نفس الآية ﴿كذلك كذب....﴾.

٦- احتجت به المجبرية فزعموا أن آدم احتج بالقدر على المعصية، وأجيب بأن آدم أعلم بذنبه وربه من أن يحتج بالقدر على المعصية، وموسى أعلم بآدم من أن يلومه على ذنب تاب منه وعلم موسى أن الله قبل توبته، وإنما أراد موسى المعسبة التي لحقتهم بالإخراج من الجنة فقال: «أخرجتنا من الجنة» فاحتج آدم بالقدر لأن الإخراج إنما هو لله الذي جعله عقوبة الذنب، ولو شاء لكانت عقوبة أخرى، أو لففر.

 ٣ـ تزعم المعمزلة أن الهداية هي الإرشاد، والضلال تسمية العبد ضالاً، والآية مقيدة بالمشيئة، والإرشاد إنما يكون عاماً وكذلك التسمية الأخرى.

استدل به من منع حدوث حوادث لا أول لها، وأن الله كان معطلاً عن فعله حتى فعل، وأجيب بأن الحديث في أولية هذا العالم لا الأولية المطلقة لأن الوا بق وكان عرشه على الماء حالية أو مستأنفة وعلى كل فالسباق بقتضي وجود العرش آنداك وهو مخلوق لأنه لا يصح التقدير كان الله ولم يكن شيء قبله (أو غيره) حال كون العرش على الماء.

ج٤- يريد الشارح أنه لا يصح استخدام القياس التمثيلي الذي هو إلحاق فرع بأصله لعلم لأنه لا يجمعنا مع الله فرع وأصل، ولا يصح القياس الشمولي الذي هو قضية كلية قضية كلية تستوي أفرادها لأنه لا يندرج الرب مع الخلق تحت قضية كلية تستوي أفرادها، وإنما الذي يصح قياس الأولى وهو إجراء القياس التمثيلي أو الشمولي بين المخلوقين ثم يقال فالله أولى بكذا، كما يقال: المخلوق الذي يعلم أكمل من المخلوق الذي لا يعلم فيجري القياس بإلحاق العالم بالكاملين بجامع العلم (تمثيلاً)، أو يقال: كل عالم أكمل من غير العالم، وهذا المخلوق عالم فهو أكمل (شمولاً) ثم يقال فالله أولى أن يتصف بالعلم.

ويقال كذلك في انفصال جهتي الأمر والإرادة، فإنه إن أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة أن يأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة للآمر أن لا يعينه على ذلك فإمكان ذلك في حق الرب أولى وأحرى.

# ج٥- أكمل الفراغات الآتية:

١- من الأدلة على أن الكون مربوب: ...أنه ممكن ولا يقوم إلا بالواجب المحددث ﴿أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون﴾ ..، والدليل على أن الرب واحد هو . . دليل التمانع في الربوبية (وسبق ذكره ج ٢) . . ، والدليل على أن هذا الرب الواحد هو المستحق للإلهية دون سواه هو . . دليل التمانع في الإلهية (وسبق ذكره ج ٢) ودليلهما من القرآن ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ فهو في تمانم الإلهية المتضمن تمانم الربوبية . . .

٢\_ قولهم: (العالم حادث لأنه لا يخلو من الحوادث، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها) اشتمل على خطأين هما... ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث ـ امتناع حوادث لا أول لها... ويلزم من هذه العبارة ... تعطيل الرب عن فعله وكلامه فيما لا أول حتى فعل وتكلم...

آول واجب على المكلف هو . . . التوحيد . . بينما ذهب أهل الكلام إلى
 أنه . . النظر (أو القصد إليه) أو الشك . . .

٤- الزيادة والنقصان في الأعمار هو مما بأيدي الملائكة، وفسر بذلك قوله
تمالى . . ﴿ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره ﴾ . . ، وقوله تمالى
. . ﴿ لكل أجز كتاب يمحو الله ما يشاء ويتبت ﴾ . . .

من أوجه إعراب (ليس كمثله شيء): ..أن الكاف زائدة، أو أنها لتوكيد
 النفي، بنفي مثل المثل لو وجد المثل فكيف ولا مثل ...، بينما أعربت
 المعترلة (لاإله إلا الله) يد . . عدم تقدير الخبر لزعمهم أن نفي الوجود ليس
 نفباً للماهية ...

ج٦- هذه العبارة تنفى الاستواء حقيقة، لأن صفة الذات لا تنفك عن الموصوف فكانهم قالوا الرب أفضل من العرش أي قبل خلق العرش أيضا لا يزال مستوياً، وكذلك صفة الفعل المنفصل لا تقوم بالله فهو سبحانه عندهم لم يستو على العرش وإنما أحدث فعلاً في العرش سماه استواءً، ومسألة (حلول العوادث) من الألفاظ الحادثة فإن كان المراد أن ليس محلاً للمخلوقات أو أنه سبحانه لا تقوم به صفة لم تكن فهذا ممتنع، إلا أنهم أرادوا نفي قيام الأفعال به كما هو مقتضى سباق العبارة المذكورة في السؤال، وهذا ليس بممتنع، بل هو ما أثبتته الأدلة السمعية، واقتضاه العقل الصريح، وهذه الأفعال نوعها قديم وأفرادها حادثة، قال تعالى: ﴿كل يوم هو في شأن﴾، وقال ﷺ: ﴿إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله؛ وهذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع ولا يطلق عليه أنه حدث بعدا مثله؛ وهذا المحدوث بهذا

◄٧- ١- يمكن الاستدلال على اتصاف الرب بالكمال المطلق بقياس الأولى، فكل كمال للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به لأنه واهبه ومعطيه، قال تعالى: ﴿وقه المثل الأعلى﴾، كما يمكن الاستدلال عليه بفاعدة الكمال، وهي أنه لو قدر موجودان أحدهما له صفة كمال والآخر ليس له لكان الأول أكمل وأعلى والثاني لا يكون رباً، ويستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان لأنهما إن تكافا من كل وجه، لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، فالموصوف به أحدهما وحده، فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل فالموصوف به أحدهما وحده، فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل

أو نظير.

٢- اتصاف الرب تعالى بالعلم: لأنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل، فإن الإيجاد يكون بالإرادة وهي مستلزمة للعلم فالإيجاد مستلزم للعلم، ولأن العلم صفة كمال في المخلوق الإحكام في المخلوق والخالق أكمل من المخلوق فرورة فالخالق أولى بالعلم.

٣- الربوبية فطرة: الإنسان مفطور على الحق لأنه حساس متحرك بالإرادة، وإذا عرض عليه أن يصدق عرض عليه أن يصدق وينتفع أو يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع لما ركب فيه من الميل للحق، والربوبية حق لأن ضد ذلك ممتنع معلوم الفساد، إذا فالإنسان مفطور على الربوبية، ويقال نحو ذلك في الفطرة على الصلاح وكون الفطرة تميل للحق من غير سبب خارجي، ما دام المقتضى للعلم والإرادة قائم فيها والمانع منتف لأن المقتضى السالم من المعارض يوجب مقتضاه.

 الإرادة تستلزم الأمر: هذا غير صحيح لأن انفصال جهتي الأمر والإرادة ممكن في المخلوق فلأن يكون ذلك ممكناً في حق الرب أولى وأحرى ما دام ذلك مرتبطاً بالحكمة فقد تكون الحكمة في أن يأمر ويعين، وقد تكون الحكمة أن يأمر ولا يشاء وقوع المأمور.

ج. ١- الآية ﴿فعال لما يريد﴾ تدل على أن ما أراده الله يفعله وما يفعله نقد أراده، وأن لكل فعل إرادة تخصه وهو لم يزل كذلك لأن الآية للمدح والكمال ولا يجوز أن يكون عادماً لهذا الكمال في وقت من الأوقات، وكل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، ومن تأولها بالفعل المنفصل حرّف بغير علم لغير دليل يوجب ذلك.

٢- المراد في الحديث الأولية النسبية لا المطلقة، لأنهم سألوا عن (هذا الأمر) والإشارة لحاضر مشهود ثم إن خلق السموات كان في الحديث بلفظ (ثم خلق) في حين ما قبله ذكره بما يدل على وجوده وبالواو في بعض الروايات لا بثم، وجملة (وكان عرشه على الماء) حالية أو معطوقة وعلى التقديرين فالعرش مخلوق موجود في ذلك الوقت فلا يصح أن يكون المراد أن جنس الزمان

حادث في اللازمان.

٣\_ يقول تمالى: ﴿أَمْ خَلْقُوا مِن غَيْر شيء أم هم الخالقون﴾ أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم؟ ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوماً، وكل ما أمكن وجوده بدلاً عن عدمه، وعدمه بدلاً عن وجوده، فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له فئبت أن لهم خالقاً.

ج٩- ١- هذا للفلاسفة وتابعهم على ذلك بعض المتكلمين حيث زعموا أن العلم بالجزئيات يتغير ويلزم منه قيام الحوادث بذاته، وقوله: ﴿ألا يعلم من خلق﴾ ونحوها من الآيات يرد عليهم، وقيام الأفعال بالله مما دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الأئمة.

 ٢\_ هذا للقدرية وهو خطأ لأنه إنما ذم على معارضة أمر الله ونسبة التناقض إليه، وإلا فقد قال نوح ﴿ولا ينفعكم نصحي إن أردت أنصح لكم إن كان الله يربد أن يغويكم﴾.

٣۔ هذا المفلاسفة والصحيح أن الموت صفة وجودية الأنه مخلوق، قال تعالى: ﴿الذي خلق الموت والحياة﴾ كما ورد في السنة أنه يذبح بين الجنة والنار.

 ٤ـ هذا للقدرية والصحيح أنه مات الأجله، وليس من الجائز القول بأن له أجلين، وأنه لا يعلم الله متى يموت هذا، قال تعالى: ﴿لكل أجل كتاب﴾.

٥\_ هذا للاشعرية لأن الكلام عندهم صفة ذات، والله تمالى لم يزل فعالاً خلافاً لهم، قال تعالى: ﴿فعال لما يريد﴾.

٦- هذا للغلاة، وما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك لفهم الخطاب لأنا أمرنا به
 أفلم يدبروا القول

# ج١٠- أكمل ما يلي:

 ١ـ المنتزع في قول الجهمية [إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب] هو. . أن أخص وصف الرب القدم. . وأدى ذلك إلى . . القول بالاتحاد. .

٢\_ هناك ثلاث طوائف شابهوا المنافقين في قولهم: ﴿إِنَّ أَرِدُنَا إِلَّا إِحساناً

وتوفيقاً؛ وهم...المتكلمة والمتفلسفة ـ المتكلمة والمتأثرة ـ الصوفية وأهل الذوق والمواجيد...

٣- الاستدلال على الله تعالى يكون بالله تعالى كما قال تعالى: . . ﴿ أَو لَم يَكُفُ
 بربك أنه على كل شيء شهيد﴾ ، ﴿ أَو لَم يَكُفُهُم أَنَا أَنْزِلْنَا عَلِيكَ الْكِتَابِ يَتَلَى عَلَيْهِم﴾ . .

٤- مراتب فهم الخطاب هي . . . . إدراك المعاني الحسية، عقل معانيها الكلية،
 تعريف الألفاظ الدالة عليها . . ولولا المعنى المشترك في باب الصفات لك . .
 لما فهم الخطاب . .

٥- من قواعد أهل السنة في باب صفات النفي ... الأصل النفي المجمل تضمن النفي إثبات كمال الضد..

إ١- افرض فترة منتهية، فكل شيء فيها محصي، فإن أعقبها فترة أخرى فكذلك، فما من فترة تقدر إلا والحوادث فيها محصية، ولا يمنع أن تسبق أو تلحق بغيرها من الفترات إلى ما لا أول وإلى ما لا آخر، وإن كان المحتج أشعرياً احتج عليه أيضاً بحوادث الجنة فإنها لا نهائية وهي متسلسلة لما لا آخر، ولا يمنع ذلك أن الله يحصيها فما كان جواباً عنده عن حوادث لا آخر لها كان جواباً لنا عن حوادث لا أول لها.

ج١١- ا- زعم قوم أن فرعون كان مستفهماً عن الماهية، ولما كان الرب لا ماهية له
 عجز موسى عن الجواب، وسياق الآيات يرد عليهم ذلك، فإنه يظهر من
 السياق أن فرعون كان جاحداً للرب بلسانه، لا أنه مثبت له مستفهم عن ماهيته
 ولذلك أجاب موسى بدلائل عظيم مخلوقاته الدالة على وجوده.

٢- زعم قوم أن معناه (يولد ساذجاً) أي لا يعرف توحيداً ولا شركاً، وآخر الحديث يدل على أن المراد فطرة الإسلام لأنه قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجىنانه ولم يقل (أو يسلمانه).

ج١٣ـ القاعدة مي (امتناع وجود ذات مجردة عن الصفات والأسماء في خارج

الذهن) .

. ١- فمن زعم من الجهمية والمعتزلة أن الصفة غير الموصوف وكل ما هو (غير) فهو مخلوق يرد عليهم بالقاعدة.

٢\_ ومن زعم من الجهمية أن الاسم غير المسمى وكل ما هو (غير) فهو مخلوق يرد عليهم بالقاعدة.

 ٣ـ ومن زعم من الجهمية والمعتزلة أن أخص وصف الرب القدم والبات صفات قديمة يلزم تعدد الواجب برد عليهم بالقاعدة.

عندات فعيسة بهام محدد المواجب ... ٤\_ ومن زعم من المعتزلة عدم تقدير الخبر لأن نفي الوجود ليس نفياً للماهية لأن الوجود قدر زائد على الماهية يرد عليهم بالقاعدة.

# ج١٤ ـ تقدم الجواب عليه في جواب سؤال رقم (١-٥).

## ج٥١ ـ أكمل الفراغات:

١ـ المحو المذكور في قوله تعالى: (يمحو الله ما يشاء ويثبت) فُشر بـ.. نسخ
 الشرائع... أو بـ.. النسخ من الصحف التي بأيدي العلائكة..

٢- فيآس الأولى: طريق عقلي الاثبات علم الرب تعالى وبيان ذلك. العلم كمال في المخلوق فالخالق أولى به..، وطريق لفهم عدم تلازم نوعي الإرادة وبيانه. انفصال الإرادة الشرعية (الرضا) عن المشيئة ممكن في المخلوق للحكمة فإمكان ذلك في حق الخالق أولى وأحرى...

٣ من قواعد أهل السنة في النفي في باب الصفات .. الأصل أن يكون النفي مجملاً ، وأن يتضمن إثبات كمال الضد، وأن يتقيد بالوارد ونفي كل نقص يضاد الكمال . . . بينما من قواعد أهل البدع التي أصلوها للتعطيل في هذا الباب . . الصفة غير الموصوف - اثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب . . . ومن قواعدهم في نفي الأسماء . . . الاسم غير المسمى - الاشتراك في الاسم يرجب الاشتباه في المعنى . . . .

ج١٦\_ يرى أهل السنة أن الله سبحانه لا يزال فعالًا لما يريد، وما من وقت يقدر إلا

والرب يفعل فيه، لأنه سبحانه حي عليم قدير مريد وهي موجبات الفعل، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل، إذ الفرق بين الحي والميت: الفعل، فكل حي فهو فعال، قال تعالى ﴿أفمن يخلق كمن لا يخلق﴾، وما من فعل إلا وقبله فعل إلى ما لا آخر، وكل فرد له أول وآخر، والله متقدم على فرد تقدماً لا أول له، ومتأخر عن كل ورد تأخراً لا آخر له . والزمان إنما هو نسبة حادث لسواه، والقول بأن الحوادث لها أول أي جنسها، يلزم منه تعطيل الرب عن فعله وكلامه قبل ذلك، وهو نقص ينزه الرب عن فهو سبحانه ﴿كل يوم هو في شأن﴾.

ج١٧- ١- الجهمية يقولون بأنه سبحانه صار قادراً على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادراً عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعاً، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، أما الأشعرية فيقولون: صار الفعل ممكناً له بعد أن كان ممتنعاً منه لكنهم جعلوا الكلام شيئاً واحداً لازماً لذاته فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة.

٢- العليل العقلي للتمانع عند المتكلمين إنما هو في توحيد الربوبية، وأما الذي دلت عليه الآية فهو تمانع الإلهية المتضمن تمانع الربوبية، وهو إذا قدر إلهان، إله للمسلمين حق وإله للبهود (أو غيرهم) حق، والإله من يوصل النفع إلى عابديه، فلو دعا المسلمين إلههم لينصرهم على البهرد، ودعا البهرد إلههم لينصرهم على البهرد، ودعا البهرد إلههم لينضرهم على المسلمين أو لا يستجيبا أو لا يستجيبا أو لا يستجيبا أو المسلمين والبهود منصورين مهزومين في آن واحد، وهو جمع بين النقيضين وهر ممتنع، وعدم إجابتهما يلزم منه أن يكون كل من المسلمين والبهود غير ممنورين في آن واحد، ورفع النقيضين ممتنع، ثم هو دال على عجزهما واستجابة واحد منهما دلً على أنه الإله الحق والآخر عاجز لا يصلح عجزهما واستجابة واحد منهما دلً على أنه الإله الحق والآخر عاجز لا يصلح أن يكون إلها يوصل النفع إلى عابديه.

فكما أنه لا يصح وجود ربين، كذلك يمتنع وجود إلهين، فالآية دلت على أن فساد السموات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة، فلا يجوز إلا إله واحد حق، ولا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد الحق إلا الله سبحانه وتعالى. ٣ـ دل الحديث عند المتكلمين على أن الله كان موجوداً وحده ولم يزل كذلك دائماً، ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث، فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم، وأن جنس الزمان حادث لا في زمان، وأن الله صار فاعلاً بعد أن لم يكن يفعل شيئاً من الأزل إلى حين ابتداء الفعل، ولا كان الفعل ممكناً.

ودل الحديث عند أهل السنة أن المراد إخباره عن مبدأ هذا العالم المشهود الذي خلق الله في سنة أيام ثم استوى على العرش، لأنهم سألوا عن (أول هذا الأمر) وهو إشارة إلى حاضر مشهود فأجابهم عنه، ثم إن الرواية الصحيحة (قبله) مع قوله (وكان عرشه على الماء) وبتقدير هذه الجملة حالية أو معطوفة يدل على أن العرش مخلوق موجود في ذلك الوقت، ثم إنه أخبر عن خلق السموات والأرض بلفظ (ثم) وروي بالواو وباستخدام الفعل (خلق) فظهر أن مقصوده إخباره إياهم ببده خلق السموات والأرض وما بينهما وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده ولم يتعرض لابتداء خلقه له.

ج11 إذا كان الأشعري ينفي بعض الصفات التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والحب والبغض ونحو ذلك زاعماً أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، فيقال له: فأنت تثبت له الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين فقل فيما نفيته، وأثبته الله ورسوله، مثل قولك فيما أثبته إذ لا فرق بينهما، فإنه يلزمك التجسيم والتشبيه فيما فررت إليه من إثبات الحياة والعلم . . . . إلغ، كما يلزمك فيما فررت منه من إثبات الرضا والغضب . . . . إلغ، بل أبلغ لما تضمنه قولك من نفى النصوص.

أما مسألة التسلسل في الزمن الماضي، فالجهمية يقولون: إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، لأنه يجب حدوث نوعها، ويمتنع قدم نوعها، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه، فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له، ويقال لهم فيكون جنس الحدوث عندكم صار ممكنا بعد أن لم يكن ممكناً، وانقلاب حقيقة جنس الحدوث من الامتناع إلى الإمكان بغير سبب تجدد ممتنع في صريع العقل، فهذا الانقلاب الذي ذكرتموه ممتنع، وما من وقت يقدر إلا والانقلاب عندكم جائز ممكن فيه، فلم يزل عندكم هذا الانقلاب ممكنا، وحيث كان هذا الانقلاب في نفس الأمر ممتنعا، فيكون حقيقة قولكم لم يزل الممتنع ممكنا، وهذا أبلغ من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فإنه يعقل كون الحادث ممكنا، فإنه يعقل كون الحادث ممكناً، فإنه يقل إمكان لم يزل إمكان هذا الممتنع ممكناً فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل: لم يزل إمكان هذا الممتنع، فقد لزمهم فيما فروا إليه من القول بإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم وأن ذلك لا أول له أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه من القول بأنه لم يزل الحوادث ممكنة وليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ يشهي إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكناً جائزاً صحيحاً ويلزم جواز حوادث لا نهاية لاولها.

ج١٩ - ١- العبارة للجهمية بريدون بها نفي الصفات الأن الواجب (الرب تعالى) واحد ليس بمتعدد والقدم أخص وصف له، فلو تعددت الصفات لتعدد القدماء، وترتب على ذلك نفي الصفات، وكذلك ترتب عليها فتح باب للاتحادية فعددوا الواجب وجعلوه عين كل موجود.

والعبارة فاسدة في نفسها لأن إثبات ذات مجردة عن الصفات ممتنع في خارج الذهن.

١- العبارة للطحاوي رحمه الله ، والمقصود بها إثبات أسماء الله تعالى، إلا أن ظاهرها أنه يمنع تسلسل الحوادث في العاضي لإثباته زمناً لابتداء الخلق، إلا أن يحمل قوله (الخلق) على ما في العالم المشاهد لقوله في باب القدر (فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه) والمراد قطعاً ما خلق بعد القلم أي من هذا العالم المشاهد والله أعلم.

كما يمكن أن يحمل كلامه على (المخلوق المنفصل) لا على جنس الفعل، فإن كلامه لا يقتضي امتناع الفعل قبل هذا المخلوق الأول، فيكون يرى وجوب حوادث لا أول لها، وكذلك يرى جواز مفعولات لا أول لها، ويؤيد هذا أن الشارح شرح قوله (مازال بصفاته قديماً . . . ) إلخ على أنه أشار بذلك إلى الرد على الجهمية والأشاعرة.

٣. (حلول العوادث): لفظ مجمل، فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح، وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد، ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه بغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والانيان كما يليق بجلاله وعظمته فهذا نفي باطل، وإطلاق النفي للمتكلمين يريدون نفي أفعال الرب، تعالى الله عن قولهم.

٤ هذا ليس بلازم، وإنما القدرية تبعيل الأمر مستلزم للإرادة فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر، فلو أراد الكفر من الكفر لمن الناس كلهم والكافر أراد الكفر، فلو أراد الله الكفر من الكفر تمالي الله عن ذلك، والتحقيق انفصال جهتي الأمر والإرادة، فلله سبحانه وإن كان يريد المماصي قدراً فهو لا يجبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفمهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يحتى فعلم، فيجعله فاعلاً له، أمره للعبد على وجه البيان فإنه لا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة أمره للعبد على وجه البيان فإنه لا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله قر أو جعل المأمور فاعلاً له، وهذا الغرق ممكن في حق المحلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعبد عليه إذ المحكمة في الأمر لا في الإعانة، فائة سبحانه أولى بإمكان ذلك في حقه مع

هـ هذا قول النصارى، وهو متناقض في نفسه ولا يكاد اثنان يتفقان فيه على معنى واحد، فالأقانيم يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص، فإن أرادوا بالأقانيم (الخواص أو الصفات) فهي معاني قائمة بغيرها، فهي ليست قائمة بنفسها فلا تكون ثلاثة، بل واحد تقوم به الصفات، وليست محصورة في ثلاثة، بل صفاته أكثر وليس من صفاته الابن وروح القدس، وإن أرادوا بالأقانيم الأشخاص القائمة بنفسها فليست الثلاثة واحداً،

ويلزم اجتماع البنوة والأبوة وهما متضائفان لا يجتمعان في واحد من جهة واحدة. وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور النام.

٦- هذه وعبارة الشارع، وهي صحيحة في نفسها لأن ما نخاطب به إما أن يكون محسوساً أو معقولاً، وهذا يكفي في فهمه معرفة اللغة، أو لا يكون كذلك بل من الأمور الغائبة في حتاج إلى طريق الاعتبار والقياس والتمثيل بتعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة، والاشتباه الذي بينهما، فإن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كإخبارنا بهلاك عاد بالريح، فريح عاد من جنس ريحنا، وإن كانت أشد، وأما إن لم تكن مثلها فإنه يحتاج إلى ذكر الفارق، وانتفاء وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق، وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك وهر المعنى العام الكلي وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة، ولولا هذا المعنى العام الكلى المشترك ما أمكن ذلك فقط.

## ج ۲۰ ـ أكمل ما يلي:

 ١ ـ أول واجب على المكلف هو . . . التوحيد . . . ، بينما ذهب أهل الكلام إلى أنه . . . النظر أو القصد إلى النظر أو الشك . . . .

٢ ـ الدليل العقلي على إثبات الربوبية هو . . . دلائل الحدوث والرجوب والإمكان والعناية ، ودليلا الحدوث والوجوب هو طريق قياسي مفيد للعلم بتوسط المقدمات الضرورية ، مثل أن يقال: الرجود إما ممكن وإما واجب (أو إما قديم وإما حادث) والممكن لا يوجد إلا بواجب (والحادث لا بد له من قديم) فنثبت وجود الواجب (القديم) على التقديرين، وأما دليل العناية والخلق فهو الاستدلال على الرب تعالى بحدوث الإنسان وغيره من المخلوقات وإمدادها قائم وإلا لذهبت . . ، بينما الدليل المقلي على أن الربوبية فطرة هو . . . تقدم في ج ٧ - ٣ .

٣ ـ وجه حديث احتجاج آدم وموسى ودليله تقدم في ج ٣ ـ ٢.

ع. دهب... أهل الاعتزال ... إلى أن نفي الوجود ليس نفياً ل... للماهية ... وهذا غلط
إذ... لا تتصور ماهية بغير وجود فالوجود ليس قدراً زائداً على الساهية لأنه لا توجد ذات
خارج الذهن مجردة من الصفات....

ه ـ قال تعالى (أنزله بعلمه) والعقل يدل على إثبات العلم فه بدليل . . . ما تقدم من الجواب مي . . . .

٢ ـ قوله تمالى (لو شاه الله ما البركا) حكاية من المشركين استدل به ... (اهل
 الاعتزال)... على ... على نفي القدر الآن الله ذم هؤلاء بنسبتهم شركهم إلى
 مشبئة الله... ويرد عليهم إلى ... بأنه ذُمُّ هؤلاء في القرآن الأنهم احتجوا

بمشيته على رضاه ومحبته، أو انكر عليهم اعتقادهم أن مشيته الله دليل على أمره، أو أنكر عليهم معارضته شرعه وأمره بقضائه وقدره، يشهد لذلك قوله في الآية ﴿كذلك كذب الذين من قبلهم﴾ فعلم أن مرادهم التكذيب، فهو من قبل الفعل من أين له أن الله لم يقدره؟ أطلع الغيب؟ . . .

ج ٢١- يريد التفتازاني رحمه الله أن ما يسري على الأفراد يكون بالضرورة سارياً على النوع، فإن كانت الأفراد حادثة لزم حدوث النوع، يقصد بذلك المنع من حوادث لا أول لها، أي القول بقدم نوع الحوادث مع حدوث كل فرد من أفرادها.

والذي قاله غير صحيح، فإنه لا تلازم بين حدوث الأفراد وحدوث النوع، فإن المقل يقبل حدوث كل فرد، وأنه ما من فرد إلا ويسبقه فرد كما وأنه ما من فرد إلا ويلحقه فرد، وإذا قلنا إن (الورد) يبقى في الأرض شهرين، فإن هذا باعتبار النوع وليس بالضرورة أن كل وردة تبقى في الأرض شهرين.

ويترتب على القول بمنع قدم النوع: تعطيل الرب تعالى عن كلامه وفعاله قبل حدوث النوع، وهو باطل وتعطيل للرب عن كماله هو تنقص للرب تعالى الله عن ذلك.

وأما القول بجواز حوادث لا أول لها فهو متضمن لإثبات كمال الرب تعالى، فإنه يخلق ويفعل ويتكلم متى شاء وإذا شاء وكيف شاء، قال تعالى: ﴿أفعن يخلق كمن لا يخلق﴾، وقال تعالى: ﴿فعال لما يريد﴾ فكل ما يريده يفعله، وكل ما فعله فقد أراده، والفعل كمال وتعطيله تعطيل للكمال، وموجبات الفعل الحياة والعلم والإرادة والقدرة، والرب لا يزال متصفاً بها وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل، فئبت أنه لم يزل سبحانه يفعل ولم يزل قادراً على الفعل، وهذا في غاية الوضوح في إثبات التسلسل في جهتي الأزل والأبد.

ويسمي أن يعلم أثنا إذ نقول بذلك فإننا نقول إن كل حادث له أول وآخر والله متقدم على كل فرد تقدماً لا أول له، وتأخر على كل فرد تأخراً لا آخر له، فلا قديم مع الله ولا يلزم من قولنا قدم العالم لأن النوع هو في الذهن وإنما في الخارج الأفراد المنتهية، والله أعلم. ج٢٢- تقدم الإجابة عليه في ج٤ في انفصال جهتي الأمر والإرادة وفي إثبات علم الله تعالى .

وأما نفي التقائص فيكون بفس قياس الأولى بأن يقال كل نقص تنز، عنه المخلوق فالخالق أولى أن يتزه عنه، فيقال مثلا العور نقص في المخلوقين فالخالق أول أن ينزه عنه، وفي الحديث "إن ربكم ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه، وإن الدجال أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، ويكون القياس (تمثيلاً) بأن يقال (كل بأن يقال: يلحق الدجال بالناقصين بجامع العور، أو (شمولاً) بأن يقال (كل أعور ناقص، والدجال أعور، فالدجال ناقص)، ثم يقال بعد إجراء القياس الشمولي أو التميلي بين المخلوقين: فالله أولى بالنزه عن العور الذي يلحق بالمخلوقين، والله أعلم

ج ٢٣- ١- الربوبية فطرة تقدم الدليل العقلي عليه في ج ٣-٧، وقال تعالى: ﴿ فطرة الله التي فطر الناس عليها﴾، وقال تعالى عن رسله أنهم قالوا لقرمهم ﴿ أَفِي الله شك فاطر السموات والأرض﴾، وفي الحديث «كل مولود يولد على الفطرة». ٢- الصفات زائدة على الذات هذا قول الجهمية والمعتزلة، توسلوا بهذا إلى نفي الصفات، فإن أخص وصف الإله عند المعتزلة القدم، فإثبات صفات قديمة يلزم على أصولهم تعدد القدماء وهو ممتنع لأنه يعني في أصلهم المتقدم تعدد الآلهة، إلا إنهم افترضوا ذاتاً مجردة عن الصفات، وليس في الخارج ذات مجردة بل هذا في الذهن فقط، وقوله تعالى ﴿ قُل ادعوا الله والعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ﴾ يدل على ذلك أيضاً، والله أعلم.

٣ دليل التمانع في الإلهية: سبق الجواب عنه في ج ١-١.

٤\_ حلول الحوادث بالرب تعالى: سبق الجواب عنه في ج ٢-٢.

٥- الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في المعنى: تقدم الجواب عنه في جاءة.

ج٢٤\_ ١\_ فعال لما يريد تقدم الجواب عنه في ج١ـ١ .

٢\_ ﴿أَمْ مِنْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شِيءَ أَمْ هُمُ الْخَالَقُونَ. . . ﴾ الآية تدل على أن الله

هو الخالق وذلك بسير وتقسيم حاصر، فهم لم يخلقوا من غير شيء، ولا هم الخالقون لأنفسهم، فثبت أن لهم خالقاً خلقهم، وفي ذلك الرد على من زعم قدم العالم ومن تأولها منهم يقصرها على المخاطبين، احتج عليه بعموم الدليل المقلى المتضمن في هذه الآية، فهو يشمل المخاطبين وغيرهم فلابد أن نتهي الممكنات للواجب قطعاً للتسلسل.

٣ـ حديث احتجاج آدم وموسى: سبق الجواب عنه في ج٣ـ٣.

كفر فكيف يكون أول واجب!!

£ قوله ﴿يضل من يشاء ويهدي من يشاء﴾ سبق الجواب عنه في ج٣ـ٣.

٥\_ قوله ﷺ: <sup>و</sup>كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء... الحديث
 سبق الجواب عنه في ج٣-٤.

ج ٢٥ ـ أول واجب على المكلف هو ... التوحيد وقول لا إله إلا انه.... وهو وذهب أهل الكلام إلا إنه... النظر أو القصد إلى النظر أو الشك.... وهو باطل لأن ....التوحيد هو أول دعوة الرسل كما قال تعالى: ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون﴾، ولأن الربوبية فطرة لا تحتاج إلى نظر أو قصد إلى النظر، فدلالتها في النفس أعظم، ولأن الشك

٢\_ ﴿ لَكُلُ أَجُلُ كَتَابِ﴾: فسرت بـ ...انتهاء الشرائع بالنسخ ويدل عليها السياق الأول ﴿ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله﴾، أو فسرت بما في أيدي الملائكة من كتب ويدل عليها قوله ﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب﴾ أي اللوح المحفوظ .....

٣\_ وجود المعنى العام الكلي ضرورة لـ . . . فهم الخطاب وإلا لخوطبنا بما لا نفهمه وهو يخالف الأمر بالتدبر ﴿أفلا يتدبرون القرآن﴾ . . . . وعليه يثبت أهل المنية الأسماء والصفات.

٤. نفي التشبيه يراد به...نفي الصفات زعماً أن ذلك مشابهة للخالق
 بالمخلوق... وهو باطل، في حين إذا أريد به .... نفي المماثلة....
 فهو حق.

٥\_ شميت الساعة شيئاً في قوله ﴿إن زلزلة الساعة شيء عظيم﴾ باعتبار....

أنها شيء في العلم والذكر والكتاب لا أنها شيء في الخارج....، أما ....ما خرج عن مراتب الوجود كلها كالممتنم.... فلا يدخل تحت القدرة.

آ\_ قولهم (إن العالم حادث لأنه لا يخلو من الحوادث، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها) اشتمل على خطأيين هما... قولهم (ما يخلو من الحوادث فهو حادث) لأنه يلزم منه نفي قبام صفات الأفعال بالرب تعالى، والخطأ الثاني قولهم (بامتناع حوادث لا أول لها) لأنه يلزم منه تعطيل الرب عن فعله وكلامه حتى الحادث الأول، والفعل والكلام كمال، وتعطيله عنه في أي وقت يقدر نقص للرب تعالى الله عنه.

ج٢٦ - احتجوا بأن السياق يقتضي أن تكون آية الكرسي مخلوقة وهي أعظم من مخلوقات أخرى كالسماء والأرض، فالقرآن مخلوق، وانفصل الإمام أحمد بأن السياق لا يقتضي ذلك، وإنما يقتضي أن السموات والأرض والأشياء مخلوقة لا القرآن، يعني فإنه إذا قيل لا رجل أفضل من عائشة لا يقتضي أن تكون عائشة من جنس الرجال، فكذلك لا مخلوق أعظم من آية الكرسي لا يقتضي أن الآية مخلوقة.

ويحتجون أيضاً بقوله: ﴿الله خالق كل شيء﴾ بأن القرآن شيء فهو مخلوق، وهذا غير صحيح لأن كلام الله من صفاته، ويُلزمون بالعلم والقدرة وسائر الصفات بل وبالرب سبحانه فإنه سمى نفسه شيئاً كما قال تعالى: ﴿قل أي شيء أكبر شهادة قل الله﴾، ويحتجون أيضاً بأن القرآن مجمول فهو مخلوق كما قال تعالى: ﴿إنا جعلناء قرآناً عربياً﴾ وليس بصحيح لأن الآية بمعنى قلناه وبيناه، لأن جعل التي تتعدى لمفمولين ليس بمعنى خلق كقوله: ﴿فجعلهم كصف مأكول﴾، ويحتجون أيضاً بقوله: ﴿إنه لقول رسول كريم﴾ وهي آيتان إحداهما يراد به جبرائيل والأخرى محمد، فدل على أنهما مبلغان لا منشتان، ويحتجون بقوله تعالى: ﴿في البقعة المباركة﴾ وإنما المراد سماع موسى عليه السلام الكلام من الشجرة لا أن الشجرة هي التي قالت ﴿إني أنا ربك﴾، بل لما قال فرعون ﴿أنا ربكم الأعلى﴾ كفر بهذا (١٠).

<sup>(</sup>١) المطلوب في السؤال حجتين إضافيتين فقط والزيادة للفائدة.

 - ۲۷۲ - الصواب أن يقال: كلام الله قديم النوع حادث الأفراد، وإنما القرآن من الأفراد الحادثة وهو غير مخلوق، قال تعالى: ﴿ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث﴾.

٢\_ (الحد والجهة والمكان) وغير ذلك هذه الألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة فلا يصح إطلاق الإثبات أو النفي حتى يستفصل عن المراد فإن كان حقا قبلنا المعنى دون اللفظ الحادث، وإن كان باطلا رددنا اللفظ والمعنى معا، فإن أريد بالحد والجهة والمكان ما يميز الخالق عن المخلوق فالمعنى صحيح، وإن أريد أنه سبحانه تحده المخلوقات وله جهة مخلوقة أو مكان مخلوق فهو باطل تعالى الله عن ذلك.

- قول الأخطل لا يدل على الكلام النفسي، لأنه مصنوع ويروى (إن البيان)
 كما أنه ينسب لنصراني ضل في معنى الكلام، ومعناه باطل إذ يقتضي أن
 الأخوس يقال له متكلم لأنه قام الكلام بقلبه.

الظاهر لفظ مجمل، فإن أريد ما هو في المخلوقات فهو غير مراد قطعاً فيما
 يتعلق بالرب تعالى، ولكنا نمنع أن يكون ظاهر النصوص التمثيل، بل ظاهر
 النصوص التنزيه وهو مراد قطعاً.

ج٢٨ 1 قوله: ﴿فأنوا بسورة مثله﴾ استدل بها أصحاب (القول النفسي) حيث زعموا أنه لو كان المراد الصوت والحرف لكان العرب قد أنوا بعثله، وأجيب أن الإعجاز إنما هو في النظم والمعنى وليس المتحدى به الحروف المتفرقة، ولفظ الآية يدل على النظم لأنه قال ﴿بسورة﴾ وهو دال على النظم لأن السُور ينظم ما داخله، والقرآن سور مسورة وأقصر سورة ثلاث آبات يظهر فيها الإعجاز بالنظم والمعنى.

٢\_ الآية هذه استدل بها نفاة العلو على من أثبته بنصوص النزول قالوا: لأن النزول ليس من علو إلى سفل، وإنما أنزل بمعنى خلق، ويستدل بها أيضاً القاتلون بخلق القرآن، وهذا غير صحيح لأن النزول هنا مطلق، ونزول القرآن مقيد بأنه من عند الله، ثم إنه يعلو الفحل الأنثى وينزل ماه، إلى رحمها من علو إلى سفل فهو على ظاهره (النزول)، وإنما اختلفوا في ﴿من الأنعام﴾ هل [من] فيها بيانية أو لابتداء الغاية.

٣ـ الآية احتج بها نفاة الرؤية كالمعتزلة والخوارج والإمامية، لإن الإدراك هو الرؤية عندهم، وليس بصحيح فإن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، لأن الإدراك فيه معنى الإحاطة كما في قوله ﴿فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا﴾ فلم يف موسى الرؤية فإنها ثابتة في الآية لأن ﴿فراءى﴾ قفاعل يدل على المشاركة، وإنما نفى الإحاطة مع ثبوت الرؤية.

ثم لو كان المراد (لا تراه الأبصار) لم يكن ثمة مدح، فإن المدح في ثبوت الرؤية مع نفي الإحاطة، لأن المعدوم لا يمدح بكونه لا يرى، فكما أننا نعلم الله ولا نحيط به علماً، فنحن نراه يوم القيامة ولا نحيط به رؤية.

ج٢٩ ـ العقل إذا دلَّ على صحة النقل، ثم حصل تعارض لا يمكن الجمع فيه بين العقل والنقل، فيكون العقل قد دليًّ على غير صحيح إذا قدمناه، فيكون دليلًا باطلاً فلا يصلح للمعارضة لأنه دل على غير صحيح فليس هو حينلذ بدال صحيح فتقديم العقل يوجب عدم تقديمه.

٢- إنكار رسالته ﷺ طعن في الرب، لأنه إن كان ملكاً ظالماً وتهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويسبي ويقتل ويفتح وينسب هذا إلى أمر الله يفتري عليه ثلاثة وعشرين عاماً، والرب ينصره ويعلي أمره مع أنه في غابة الكذب والافتراء، فهذا يلزم منه الطعن في الرب وأنه لو كان مدبراً قديراً حليماً لأخذ على يديه ولقابله وجعله نكالاً للصالحين ولقطع منه الوتين.

# ج ٣٠- أكمل الفراغات:

١- من أوجه الجمع بين (أنا سيد ولد آدم...) و (ولا تفضلوا بين الأنبياء):
 ... النهي عن المفاضلة الخاصة لا العامة، النهي عن المفاضلة إذا كانت على
 وجه الحمية والعصبية أو ما يقتضى الانتقاص بالمفضول.....

٢\_ ما لا يوجد في اللامنتهي فليس بموجود، استدل بذلك الشارح على
 . . إثبات علو الله تعالى. . ووجهد . لأن الجهات الاعتبارية تستغرق وهي غير

منتهية، فإذا قبل إن شيئاً ليس فيها، فليس بموجود لأنه لا وجود له في اللامنتهي...

٣- إذا تسك ضال بما يفهمه من قوله تعالى: (وإنه لذكر لك ولقومك) على خصوص الرسالة فيجاب ب... بالآيات الأخرى المحكمة ﴿لأنذركم ومن بلغ﴾، ﴿ليكون للعالمين نذيراً﴾، «بعثت للناس كافة» وإنما الآية فيها تهديد لقريش لذا خصهم بالذكر بدليل آخر ﴿ولسوف تسئلون﴾ وباقي سياق الآيات وكل ذلك يدل على عموم الرسالة....

قرله (حتى يسمع كلام ألله) دليل على ...الأشاعرة... في رد قولهم:
 ..إن الكلام معنى قائم بالنفس ليس بصوت ولا بحرف ... وبيان ذلك:
 ...أن الكافر يسمع الصوت والحرف من المبلغ عن الله وليس له حيلة

 آ- وجه تفسير قوله تعالى (لتن أشركت ليحبطن عملك) الآية مضمن في قول الشارح . . . أن الوحد والوعيد لبيان مقادير الأعمال، فالنبي هم معصوم من الشرك وإنما هذا لبيان عظم هذا الجرم . . . .

لـ التأويل في قوله تعالى (نبئنا بتأويله): هو . . . العاقبة وما تؤول إليه
 الرؤيا . . ، وإذا أردنا المتشابه الإضافي في آية آل عمران فهو . . . بمعنى التفسير
 وذلك نتراءة الوصل لا الوقف على لفظ الجلالة . . .

من أَذَلة ثبوت رَوْية الرّب تعالى في الأَخرة من القرآن: ... ﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾ ـ ﴿كلا إنهم عن ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾ ـ ﴿كلا إنهم عن ...

ومعان للتوصيف ويمثل لذلك بـ . . . علمه وقدرته سبحانه . . .

ج٣٦ أـ ليس في اللغة أن (خاتم) بمعنى (زينة)، وإن كان الخاتم يستخدم أحياناً في الزينة، وذلك كالأسورة تستخدم للزينة، وليس معناها الزينة، ثم إن النصوص من السنة الصحيحة تدل على أن المراد أنه ﷺ آخر الأنبياء، كما في قوله 攤 وختم بي النبيون، وقوله 攤 وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي، وقوله ﷺ وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي، وهي في الصحاح والسنن.

اما إعراب (كافة) في الآية بأنها صفة لمصدر محدوف آي رسالة كافة، فهو مردود عند أهل اللغة لأن (كافة) لم تستعمل إلا حالاً عند العرب، ولو فرض جواز ذلك فإن ذلك لا يكون مانعاً من عموم رسالته 激 لأن رسالته إن كانت كافة للناس فيكون ذلك لعموم بمثته للناس، ولا سيما ونصوص الكتاب والسنة بعموم رسالته 激 قطعية كقوله: ﴿قُل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً ﴾ وقوله: ﴿وَلُورُوحِي إلى هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ ﴾ أي ومن بلغه، وقوله أو لا يعمد إلى قومه خاصة وبعثت إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ، وقوله ﴿ لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار ، وكونه ﷺ مبعوثاً إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة (١٠).

ج٣٢\_ مذهب المعتزلة في كلام الله: أنه مخلوق وأنه هو الموجود بين دفتي المصحف، فهو كلام الله حقيقة وهو مخلوق.

والماتريدية: وافقوا المعتزلة في أن هذا الذي بين أيدينا أي (القرآن العربي) هو مخلوق وأن الذي سمعه موسى عليه السلام هو أصوات وحروف خلقها الله، وفارقوا المعتزلة بإثبات أن كلام الله القائم به هو معنى نفساني وأن الذي بين أيدينا مجاز عنه (عبارة أو حكاية) دالة عليه.

والجويني: وافق المعتزلة في أن (القرآن العربي) مخلوق وهو كلام الله حقيقة،

 <sup>(</sup>١) الإجابة المطلوبة للسؤال يمكن أن تكون أخصر من ذلك، وإنما الإسهاب في مض
 الأجوبة ههنا تتميماً للفائدة، وإلا لو اختصرها الطالب لكان ذلك كافياً في الجواب.

لكنه فارقهم بإثبات أن كلام الله القائم به هو معنى نفساني حقيقة، فالكلام عنده مشترك، وقد هدم الجويني الأصل الذي بنى عليه الكلابية ومن وافقهم ردهم على المعتزلة، لأنه مبني على امتناع وجود كلام حقيقة لا يقوم بالمتكلم بل يقوم بغيره.

أما مُذَهب الأشاعرة: فقد فارق مذهب المعتزلة بإثبات المعنى النفساني القائم بذات الله، وأن (القرآن العربي) هو مجاز ليس هو كلام الله حقيقة.

أما مذهب الاقترانية: فقد فأرق مذهب المعتزلة بإثبات أن الصوت والحوف قديمين في حين يرى المعتزلة خلقهما كما لا يرى من قال (بالافتران) أن الفرآن

العربي هو كلام الله حقيقة. وهو أدا أما متى شاء وكبف شاء وهو وأما أهل السنة فيقولون: لم يزل الله متكلماً إذا شاء متى شاء وكبف شاء وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديماً. واستدل أهل السنة بقوله تعالى ﴿فأجره حتى يسمع كلام الله﴾ فالآية تدل على أن كلام الله يُسمع وإنما يسمعه هذا المشرك المراد في الآية من العبلغ عن الله لا من الله، وفي هذا رد على من قال أن المسموع عبارة عن كلام الله أو وكلام الله أو المشترية والإثترانية، واستدل أهل السنة أيضاً بقوله: ﴿وكلم الله موسى تكليماً﴾ فقد أكد التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة الناعي للمجاز، والحقيقة منا هي بإضافة الكلام إلى الله تعالى، والكلام لا يقوم بنفسه، بل يقوم بغيره، ولا يكون متكلماً إذا قام الكلام بغيره وإلا لزم أن يوصف بكل كلام خلقه في دره غيره وقد الناترة ذلك أخبت الطوائف وهم الاتحادية وهو مستبشع يكفي في رده حكايته، وفي هذا رد على المعتزلة والجويني أيضاً.

مزبور الأولين، ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد، ويبين كمال المترآن وخلوصه من اللبس وذلك كقوله: ﴿الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل﴾ أي ذكره. واستدلوا أيضاً بقوله: ﴿فأتوا بسورة مثله﴾ قالوا: وكلماته، فلغة العرب حروف وكلماته، فلغة العرب حروف الكلم الله إن كان إعجازه بسبب لفظه وحروفه وكلماته، فلغة العرب حروف المعجز هو المعنى لا اللفظ، وهذا أيضاً باطل، فإن الإعجاز ليس من جهة المحروف والكلمات بل من جهة النقل والمعنى ولذا وقع الإعجاز بـ ﴿بحديث الحروف والكلمات بل من جهة النقل والمعنى ولذا وقع الإعجاز بـ ﴿بحديث مثله﴾ ثم ﴿بمودة مثله﴾ ولم يقل فأتوا بحرف أو كلمة، وأقصر سورة في القرآن ثلاث آيات وفيها يقع الإعجاز. ويضاف إلى ذلك أيضاً أن الحرف المجرد ليس له وجود إلا في الذهن، أما خارج الذهن فلابد أن يتعلق إما بصوت أو رسم، فإن تعلق به خط الآدمي فالمداد وحركة الله مخلوقة، وإن تعلق به عاض عارج اللهن الد مخلوقة، وإن تعلق به عاض غارج اللهن الله به كان غير مخلوق أينما تصرف.

وأما استدلالهم من اللغة فبقول الأخطل (إن الكلام لفي الفؤاد) وقد سبق الجواب عن هذه الشبهة في ج٣٦٧.

ج٣٤ ـ ١ ـ تقدم الجواب عنه في ج٢٠٢٧، وسيأتي مزيد بسط في ج٢٠٣٠.

٢- المعجزة دليل صحيح لكن ليس وحيداً، وإن كان المختار في تسميتها أنها أو أو بينة فالله تعالى يقول ﴿فقد أرسلنا رسلنا بالبينات﴾، والنبوة يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، والتمييز بين الصادق والكاذب في أمور الدنيا ممكن، والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لابد أن يتصف بها الرسول، وهي أشرف الأعمال وأشرف العلوم فلا يشتبه الصادق فيها بالكاذب، ولذا كانت قريش تعلم صدق النبي ﴿فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون﴾، وكذلك اليهود ﴿يعرفونه كما يعرفون أبناءهم﴾، وهناك أدلة أخرى لإثبات النبوة من شهادة عقلاء العصر بالصدق، وكون الله تعالى جعل عاقبة الانبياء إلى خير وأنه عاقب أعداءهم، وحكمة الرب تعالى تؤيد الرسول لا الدعي، كما أن الشرع الحكيم دليل نبوة من جاء به.

٣- تقدم الجواب عنه في ج٣-٢٨.

٤ـ نشبيه نزول القرآن بنزول الحديد هو غير صحيح، وإنما أهل البدع أرادوا التوصل إلى أنه مخلوق بهذا، أي أن أنزل بمعنى خلق، وهذا غير صحيح لأن القرآن مقيد أنه منزل من عند الله ﴿تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم﴾ ﴿تنزيل من حكيم حميد﴾ ﴿قل نزله روح القدس من ربك بالحق﴾.

أما إنزال الحديد فمطلق، فكيف يتبه هذا الإنزال بهذا الإنزال، فالحديد إنما يكون في المعادن التي في الجبال وهي عالية على الأرض، وقد قبل: إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود. أو أن الحديد أنزل في باطن الأرض ثم خرج مع الحمم البركانية فنزل من أعالي الجبال، فكيف يتبه هذا بإنزال القرآن من رب العالمين.

العموم والخصوص بين الرسالة والنبوة هو (وجهي) فالنبوة أعم من جهة أهلها لكنها أخص من جهة أهلها لكنها أخص من جهة أهلها لكنها أخص من جهة وزيادة والأنبياء يشملون الرسل وزيادة، فكل رسول نبي ولا عكس، والنبوة وحي من السماء من الإنباء، والرسالة إرسال رسول إلى قوم مخصوصين برسالة مخصوصة، فمن نبأ بخبر السماء فهو نبي فإن أمر بالتبليغ فهر رسول والمراد التبليغ المخاص.

٦\_ تقدم الجواب عنه في ج٠٣٠٧ وسيأتي مزيد بسط في ج٢-٤١.

٧- كتابة الأعيان غير كتابة الكلام، وذلك لأن الحقائق لها وجود عبني وذهني ولفظي ورسعي، ولكن الأعيان تُعلم ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة أي إنما يكتب ذكرها، وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ولا لسان، أي المرتبة الثالثة في الرابعة.

ج٣٠ مراده بالاستدلال بهذه الأدلة تأكيد تعطيله للصفات وتأويله للنصوص، فهو يتأول (وجه ربك) فإذا قيل له: بل هي صفة ثابته، فيقول، فأبي وجه النهار في آية ﴿وَقَالَتُ طَائِفَةً. . . . ﴾ الآية، فيقال له: الأصل أن الظاهر مراد لأن الله سبحانه أمرنا بتدبر القرآن، ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل، والآية التي استدللت بها فيها ما يبين المراد من غير حاجة إلى تأويل، وهو قوله ﴿واكفروا استدللت بها فيها ما يبين المراد من غير حاجة إلى تأويل، وهو قوله ﴿واكفروا

اخره﴾ فيكون المراد بوجه النهار (أوله) من غير تأويل.

وأما قوله ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه﴾ فإنما أراد أن يستدل على تأوبل يدي الله في قوله ﴿لما خلقت بيدي﴾ فيقول أين يدي القرآن، فيقال له أيضا: نفس الآية دلت على أن المراد (أمامه) وهو قوله ﴿ولا من خلفه﴾ فإن هذا دلَّ على أن المراد بـ ﴿من بين يديه﴾ المتقدم عليه بهده القرينة.

وأما استدلاله بـ «الكبريا» ودائي وأن الكبر صفة ذات فإنما أراد به نفي الرؤية لأنه إذا كان بين القوم وبين رؤية الرب تمالى هو رداء الكبرياء، والكبرياء صفة ذات فلا تنفك عن الموصوف، فلن يروه أبداً. ونفس الحديث لا يدل على قولهم لأنه جعل المانع هو (رداء) الكبرياء أي النور وهو الحجاب المذكور في النص المراد الرداء المذكور في النص المذكور في من ساقه أن الرؤية ممكنة، الآخر، لأن نص حديث البخاري ومسلم يبين من سياقه أن الرؤية ممكنة، والقول بأن الرداء هو الصفة يجعل الرؤية ممتنعة، لذا وجب حمله على الرداء المذكور في حديث أبي موسى وهو الحجاب الذي هو النور المخلوق لا الصفة المنامة به.

هذه الأجوبة من خلال نفس النصوص. ويمكن أن يجاب من خارج السؤال بأدلة إثبات الوجه كقوله ﷺ الدلة من الكتاب والسنة لكل قضية على انفصال بأدلة إثبات الوجه كقوله ﷺ ولا كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وأدلة إثبات اليد كقوله ﷺ وكتا يديه الرحمن يمين، وأدلة ثبوت الرؤية كقوله ﷺ وإنكم سترون ربكم، ونحو ذلك من النصوص. كما يمكن أن يجاب بأدلة عامة لمنع التأويل ولزوم الظاهر وحمل المتشابه على المحكم، فتكون هذه التي أوردها ذلك الجهمي متشابهة بالنسبة لي وأحملها على المحكم من نصوص الإثبات المتقدمة.

ج٣٦ـ ١ـ سبق الجواب عليه في ج٣٠. .

٢ سبق الجواب عليه في ج٣٠٠.

 "ح. يوصف الله تعالى من مراتب المحبة بـ... الإرادة، والود، والخلة إضافة إلى عموم المحبة. الموقف من الألفاظ الحادثة التي لم يأت الشرع بإثباتها ولا بنفيها هو أن نستفصل عند كل لفظ والمعنى (ما المراد منه؟)، فإن كان معنى صحيحاً قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ التصوص، دون الألفاظ المجملة، إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد، والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك، وأما إن كان المعنى باطلاً فإننا نرد اللفظ والمعنى معه.

فالواجب أن ينظر في باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنتبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني، ونتوقف فيما لا نعلم ثبوته أو نفيه.

٥ ـ سبق الجواب عليه في ج١-٢٩.

٣٧- العجويني جعل كلام الله مشتركاً بين المعنى القديم واللفظ الحادث (أي حقيقة فيهما)، في حين أن الأشعرية جعلوه معنى واحداً قائماً بذات الله، وقالت المعتزلة إنه مخلوق منفصل والأصل الذي بنى عليه الأشاعرة ردهم عليه في مناظرتهم للمعتزلة، أن الكلام لا يكون إلا لمن قام به الكلام، فلا يصح أن يقوم الكلام بغير المتكلم، فلما جاء الجويني جعل اللفظ الحادث كلام الله حقيقة لكنه لا يقوم بالله فيطل هذا الأصل.

جج٣٨- القياس المعلى أنهم قالوا: كل ما ليس في شيء موجود (أي جهة) لا يرى، والله ليس في جهة فالله لا يرى، وهذا إنما يلزم الأشاعرة الذين يوافقونهم على أن الله ليس في جهة، والقياس ليس صحيحاً في نفس الأمر، فالمقدمة الأولى تشتمل على الجهة المعدمية فلم يتحدا، فإن أراد بالجهة في المقدمتين الجهة المخلوقة الرجودية سلمنا الثانية ومنعنا الأولى، لأن سطح المالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر ولا دليل آخر على إثباتها، وإذا كان المراد الجهة العدمية كذلك لا نسلم بالمقدمة الثانية، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار.

ج1- ١- لا يصح إطلاق هذه الالفاظ على الباري تعالى لأنها مجملة موهمة فالواجب الاعتصام بالألفاظ التي لم يدر بها النص نقياً وإثباتاً، والألفاظ التي لم يرد بها النص فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان المعنى صحيحاً قُبِل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد.

ولفظ الأعضاء فيها معنى التعضية وهو تقطع الشيء وجعله أعضاء وتفريقه تعالى الله عن ذلك، والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله وإنما يريد بها المتكلمون نفى الصفات الخبرية كاليد والوجه والعين.

وأما الجهة فيراد بها الوجودية المخلوقة، ويراد بها ما فوق العالم (جهة عدمية) فإن أريد الأولى، فالله ليس في جهة بهذا الاعتبار بل سبحانه هو الكبير المتعال، وإن أريد الثانية وهي العدمية فهذا المعنى ليس منفياً بل الرب تعالى فوق العرش، والعرش سقف المخلوقات. وإنما يريد المتكلمون نفي علو الله تعالى بهذا اللفظ المجمل.

وأما الحد، فيراد به حد يميز الشيء عن غيره، فيكون الله مبايناً لخلقه القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه، فهذا معنى صحيح، وإن أريد بالحد بمعنى القول والعلم، أي يحده العباد فهذا منتف بلا منازعة.

٢\_ سبق الجواب عن ذلك في ج١٣٦. .

٣\_ سبق الجواب عن ذلك في ج٢٩\_. .

٤- مراتب المحية عشرة: العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب، والإرادة وهي ميل القلب إلى محبوب، والعرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه، والصبابة وهي انصباب القلب إليه، والغرام وهو الحب اللازم للقلب، والموذة وهي صفو المحبة، والشغف وهو وصول المحبة إلى شغاف القلب، والعشق هو الحب المفرط بشهوة، والتتيم بمعنى التعبد والتعبد درجة أعلى، والعاشرة: الخلة.

وإنما يوصف الرب من هذه بالإرادة والمحبة والود والخلة حسيما ورد النص.

ج ٤٠ ـ ١ ـ تقدم الجواب عنه في ج٢٠٣٤.

Y. لا يصح نفي الرؤية من قوله ﴿إن تراني﴾ الآية، بل الآية تدل على ثبوت الرؤية لأن نبي الله موسى أعلم بربه أن يسأله ما لا يجوز على الله، ولم ينكر الله سبحانه عليه سؤاله، بل قال له لن تراني ولم يقل لا أرى، وأعلمه أن الجبل لا يشت للتجلي فكيف بالبشر، وقد علق الرؤية على استقرار الجبل وهو ممكن وما على عمكن فهو ممكن، ثم إن الله تجلى للجبل فتجليه لرسوله وأوليائه في دار كرامته لپس بممتنع، ثم إن موسى عليه السلام جاز عليه الرؤية، ومن جاز عليه السلام جاز عليه الرؤية، ومن جاز عليه الرؤية، ومن جاز عليه التكلم والتكليم فرؤيته أولى بالجواز.

٣\_ تقدم الجواب عنه في ج٣٤٥.

٤. لا يُصع أن يجعل نزول (القرآن) كنزول (الأنمام)، فإن إنزال القرآن مذكور أنه إنزال من الله تعالى ﴿نزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم﴾، وإنزال الأنعام في قوله ﴿وأنزل لكم من الأنعام﴾ على وجهين، إما أن تكون (من) لبيان الجيس أو تكون (من) لابتداء الغاية، والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث، ثم الأجنة تنزل من بطون أمهاتها إلى وجه الأرض، فالأنعام تعلو فحولها إنائها عند الوطء، وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى، وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل، فنزول الأنعام حقيقة من علو إلى سفل وليس مقيداً أنه من عند الله فكيف يشبه هذا بنزول القرآن المقيد بأنه من الله.

# ج ١ ٤ ـ أكمل ما يلي:

الله يقي العلو عن الله باعتباره جهة وجودية ... صحيح .. لأن .. المراد بالجهة الوجودية الجهة المخلوقة، والرب ليس داخل المخلوقات تعالى الله عن ذلك ..، بينما نفيه عن الله تعالى باعتباره جهة اعتبارية ... فنفي باطل، لأن الله تعالى في جهة العلو بهذا الاعتبار لأن الجهات الاعتبارية لا نهائية، وما لا وجود له في اللامنتهي قليس بموجود، فنفي علوه بهذا الاعتبار هو جحد لوجوده سبحانه ....

٢\_ إذا أريد بالمتشابه في آية آل عمران (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في

العلم) المتشابه . . في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله . . . كان الوقف على لفظ الجلالة، ومن وصل أراد المتشابه . . . المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره . . .

٣ـ من أدلة عموم رسالة النبي ﷺ: . . . قوله تعالى: ﴿وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ﴾ أي أنذر من بلغه، وقال تعالى: ﴿قل يأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً﴾ وقوله تعالى: ﴿تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً﴾ وقال ﷺ: ﴿وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس عامة وقال ﷺ: ﴿لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار ، وهذا (أي عموم بعثته ﷺ) معلوم بالضرورة من دين الاسلام . . . . .

غـ قول الأخطل: "إن الكلام لفي الفؤاد... استدل به ... الأشاعرة على أن الكلام هو الكلام النفساني لا الكلام بصوت وحرف ليتوصلوا به إلى نفي الصوت والحرف عن كلام الله تمالى، وأجيب بأن هذا البيت مصنوع ليس في ديوان الأخطل، أو إنه (إن البيان لفي الفؤاد ...) وليس (إن الكلام)، كما أن الأخطل نصراني والنصارى غلطوا في الكلام فزعموا أن عيسى هو ابن الله لما كان كلمته، كما أن معنى البيت باطل في نفسه لأنه يمكن أن يستدل به على أن الأخرس متكلم لقيام الكلام بقله وإن لم ينطق به ولم يسمع منه، والنصوص من الكتاب والسنة دلت على ثبوت الكلام بصوت وحرف مما أغنى عن معرفته من خلال بيت مصنوع، فآيات الله والنجاء نثبت الصوت، ونحو قوله هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس "إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإنما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة وسئل أثنا مؤاخذون بما نتكلم به فقال هذه المحرف أن لا تكلموا في السارة على مناخرهم إلا حصائد الستهم» فهذه النصوص تدل على أن الكلام إنما هو باللسان ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين و لا يحتاج فيه إلى قول شاعر....

٥- انكار رسالته ﷺ طعن في الرب لأن . . . . سبق الجواب عنه في ج٢-٢.
 ٦- الكلام كلام من قاله مبتدئاً لا من قاله مبلغاً: معنى هذه العبارة . . . . أنه

ينسب القرآن إلى الله تعالى لا إلى جبراتيل أو محمد ﷺ، فإنما ينسب لهما على سبيل التبليغ في قوله ﴿إنه لقول رسول كريم﴾ فإنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي، بل قال (رسول) فعلم أنه بلغه عمن أرسله به لا أنه أنشأه من جهة نفسه، فإضافة الكلام إلى كل منهما للتبليغ لا للإنشاء إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر، ووصف الرسول بأنه أمين دليل على أنه أمين على ما يُرسَل به يبلغه عن مرسله...

٧- ظاهر النصوص مراد ومعنى ذلك . . . . إثبات ما جاءت به النصوص على التنزيه فإن ظاهرها التنزيه لا التشبيه فإن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه ولا يصح أن يطلق على كلام الله الذي ﴿أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير﴾ والقول بأن ظاهر النصوص غير مراد يفتح بابأ للتأويل بحيث لا يمكن الإقرار بشيء من النصوص حتى يتم البحث في إمكانها بالعقل، وعدم الجزم بشيء من العقائد إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد. . .

ج ٤ ٤- يريد الإمام عبد القاهر البغدادي من قوله (وأجمعوا) أي العتكلمون، وإن كان نسب ذلك لأهل السنة وهم الأشاعرة عنده، والعبارة التي ذكرها مجملة فيها حق وباطل.

أما المكان فإن أريد به المكان الوجودي المخلوق فالرب تعالى منزه عنه فهو سبحانه الكبير المتعال، وإن أريد المكان العلمي أي ما فوق العرش فالله سبحانه مستو على العرش، ولا يقال أنه (محوي) في هذا المكان العلمي لأن العلم ليس بشيء، وإنما يتوصل المتكلمون بذلك إلى نفي استواء الرب على العرش بهذه الألفاظ المجملة.

وأما الزمان، فهو نسبة حادث إلى حادث، فإن أريد بالزمان أي الزمان الله المخلوق وهو الليل والنهار وحركة الشمس والقمر ونحو ذلك، فائة تعالى خالقها وسابق عليها سبحانه، وإن أريد بالزمان النسبة الاهتبارية، فائة سبحانه لا يزال فعالاً لما يريد ويتكلم إذا شاء ومتى شاء.

وإنما بريد المتكلمون الترصل بهذا إلى نفي صفات الأفعال عن الله تعالى لأنها تكون في وقت دون وقت فيجري الزمان على الله بذلك، والنصوص على

# خلاف قولهم فهو سبحانه ﴿كل يوم هو في شأن﴾.

ج٣٣- ١- قول القائل بحق فلان يحتمل أنه أراد به ...القسم... وفيه من المحاذير: ....القسم بغير الله تعالى، واعتقاد أن لأحد على الله حقاً لم يحقه الله على نفسه به يجيب الله السائل به.... ويحتمل أنه أراد ....التوسل... وهو خلاف فقهي والراجع أنه محرم لأنه ....بدعة وذريعة إلى الشرك.

٢- الطاعة موافقة الأمر الشرعي لا المشيئة الكونية، لأن الطاعة موافقة أمر الله تمالى فإنها تتخلف عند الكفار والعصاة فيما يخالفون فيه الأمر الشرعي، ولو كانت الطاعة موافقة الأمر الكوني الذي هو القدر لكان إبليس من أعظم المطيعين، بل لا يتصور وجود غير الطاعة، فالجميع تحت حكمه تعالى والله تعالى ﴿لا معقب لحكمه﴾ وإذا أراد الله حفظ العبد وجعله طائماً أشهده عجز نفسه وعدم استغنائه عن عصمته فيكون عليه الحصن الحصين كما في الحديث "فيي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي» فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالة، فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه، استولى عليه حكم النفس، فتنصب عليه الشباك والأشراك.

٣ـ مذهب الفلاسفة في (الإيمان بالله) أن الله موجود لا ماهية ولا حقيقة له لأنه عندهم لا يملم الجزئيات بأعيانها، وكل موجود في الخارج فهو جزئي، ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته، وإنما العالم عندهم لازم له أزلاً وأبداً، ولبس العالم عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه، وينفون عن الله سمعه وبصره وسائر صفاته نفياً يستلزم نفي ذاته.

وأما (الإيمان بكتبه) فإنهم لا يصفون الله بالكلام، فلا يكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقل والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب (الرسل) والرسول عندهم بشر زاكي النفس طاهر، يتميز بقوة الإدراك وسرعته، وقوة النفس، وقوة التخيل ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة، وهي (الملائكة) عندهم، وليس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول، وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان، وأما (اليوم الآخر) فإن هذا العالم لا يخرب ولا تنشق السموات

ولا تنفطر ولا تكور الشمس والقمر، فكل هذا أمثال مضروبة لتفهيم العوام، خيال لا حقيقة له عندهم.

٤- الدليل الفطري على إثبات العلو: هو أن الخلق جميعاً بطباعهم وقلوبهم السيمة يرفعون أيديهم عند التضرع السيمة يرفعون أيديهم عند التضرع إلى الله تعالى، وهي ضرورة لا يمكن دفعها من غير تلقي له من المرسلين في قلبه طلباً ضرورياً يترجه إلى الله ويطلبه في العلو.

واعترض على الدليل الفطري، أن ذلك إنما لكون السماء قبلة الدعاء، كما أن الكعبة قبلة الصلاة ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في: جهة الأرض.

وكذلك فإن اللجأ والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل ولا سيما المضطر والمستغيث. ثم إن أمر القبلة قابل للنسخ والتحويل، وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر، والمستغبل للكمبة يملم أن الله ليس هناك بخلاف الداعي فإنه يترجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده، وأما وضع الوجه على الأرض، فهو الخضوع لمن فوقه بالذل لا إنه يميل إليه إذ هو تحته هذا لا يخطر بقلب ساجد نسأل الله العقو والعافية.

ج ٤٤ ـ ١ ـ قبل إن آية العيثاق المراد بها الميثاق المقالي، وقبل: بل العيثاق الحالي (الفطرة). واستدل أصحاب القول الأول بأنه ظاهر الآية، والظاهر مقدم على غيره، وأن الأحاديث والآثار جاءت بإثبات ذلك، وأن هذا قول السلف.

وأجاب أصحاب القول الثاني بمنع أن تكون الأحاديث المرفوعة الصحيحة

تدل على ذلك، فالصحيح منها لا يدل على الإشهاد بل على إثبات القدر، وما دلَّ على الإشهاد فلم يصح، وأن الآثار الموقوفة تنزل على الاجتهاد في تفسير الآية بالحديث. والآية لا تدل على هذا الوجه بظاهرها لوجوه:

- منها أن الآية فيها (من بني آدم) و(من ظهورهم) و (وذريتهم)، والحديث فيه (آدم - ظهره - ذريته) كما أن الآية جعلتهم شاهدين على أنفسهم، ولابد للشاهد أن يذكر ما شهد به، وجعلت الآية هذا الإشهاد إقامة للحجة وإنما كانت الحجة بالرسل والفطرة، وأن هذا لثلا يدجة الرسل، ثم قولهم (أفتهلكنا بما فعل عن ذلك ومنع التقليد إنما كان بحجة الرسل، ثم قولهم (أفتهلكنا بما فعل المبطلون) دلَّ على أنه لو عذبهم بشركهم لقالوا ذلك، وإنما سبحانه يهلكهم بمخالفة رسنه بعد الإنذار لا بالميثاق الأول ثم إن آيات القرآن دلت على أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالفه فهذه هي الحجة التي أشهدهم بما رسله. ثم إن هذا الميثاق الحالي هو المناسب لكون بمضمونها وذكرتهم بها رسله. ثم إن هذا الميثاق الحالي هو المناسب لكون ذلك آية وهي ذات الملالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها ولا يكون ذلك

٢\_ هذه الآية يستدل بها على نفضيل الملائكة على صالحي البشر، لأنه قد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن الممطوف أفضل من الممطوف عليه، لأنه لا يجوز أن يقال: (لن يستنكف الوزير أن يكون خادماً للملك ولا الشرطي أو الحارس! وإنما يقال: لن يستنكف الشرطي أن يكون خادماً للملك ولا الوزير، ففي مثل هذا التركيب يترقى من الأدني إلى الأعلى، فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى عليه السلام ثبت في حق غيره، إذ لم يقل أحد إنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض.

\_ وأجيب بأنه لا نزاع في فضل قوة الملك وقدرته وشدته وعظم خلقه، وفي المبودية خضوع وذل وانقياد تحتاج إلى قوة، وعيسى عليه السلام لا يستنكف عنها ولا من هو أقدر منه وأقوى وأعظم خلقاً، ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه.

 صداً يعتل به من قال إن الإسراء كان مناماً، وروابة شريك المذكورة فقد أخرجها البخاري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر وفيها من الزيادة قوله وثم استيقظت، وقد وجهت بأنه استيقظ من نومة نامها بعد المعراج أو استيقظت أي أفقت مما كنت فيه مما خامره من مشاهدة الملأ الأعلى.

وجملة ما انتقده الحفاظ على شريك أكثر من عشرة أوهام ذكرها الحافظ في الفتح في شرح كتاب التوحيد وأجاب عن كثير منها بأجوبة محتملة، وسيأتي زيادة بسط في ج١٦١.

٤- قول الجهمية: إن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث ترجب المحبة ولذا أنكرت الجهمية حقيقة المحبة بين الجانبين فأنكرت أن يكون الله قد اتخذ إبراهيم خليلاً والآية حجة عليهم لأن الاتخاذ مضاف إلى الله فالخلة كما يليق به تمالى كسائر صفات الله تعالى، ويقال لهم: إن أردتم بالمناسبة بين الخالق والمخلوق التوالد فنفيه حق وكذلك إن أرادوا أنه ليس مناسبة بينهما مثل ما بين الآكل والمأكول، أما إن أرادوا أنه لا مناسبة توجب أن يكون أحدهما محباً عابداً، والآخر معبوداً أودوا أنه لا مناسبة توجب أن يكون أحدهما محباً عابداً، والآخر معبوداً محبوباً فهذا رأس المسألة والاحتجاج به مصادرة على المطلوب.

ج ٤- ١- مراد الإمام الشافعي رحمه الله أن الله يعلم أن هذا مستطع يفعل ما استطاعه فيثيه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيثنيه، وهذا صنعليع لا يفعل ما استطاعه فيثنيه، وهذا يعذبه على ما لم القدرة، وقد علم الله ذلك منه، ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه، وكما قال قال بعضهم لو شاء الله أن لا يعصى لما خلق إبليس أو كما قالوا.

لا أراد ابن مسعود رضي الله عنه أن الاختلاف في القراءات إنما هو اختلاف
 تنوع على قراءات متقاربة لا أن المراد أنه كان يجوز القراءة بالمعنى، ولذا
 قال: ففاقرؤوا كما عُلمتم، فالقراءة سنة متبعة لا بالتشهي.

٣. المراد بقول الشارح هذا أن المتنزع واحد لهاتين الطائفتين المتقابلتين، فالجبرية قالت: الكون كله بقضائه وقدره، فيكون محبوباً مرضياً، وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة نه ولا مرضية له فليست مقدرة ولا مقضية فهي خارجه عن مشيئته وخلقه، وقد دلَّ على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة.

ج 1- 12 نزل القرآن على سبعة أحرف واشتمل المصحف العثماني على . . . الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة . . . . أن هذا هو رافع النزاع، فقد رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد، جمعهم الصحابة عليه . . . .

أو يقال: إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام، لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولاً، فلما تذللت السنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف يسيراً عليهم، وهو أوفق لهم، أجمعوا على المحرف الذي كان في العرضة الأخيرة، وتمام ذلك أن يقال: إن القراءة على سبعة أخرف كانت جائزة لا واجبة، رخصة من الله تعالى، وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه، أو أن ذلك صار منسوخاً.

٢\_ علامة القلب العي .... أنه تؤثر فيه جراحات القبائح والجهل.... بينما القلب المريض علامته .... إيشاره الغذاء والدواء الضارين على النافع منهما....

٣- من خصائص ببت إبراهيم عليه السلام: ....أنه جعل الله فيه النبوة والكتاب، وأنه سبحانه جعلهم أثمة يهدوه بأمره إلى يوم القيامة، وأن الله اتخذ منهم الخليلين، وجعل صاحب هذا البيت إماماً للناس، وأجرى على يديه بناء بيته، وأمر عباده أن يصلوا على أهل بيت إبراهيم عليه السلام...

٤. من أنواع العلو: الفوقية المعنية بدامن) كما في قوله ﴿يخافون ربهم من فوقهم﴾، والاستواء كما في قوله ﴿الرحمن على العرش استوى﴾، والنزول كما في قوله ﴿المحكم﴾ والعلو يشمل في ذلك كله علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن والقدر.

٥ الشر يعود إلى العدم المحض وبيان ذلك . . . . أن المراد عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة شر، وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه، مثاله: أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجوده، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في الأصل متحركة، فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شراً بالإضافة لا من حيث هي

حركة، والشركله ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرأ، فعلم أن جهة الشر فيه نسبة إضافية، فإنه سبحانه لم يخلق شرأ محضاً من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأبي ذلك، فلا يكون في جناب الحق تعالى أن يريد شيئاً يكون فساداً من كل وجه، لا مصلحة في خلقه بوجه ما، هذا من أبين المحال، فإنه سبحانه الخير كله بيده، والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة بالنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شراً، فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شراً، وهو من جهة الخلق والإيجاد خير، وهو المنسوب إلى الله تعالى، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير.

ج٧٤ الكرماني رحمه الله أراد إثبات علو القدر لا علو الذات على العرش، لأنه اعتمد أن جهة العلو الشريفة مضافة إلى الله لعلو ذاته وصفاته شأناً وقدراً، لا أن ذات الله قام بها العلو صفة لله تعالى، فجهة العلو مضافة عنده للذات وليست وصفاً للذات، على ما قرره النفاة من أن الصفات إنما هي إضافات لا يقرم بالذات شيء منها، وعلى اعتبار أن جهة العلو مخلوقة وإضافة المخلوقات لله للتشريف كبيت الله وعبد الله، وهذا خطأ فالجهة هنا العدمية لا الوجودية، وعلو الله تعالى صفة قائمة به.

والدليل العقلي على إثبات علو الله على خلقه أنه سبحانه له دات حقيقة

خارج الذهن ليست هي المخلوقات ولا حالة فيها، وصفة العلو لا تخلو منها الذات، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية السفول وهو مذموم، فنبت علوه، ولا يصح أن يقال ليس قابلاً للعلو كما لا يقال إنه ليس قابلاً للقيام بالنفس وهو نفي لحقيقة وجوده، فعلو الله ثابت بداهة.

واعترض على الدليل المقلي بإنكار بداهته فإنه لو كان بدهياً لما كان مختلفاً فيه بين العقلاء، وأجيب بأنه لو قبل العقل قولكم فهو لقولنا أقبل، ولو رد قولنا فهو لقولكم أعظم رداً، والقول بالضرورة دعوى مشتركة، لكن عامة فطر الناس موافقون لنا، ولو كان حكم الفطر مقبولاً ترجحنا عليكم، ولو كان مروداً بطل الاحتجاج بما تدعونه مقدمات بدهية معلومة بالفطرة الآدمية، وبطلت عقلياتنا وعقلياتكم، وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم ولا سيما أن من يقول بإنكار العلو طائفة من الجهمية فقط.

ج.٨٤ ـ ١ ـ الدليل العقلي على ثبوت القدر بعلمه تعالى: أنه سبحانه خلق الخلق، وعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فينيه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة وقد علم الله ذلك منه، ومن لا يستطيع لا يأمره، ولا يعذبه على ما لم يستطعه ولو أراد الله أن لا يُعصى لما خلق إبليس أو لما أضله. ويستدل بالدليل النقلي على ذلك بقوله تعالى ﴿الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير﴾، وقوله ﴿يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا﴾ ولم يمكنهم إلا أن يقولوا ما ذكر الله.

٢- إرضاء الخالق لا الخلق مقدور ومأمور لأنه لابد لكل عبد أن يتقي أشياء، فإنه لا يعيش وحده، فإن لم يتني الله اتقى المخلوق، والخلق لا يتغق حبهم كلهم وبغضهم، بل الذي يريده هذا يبغضه هذا، فلا يمكن إرضاؤهم كلهم، والمحلوق لا يغني عنه من الله شيئاً، فإذا اتقى العبد وبه كفاء مؤنة الناس، وتقوى المخلوق ضررها راجع على نفعها من وجوه كثيرة، وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة، فهو سبحانه أهل التقوى، وهو أيضا اهل المغفرة، فإنه هو الذي يغفر الذنوب، لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب،

ويجير من عذابها، وهو الذي يجير ولا يجار عليه كما قال تعالى ﴿ومن يتق الله يجعل مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه﴾. ٣ـ تقدم الجواب عليه في ج٣-٢.٤

الاستدلال للربوبية لمن فسلات فطرته مفيد، فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل فإنه مركوز في الفطر، فإذا فسدت الفطر، أو أراد زيادة اليقين والتوحيد فأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه في أطوار خلقه نطفة ثم كان في قرار مكين ثم انتقالها من حال إلى حال حتى صار إنساناً، فبعلم أن له رباً خلقه، فينتقل إلى توحيد الإلهية، وكيف يليق أن يعبد غيره؟.

ولا سيما أن الخفاء والظهور أمور نسبية، ويظهر للإنسان في حال ما خفي عليه في حال أو خفي على غيره، وقد يسلم بعض الناس بالخفي دون الجلي، والنفس تفرح بما علمته من البحث والمناظرة ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة، وألعلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية، قال تعالى ﴿أَم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون﴾.

ح٩٤. ١- قوله ﷺ أنا فَرطكم على الحوض، يدل على ثبوت الحوض وأنه ﷺ أول سابق إليه وأنكرت المعتزلة وجود الحوض رغم أن أحاديثه متواترة، وكل ما صح يجب الإيمان به والأصل أن الظاهر مراد ولا يعدل عنه إلا لدليل صحيح يقتر نه به جب العدول عنه.

٢\_ قرله تعالى ﴿فما تنفعهم شفاعة الشافمين﴾ يدل على عدم نفع الشفاعة للكفار في الآخرة، وقد أورد هذا على شفاعة النبي ﷺ في عمه أبي طالب حيث أخرجه من النار إلى ضحضاح منها، ينتمل نعلين يغلي منهما دماغه، وهو أهون أهل النار عذاباً، لكن لا تعارض لأن هذه الشفاعة لا تنفعه في الخروج من النار، وإنما تنفم عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة.

٣ـ قوله 養養 وإن الله وترا يدل على أنه سبحانه لا يشفعه أحد، فالشفاعة عند
البشر يكون الشفيع قد شفع الطالب في الطلب وشفع المشفوع إليه، فشفع
الطالب والمطلوب، والرب تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه فالأمر كله إليه،

 ولا شريك له بوجه، فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى قال له. وارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطه واشفع تشفع، فيحد له حداً فيدخلهم الجنة، فالأمر كله لله، كما قال تعالى ﴿ليس لك من الأمر شيه﴾ وقال تعالى ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلَقُ وَالْأَمْرِ ﴾، فالحديث "إن الله وتر" لا يرد بكونه أحاداً ولا سيما ومقتضاه ظاهر القرآن.

٤- آية الميثاق، قبل المراد: الميثاق المقالي، وورد فيه أحاديث موقوفة، وبعضها مرفوع ولا يصح المرفوع، ورجح القول الثاني، وهو الميثاق الحالي، لأن الآية جملته حجة وآية لئلا يدعوا الغفلة أو متابعة الآباء وجعلته قد أخذ من بني أدم من ظهور الذرية، وليس لآدم إخراج من ظهره ذريته، وغير ذلك لأنّ

حُجَّة الله على عباده الرسل المذكرين بالفطرة لا الميثاق المقالي.

٥\_ أولية القلم ليست مطلقة بل نسبية، لأن الحديث الوارد في أولية القلم «أول ما خلق الله القلم . . . ، الحديث ليس نصاً في الأولية المطلقة فإنه جملة واحدة على الصحيح بمعنى أنه عند أول خلقه قال اكتب بنصب «أولَ» و «القلمَ» وعلى القول بأنه جملتان أي برفع «أولُ» و «القلمُ» فيتمين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم إذ الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو فيه أن رسول الله ﷺ قال «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء، فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بالحديث الأول، فيكون العرش سابق القلم، فلا يكون القلم أول المخلوقات مطلقاً.

ج.٥٠ ١\_ هذه عبارة الشارح وهي صحيحة لأننا أمرنا بذلك بالإيمان وعدم التكلف ﴿ وما أنا من المتكلفين﴾، «هلك المتنطعون».

٣\_ هذه لطوائف من الفقهاء وأهل الكلام واستدلوا أنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة، وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه، والراجح أن المصحف اشتمل على حرف واحد أجمعهم عليه أمير المؤمنين عثمان اجتماعاً سائغاً، إما لأن ما سوى ذلك منسوخ أو لأن قراءة القرآن بالأحرف السبعة كانت جائزة لا واجبة رخصة من الله تعالى، فلما رأى الصحابة الاقتنال والفتنة إن لم تجتمع الأمة على حرف فجمعوهم عليه. ٣ـ هذه للجههية يتكرون بها حقيقة المحبة من الله للمخلوق ومن المخلوق للخالق الأنه الا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. والنصوص ترد قولهم قال تعالى ﴿فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه﴾ وقال تعالى ﴿واتخذ الله إبراهيم خليلاً﴾ وقال ﷺ إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ومحبته وخلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته.

ج١٥ ـ قول الداعي بحق نبيك إن كان مراده ....الإقسام على انه به.... فهو محذور من وجهين ....القسم بغير الله تعالى، واعتقاد أن لأحد حمّاً على الله ـ لم يحقه الله على نفسه ـ في إجابة الدعاء بهذه الكيفية....، وإن كان مراده ....التوسل به... فهو ....محرم... لأنه ....بدعة وذريعة إلى الشرك.

٢\_ إذا قبل: إذا كان الكفر بقضاء الله فكيف ننكره، فالجواب من وجوه منها:
. . . أولاً: نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، بل المقضي
منه ما يرضى به ومنه ما يسخط كالأعيان المقضية.

وثانياً: القضاء مصدر يمكن أن يطلق على فعل الله وهو كله خير وعدل وحكمة نرضى به كله، ويطلق على اسم المفعول أي المقضي وهو قسمان منه ما يرضى به ومنه ما يسخط.

وثالثاً: القضاء له وجهان، تعلقه بالرب ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يرضى به، والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به.

٣ـ علامة القلب الميت ....أنه لا تؤثر فيه جراحات القبائح والجهل .... بينما علامة مرض القلب ....عدوله عن الأغذية والأدوية النافعة إلى الأغذية والأدوية النافعة إلى الأغذية والأدوية الضارة .... ودواؤه ....دواء القرآن وغذاؤه الإيمان وكل منهما فيه الغذاه والدواء فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية، وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدأ.

٤- ٤-٤٠ جوابه في ج٦٤٠.

٥ دليل الجواهر والأعراض اعتمدت عليه المعتزلة في التوحيد وخلاصته.... دليل الجواهر والأعراض هو أن المعتزلة احتجرا بحدوث الصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم (المكون من الجواهر) والعرض لا يبقى زمانين فهو حادث، والجواهر لا تخلو من الأعراض أو بعضها كالأكوان الأربعة (الحركة والسكون والاجتماع والافتراق) وما لا يخلو من الحوادث أو يسبقها فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها.

٦- استدل المفضلون لصالحي بني آدم بدليل . . . . أن الله جعل الملائكة رسلاً
 إلى الأنبياء وسفراء بينه وبينهم . . . . ، وانعكس عليهم لأنه اعتل به الآخرون
 . . . . . لأن الرسول الملكي يكون رسولاً إلى الرسول البشري، والرسول البشري أفضل من المرسل إليهم .

ج٥٠ عبارة ابن بطال رحمه الله غير صحيحة في نفس الأمر، لأنه جعل إضافة المعارج للتشريف ثم جعل الارتفاع إليه الاعتلاء مع التنزيه عن المكان، فأما إضافة المعارج إليه فإن قصد بها المخلوق المنفصل فمسلم أن الإضافة إليه للتشريف إلا أن المراد غير ذلك فإنها دالة على علوه سبحانه على مخلوقات بدليل أنه جعل العروج (إليه) أي في العلو، وكذلك (المكان) إن كان قصد به المكان الوجودي، فمسلم التنزيه الذي ذكره فالرب ليس داخل المخلوقات تعالى الله، وإن قصد المكان العدمي (أي ما فوق العرش) فالرب تعالى فوق العرش كما يليق بجلاله. وهو المراد بالعلو، وأما الدليل العقلي فتقدم في ج٧٤.

ج٣٥ شرح العبارة تقدم في ج٣٤٥، وأما مذهب أهل السنة فهو التفريق بين المشيئة والمعجة، فالله سبحانه شاه وجود المعاصي كوناً كما ذكر الجبرية، إلا أنه لم يحبها بل يبغضها ويسخطها ويكرهها، وهذا يوافق ما عند القدرية إلا أنهم جعلوها خارجة عن مشيئته فضلوا بذلك.

ج٤٥\_ ١\_ آمن أهل السنة بمقتضى هذه الآية ﴿وهو القاهر فوق عباده﴾، وجعلوها

دليلاً من أدلة علوه سبحانه ذاتاً وقهراً وقدراً، وتأولها المتكلمون بأن المراد بالفوقية: الخيرية، أي وهو خير من عباده وأفضل منهم، وأنه خير من العرش وأفضل منه، كما يقال: الأمير فوق الوزير، والدينار فوق الدرهم، وهذا من أصمح الكلام، لأنه ليس فيه من التمجيد والتعظيم والمدح اللائق بالله سبحانه، فهو من جنس قوله: الثلج بار، والنار حارة، والشمس أضوأ من السراج، والسماء أعلى من سقف الدار، والجبل أثقل من الحصى، ورسول الله ﷺ أفضل من فلان اليهودي، والسماء فوق الأرض، والجوهر فوق قشر البصل وهذا مما يضحك منه المقلاء للتفاوت الذي بين هذا المخلوق وهذا المخلوق، وإن التفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم، فكيف يلبق هذا بكلام

أما إذا كان المقام يقتضي ذلك بأن كان احتجاجاً على مبطل فهو أمر آخر كما في قول يوسف عليه السلام ﴿أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار﴾ وقوله تعالى ﴿آلله خير أما يشركون﴾ وقوله ﴿والله خير وأبقى﴾.

٢\_ سبق الجواب عنه في ج١٤٤.

سندل بالآية على تفضيل الأنبياء على الملائكة، فإن السجود دليل على
 تفضيل آدم عليهم، ولذلك امتنع إبليس واستكبر وقال ﴿أرأيتك هذا الذي
 كرمت علئ﴾.

وأجاب من من منع بأن سجود الملائكة كان امتثالاً لأمر ربهم وعبادة وانقياداً وطاعة له وتكريماً لآدم وتعظيماً، ولا يلزم من ذلك الأفضلية، كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه عليهما السلام تفضيل ابنه عليه، وأما امتناع إبليس فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد أنه خير منه والفاضل لا يسجد للمفضول، وكلا المقدمتين فاسد. أما الأولى فلأن التراب أفضل من النار لأن النار فيها خفة ورعونة وطيش وإفساد، والتراب فيه الثبات والسكون والرصانة وما دنا منه ينبت ويزكو وينمو ويبارك فيه، والمقدمة الثانية فاسدة لأن السجود طاعة ته وامتئال لأمره.

وقد يكون قوله ﴿هذا الذي كرمت علي﴾ بعد طرده لامتناعه عن السجود له لا قبله فينتفي الاستدلال به.

٤- تقدم الجواب عنه في جـ٩ ٤\_٥ .

 المراد أن الله لا ينسب إليه الشر لأنه يرجع إلى العدم أي عدم الخير وأسبابه المفضية إليه وتقدم باقي الجواب في ج٤١٥.

٦ـ تقدم الجواب عنه في ج٢-٤٩.

ج٥٥\_ ١ــ العبارة لابن مسعود رضي الله عنه وسبق المراد منها في ج٢٠٤٥.

 ٢- العبارة لبعض الصوفية ممن يرى سقوط التكاليف بشهود القيومية، وسبق المراد منها والصواب في ج٣٤٤٢.

٣- العبارة للإمام الشافعي، وسبق المراد منها في ج١٤٥.

٤ـ هذا كلام الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله نقله عنه الشارح في معرض الرد على من قال إن الإسراء كان مرتين مرة يقظة ومرة مناماً، أو كان مرتين مرة قبل الوحي ومرتين بعده مرتين مرة قبل الوحي ومرتين بعده حيث كلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق، وأما رواية شريك المذكورة فقد سبق الجواب عنها في ج٤٤٣.

ج٥٦- ١\_ قول القائل بحق فلان يحتمل . . . . تقدم الجواب عنه في ج١-٤٣.

وأما حديث بحق السائلين فلا حجة فيه لأنه . . . . ضعيف، ولأن حق السائلين إجابتهم وأنا من جملتهم فيكون توسلاً بصفة الإجابة .

٢- نفت ... الجهمية ... صفة ... الخلة ... لأنها تقتضي في زعمهم مناسبة بين الخالق والمخلوق، بينما أصلت ... المعتزلة ... دليل الجواهر والأعراض وبنت عليه نفي الصفات، وذهبت ... الفلاسفة ... إلى تأويل ... كلام الله ... بإنه فيض فاض من العقل الفعال.

٣. من أدلة أنواع الشفاعة: الشفاعة في أهل الكبائر «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ٩، وحديث أنس الطويل في الشفاعة في دخول الجنة «أنا أول شفيع في الجنة» الشفاعة الجنة» الشفاعة في دخول أقوام الجنة بغير حساب «حديث عكاشة» الشفاعة في تخفيف عذاب أبي طالب كما في صحيح مسلم «فأخرجته إلى ضحضاح منها» هذا سوى الشفاعة العظمى كحديث أبي هريرة وغيره.

ج٥٧ المتكلمون اتفقوا على أن ما أسموه دليل (الجواهر والأعراض) هو دليل صحيح لإثبات حدوث العالم، وحيث إن هذا الدليل مبنى على أن العالم لا يخلو من الجواهر التي لا تخلو من الأعراض والتي لا تبقى زمانين وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث لا متناع حوادث لا أوَّل لها ولذًا فحتى يسلم هذا الدليل التزموا عدم إثبات علو آلله، وأنه لو كان فوق العرش لكان منحبزاً وجسماً يجري عليه ما يجري على الأجسام، والتزم المعتزلة لأجل ذلك أيضاً نفي صفاته لأنها أعراض، والعرض لا يقوم إلا بالجسم، وكذلك قالوا في خلق القرآن ونفى الرؤية، وبنى الأشاعرة على هذا الدليل نفي العلو وإنكار صفات الأفعال وغير ذلك، ففزعوا إلى القول أنه لا داخل العالم ولا خارجه لأن ثبوت أحد الوصفين يلزم منه ثبوت المكان، وثبوت المكان يلزم الجسمية والتحيز، وذلك لأن الجهات كلها مخلوقة وأنه كان قبل الجهات وأن من قال إنه في جهة يلزم منه القول بقدم شيء من العالم وأنه كان مستغنياً عن الجهة ثم صار ُّفيها، وهذا منهم باطل لأن إثبات العلو لله ليس إثباتاً لجهة مخلوقة بل إثبات العلو هو مقتضى النصوص التي تزيد عن ألف دليل يجمعها نحو عشرين نوعاً مثل التصريح بالفوقية مقروناً بالأداة (من) المعينة للفوقية بالذات ﴿يخافون ربهم من فوقهم﴾، والثاني: ذكرها مجردة عن الأداة كقوله تعالى ﴿وهو القاهر فوق عباده﴾، والثالث: التصريح بالعروج إليه نحو ﴿تعرج الملائكة والروح إليه﴾، والرابع: التصريح بالصعود إليه ﴿إليه يصعد الكلم الطيب)، والخامس: التصريح برنعه بعض المخلوقات إليه ﴿بل رفعه الله إليه﴾، وغير ذلك من الأنواع.

ج ٥٨ القول بما يسمونه البينونة الكبرى أي أن نسبة الأمكنة إليه سواء بريدون به أن صانع العالم ليس فوق العالم وأنه لا مباين للعالم ولا حال في العالم، ويقال لهؤلاء فعتى أقررتم أن الله له ذات قائمة بنفسها خارج الذهن، وهي ليست من المخلوقات وليس حالة فيها فإنه لو لم يتصف الرب بفوقية الذات لاتصف بضد ذلك لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفرقية السفول وهو مذموم على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده، وقبوله الفوقية كقبوله

القيام بالنفس، فإنكاره يلزم إنكار حقيقة الرب تعالى عن قولهم، وبهذا ثبت عقلًا علو الله على خلقه.

ج ٩٥ - ١- جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما المالسموات والسبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن إلا كخردلة في يد أحدكم اوالله سبحانه لو شاء لقبض السموات والأرض اليوم، وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة، فإنه لا يتجدد به إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن، فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبعانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته، فنزول الرب كل ليلة في ثلث الليل ثابت في التصوص، ولا يزال على الأرض ثلث ليل، فلا يزال سبحانه نازلاً لكل قوم في ثلث ليلهم، فلا يزال على الأرض ثلث ليل، فلا يزال سبحانه نازلاً لكل قوم في ثلث ليلهم، فلا يزال تازلاً ولا يزال على المرش ولا يتنافيان فإنه سبحانه شأنه ليس كشأن المخلوقات فنزوله ليس كنزول المخلوق الذي يلزم منه شغل محل وإفراغ آخر بل سبحانه ينزل كيف شاء وهو على عرشه كما قال جماعة من السلف (ينزل ولا يخلو منه العرش) والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات.

 لطاعة هي موافقة الأمر الشرعي الديني لا موافقة القدر والمشيئة، ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وكذا قوم فرعون كلهم مطيعين وهذا غاية الجهل.

٣- تقدم الجواب عنه في ج٩ ٤\_٥ .

٤ـ المفاضلة بين الملائكة وصالحي بني آدم أدلتها للفضل لا الأفضلية، أولاً: لأنه ليس من الواجب علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل، فإن هذا لو كان من الواجب لبين لنا نصاً، والله يقول ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ وقال ﴿وما كان ربك نسياً﴾، وثانياً: فإن الأدلة ههنا متكافئة وليست كالمسائل المستنبطة من نصوص الكتاب والسنة، ولذا لم يتعرض لها كثير من المصنفين في الأصول والاعتقاد.

#### ج ٦٠- ١\_ التوسل:

إن أريد به التوسل بأسماء الله وصفاته، أو التوسل بالأعمال الصالحة فهو جائز

وعليه النصوص.

وإن أريد به التوسل بالذوات الصالحة أو الجاه وما أشبه ذلك فهو ممنوع لأنه بدعة في كيفية الدعاء، والبدعة محرمة «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده وكذلك فهو ذريعة إلى الشرك.

> وإن أريد به الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك. الا منات

إن أريد بالاستخائة: الطلب من الله فهو عبادة ﴿إِذْ تستغيثون ربكم﴾، وإن كان الطلب من العبد فيما هو قادر عليه وهو حي حاضر، فهو جائز ﴿فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه﴾، وإن كان الطلب من العبد فيما لا يقدر عليه أو من الميت أو من الغائب فهو شرك.

### القَسَم:

إن كان بالله تعالى فهو حق وجائز وينهى عن كثرته ﴿واحفظوا أيمانكم﴾ ﴿ولا تطع كلا حلاف مهين﴾، وإن كان بغير الله فهو شرك \*من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت، «من حلف بغير الله فقد أشرك».

الاستشفاع (في الآخرة ـ في الدنيا):

(في الآخرة): المشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا.

المعتزلة والخوارج: أنكروا شفاعة نبينا ﷺ وغيره في أهل الكبائر.

أهل السنة: يقرون بشفاعة النبي ﷺ في أهل الكبائر، وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حداً ﴿إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى﴾.

وأما الاستشفاع بالنبي ﷺ في الدنيا في الدعاء ففيه تفصيلٍ:

فإن أراد به القسم، فهو بغير الله وهو محرم، ويمنع أيضاً لأنه يُعتقد فيه أن لأحد على الله حقاً وليس لأحد حق على الله إلا ما أحقه الله على نفسه ﴿وكان حقاً علينا نصر المؤمنين﴾ و «أتدري ما حق الله على العباد . . . . حقهم عليه أن لا يعذبهم، [يعني مع التوحيد وترك الشر] فحقهم بوعده هو أن لا يعذبهم، وتوسل به، لأن

السبب هو ما نصبه الله سبباً.

وإن أريد بالاستشفاع التوسل ففيه التفصيل المتقدم.

## ج ٦١ أكمل ما يلي:

١- قال تعانى (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة) وفي حديث شريك «ثم استيقظت» وجه ذلك هو . . . . أن الآية المراد بالرؤية فيها ما رآه النبي ﷺ يقظة لا مناماً بدليل قوله ﴿فتنة﴾ والحديث من رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وقد غلط الحفاظ شريكاً في مواضع من حديث الإسراء وهذا منها، على أنه يمكن توجيهه بأن المراد استيقاظه من نومة نامها بعد الإسراء، ويحتمل أن يكون المعنى (أفقت مما كنت فيه) أي: ما خامره من مشاهدة العال الأعلى . . . .

٢- ماء الكوثر هو ماء الحوض ومن صفاته . . . . أبرد من الثلج، وأشد بياضاً
 من اللبن وأحلى من العسل، وأطيب من ربيح العسك. . .

٣- تقدم الجواب عليه في ج٥٦-٣.

٤\_ ميثاق آية الأعراف سبق الجواب عنه في ج٤٤.١.

الشر كله يرجع إلى العدم فلا ينسب إلى الله بيان ذلك سبق الجواب عنه في
 ٢٥.٤

١- القدر الذي هو التقدير المطابق للعلم ينضمن أموراً منها: ... القدر الذي هو التقدير المطابق للعلم ينضمن أموراً منها: أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها فيثبت علمه القديم، الثاني: أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، فإذا كان كتب لكل مخلوق قدره كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، الثالث: أن ينضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخباراً مفصلاً، فيقتضي أنه يمكن أن يُعلم العباد الأمور قبل وجودها علماً مفصلاً، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، الرابع. أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله محدث له بمشيئته وإرادته ليس لازماً لذاته، الخامس: أنه يدل على حدوث هذا المقدور وأنه كان بعد أن لم يكن، فإنه يقدره ثم خلقه .....

 ٧- من أصول المعتزلة التي أصلوها: التوحيد وبنوه على دليل (الجواهر والأعراض) وهو ما سبق الجواب عنه في ج٩٧.

٨ـ قضية الأحرف السبعة والقراءات السبعة حاصلها: سبق الجواب عليه في
 ٢٠٥٠.

¬٦٢ هذا الذي قاله الخلخالي رحمه الله تعالى غلط، لأن اتصاف الرب تعالى بالفوقية هو من باب الوصف لا التشريف، أما إضافة الكعبة إلى الرب تعالى فهي إضافة أعيان إلى ذات الرب فتكون للتشريف، وليست للفوقية عين قائمة بذاتها حتى تكون إضافتها إلى الله تعالى من باب التشريف، إلا إن أراد الجهة المخلوقة، ونحن عندما نصف الرب بالفوقية لا نقصد الجهات المخلوقة بل الاعتبارية وهي لا نهائية، وما لا يرجد في اللامنتهي فليس بموجود، كما أننا ننازع أن السماء هي جهة الدعاء وتقدم وجه ذلك في إجابة سؤال ٣٤٠٤، وقد وصف الرب نفسه بالفوقية في قوله: ﴿وهو القاهر فوق عباده﴾، وفي قوله ﴿ويخافون ربهم من فوقهم بأداة (من) المعينة للفوقية، وفي الحديث والله فوق العرش».

والدليل العقلي يدل على ذلك أيضاً، وتقدم هذا الدليل في إجابة سؤال٧٤.

ج١٣- ١- تقدم جوابه في جواب سؤال١٥٥٠ والعبارة للشافعي رحمه الله.

٢\_ تقدم جوابه في سؤال٠٥-٣.

٣- العبارة للشارح وقد قال الشافعي بمعناها حين يقول (رضا الناس غاية لا تدرك)، ويستدل لها بحديث امن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، وعموم قوله تمالى ﴿وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقوله ﴿وما يؤمن آكثرهم بالله إلا وهم مشركون﴾ يدل على ذلك أيضاً.

٤ - تقدم جوابه في سؤال٥ ٤-٢.

ج ٢٤\_ ١\_ تقدم جوابه في جواب سؤال ١-٤٤ .

٢\_ تقدم جوابه في جواب سؤال٤٤\_٢.

٣- تقدم جوابه في جواب سؤال٤٥٠.٣.

٤\_ أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى وكل آمن بالله وملائكته وكنه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ﴾، وقوله ﴿ولكن البر من آمن بالله... ﴾ الآية، وحديث جبريل في الإيمان ونحو ذلك.

وأما تبديل الفلاسفة فقد سبق في ج٣٤٣.

وأما تبديل المعتزلة فقد سبق الكلام على التوحيد في ج٧-٦١، والحاصل أنهم زعموا أن الأصول الخمسة هي: التوحيد وضمنوه نفي الصفات وإنكار رؤية الله في الآخرة والقول بخلق القرآن، والعدل وضمنوه نفي القدر، والقول بالمنزلة بين المنزلتين وضمنوه بأن الفاسق العلي خارج من الإيمان في منزلة بين الإيمان والكفر، وانفاذ الوعيد وهو أن الفاسق العلي مخلد في النار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضمنوه الخروج على الأئمة.

ج٦٥- تقدم جوابه في ج٢٠٤٣.

ع ٢- تقدم جوابه في ج١٦-٤.

٣\_ تقدم جوابه في ج٦٤٦، ج١٥٣.

٤\_ تقدم جوابه في ج٦٤٣.

٥\_ تقدم جوابه في ج٩ ٤\_٥ .

ج٦٦- لا يجوز المخروج على الأئمة وولاة الأمور وإن جاروا - طاعة أولي الأمر من طاعة الله عز وجل ما لم يأمروا بمعصية - تسليط حكام الجور علينا بسبب فساد الأعمال فعلينا الاجتهاد في الاستففار والتوبة وإصلاح العمل ﴿وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير﴾.

سبب بب صبح المام و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، فيكون حينئذ الأمر بالمعروف ليس معروفاً، والنهي عن المنكر منكراً.

ج٦٧- ١- الحكم على معين من أهل القبلة أنه كافر يعني أنه منافق لأن أقسام الناس في القرآن ثلاثة، مؤمن وكافر ومنافق.

٢- لا يصح تكفير المعين إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وما جاء في النصوص (من فعل كذا فهو كافر) ونحو ذلك يكون على التعميم، أما المعين فلا يكفر إلا بعد انتفاء الموانع.

النكفير قضية شرعيه فهي حق لله تعالى فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله
 (المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ، فإن الله يغفر له خطأه كائناً ما كان سواء في المسائل النظرية أو العملية.

٤\_ من أعظم البغي الحكم على معين بالكفر من غير حجة شرعية .

 ٥ كثير من الذنوب المتوعد عليها بالنار قد يغفرها الله أو لا يعذب صاحبها لعدة أسباب ممحصات تسقط عقوبة جهنم لمن استحقها كالتوبة والاستغفار ودعاء المؤمنين وغير ذلك.

ج٣٨. ١. الخلاف المراد هو الخلاف بين الحنفية وسائر أهل السنة وسيأتي الكلام عليه موسعاً في جواب سؤال٧٧ فيؤخذ من هناك.

٢- الخلاف المراد هو الخلاف في الفاسق الملي وسيأتي الكلام عليه موسعاً في
 جواب سؤال ٧٧ أيضاً فيؤخذ من هناك.

٣. العنفية يرون وجوب القطع وتحريم الاستثناء في الإيمان لأن الاستثناء عندهم شك في الإيمان، والكلابية يرون وجوب الاستثناء باعتبار مسألة (الموافاة) وهي أن المؤمن أو الكافر من سبق في علم الله أنه يموت عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به لأنه لا يصبح عندهم رضا من الله يعقبه سخط أو العكس، خوف من حلول الحوادث بالله تعالى، والنصوص ترد عليهم فإنه قد يكون رضا يعقبه سخط، كما في قوله ﷺ إن الله يقول لأهل الجنة أحل عليكم رضواني بعقبه سخط عليكم بعده أبداً قدل على أنه يكون رضا يعقبه سخط إلا أن أهل الجنة أمنهم الله من ذلك.

والراجح هو جواز الاستثناء أو استحبابه إذا استثنى لأنه ليس من المؤمنين الكاملين حيث إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان ولم يستكمل العمل، أو أراد عدم علمه بالعاقبة لا على منهج الكلابية وإنما رجاء أن يستمر على الإيمان حتى وفاته، وكذلك من استثنى تعليقاً للأمر بمشيئة الله، لا شكاً في إيمانه.

٤. زعمت المعتزلة أن العبد يخلق فعله واحتجوا بقوله ﴿فمن نفسك﴾ والآية فرقت بين السيئة وهم لا يفرقون، فرقت بين السيئة والمسيئة والمصائب عقوبة كما قال ابن ثم إن المراد بالحسنة النعمة وبالسيئة المصيبة، والمصائب عقوبة كما قال ابن عباس: (وأنا كتبتها عليك)، ويدل على ذلك قوله ﴿كل من عند الله﴾ فجعل الحسنات والسيئات من عند الله، وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء.

ج١٩- ١- زيادة الإيمان ونقصانه ترد على أوجه كثيرة منها زيادة الدؤمن به وهذه لا يخالف فيها الحنفية ومرجئة الفقهاء وزيادة أصل الإيمان، وهذه يوافقنا فيها كثير منهم كالطحاوي وزيادة الإيمان بالأعمال، وهو موضع مفارقة حيث إن الحنفية ومرجئة الفقهاء لا يُدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، فلا يزيد الإيمان عندهم بالأعمال، ومثل قوله تمالى: ﴿هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم﴾، وقوله ﴿الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا﴾ يشهد لقول سائر أهل السنة فليس في هائين الآيين وأمثالهما زيادة مشروع، فلا يقبل تأويلهم لغيرها من الآيات التي نصت على الزيادة.

٢- من البغي الشهادة على معين بجنة أو بنار بغير نص لأن الحقيقة باطنة، وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجوا للمحسنين ونخاف على المسبئين، وفي الحديث وتوشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار . . بالثناء الحسن والثناء السيء، وأوشك من أفعال المقاربة، والجزم فيه نوع من البغي كما في حديث الإسرائيلي الذي قال لصاحبه (والله لا يغفر الله لك أبداً».

الولاية نظير الإيمان وتكون كاملة وناقصة، فالكاملة للمؤمنين المتقين كما
 قال تعالى ﴿الا إِن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا
 يتقون﴾، ويجتمع فى المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، كما قال تعالى

﴿ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون﴾، وقوله تعالى ﴿ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا﴾ دلت الآية على أنهم ليسوا بمنافقين على أصح القولين، وقال ﷺ وأربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً... الحديث، وقوله ﷺ ويخرج من النار من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار وإن كان معه كثير من النفاق، فيعذبه على قدر ما معه من ذلك ثم يخرج.

## ج ٥٠- أكمل الفراغات:

لعطف وإن اقتضى المغايرة إلا أن للمغايرة مراتب منها . . . عطف التباين ،
 وعطف التلازم ، وعطف العمل على الإيمان يراد به عطف الخاص على العام
 لأن الإيمان قول وحمل . . . . .

٣- عبارة الطحاوي رحمه الله في أهل الكبائر استدرك عليها الشارح أموراً منها أنه قال: (من أمة محمد ) والنصوص جاءت بالعموم، وقال (بعد أن لقوا الله عارفين) والإيمان ليس هو المعرفة فقط بل هذا مذهب الجهم، ولو أراد بالعارفين أثمة الزهد فهؤلاء ليسوا أهل الكبائر.

٤ـ ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من المذكورات في حديث جبريل،
 وإنما خصت الخمس فيه بسبب أنها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، والتحقيق أنها مطلوب الأعيان، وما سواها إنما يجب بأسباب ومصالح فيكون فرضاً على
 الكفاية كالجهاد، أو ما يجب بسبب حق الآدميين فيختص به من وجب له

وعليه كحقوق الزوجين، وقد يسقط بإسقاطه كقضاء الديون، وما يبجب حقاً لله كالكفارات فيه معنى العقوية وهو بسبب من العبد.

٥\_ قال ﷺ: قوالشر ليس إليك وإنما جاء القرآن بصور في الاضافة هي...قول النبي ﷺ في مناجاته ربه قوالشر ليس إليك، وإنما ينسب في القرآن بصور منها ....في عموم المخلوقات ﴿الله خالق كل شيء﴾، ومحذوف الفاعل ﴿وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً﴾، ومضاف إلى سببه المباشر ﴿من شر ما خلق﴾...

٦- الصلاة خلف المبتدع تكره في حالة . . . وجود مسجد قريب إمامه غير مبتدع ولا فاسق . . . وتركها محرم في حالة . . . . عدم وجود غير هذا الإمام بحيث إن لم يصل خلفه أدى إلى ترك الجمعة والجماعات .

ج٧١- في الحديث أن الرجل قال «اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح، ولم يكفر هذ الرجل، وقد جس حاطب رضي الله عنه على النبي ﷺ فقال عمر «دعني أضرب عنقه» وتي رواية «فقد كفر»، ولم يكفر حاطب رضي الله عنه، واستحل قدامة بن مظمون الصحابي البدري رضي الله عنه الخمر متأولاً مع أصحابه قوله تعالى ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا...﴾ الآية ولم يكفروا بل نوظروا ورجعوا وتابوا.

أما الاعتراض فإن السلف لم يطلقوا النفي العام بل نفي العموم فقالوا: لا نكفر بكل ذنب مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، والواجب نفي العموم لا النفي العام، فإن من الذنوب ما يكفر به وإن كان عملاً كسب الدين والرسول ومظاهرة المشركين والشرك ونحو ذلك.

- ٧٧ الخلاف الأول: اختلف الحنفية ومن وافقهم مع سائر أهل السنة في دخول العمل في مسمى الإيمان مع اتفاقهم على وجوب العمل وأن من تركه فهو مستحق للوعيد ولا يخلد في النار، فقالت الحنفية هو شرط ولازم للإيمان، وقال الجمهور هو شطر وجزء من الإيمان، وانبنى على ذلك من الشمرات اللفظية: مسألة الولاية، والكفر العملى (المجازي عند الحنفية)، ومن الشمرات

المعنوية: (الزيادة في الإيمان \_ الاستثناء في الإيمان) فالحنفية يقولون في الولاية ما يقولون في الولاية ما يقولون في الولاية ما يقولون في الإيمان ويرون الأعمال التي سماها الشادي لا العملي، وسائر أهل السنة يرون الأعمال تدخل في الولاية، ويسمون المنفوب العملية التي سماها الشارع كفراً بالكفر العملي، واتفق الجميع أنه لا يخرج من الملة.

والحنفية ومن وافقهم يمنعون الزيادة بالأعمال في الإيمان لأن العمل خارج عن مسمى الإيمان، ويسمون من يستثنى في الإيمان بالشكاكة لشكهم في إيمانهم، والجمهور يجيز أو يستحب الاستثناء لأن العمل داخل في الإيمان ولم نأت بالعمل كله ويرون زيادة الإيمان بالعمل كما هو مقتضى النصوص.

الخلاف الثاني: اختلف المعتزلة مع الخوارج في تسمية وحكم من ارتكب الذنب الكبير نقالت المعتزلة: هو فاسق في منزلة بين المنزلتين، وقالت الخوارج: هو كافر، فهو خلاف لفظي باعتبار خروجه من الإيمان عندهما، وانبنى على ذلك ثمرة في الآخرة لفظية، حيث اتفق الخوارج مع المعتزلة على تخليده في النار، لكن الخوارج يعطونه اسم الكافر دون المعتزلة.

كما هناك ثمرة معنوية في الدنيا لأن الخوارج يستحلون منه ما يستحل من الكافر بخلاف المعتزلة.

ج١٣- ١- وردت النصوص بوجوب الطاعة لولاة الأمر ما لم يأمروا بمعصية، ويحرم نزع البد من الطاعة والخروج على سلاطين الجور للنصوص افليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة، "وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وغير ذلك.

٢\_ تقدم الجواب عليه في ج٦٨\_٤.

٣ـ المغايرة بالعطف تشمل خمسة معاني: تغاير التباين كقوله ﴿السموات والأرض﴾، وتغاير التلازم كقوله ﴿لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون﴾، وتغاير عطف الخاص على العام كقوله ﴿وملاتكته وجبريل ومكال﴾، وتغاير عطف اختلاف الصفتين كقوله ﴿غافر اللنب وقابل التوب﴾، وتغاير عطف اختلاف اللفظ كقول الشاعر (فألفى قولها كذباً وميناً) وقيل هو

المذكور في قوله ﴿شرعة ومنهاجا﴾.

 ع. (كل من صحت صلاته لنسه صحت لغيره) هذه القاهدة صحيحة خالباً باهتيار الاجتهاد ويدل عليها قوله ﷺ: فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهما والنصوص والآثار السلفية على ذلك كثيرة.

٥ ـ تقدم الجواب عنه في ج٧٠ ـ ٤.

ج٧٤ ـ ١ ـ تقدم الجواب عنه في ج٦٩ ـ ٢.

٢ ـ تقدم الجواب عنه في ج٧٠ ـ ٣.

٣ ـ تكفير المعين مرتبط باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع لأن التكفير حكم شرعي وقد
 نهينا عن الظن وانباع ما ليس لنا به علم ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾، ولا يتصور أن
 يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين للإسلام إلا من يكون منافقاً زنديقاً كما في تقسيم
 القرآن للناس كما مورة البقرة وغيرها.

 ٤ ـ زيادة الخوف والرجاء عن الحد الشرعي مذمومه لأن زيادة الخوف يؤدي للفنوط، وزيادة الرجاء يؤدي للأمن من مكر الله وكلاهما كفر بالله، والمؤمن بين الخوف والرجاء كالطائر بين الجناحين ﴿أَمْن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذّر الآخرة ويرجو رحمة ربه﴾.

ج٥٧ ـ أكمل الفراغات:

١ .. تقدم الجواب عنه في ج ٧٠ ـ ٥.
 ٢ .. من الأسباب المسقطة لمقوية جهتم لمن استحقها. . . التوبة ، الاستغفار ، دعاء المونين . المصائب المكفرة . . . إلخ (الممحصات العشرة) .

٣ \_ الفرق الصحيح بين الكبائر والصفائر هو . . . الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، وهو الوعيد الخاص بالغضب أو اللعنة أو النار أو نفي الإيمان . . . وإنما ترجح لكونه . . . المنقول عن السلف كابن عباس وابن عيينة وأحمد بن حنبل وغيرهم، ولأنه حد متلقى من خطاب الشرع، ولأنه يمكن الفرق به بين الكبائر والصفائر، ولأن الله قال ﴿إِن تجنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً ﴾ ولا يستحق هذا الوعد من أوعد بالنار أو الغضب أو اللعنة .

 آ- إذا سئلت ما الحكم في إيمان من لا إسلام له أو إسلام من لا إيمان له فجرابك . . . لا يخلو المسلم من فجرابك . . . لا يخلو المسلم من إسلام به يتحقق إيمانه ، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه فالسؤال فاسد، مستدلاً بـ . . . أن من أثبت لاحدهما حكماً لبس بثابت للآخر ظهر بطلانه ، وحالة الاقتران غير حالة الانفراد، تطيراً بالشهادتين ، فقوله «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله يدخل في ذلك الإيمان بالرسالة ، ولا يكون قائماً حتى القيام بشهادة (أن محمداً رسول الله) إلا من شهد بالتوحيد الذي جاء به الرسول ﷺ.

وعند الاقتوان فالمراد من (لا إله إلا الله): التوحيد، والمراد بـ(محمداً رسول الله) إثبات الرسالة.

فكذلك قوله تعالى ﴿إِنَّ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات﴾، وقوله ﷺ «الإسلام علانية والإيمان في القلب» وما أشبه ذلك من النصوص، فالإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأصول الخمسة...

ج٧٦ - ا\_ يقول المرجئة العهمية «لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله» و «الناس في الإيمان شيء واحد سواسيه» ومرجئة الفقهاء يخالفونهم فيرون مرتكب الذنب مستحق للوعيد ويرون وجوب العمل وأن تاركه مستحق للوعيد ولا يجعلون إيمان أفجر الناس كإيمان جبرائيل وميكائيل.

٢- الجهمية عرفوا الإيمان بأنه (المعرفة)، والماتريدية عرفوه بأنه (التصديق)، وزاد الماتريدية ركناً زائداً وهو نطق اللسان، كما أنهم جعلوا عمل القلب من المحبة نه ورسوله ودينه وبغض الشرك وأهله من الإيمان ولم يدخل الجهمية عمال القلب مطلقاً.

٣ـ الكلابية يقولون بوجوب الاستئناء، ومنزعهم مسألة(الموافاة) بمعنى أن الإيمان هو من مات عليه العبد ولا اعتبار لما قبله لأن الله عندهم لا يقوم به رضا ثم سخط والعكس لأن الرضا والسخط عندهم هي الإرادة وهي صفة ذات فراراً من مسألة حلول الحوادث بذات الله، أما السلف فيرون جواز أو استحباب الاستئناء ولا يبنون ذلك على مسألة الموافاة، وإنما يقولون خوف العاقبة السيئة باعتبار القدر السابق.

٤\_ الخوارج يسمون مرتكب الكبيرة كافراً ويستحلون منه ما يستحل من الكافر،

¬٧٧- ١- مناقشة قول الطحاوي (ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله) تقدم الجواب عليه في ج٧١، وأحسن محامله لدى الشارح أن يضمن قوله (ما لم يستحله): ما لم يعتقده أو نحو ذلك حتى لا يكون القول مشتملاً للذنوب العملية لا العلمية، لأن الشارع لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل، وليس العمل مقصوراً على عمل الجوارح، لأن أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع.

ليس الإيمان هو التصديق فقط حتى يكون الكفر منحصراً في التكذيب والجحود، بل الإيمان قول وعمل، تصديق وانقياد، ولذا فمن المكفرات ما لا يتعلق بالجحود، فقد يكون الكفر تكذيباً، ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب أو جحود، فلو قال: أنا أعلم النبي صادق ولكن لا أتبعه بل أعاديه وأبغضه وأخالفه لكان كفراً أعظم كما ذكر الشارح، وقد حمل الشارح كلام الطحاوي على الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروج العبد من الإيمان بارتكاب الكبيرة تقريراً لقوله أولاً (لا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله).

"- قول الطحاوي (والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن) هو مأخوذ من قوله ﴿الا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون﴾ بتقدير (هم) أو (أعني) أو (أمدح) ونحو ذلك من الأعاريب، إلا أن التقوى عند الطحاوي والأعمال الصالحة خارجة عن مسمى الإيمان، فالمؤمن قد يكون عنده فجور مجازي أو شرك مجازي، وسائر أهل السنة وعليه الشارح يرون أنه يجتمع في العبد إيمان وكفر، وتقوى أن النزاع في هذا الأصل (لفظي) بين أهل السنة، و(معنوي) بينهم وبين أهل البدع، وإن ترتب على النزاع اللفظي بعض الثمرات المعنوية، وموافقة الشارع في اللغظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده قال تعالى ﴿وما يؤمن المكرم من النار من كان في قلبه أكثرهم بانة إلا وهم مشركون﴾، وقال ﷺ: «يخرج من النار من كان في قلبه

مثقال ذرة من إيمان، فعلم أنه لا يخلد في النار وإن كان معه أقل القليل من الإيمان ولو كان معه الكثير من النفاق.

النسخة الأولى (والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الأولى) تدل على أن الطحاري يرى التفاضل في أصل الإيمان الذي هو التصديق، فهو حقيقته عنده، والنسخة الثانية (والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الأولى) تدل على أن التفاضل والتفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه، وقد حمل الشارح كلامه على النسخة الأولى حيث شرحه وذكر أن التصديق يتفاوت تنظيراً بقوة البصر وضعفه وذلك لأن الطحاري قال (والناس في أصله سواء)، فالتساوي إنما هو في أصله، ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، وأما التفاوت بالأعمال الظاهرة، فمرده إلى تفاضل ما في القلوب كما دل على ذلك حديث البطاقة، وقاتل المائة، والبغي ساقية الكلب، وغير ذلك.

ج٧٧- ١- العبارة الأولى (لا كفر إلا باعتقاد) يراد بها حصر الكفر بالاعتقاد وهذا مخالف لقول أهل السنة، فالكفر يكون بالقول والفعل والاعتقاد والشك والترك، فحصر الكفر بالجحود أو الجهل هو قول من يرى حصر الإيمان في التصديق أو المعرفة وهو قول المرجئة، وأما العبارة الثانية (لا تكفير إلا باعتقاد) فتحتمل أن موردها يريد العبارة الأولى فتكون أيضا من أقوال المرجئة، ويحتمل أنه أراد أن التكفير يتملق بقول القلب أو بفعل القلب، أي فلا يكفر من أتى بقول أو فعل فعلاً مكفراً إذا كان قولاً أو فعلاً مجرداً عن قول القلب وصمله لاحتمال الخطأ أو التأويل أو الجهل أو الإكراء كما ورد الماحملك على ما صنعت في حديث الإسرائيلي وقصة حاطب، وهذا أيضاً قد يرد عليه تكفير السلف لتارك الصلاة كسلاً، فإنه مخصوص بأدلة أخرى، وكذا الخلاف في تارك العباني.

والسلامة في الالتزام بإطلاقات الشرع دون ما قد يوهم ما لا يصح.

٢\_ القول بعدم تكفير تارك المباني (غير الشهادتين) يحتمل أن قائله يشير إلى الخلاف الواقع بين أهل السنة في تكفير تارك الصلاة أو الزكاة وغير ذلك من المبانى، ويحتمل أن قائله أراد عدم التكفير لأنه يرى أنه لا كفر إلا بجحود

على قول المرجئة، ولما كان محتملاً فمجرد هذا القول ليس بإرجاء.

٣- لا يتصور وجود إيمان في باطن من ترك جميع الأحمال، والمراد بالترك هنا أن لا يفحله باعتبار أمر الشرع به، وإلا فكثير من الناس يُعبِلون الارحام ويتصدقون ويعدلون في الأحكام لا لأمر الشرع، وهذا ليس دليل الإيمان، بل لا بد أن يأتي بالعمل على وجه الطاعة ولذا يمتنع أن يكون مؤمناً من ترك جميع الأعمال لتلازم الظاهر بالباطن.

ولذا قال الشارح (أنه لا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة المغارض وانقادت، ويلزم من عدم طاعة القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة، قال ﷺ: "إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب، فمن صلح قلب صلح جسده قطعاً بخلاف العكس) يمني احترازاً من حال المنافقين.

٤ ـ المراد بالعمد هنا قسيم (الخطأ) لا قسيم (الهزل) باعتبار السياق بقول (دون قصد الكفر) ولا شك أن من تعمد (السب) كفر سواء قال ذلك (عمداً) أو (مزلاً) مادام عنده قصد القعل، وذلك لأنه لا يتصور معه إيمان في قلب الساب، إذ لو كان، لمنعه من ذلك وهذا في صريح السب، إذ قد يقع السب منه باعتقاد النتيه، كمن نفى عن الله تعالى صفات كماله، فإن هذا يلزم منه تنقص الرب، فإن كان تأويلاً، قبل إن القول كفر، والقاتل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقاً زنديقاً، لأن أصناف الناس في القرآن ثلاثة، فكل من كان كافراً في نفس الأمر، وكان مقراً بالشهادتين فإنه لا يكون إلا منافقاً. ولأجل هذا ورد السوال به مما حملك على ما صنعت في قصة الإسرائيلي الذي أمر بحرق نفسه، وكذا حاطب رضي الله عنه.

ج٧٧- قال الرجل (اللهم أنت عبدي وأنا ربك) أخطأ من شدة الفرح، لذا لم يكفر، وذكر حاطب أمر النبي ﷺ لقريش حتى قال له عمر دعني أضرب عنى هذا المنافق، وفي رواية فقد كفر، ولم يكفر حاطب رضي الله عنه، وشرب قدامة بن مظعون وأصحابه الخمر مستحلين لها متأولين فلم يكفروا، وشك الإسرائيلي في تعلق قدرة الرب بإعادته إذا ذرى في الهواء ونسف في البحر وحمله على ذلك خشية الله فلم يكفر، وترك النجاشي الحكم بالشريعة لعجز، فلم يكفر.

#### ج٠٨٠ أكمل ما يلي:

٢- العنم من الخروج على الأثمة معقول المعنى فهو معلل بـ . . . . ما يترتب
 على ذلك من الفتنة، ولذا لو تغلب عبد على السلطة لوجبت طاعته إخماداً
 للفتة . . .

٣ـ من أدلة زيادة الإيمان بما لا يصلح أن يكون زيادة للمشروع قوله تعالى:
 . . . ﴿ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم) لأنه ليس في نزول السكينة زيادة مشروع. . . .

٤. قد يكون الإمام الراتب فاسقاً أو مبتدعاً فتجب الصلاة خلفه بدليل ...صلاة الصحابة خلف الوليد وقد شرب الخمر، وحديث "صلوا خلف كل بر وفاجرة إلا أنه فيه انقطاعاً، وكل من صحت صلاته لفسه صحت لغيره ما لم يمنع دليل خاص...

 ج٨١ المطلوب هو فهم الطالب للمسألة، فيتبغي أن تتضمن القواعد التي يؤصلها الطالب بعباراته ما يلى:

- إثبات القدر بمراتبه الأربعة ونفي الظلم عن الرب تعالى وإثبات الحكمة.

ـ إثبات أفعال العباد وأنها بخلق الله وهي فعل لهم، وذلك حقيقة في الأمرين.

 إثبات الاختيار للعبد وأنه في اختياره لا يخرج عن قدر الله تعالى. ويمكن زيادة للبيان أن يقال إن الجبر لا يكون إلا من عاجز، وأن فعل العبد هو مفعول الرب.

وعلى سبيل المثال تكون العبارات كالآتي:

ـ أهل السنة ينبتون (القدر) بإثبات علم الله تعالى وعموم مشيئته وخلقه، وأنه سبحانه خلق القلم وأمره بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة، وأنه سبحانه في تقديره فهو غير ظالم أبداً، وكل أفعاله حكمة. قال الطحاوي: [وكل شيء. يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبداً ﴿لا يسئل عما يفعل وهم يسالون﴾].

\_ أهل السنة يثبتون أن أفعال العباد مخلوقه نه حقيقة وهي أفعالهم حقيقة ولا

تتعارض الحقيقتان، وذلك لان العبد يؤثر في الفعل عن طريق قدرته، والرب يخلق، فالتأثير قد يراد به الانفراد بالخلق والإبداع، وهذا لله تعالى، وقد يراد به أن الفعل خرج من العدم إلى الوجود بتوسط قدرة العبد، فإضافة التأثير للعبد بهذا الاعتبار صحيح، وأما على الوجه الأول وهو الخلق والإبداع فلا يضاف إلا إلى الله، فالله تعالى خلق أفعال العباد بتوسط قدرتهم وإرادتهم، كما خلق النبات بالماء، وخلق الفيث بالسحاب، وكذا الشأن في جميع الأسباب والمسببات، ولذا قال الطحاوى [وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد].

\_ أهل السنة يشتون الاختيار للعباد فيما يفعلونه مما هو فعل لهم وليس بوصف فقط، والعلم بأن العبد يحدث فعله \_ بمعنى يفعله باختياره \_ ضروري، لكن العبد في اختياره لا يخرج عن قضاء الله وقدره، ولذا قال الطحاوي [وهو نفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله، إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، . . . . . غلبت مشيئته المشيئات كلها وعكست إراداته الإرادات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها].

والأولى أن يقال في تفسير الحوقلة: (ليس للعالم العلوي والسفلي حركة وتحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك التحول إلا بالله).

وأما زيادة البيان فإنه سبحانه هو الذي جعل العبد فاعلاً مختاراً، وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له، ولهذا أنكر السلف الجبر، فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز، فلا يكون إلا مع الإكراه، والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار، لأنه سبحانه خالق الإرادة والمراد، قادر على أن يجعله مختاراً بخلاف غيره، ولهذا جاء في ألفاظ الشارع (الحَبْل) دون الجبر.

ج٨٧. ١- مستقر الأرواح حتى قيام الساعة متفاوت حسب ما وردت به الأدلة، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وهم متفاوتون في منازلهم، ومنها أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت إلا صاحب الدين فتكون روحه على باب الجنة أو تحبس عن دخول الجنة، ومنهم من يكون محبوساً في قيره، ومنهم من يكون

في الأرض، ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزواني، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة، كل ذلك تشهد له السنة.

Y. هذه العبارة صحيحة، حيث إنه سبحانه من مقتضيات أسمائه الإحسان والرحمة والعفو والمغفرة، وليس من أسمائه المعذب أو المنتقم، وما ورد في المنتقم جاء مقروناً بالعفو ولا يصح إسناده، وقال تعالى ﴿عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء﴾ فقرق بين العذاب والرحمة، وقد احتج بهذا من رأى فناء النار حيث أنه لابد أن تسع رحمته هولاء المعذبين فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته، وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخصين ألف سنة والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم، وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقاً يعذبهم أبد الآباد عذاباً سرمداً لا نهاية له، وأما أن يخلق ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيماً سرمذاً، فمن مقتضى الحكمة، فالإحسان مراد لذاته والانتقام مراد بالموض.

٣ تعلقات الروح بالبدن خمسة تعلقات متفايرة الأحكام: تعلقها به في بطن الأم جنيناً (فينفخ فيه الروح)، وبعد خروجه إلى وجه الأرض، وتعلقها به في حال النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه، ﴿الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى﴾، وتعلقها به في البرزخ (ثم تعاد روحه إليه)، وتعلقها به في البرزخ (ثم تعاد روحه إليه)، وتعلقها به بيوم بعث الأجساد وهو أكمل أنواع التعلق ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه ولا نمية فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون﴾ إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتاً ولا نوماً ولا فساداً، فالنوم أخو الموت.

٤. لا حول ولا قوة إلا باش: قال الطحاوي: نقول لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا تحول للا حيلة لأحد على إقامة لأحد ولا تحول المحد ولا حركة لأحد عن معصية الله، إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا يتوفيق الله، . . . . غلبت مشيئته المشيئات كلها وحكست إراداته الإرادات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها].

والأولى أن يقال في تفسير الحوقلة: (لبس للعالم العلوي والسفلي حركة وتحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك التحول إلا بالله). هـ القدرة نوعان: مصححة للفعل: يمكن معه الفعل والترك، وهذه هي التي يتملق بها الأمر والنهي، وهذه تحصل للمطبع والعاصي، وتكون قبل الفعل، وهذه تقد تصلح للضدين، وأمر الله مشروط بهذه الطاقة، فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة، وضد هذه العجز كما تقدم، وهي من جهة الوسع وسلامة الآلات والصحة والتمكن.

والنوع الآخر: مرجحة للفعل: تدخل فيها الإرادة الجازمة تكون مع الفعل، وهي من جهة إعانة الله وتوفيقه وإقداره على الفعل، وهي تصلح للفعل المقارن لا لغيره ولا للترك.

دليل الأولى قوله تعالى ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم﴾، وقوله ﴿فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً﴾.

ودليل الثانية قوله تعالى ﴿ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون﴾، وقوله ﴿فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء﴾، وقوله ﴿فألهمها فجورها وتقوها﴾ وما أشبه هذه الآيات التي تثبت أن التوفيق لإرادة الفعل من الله مع قوله ﴿الله خالق كل شيء﴾ وما أشبهها لأن المقارنة تدخل معها الإرادة.

وأما قوله ﴿ما كانوا يستطعيون السمع﴾، وقوله ﴿إنك لن تستطيع معي صبراً﴾ نهي في الإستطاعة المصححة وإن قيل إنها في المرجحة، وهو غير راجع.

ج١٨٨ ١- استدلت المعتزلة القدرية بالآية وهي قوله ﴿فنبارك الله أحسن الخالقين﴾ على بدعتهم بأن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها، لا تعلق لها بخلق الله تعالى، فجعلوا العباد خالقين مع الله واستدلوا بالآية، وهذا غير صحيح فمعنى الآية: أحسن المقدرين المصورين أو أن الخلق يذكر ويراد به التقدير كما في قوله ﴿أَنِي أَخلق لكم من الطين كهيئة الطير﴾ وهو المراد هنا لأن سباق الآية في أطوار خلق الإنسان وتصويره، ولقوله تعالى ﴿الله خالق كل

شيء﴾ أي خالق كل شيء مخلوق، فدخلت في عموم (كل) أفعال العباد. ٢- استدل بعض أهل الكلام بقوله ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ على عدم وصول شيء من سعي الأحياء للأموات لا الدعاء ولا غيره والآية لا تدل على ما ذهبوا إليه لأن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء، وأولد الأولاد، وأسدى الخير، وأيضاً فإن القرآن لم ينفِ انتفاع الرجل بسعي غيره وإنما نفى ملكه لغير سعيه، وبين الأمرين فرق.

٣- استدل الجبرية بالآية وهي قوله ﴿وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي﴾ على أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى وهي كلها اضطرارية كحركات الممرتمش والعروق النابضة وحركات الأشجار وإضافتها إلى الخلق مجاز على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محله كقولنا (قطعت الفأس) والقاطع هو من أمسك بها، فالفاعل عندهم ليس هو العبد، بل العبد وسيلة، ووجه استدلالهم بالآية أن الله نفى الرمي عن نبيه، وأثبته لنفسه سبحانه فنل على أنه لا صنع للعبد، وهذا باطل بل هو دليل على الجبرية لأنه سبحانه أثبت لرسوله ﷺ رمياً بقوله ﴿إذ رميت﴾ فعلم أن المثبت غير المنفي، وذلك لأن الرمي له ابتداء وانتهاه، فابتداؤه الحذف، وانتهاؤه الإصابة، وكل منهما لان الرمي له ابتداء وانتهاء، فابتداؤه المحذف، وانتهاؤه الإصابة، وكل منهما أسبى رمياً، فالمعنى حينتذ والله تمالى أعلم: وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب وإلا فطرد قولهم وما صليت إذ صليت، وما سرقت إذ سرقت وفساد ذلك ظاهر.

استُدل بهذه الآية ﴿إنك لن تستطيع معي صبراً﴾ على الفدرة المقارنة للفعل: قالوا فالمراد حقيقة قدرة الصبر لا أسبابه وآلاته، فإن تلك كانت ثابتة له، ألا ترى أنه عاتبه على ذلك، ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل، وإنما يلام من امتنع من الفعل لتضييع قدرة الفعل الاشتغاله بغير ما أمر به، أو شغله إياها بفعل ما أمر به، وأجيب بأن موسى لا يستطيع الصبر أمر به، أو شخالفة ما يراه لظاهر الشرع وليس عنده منه علم فكأنما عُملت آلات الصبر قبل عنده، ولو أراد بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون الصبر قبل الصبر، فلا وجه للملامة ههنا تخصيصاً، فجميع الخلق يلامون.

ج١٨ ١- هذا زعم بعض المتكلمين القاتلين بأن الأجسام مركبة من الجواهر الفردة عندما زعموا أن البعث هو إعدام الجواهر ثم إعادتها، أو تفرقة الأجزاء ثم تجميعها، فأورد عليهم الإنسان الذي يأكل إنساناً فإن أعيدت الأجزاء من هذا لم تعد من هذا، وأورد عليه أن الإنسان يتحلل داتماً ولو كان المعاد لينا كان عليه قبل الموت، فهذا يكون في صورة ضعيفة والنصوص بخلاف ذلك، فادعوا أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني، والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل ليس فيه شيء باق، بل صار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان، والصواب أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال فتستعبل تراباً ثم ينشأها الله نشأة أخرى كما استحال في النشأة الأولى، فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان من وجه، ويتنوعان من وجه.

٢\_ هذا قول الوازي يروم به أن إثبات وجود القدرة المقارنة أمر ضروري لأنها بعض شروط الفعل الوجودية وإثبات الفعل مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع، فافتقار الفعل الممكن إلى مرجع يرجع وجوده على عدمه ويمتنع عند عدمه أمر ضروري لا يسع أحد الشك فيه أو رده، وهذا القول صحيع لكن لا يمنع وجود قدرة قبل الفعل هي مناط التكليف، وأن العبد يفعل ضرورة.

٣ـ هذا قول الشيعة، وهو باطل الأن فرض الرجلين الغسل لأنه متواتر وكان المسلمون يتوضؤون على صهده ﷺ، ولم يتعلموا الوضوء إلا منه، وقد نقلوا عنه ﷺ غسل الرجلين، ولو كان الفرض مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها الطباع، والآية متواترة وكذلك التواتر في نقل الوضوء أولى وأكمل لأنه مما يحتاجه كل مكلف، ولفظ الآية لا يخالف ما تراتر من السنة، قإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة، كذلك يطلق ويراد به الإسالة، كما المرجلين المسح الذي يعلن على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل، بل المسح الذي الغسل قسم منه، فإنه قال ﴿إلى المرافق﴾ فدل على قال ﴿إلى المرافق﴾ فدل على أنه ليس في كل رجل كمب واحد كما في كل يد مرفق واحد، بل في كل رجل كمبان، فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتين وهذا هو الغسل،

ويؤيده قراءة النصب، فهي نص في وجوب الغسل، إذ لا يصبح القول بأنها معطوفة على المحل لأن الممنى ليس واحداً في حال ذكر الباء وحذفها.

ج٠٨ ١- الروح محدثة بدليل قوله ﴿الله خالق كل شيء﴾ والروح قطماً ليست هي الله ولا صفة من صفاته وإنما هي من مصنوعاته، وكذلك قوله تعالى ﴿هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً﴾، وقوله تعالى لزكريا ﴿وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً»، والإنسان اسم لروحه وجسده، والخطاب لزكريا لروحه وبدنه، وكذلك الروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال في قوله تعالى ﴿الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيصك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى﴾ وهذا شأن المخلوق المحدث، وأما قوله ﴿قل الروح من أمر ربي﴾ فالمراد بالأمر هنا النامو.

٢- اتفق أهل السنة على انتفاع الأموات من سعي الأحياء بأمرين أحدهما: ما تسبب إليه الميت في حياته، والثاني: دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج، واختلفوا في العبادات البدنية وما لا يدخله النيابة أصلاً كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها، والمشهور من مذهب الشافمي ومالك عدم وصولها.

"- استدل الأشعرية بجواز تكليف ما لا يطاق (ووقوعه شرعاً) بقوله 議 أنه
يقال للمصورين يوم القيامة «أحيوا ما خلقتم»، ولا دليل لهم في الحديث لأن
المراد التعجيز لا التكليف بطلب فعل يئاب فاعله ويعاقب تاركه.

 الفرق بين المحاسبة والوزن أن المحاسبة لتقرير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها.

٥ـ حكم اهداء ثواب القراءة للنبي ﷺ أنه بدعة بدليل أن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، ولأن النبي ﷺ له مثل أجر كل من عمل خيراً من أمته، من غير أن ينقص من أجر العامل شيء لأنه هو الذي دلَّ أمته على كل خير وأرشدهم إليه. ٦ـ وجه الاستثناء في قوله تعالى ﴿إلا ما شاء ربك عطاءٌ غير مجذوذ﴾ هو إلا مدة مقامهم في المدنيا والقبور والموقف والنار لمن دخلها منهم أي استثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود بدليل قوله تعالى ﴿لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى﴾ فهذا استثناء الموتة الأولى من جملة الموت، فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية، وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها.

ج٨٦ قول البيهقي يحتمل أنه أراد أن الله تعالى أخرج أفعالهم بتوسط قدرتهم وارادتهم، ويحتمل القول الآخر، وهو أنها تنسب لهم على سبيل الكسب فحسب، وهو الأرجع في قوله لأنه أثبت أن الله تعالى نفى وسلب هذه الأفعال عنهم، وهذا غير صحوح وليس في الآية ذلك بل الآية فيها إثبات الأفعال لهم بقوله ﴿أَفَرْأَيْتُم مَا تحرثون﴾ فدل ذلك على أن المثبت غير المنفي، فهو سبحانه نفى عنهم الإثبات، وأثبت لهم الحرث، وذلك لأن الزرع له ابتداء وانتهاء فابتداؤه البذر والحرث وانتهاؤه الإبنات والإنماء، فأثبت لهم الأول ونفى عنهم الثاني، وإلا فطرد قول البيهقي، أأنتم تصلون ... أأنتم تسرقون وفساد ذلك ظاهر، فما مثل به ليس بصحيح لأنه فعل له ابتداء وانتهاء فليس المثبت كالمنفى.

وأما لفظ (التأثير) فهو مجمل فإن أريد به الانفراد بالخلق والإبداع فهذا لله تعالى وقد يراد به أن الفعل خرج من العدم إلى الوجود بتوسط قدرة العبد، فإضافة التأثير للعبد بهذا الاعتبار صحيح، فالله سبحانه خلق أفعال العباد بتوسط قدرتهم وإرادتهم كما خلق النبات بالماء، وخلق الغيث بالسحاب، وكذا الشأن في جميع الأسباب والمسببات.

أما مسألة: كيف يستقيم القول بعذاب المكلفين على معاصيهم مع أنها خلق الله؟ فالمجواب أن يقال: إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية، وإن كانت خلقاً لله تعالى، فهي عقوبة له على ذنوب قبلها فالذنب يكسب الذنب، ومن عقاب السيتة السيئة بعدها، والذنب الأول عقوبة على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه، وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه، عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم، وكانت هذه الولاية والإشراك عقية خلو القلب وفراغه من

الإخلاص، فإلهامه البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته، وإلهام الفجور عفره على خلوه من الإخلاص، والعقوبة على هذا الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل، فلله فيه عقوبتان: جعله مذنباً خاطئا، والعقوبة التي تؤلمه بعد فعل السيئات، والله لا يكون بمنمهم الإخلاص ظالماً، وإنما يكون المانع ظالماً إذا منع غيره حقاً لذلك الغير عليه، وهو الذي حرمه الرب على نفسه، وأما إذا منع غيره ما ليس حق له، بل هو محض فضله ومنته عليه، لم يكن ظالماً بمنعه، فمنع الحق ظلم، ومنع المفضل والإحسان عدل، وإنما يتفضل الله على من يشاء ﴿لله يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم﴾، والعبد هو فاعل حقيقة والله خليق حقيقة وهر مفمول الله وليسى فعله.

ثم يقال: إن هذه الدعوى مبنية على قياس الرب على العبد، وعلى القول بفساد هذا القياس، إلا أنه لا يقيح هذا الباب من الإنسان مطلقاً، بل إذا كان للإنسان مصلحة وحكمة في تعذيب بعض الحيوان وأن يفعل به ما فيه تعذيبه حسن ذلك، كحيوانات التجارب، وكالذي يسعى أن يتوالد له ماشية وبيبض له دجاج، ثم يذبحه لينتفع به، فقد تسبب في وجود ذلك الحيوان تسبباً أفضى إلى عذابه لمصلحة له في ذلك، ففي الجملة الإنسان يحسن منه العمل على إيجاد ثم إيلام الحيوان لمصلحة راجحة في ذلك، فليس جنس هذا مذموماً ولا قبيحاً ولا ظلماً، وإن كان من ذلك ما هو ظلم، فلِمَ يعذر العبد نفسه ويقيس فعل ربه على فعله ويتكلم فيما لا يعنيه.

ج/10 1 الرافضة أخسر الناس صفقة في باب الإمامة بدليل .....أنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم لأنهم يدعون أنه محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب \_ زعمولـ منذ عام ١٦٠هـ ولم يخرج حتى الآن وهم ينادونه في أوقات محددة للخروج، وقد أسمعت لو ناديت حباً، بل لا وجود له، بل ذكر الطبري وابن قانم وغيرهما أن الحسن بن على العسكري لم

يعقب، ثم لو قدر وجوده أو عدمه، فلم يُتفع به لا في دين ولا دنيا، فلم يحصل به شيء من مقاصد الإمامة، بل لم يؤخذ العلم عن أحد من أنمتهم بعد الحسين إلا عن علي بن الحسين زين العابدين وابنه محمد وابنه جعفر بن محمد، فقد نقل عنهم من العلم قطعة معروفة، ونقل عن غيرهم أكثر بكثير جداً، وأما من بعدهم ممن زعموهم أثمة فالعلم المأخوذ عنهم قليل جداً، ولا ذكر لأحد منهم في رجال أهل العلم المشاهير بالرواية والحديث والفتيا ولا غيرهم من المشاهير بالعلم، وما يذكر لهم من المناقب والمحاسن فمثله يوجد لغيرهم من الأثمة.

٢\_ سبق الجواب عنه في ج١٨٤٣.

٣ـ هذا يمثل له بالقدر سر الله في خلقه، وهو مما يحار العقل فيه، لكن لا يقضى بأنه من المحال، والباحث عن القدر يروم الاطلاع على الغيب، وقد قال تعالى ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غبه أحد إلا من ارتضى من رسول﴾، وإنما تسكن الحيرة بمعرفة الحكمة، ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها، ولا من جهلنا انتفاء حكمته لأن عدم العلم لا يكون علماً بالعدم.

ويمثل له أيضاً بعقاب القبر وقد تواترت الأخبار عن رسول الله على بوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان ذلك أهار وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار، وعود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألونة في الدنيا، والرجلان بدفنان أحدهما إلى جنب صاحبه، وهذا في حفرة من النار، وهذا في روضة من الجنة لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعرناه، ولا من هذا إلى جاره شيء من حر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعمة، وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب، وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير، وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تدافن الناس كما في الصحيح دلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، ولما فدة الحكمة منتفية في حق البهائم سمعته وأدركته.

ومن لم يتسع عقله لهذا فلينظر لرجلين ينام أحدهما بجوار الآخر ويرى أحدهما في منامه ما لا يراه الآخر، يرى أحدهما ما ينعم به، ويرى الآخر ما يعذب به، وربما تأثر بدنه مم روحه بذلك والله تعالى أعلم.

3- النجاة من الشر لا تستلزم حصوله بل انعقاد سببه، لأنه لو حصل لما كانت (نجاة) منه، بل لكان قد وقع، فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه، يقال: نجاه الله منهم، ولو تمكنوا منه لما نجى، ولهذا قال تعالى ﴿ولها جاء أمرنا نجينا هوداً﴾، ﴿نجينا صالحاً﴾، ﴿نجينا شعبياً﴾ ولم يكن العذاب أصابهم، ولكن أصاب غيرهم ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك، وكذلك حال الواردين في النار، يمرون فوقها على الصراط، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جئيا قال تعالى ﴿وإن منكم إلا واردها ...﴾ الآية.

ج^^ 1 \_ قوله تعالى ﴿قُل الروح من أمر ربي﴾ الآية تدل على أن أمر الروح غيب اختص الله بعلمه، وقد استدل بهذه الآية نابتة معن قصر فهمه في كتاب والسنة، فزعم أنها قديمة، واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق، وأجيب على ذلك بأن المراد هنا بالأمر ليس هو الطلب، بل المراد المأمور، والمصدر يذكر ويراد اسم المفعول والسياق بينة.

٢- قوله تعالى ﴿كل شيء هالك إلا وجيه﴾ الآية تدل على هلاك سوى ما أريد به وجه الله، واحتج بها من يرى عدم خلق الجنة الآن (وبه يقول المعتزلة والقدرية) ووجه استدلالهم أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطراراً أن تفنى يرم القيامة، وأن يهلك كل من فيها ويموت لقوله تعالى ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾، وهذا غير صحيح فالمراد: كل شيء كتب الله عليه الفناء والهلاك ملك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، وكذلك العرش فإنه سقف الحنة، وقيل المراد إلا ملكه، وقيل إلا ما أريد به وجهه أي أن المراد بالوجه الجهة، أي كل شيء هالك إلا ما كان جهة الرب تعالى، أو أنه سبب نزول وهر أنه لما نزل قوله تعالى ﴿كل من عليها فان﴾ طمعت الملائكة بالبقاء، فنزل ﴿كل من عليها فان﴾ طمعت الملائكة بالبقاء، فنزل ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾ فايقنوا بالموت.

وعلى كلي فالآية متشابهة فوجب القول بأحد ما ذكر توفيقاً بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وبقاء النار.

٣ـ قوله تمالى ﴿قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله ﴾ هذه الآية تدل على أن النار مثوى الكافرين وأنهم خالدون فيها إلا ما شاء الله، واستدل بها من رأى فناء النار حيث استثنى ولم يأت بعد هذا الاستثناء في آلهل الجنة) وهو قوله ﴿عطاء غير مجذوذ ﴾ وأجيب بالنصوص الأخرى كقوله ﴿قلن نزيدكم إلا عذاباً ﴾ وللمسألة أدلة أخرى للقولين وهما لاهل السنة.

٤\_ سبق الجواب عنه في ج١٣٠٤.

٥. قوله ﷺ فان يدخل أحد الجنة بعمله الحديث يدل على أن دخول الجنة يكون برحمة الله وذهبت الجبرية إلى أن أفعال العباد اضطرارية، وإضافتها إلى الخلق مجاز بدليل أن الجزاء غير مرتب على العمل لهذا الحديث، وأجيب بأن العمل سبب في دخول الجنة بقوله ﴿جزاء بما كانوا يعملون﴾ لكن الباء التي في الحديث هي باء المعاوضة، فلن يكون العمل كالثمن لدخول الجنة، بل ذلك برحمة الله، فالله خالق الأسباب والمسببات فرجع الكل إلى محض فضله ورحمته.

□ قوله ﴿وَالله خلقكم وما تعملون﴾ دليل على خلق أفعال العباد، إلا أنه قالوا: إن (ما) مصدرية، وهذا وإن كان يدل على خلق أفعال العباد إلا أن السياق يأباه لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت لا النحت، والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تمالى، وهو ما صار منحوتاً إلا بفعلهم، فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقاً لله تعالى، ولو لم يكن النحت مخلوقاً لله تعالى لم يكن المنحوث مخلوقاً له، بل الخشب والحجر لاغير. وفي وجه أن تكون (ما) مصدرية يكون الخليل عليه السلام أنكر الفعل وأنكر المعمول لأن الفعل وسيلة له.

ج٨٩. ١\_ سبق الجواب عنه في ج١٨٤.

٢\_ هذا للجبرية، جعلوا القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين فنتج عندهم أن

القدرة لا تكون إلا حين الفعل، فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل، وهي مستثرمة له لا توجد بدونه. وهم قسمان، منهم من لم يثبت للعبد قدرة مع الفعل، بل العبد مجبور على فعله والقدرة التي مع الفعل هي قدرة الرب التي لا تقوم به (خشية حلول الحوادث)، وهم الجبرية الجهمية، ومنهم من قال: للعبد قدرة لكنها غير مؤثرة للفعل، وهي مقارنة للفعل، لكن لا يقع بها الفعل، وهم الجبرية الأشعرية.

والصواب أن القدرة نوعان: مصححة للفعل تكون قبله وعليه مناط الأمر والنهي ولا تقارنها إرادة كما قال تعالى ﴿وشه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً﴾ والنوع الآخر القدرة المرجحة للفعل من جهة إقدار الله للعبد وتوفيقه وهذه مقارنة للفعل وتقارنها الإرادات الجازمة.

٣ـ سبق الجواب عليه في ج٢٨٢.

٤\_ سبق الجواب عليه في ج١٨٣.

 ٩٠ ا\_ النفس تطلق على أمور، وكذلك الروح، فيتحد مدلولها تارة ويختلف تارة، فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما تسمى نفساً إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة فتسميتة الروح عليها أغلب.

وأما الفرق بين المحاسبة والوزن فسبق الجوآب عنه في ج١٨٥.

Y- لا يطلق على الرب تعالى نفياً أو إثباتاً اسم الجبر، لأن ....النفي يحتمل نفي معنى صحيح كما ورد عن محمد بن كعب أنه قال (إنما سمي الجبار لأنه يجبر الخلق على ما أراد) يعني لا يخرج أحد عن قدره، ويحتمل أيضاً جبر القلوب الكسيرة، ويحتمل جبر القلوب على فطرتها، وما أشبه هذا من المعاني الصحيحة، وأما الإثبات فهو لا يجوز لأن الجبر لا يكون إلا من عاجز على ما تقدم في آخر ج ٨١.

٣ـ سبق الجواب عليه في ج١٨٢.

٤\_ سبق الجواب عليه في ج١٨٥.

٥. سبق الجواب عليه في ج٨٢.٥.

٦\_ سبق الجواب عليه في ج١٥٥.

والراجع عند الشاوح أنه لا فرق بين العبادات البدنية والمالية، أو بين ما تدخلة النيابة حال الحياة وبين ما لا تدخله النيابة، بدليل ورود النص بجواز الصوم عن المبت، وهو صادة بدنية وأيضاً لا تدخلها النيابة حال الحياة.

ج١٩ - اتفق أهل الكلام جبرية كالجهمية ومن وافقهم من الأسعرية، وقدرية كالمعتزلة على أن الله تعالى لا يقوم به فعل، لأنه إما أن يكون قديماً فيلزم قدم المفعول، أو حادثاً فيلزم قيام الحوادث به، وهم يمتعونه على أصولهم الفاسدة، وعليه ففعله عندهم هو مفعوله المنفصل، فلما جاءوا إلى أفعال العباد قالت الجبرية هي مفعول الله فهي فعله والتزموا الجبر ففعل العبد هو فعل الله عندهم، وقالت القدرية أفعال العباد ليس أفعال الله فهي ليست مفعولاً له، بل هم يخلقونها.

والصواب أن فعل العبد فعل له حقيقة، وهو مخلوق لله تعالى ومفعول الله تعالى ومفعول الله تعالى وللمخلوق، تعالى وليس هو نفس فعل الله، ففرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق، وقيام الأفعال بالله لا مانع منه عقلاً، وقد ورد به النص، فسيحانه ﴿كل يوم هو في شأن﴾ فيجب الإيمان به.

### ج٩٢- ١ـ سبق الجواب عنه في ج٩٣. .

٢- يستدل الجبرية بهذه الآية ﴿أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون﴾ على نفي أن تكون أفعال العباد واقعة بقدرتهم ومشيئتهم بل الندبير في أفعالهم كلها لله، وهي كلها اضطرارية كحركات المرتمش والعروق النابضة ويستدلون بأن الله نفى عن الناس أنهم يزرعون، ونسب الزرع له سبحانه فدل على أنه لا صنع للعبد، وهذا باطل بل هو دليل عليهم لأنه سبحانه أثبت لهم فعلاً بقوله ﴿أَوْرَايَتم ما تحرثون﴾ فعلم أن المشبت غير المنفي، وذلك لأن الزرع له ابتداء وانتهاه، فابتداؤه الحرث وانتهاؤه الإنماء وكل منهما يسمى زرعاً، فالمعنى حينئذ والله أعلم: أأنتم تصلون، أأنتم تصلون وفساد ذلك ظاهر.

٣ـ سبق الجواب عليه في ج ٤٨٣.

٤\_ قوله ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه﴾ القضاء هنا هو القضاء الشرعي الذي

يتعلق بما يحبه الله ويرضاه وقد يتخلف الوقوع، وأما القول بأنه القضاء الكوني فإنما يتوافق مع مذهب الاتحادية لأنه يعني أن الله قدر كوناً أن لا يعبد إلا هو، فكل من عُبد من دون الله فهو الله، لأنه نفى كوناً ألا يعبد إلا هو وفساد ذلك ظاهر.

ج٩٣ ١ ـ قال تعالى ﴿النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب﴾ وقال تعالى ﴿وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك﴾ وقال ﴿ ﴿لا تفتح لهم أبواب السماء﴾ وقال ﴿ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الربح في مكان سحيق﴾ والآيتان الأخيريتان ذكرهما النبي ﷺ في سياق حديث خروج الروح وعذاب القبر.

٢\_ سبق ذكر الأدلة في ج١٥٨.

٣\_ سبق الجواب عنه في ج١٨٢.

استدل من رأى فناه النار بقوله تعالى ﴿عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء﴾ فالإحسان مراد لذاته والانتقام مراد بالعرض، واستدلوا بقوله ﴿لما قضى الله الخلق كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تسبق غضبي ٤، وفي رواية اتغلب غضبي ٤، وقال حكاية عن العلائكة ﴿ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً﴾ فلابد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين، فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته، وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم، وليس في حكمة أحكم الحاكمين، ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقاً يعذبهم أبد الآباد عذاباً سرمداً لا نهاية له، وأما أنه يخلق خلقاً ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيماً سرمداً ، فعن مقضى الحكمة.

 النشأتان نوعان تحت جنس، ينفقان ويتماثلان من وجه، ويفترقان ويتنوعان من وحه، والمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق، فعجب الذنب هو الذي يبقى وأما سائره فيستحيل، فيعاد من العادة التي استحال إليها، ومعلوم أن من رأى شخصاً وهو صغير ثم رآه شبخاً أو شجرة صغيرة ثم صارت كبيرة أنه يقول هذا هو هذا، أو هذه تلك، وليست صفة النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة حتى يقال إن الصفات هي المغيرة ولا سيما أهل الجنة إذا دخلوها على صورة أبيهم آدم طوله ستون ذراعاً، فتلك نشأة غير معرضة للآفات وهذه النشأة فانية معرضة للآفات.

## ج.٩٤ـ ١ـ سنل الجواب عنه في ج.١٨٤ والعبارة للمتكلمين.

٢ـ سبق الجواب عنه في ج٢٨٣ وهو استدلال بعض المتكلمين.

٣ـ هذا لبعض الأشاعرة وهو مبنى على أن القدرة التي يقع بها الفعل تكون متارنة له ولا تكون قبل الفعل قدرة، ومضمون ذلك أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطبقه، وهم التزموا هذا لقولهم أن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا يطبقه، وهم القدرة الا تكون إلا مع الفعل فقالوا: كل من لم يفعل فعلاً فإنه لا يطبقه، ووجه ذلك أنهم لما جعلوا الاستطاعة مقارنة للفعل، ونفوا أن تكون هناك استطاعة قبل الفعل جعلوا المشتغل بالشيء، فقد كلف ما لا استطاعة له عليه، فيكون من باب ما لا يطاق، أما عند أهل السنة، فهو في حالة انشغاله بالشيء، له استطاعة مقارنة له عليه، فيكون من باب ما لا من الوقت يملك آلات وأسباب الفعل الآخر، والتكليف إنما يقم على الاستطاعة التي قبل الفعل لا التي هي مقارنة للفعل، فإذا كلف بغيره مشتغل به كان من تكليف بما يطاق، وبما في وسعه وضمن حدود قدرته، مشتغل به كان من تكليف بما يطاق، وبما في وسعه وضمن حدود قدرته، مشتغل به كان من تكليف بما يطاق، وبما في وسعه وضمن حدود قدرته، شم كلامهم فيه غفلة عن الإرادة المجازمة، مع أنها ليست شرطاً في التكليف، تقارنها الإرادة، ثم إن جعلهم ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركاً له مشتغلاً بفيده في الشرع واللغة.

٤\_ تقدم الجواب عليه في ج١٨٤٢ والعبارة للرازي.

٥ـ العبارة لأبي الحسين البصري المعتزلي يروم به إثبات أن الإنسان يخلق فعله، فيحتج بأن شعور العبد بأنه يحدث فعله ضروري، وهذا صحيح إلا أنه لا يزم بأنه يحدثه أنه يخلقه، لأن لا منافاة بين كون العبد محدثاً لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى كما قال تعالى ﴿ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها﴾ إثبات للقدر بقوله فالهمها فجورها وتقواها﴾ إثبات للقدر بقوله

﴿فَالهِمها﴾ وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية.

ج٩٥ـ ١ـ الرافضة أخسر الناس صفقة في باب الإمامة على ما تقدم تقريره في ج١٠٨٧، وكذلك فقد ضلوا في جعلهم المسمح فرض الرجل في الوضوء، والآية تدل على الغسل من وجوه تقدمت في ج٨٣٤.

٢\_ تقدم الجواب عليه في ج٦٨٥.

٣ـ ينتفع الأموات بسعي الأحياء إجماعاً بما تسبب فيه الميت في حياته، وبدعاء المسلمين واستففارهم له والصدقة والحج، ومقتضى جواب الشارح على من جعل اهداء ثواب القراءة من باب البدع هو جوابه على من منع لأجل التفرقة بين العبادات المالية والبدنية أي لعدم ورود الدليل على البدنية دون المالية أو للتفرقة بين ما تجزىء فيه النيابة فيصح عن الميت دون ما لا يجزىء فيه النيابة.

♦ نبين الشارح أنه قد شرع النبي ﷺ الصوم عن الميت مع أن الصرم لا تجزىء فيه النيابة، ثم استدل الشارح بفروض الكفاية، إذا قام بها البعض سقط عن البقين، ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة، كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنب عنه، وله أن يعطى أجرته لمن يشاء.

واستدل الشارح بأن الأضحية والحج من العبادات البدنية، وثبت صحة فعل ذلك عن الميت، وهو محض القياس فإن الثواب حق العامل، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك، كما لم يمنع من هبة ماله له في حياته، وإبرائه له منه بعد وفاته، بل الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية وقد نبه الشارع بوصول ثوابه على وصول ثواب القراءة من باب أولى لأن القراءة عمل ونية.

وإنما أجاب النبي ﷺ على من سأله ولم يؤسس قاعدة في العنه حتى يكون ما سئل عنه مستنى على الجواز، بل ما ذكره ﷺ لم يبندتهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم، فهذا سأله عن الحج عن مبته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه، ولم يمنعهم مما سوى ذلك، وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر. وأما اهداء الثواب للنبي ﷺ فمنده الشارح من وجهين: كونه بدعة لأنه لم يدل عليه دليل فالصحابة لم يكونوا يفعلونه، ولأن النبي ﷺ له مثل أجر كل من عمل خيراً من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم إليه.

ويمكن أن يقال: ما دام لم يرد عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء فلا يقرأ وتهدي القراءة للنبي ولا لغير النبي لأن فعل السلف هو عمدة الشيخ في منع الإهداء للنبي ﷺ، فيكون هذا الفعل فريعة لما بعده فالأولى تركه.

٤- الفرق بين الجبل والجبر هر أن الجبر لا يكون إلا من عاجز، فلا يكون إلا مع الإكراء والله لا يوصف بالجبر بهذا الاعتبار، لأنه سبحانه خالق الإرادة والمداد، قادر على أن يجعله مختاراً بخلاف غيره.

وأما الجبل ففيه إثبات اختيار العبد، والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري، والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول.

والفرق بين الروح والنفس سبق في ج٠٩٠.

والفرق بين نسمة المؤمن ونسمة الشهيد بعد الموت هو أن الحياة التي اختص بها الشهيد هي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير خضر، فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه، أعاضهم عنها في البرزخ أبداناً خبراً منها، تكون فيها إلى يوم القيامة، ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان، أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها، ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير.

جـ٩٦ \* النفس مخلوقة ﴿الله خالق كل شيء﴾ وهي مخلوق مساكن للبدن مخالف بالماهية له ينفذ في الأعضاء بكيفية لا نعلمها وهي قائمة بنفسها تُمسك وتُرسل وتُنبض وإذا خرجت تبعها البصر، وتبسط الملائكة أيديهم لتناولها ويوجد عند خروجها من البدن الربع الطبية إن كانت للمؤمن، أو الخبيئة إن كانت للكافر.

\* والنفس تطلق على أمور، وكذلك الروح، فيتحد مدلولها تارة ويختلف تارة،

فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما تسمى نفساً إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة فتسميتة الروح عليها أغلب.

والتحقيق أن الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة لها صفات، فهي أمارة بالسوء، فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة، تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها، وتلوم بين الفعل والترك، فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة ولهذا قال النبي على المرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، مع قوله «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث.

« والصواب في موت الروح هو مفارقتها الأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذاتقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار لأن العدم لا يوصف بالإمساك والإرسال والتوفي ﴿الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى﴾ فهي باقية بعد خلقها في نعيم أو في علدا.

ويدل على ذلك أيضاً أن أهل الجنة ﴿لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى﴾ وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد، وأما أهل النار فكذلك، وأما قولهم ﴿ربنا أمتنا اثنتين﴾ فالمراد: أنهم كانوا أمواتاً وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم ثم أحياهم بعد ذلك ثم أماتهم ثم يحبيهم يوم الشور، وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة وإلا كانت ثلاث موتات.

وأما مستقر الأرواح حتى قيام الساعة فهو متفاوت، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وهم متفاوتون في منازلهم، ومنها أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت إلا صاحب الدين فتكون روحه على باب الجنة أو تحبس عن دخول الجنة، ومنهم من يكون محبوساً في قبره، ومنهم من يكون في الأرض، ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزواني، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة، كل ذلك تشهد له السنة.

ج٩٧ هذا الخبط هو قولهم: تعدم الجواهر ثم تعاد، ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تحمع، فأورد عليهم الإنسان الذي أكل إنسان فإذا أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا، وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائماً، فإذا كان ما مات عليه هو الذي يعاد، فيلزم أن يعاد على صورة ضعيفة وهو خلاف النصوص، وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض.

نادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الإنسان المأكول، والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل، ليس فيه شيء باق، قصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة الفلاسفة في إنكار معاد الأبدان، وأيضاً فقولهم بالجواهر الفردة اللانهائية يمنع المعاد الجسماني في وقت منتهي، ولا يجتمع القول بحدوث العالم مع المعاد الجسماني باعتبار عدم تناهي المكلفين المحشورين.

وأما الرد عليهم بالاستدلال فقد سبق الجواب عنه في ج١\_٨٩.

ج.٩٩ المراد: أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق لا التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات.

واعثرض الشارح بأن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار، وإنما يستعمل بمعنى الأقدار، وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي، وهو قد قال: لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون ألا ما كلفهم، وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد، ولا يصح ذلك لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به، لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف كما قال ﴿يريد الله أن يخفف عنكم﴾.

ج٩٩- القول الأول: قول الجهم وشيعته، بغنائها لأنها حادثة، وما ثبت حدوثة استحال بقاؤه، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار، والنصوص تمنع من هذا القول الفاسد، وهي نصوص مسألة دوام فاعلية الرب تعالى، فهو لم يزل رباً قادراً فعالاً لما يريد، فإنه لم يزل حياً عليماً مريداً قديراً، ومن المحال أن يكون الفعل معتنعاً عليه لفاته، ثم ينقلب فيصير معكناً لذاته من غير تجدد شيء، وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل معكناً له عند ذلك الحد،

ويكون قبله ممتنعاً عليه، فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده

القول الثاني: قول من قال بفناء النار لا الجنة فإن الله يخرج منها تمن بشاء كما ورد في السنة، ثم يقيها شيئاً ثم يفنيها فإنه جعل لها أمداً تنتهي إليه، واستدل من قال بهذا بقوله ﴿قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم﴾ وبقوله ﴿قال الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يربد﴾ ولآثار وردت في ذلك.

القول الثالث: من قال بيقائها وعدم فنائها، واستدلوا بقوله ﴿ولهم عذاب مقيم﴾، ﴿إن عذابها كان غراماً﴾، ﴿لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها﴾، ﴿فلن نزيدكم إلا عذاباً﴾. والقولان الأخيران لأهل السنة.

ومن رجح القول الأول منها قال في أدلة القول الثاني إن ما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأنه غرام كله حق ومسلم لا نزاع فيه، وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية، وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد، ففرق بين يخرج من الحبس وهو حبس على حاله، وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. ومن رجح القول الثاني قال في أدلة القول الأول: أنها من المتشابه، وتحمل على فناء نار الموحدين لا نار الكفار.

وينتهي المتوقف إلى قوله تعالى ﴿إن ربك فعال لما يريد﴾ والله أعلم.

ج١٠١ - ١ هذا لم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أثمة الدين، ولا رخص فيه، والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة خالصة، فلا يكون ثوابه مما يهدى إلى الموتى.

٢\_ سبق الجواب عنه في ج٣٠٨٥.

٣\_ سبق الجواب عنه في جـ٨٤.٣.

٤\_ سبق الجواب عنه في ج١٨٣٤.

١- قول أي الحسين البصري المعتزلي (العلم ضروري بأن العبد يحدث فعله) لا ينافي قول الرازي (افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجع \_ يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه \_ ضروري، وذلك لأنه لا منافاة بين كون العبد محدثاً لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى كما قال تعالى فعله وونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ﴾، فقوله ﴿فألهمها فجورها وتقواها ﴾ الفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه، ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية، فالله يخلق فعل العبد برسط قدرته وإرادته كما يخلق النبات بالماء، ونحو ذلك والله أعلم.

" اتفق الجبرية والقدرية النفاة على أن (فعلَ الله مفعولُه) ونشأ ضلالهم في أفعال العباد بناء على ذلك، لكنهم اختلفوا في بناء مذاهبهم على ذلك، فقالت الجبرية: ....أفعال العباد مفعول الله فهي فعله...وقالت المعتزلة: ....أفعال الله ليست فعل الله فليست مفعوله، وقال أهل اسنة: ....أفعال اللباد خلق الله مفعولة لله وهي فعل لهم حقيقة وليست هي فعل الله...واستدلوا من القرآن بد....بقوله تعالى: ﴿ونفس وما سواها فالهمها فجررها وتقواها، وقوله: ﴿والله خالق كل فجرها وتقواها، وقوله: ﴿الله خالق كل شيء)...، ومن السنة بد....بقوله ﷺ لأشج بن عبد القيس: ﴿إن فيك لخلين يحبهما الله الحلم والأناة، فقال: أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما فقال: ﴿بل خلتان جبلت عليهما ... الحديث .

٤ الدليل على ذم المكذبين بالساعة من القرآن.... ﴿ بِل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ﴾ ... ودليل بقاء الجنة: .... ﴿ أكلها دائم وظلها ﴾ .... وأما دليل القول بأن العقوبة على الأمر العدمي بفعل السيئات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل: .... ﴿ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة ﴾ ، وقوله: ﴿ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمزناها تدميرا ﴾ على أحد وجهي التفسير...، والدليل على أن الظلم ممتنع من الله تعالى لكمال عدله لا لكونه معتنع غير مقدور هو: . . . . . قوله تعالى: ﴿وَلا يظلم ربك أحداً﴾، وقوله: ﴿فلا يخاف ظلماً ولا هضماً﴾ فالإنسان لا يخاف من الممتنع، وقوله في الحديث القدسي: ﴿إِنّي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالمواً﴾.

ج١٠٠ الفلاسفة هم منكروا المعاد الجسماني، ومتزعهم هو المذكور في كلام الكليبوي وهو أنهم يقولون بقدم العالم، وهذا يعني أن المكلفين المحشورين لا نهائيين، والمعاد الجسماني يقتضي حداً منتهياً، واللامنتهي لا وجود له في المنتهي، والقاتلون (بالجواهر الفردة) يزعمون أن الأجسام تتكون من الجواهر المفردة، وأن عددما لا نهائي، فيرد عليهم أن اللامنتهي لا يمكن إعادته في المنتهي، كما أورد عليهم الإنسان الذي يأكل إنساناً، وسبق بيانه في ج١٨٩٠. وخلاصة قول أهل السنة تقدم في جواب سؤال ٩٧٠.

# ج١٠٣ ـ كلام الطوفي اشتمل على أخطاء كثيرة:

أولا: أنه رعم أن كلامه كشف سر القدر، وسر القدر لم يأذن الله بكشفه في الدنيا، فإن لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا نكشفه، وفي الحديث أن النبي ﷺ خرج ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: مالكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم»، وفي الحديث أيضاً فإذا ذكر القدر فأمسكوا وهذا المفهوم من قول الله تمالى: ﴿لا يسأل عما يفعل وهم يسألون﴾.

ثانياً: أنه أطلق (الجبر) وهذا الإطلاق باطل وسبق بيان ذلك في جواب سؤال٣٩٠٠.

ثالثاً: أنه لم يبين مراتب القدر الأربعة فاختلطت عليه الأمور.

رابعاً: أنه في قوله (فجيرهم على وفق الواقع منهم لو فوض إليهم ثم عاقبهم على تقدير ذلك) وهو إقرار منه بأن العقوبة تكون على علم الله فيهم، وهو باطل أيضاً، فإن الله سبحانه لا يعاقب على مجرد علمه في المخلوقات، بل يختبرهم وبيتليهم ويعاقبهم بعد وقوع الذنب منهم وإقامة الحجة عليهم فهو سبحانه (لا يظلم الناس شيتاً).

وحتى أهل الفترة فإنما يختبرون يوم القيامة، وقوله ﷺ في أطفال المشركين «الله أعلم بما كانوا عاملين» لا يقتضي كذلك تعذيبهم بمجرد العلم، فإنهم يختبرون في عرصات القيامة أيضاً، فلا يعاقب الله على مجرد علمه.

خامساً: أن دعواه باطلة في نفس الأمر، لأنه بنى على أنه (لو فوض إليهم لعصوه) ومعنى (فوض) أي جملهم يستقلون بالخلق، وهذا أمر ممتنع في نفس الأمر، وما علق على ممتنع فو معتنع، كمن فرض أن أحداً يخرج من ملك الله، أو أن مخلوقاً لا يراه الله ونحو ذلك من الممتنعات.

سادساً: أنه أوهم أن عقاب الله سبحانه معلق بالجبر، وهذا كله منه دعوى بغير دليل، ولو كان فيما ذكره خيرٌ لما خفي على أثمة الدين سبعة قرون، ولا سيما وهذه المسألة من أكثر المسائل التي تناولها العلماء بحثاً ودراسة ورداً وتفريقاً.

وأما ما استدلت به الجبرية من القرآن فقوله تعالى: ﴿وما رميت إذ رميت﴾ وقد سبق الجواب مع استدلالهم في جواب سؤال٣٨٨٣.

واستدلوا من السنة بحديث «لن يدخل أحد الجنة بعمله» وسبق الجواب على استدلالهم في جواب سؤال٨٨٠٥ .

> ج ١٠٤ ـ ١ ـ سبق الجواب عليه في ج ١٠٨٤ . ٢ ـ سبق الجواب عليه في ج ٢٤ ٣

٣ـ سبق الجواب عليه في ج٩٤ـ٣، ج١ـ٨٩

٤ سبق الجواب عليه في ج٢٠٨٣.

٥\_ سبق الجواب عليه في ج٩٦.

ج١٠٥ـ ١ـ سبق الجواب عليه في ج٨٨ـ٣.

٢\_ سبق الجواب عليه في ج٨٨\_٢ .

٣\_ سبق الجواب عليه في ج١٨٨

٤\_ سبق الجواب عليه في ج٨٦، ٢-٢.
 ٥\_ سبق الجواب عليه في ج٥٨.٣.

ج١٠٦ سبق الجواب عليه في ج٩٨.

٢. نفت (الممتزلة) الميزان لأنه لا يحتاج إليه في زعمهم إلا البقال والفوال، وأجبب عليهم بثبوته والله أعلم بكيفيته، والعراد من الميزان الميزان الحقيقي الذي له كفتان حسيتان كما جاء في النصوص وهو لتقدير الأعمال، وبذلك يفترق عن المحاسبة التي يراد بها تقرير الأعمال، والذي يوزن هو الإنسان وعمله وصحيفته كما وردت النصوص.

س. هي المرجحة لأنهم لم يكونوا عادمين الآلآت، وأجيب بأنها المصححة بدليل أنه وقع عليهم اللوم، ومن لم يوفق للفعل لا يلام، وإنما كان اللوم لأنهم لشدة بفضهم للحق غطى ذلك على سمعهم فلم يسمعوا، كما تقول العرب (أنا لا أطيق النظر إليك) أي لشدة البغض، وبنحوه في ج٨٣٤.

٥ سبق الجواب عليه في ج٢٠٩٤.

ج١٠٠ - المنظاهر لا سبيل إلى تغييره فقالوا: النبوة ختمت، لكن الولاية لم أوا الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره فقالوا: النبوة ختمت، لكن الولاية لم تختم، وادعوا من الولاية ما هو أعظم من النبوة، وما يكون للانبياء والمرسلين، وأن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء ثم يدعون في أحدهم أنه خاتم الأولياء، ومنهم من يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم، ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء من غير حين جعلها الفلاسفة . . . . . مكتسبة وذلك من شخص امتاز عن النوع حين جعلها الفلاسفة . . . . . . مكتسبة وذلك من شخص امتاز عن النوع الإنساني بقدرة الإدراك وقوة التخييل وقوة البلاغة، والفلاسفة يرون أن النبي فيلسوف العوام، والفيلسوف نبي المقلاء، فالفيلسوف عندهم أعلى درجة من النبي بذلك، وأما قول أهل السنة فإن النبوة اصطفاء من الله ﴿الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس﴾ ونبي واحد أفضل من جميع الأولياء ولم تطلع الملائكة رسلاً ومن الناس﴾ ونبي واحد أفضل من جميع الأولياء ولم تطلع الملائكة

الشمس على أفضل من أبي بكر إلا أن يكون نبياً.

٢- خلافة الصديق: ذهبت المعتزلة والأشعرية إلى أنها تثبت بالاختيار، وذهب جماعة من الأشاعرة إلى أنها بالنص، وأهل السنة لهم ثلاثة أقوال، القولان المتقدمان، والثالث للحسن البصري وجماعة من أهل الحديث أنها كانت بالنص الخفي والإشارة.

٣ـ طرق التعامل مع نصوص الوحي: لأهل البدع طريقان: طريق التبديل وهم نوعان: أهل الوهم والتخييل الفلاسفة الذين يقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه لكنهم خاطبوهم بالخيال والوهم لمصلحة الجمهور.

وأهل التحريف والتأويل: فهم الذين يقولون: إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأسر، وأن الحق ما اجتهدوا فيه بعقولهم بتأويله، والطريق الثاني: طريق التجهيل والتضليل: للمفوضة الذين حقيقة قوله إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه، ويجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله، ولا يعلمه جبرائيل ولا محمد ولا غيره من الأنبياء، ومنهم من يقول علم معانيها ولم يبينها، فهم مشتركون أن الرسول لم يعلم أو لم يُعلم.

وأهل السنة يرون إجراء نصوص الوحي على ظاهرها اللائق لا يتأولون ولا يفوضون ولا يقولون بالخيال كما قال تمالى ﴿أفلا يتدبرون القرآن﴾، ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾.

٤ـ صفات الرضا والغضب والفرح ونحو ذلك من صفات الرب تعالى أنكرتها الجهمية وقالت: هي أمور مخلوقة منفصلة عنه، وليس هو في نفسه متصفاً بثيء من ذلك، لأنها أعراض، والله ليس محلاً للأعراض، لأنه لا يقوم العرض إلا بالأجسام والله ليس بجسم.

كما أنكرتها الأشعرية وقالت هي الإرادة أو صفات أخرى، فلا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلاً، بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية، فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت، إذ لو تعلق بذلك لكان محلاً للحوادث.

أما أهل السنة فيشتون هذه الصفات أفعالاً قائمة بالله تعالى تقوم به تعالى في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة "إن ربي قد غضب البوم غضباً لم يغضب قبله مثله» وكما في حديث الصحيحين يقول الرب تعالى لأهل الجنة "أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت، وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط، كما يحل السخط ثم يرضى، لكن هؤلاء أحل عليهم رضواناً لا يتعقبه سخط.

ج.١٠٨ ـ ١ ـ مخالفة إمام من أثمة المسلمين لحديث صحيح تكون بعذر فلابد له من عذر، وجماع الأعذار ثلاثة: عدم اعتقاد أن النبي ﷺ قاله، أو عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، أو اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.

ونحن نعلم أن مدارك العلم واسعة، ولم نطلع على جميع ما في بواطن العلماء، وقد لا يبدي العالم حجته، وقد يبديها ولا تبلغنا، وقد تبلغنا ولا ندرك موضع احتجاجه.

أما مخالفة عامي لحديث صحيح فلا يحل له ذلك لأنه لبس من أهل الاجتهاد، فلا يجوز العدول عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة، وإن كان أعلم، إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية والتي هي حجة الله على جبيع عباده بخلاف رأي العالم.

٢- ورد في الحديث إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من معربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريباً وراه مسلم، والمراد منه أول الآيات التي ليست مألوفة، فخروج الدابة أول الآيات الأرضية، وطلوع الشمس من مغربها أول الآيات السماوية، وإن كان قبل ذلك المدجال ونزول عبسى من السماء وخروج يأجوج ومأجوج وهم بشر فهي آيات إلا أن مشاهدة مثلهم مألوفة.

حجة المقاتلة في الجمل: رأى طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد
 المظلوم ويقمع أهل الفساد والعدوان، وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه، وكان

في عسكر عليّ من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان، من لم يعرف بعينه، ومن لم تنتصر له قبيلته، ومن لم تقم عليه حجة بما فعله، ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله، لذا كان رأي عليّ أن يتم جمع الأمة ثم يتقدم من له دعوى فيقيمها، لكن جرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا طلحة والزبير، وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السايقين.

حجة المقاتلين في صفين: هو رأي رآه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أن أهل الشام لا يتمكن من العدل عليهم وهم كافون حتى يجتمع أمر الأمة، وأنهم يخافون طغيان من في العسكر، كما طغوا على الشهيد المظلوم، وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته، ورأى أن مقاتلتهم على الدخول في الطاعة أولى من تأليف قلوبهم وأنه لابد من إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة. ورأى معاوية ومن معه أنه ولي الدم، وأن عدم الانتصار للشهيد المظلوم حرام، وأنه له سلطاناً من الله بولاية الدم حتى يأخذه، وأنه ولاه خليفتان عمر وعثمان وهو باق على ولايته حتى يجتمع الناس على الإمام.

وحجة القاعدين عن القتال: أن هذا داخل في النصوص الآمرة بالقعود في الفتنة لأنه قتال تربو مفسدته على مصلحته وليس مشروعاً ولا محبوباً لله لأن النبي 海海 مدح الحسن بتركه القتال فجعله سيداً محموداً لا عاجزاً معذوراً، وهذا هو الصواب في نفس الأمر.

ج ١٠١٠ - هذا كله داخل تحت (خارق العادة) إلا أن المعجزة للنبي، والكرامة خارق يكرم به بعض أوليائه، وهو متبع للنبي على وهي معجزة للنبيه أيضاً، فإنه لولا متابعته لنبيه لما أكرم بهذا الخارق، أما السحر، فهو خارق يكون على يد فاجر كذاب لكن لا يخرج عن قدرة الجن، فهو لا يتم إلا بالإستمانة بالجن والشياطين، والشيطان لا يرضى من عبده إلا الفسوق والكفر، لذا فالساحر خبيث فاجر لئيم، لذا فلا يمكن التلبيس على الناس في أمر الساحر وأمر النبي. ٢ لكهانة: ادعاء علم الغيب، ويكون ذلك بمساعدة الجن له بغير طلب منه فراتلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه، فيخلطون فيها فراتلك

أكثر من مائة كذبة) كما في الحديث.

والتنجيم هو ادعاء علم الغيب عن طريق النجوم فيستدلون على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية.

والعرافة أعم، فهي ادعاء علم الغيب بأي طريق، ولذا يدخل المنجم في اسم (العراف) عند بعض العلماء.

والكل من أنواع السحر كما في الحديث "إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت؛ والجبت: السحر، وكما في الحديث "من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شمة من السحر؛ رواهما أبودواد وأحمد.

٣- اختلاف التنوع واختلاف التضاد هما نوعا الافتراق، فالتنوع على وجوه: منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقاً مشروعاً، كما في القراءات وصفة الأذان وصلاة الخوف وتكبيرات العيد، ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر لكن بعبارة مختلفة كما يختلف في ألفاظ الحدود نحو فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات﴾ تفسر بالذي لا يعطي الزكاة، والذي يقتصر عليها، والذي يسبق بزيادة الصدقات، أو تفسر بالذي يقصر في الصلوات الخمس، والمقتصر عليها، والمتنفل زيادة على المرض.

والتضاد: هما القولان المتنافيان في الأصول أو في الفروع، فتحمد إحدى الطائفتين، وتذم الأخرى، والاختلاف مذموم.

فأما التنوع: فالجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائلها، وهو عين المحرم، وإنما الذم على من بغى على الآخر ف.

وأما النضاد، فالبغي سببه أن لا تعترف إحدى الطائفتين للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل، والأخرى كذلك، لأن القولين يتنافيان، لكن قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، أو معه دليل يقتضي حقاً ما، فيرد الحق مع الباطل، حتى يبقى هذا مبطلاً في الأصل.

ج ١١٠- ١- وشبهتهم إن اقتضت المشيئة الإلهية وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء.

والجواب بمنع الحصر في المقدمتين، أولاً فلأنه ثمّ قسم ثالث، وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه، وقد يكون الدعاء من شرطه كما توجب الثواب مع المعدل الصالح ولا توجبه مع عدمه، وثانياً: فالدعاء فيه مصلحة وحاجة إليه عاجلة أو آجلة، ودفع مضرة أخرى عاجلة أو آجلة، وثالثاً: فقولهم وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه ليس بصحيح بل فيه فوائد عظيمة من جلب منافع ودفع مضار كما نبه عليه النبي ﷺ، بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه وأنه فقير إليه يكفي في فوائده، هذا إضافة إلى أن الاستجابة أعم من إعطاء عين المسؤول.

#### ٢ـ لا تعارض لأن فيه ثلاثة أجوبة:

الأول: الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقاً، وإنما إجابة الداعي والداعي أعم من السائل، فالدعاء عبادة ومسألة، إذ الدعاء يجمع العبادة والاستعانة كما في قوله ﴿وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين﴾.

الثاني: إن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين المسؤول كما فسره النبي هن فيما رواه مسلم «ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال، إما أن يمجل له دعوته أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها»، قالوا إذا نكثر يا رسول الله قال الله أكثره.

الثالث: إن الدعاء سب، والسب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب وإلا فلا، فالأدعية والتعوذات والرقي بمنزلة السلاح، والسلاح بقضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحاً تاماً والساعد قوياً والمحل قابلاً، والمانع مفقوداً حصلت النكاية في العدو، فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء أو كان ثمَّ مانع من الإجابة لم يحصل الأثر.

ج١١١. ١. الحدود التي يصل إليها الساحر بسحره لا تتعدى قدرة الجن والإنس لان حقيقة السحر هي الاستمانة بالجن، وأنواع السحر: المجازي المعتمد على خفة اليد والسرعة (أو سحر البيان والعيون)، والسحر التخييلي: الذي يجعل الإنسان يتخيل شيئاً لم يحدث كما خيل سحرة فرعون للناس أن الحبال والعصى تسعى، والسحر الحقيقى: الذي يؤثر في المسحور بمرض أو موت.

٢. حكم الاستمانة بالبعن حرام بدليل ﴿ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر البعن قد استكثرتم من الإنس وبنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلتا الذي أجلت لنا﴾ فاستمتاع الإنسي بالبعني في قضاء حواتجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات ونحو ذلك واستمتاع البعن بالإنس تعظيمه إياه واستمائته به واستماثته وخضوعه له، وكذلك الكاهن حكمه وجوب الإنكار عليه لا تصديقه والذهاب إليه بدليل قوله ﷺ ﴿من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقة بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فإذا كانت هذه حال السائل، فكيف بالمسؤول.

٣. مشبهة الأفعال هم المعتزلة، ومن أصولهم التوحيد الذي ضمنوه القول بخلق القرآن وإنكار الصفات، والعدل وضمنوه نفي القدر، والوحيد وضمنوه أنه إذا أرحد بعض عبيده وعيداً فلا يجوز أن لا يعذبهم ويخلف وعده فأنكروا الشفاعة، والمعزلة بين المعزلتين والذي ضمنوه أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر ويخلد في النار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضمنوه الخروج على الأئمة إذا جاروا.

ج١١٢ هذا القول نفي لصقة الرضا وتأويلها بإرادة النعيم (ومثلها الغرح والضحك والغضب يؤولونها بالإرادة)، والجهمية يوافقون على هذا النفي، إلا أن المنتزع مختلف، فالأشعري يتفي لأنها حوادث، ولا تقوم الحوادث بالله لأنه ما يخلو من الحوادث فهو حادث، والجهمية يتفون لأنها أعراض، والعرض لا يقوم إلا بالجسم، وكلا القولين خطأ، والواجب (الإثبات مع التنزيه)، فالرضا صفة تحدث في ذات الله عند حدوث مقتضاها، وهذا الحدوث لاتق بجلاله، أو بعبارة أخرى تقوم بالله تعالى في وقت دون وقت، وفي الحديث يقول تعالى بعبارة أخرى تقوم بالله تعالى في وقت دون وقت، وفي الحديث يقول تعالى

لأهل الجنة «أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً» فدل على أنه يكون رضوان يعقبه سخط إلا أن أهل الجنة أمنوا ذلك.

> ج١١٣ ـ ١ ـ سبق الجواب عليه في ج١-١٠٦ . ٢ ـ سبق الجواب عليه في ج١٠١٠٣.

٣\_ سبق الجواب عليه في ج١-١٠١.

٤ سبق الجواب عليه في ج١٠٩٠.

ج١١٤. إن أمر المدعاء ومنفعته أمر اتفقت عليه تجارب الأمم، وغلاة المتصوفة والمتفلسفة يرون الدعاء علة في مقام الخواص، وهو أمر معلوم الفساد عقلاً وشرعاً.

وشبهتهم الأولى: إن اقتضت المشيئة الإلهية وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء.

والجواب بمنع الحصر في المقدمتين، أولاً فلأنه ثمّ قسم ثالث، وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه، وقد يكون الدعاء من شرطه كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه، وثانياً: فالدعاء فيه مصلحة وحاجة إليه عاجلة أو آجلة، ودانع مضرة أخرى عاجلة أو آجلة، وثالثاً: فقولهم وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه ليس بصحيح بل فيه فوائد عظيمة من جلب منافع ودفع مضار كما نبه عليه النبي ﷺ، بل ما يعجل للعبد من معرقته بربه وأنه فقير إليه يكفي في فوائده، هذا إضافة إلى أن الاستجابة أعم من إعطاء عين المسؤول.

وشبهتهم الثانية: أنه إذا كان إعطاء الله معللاً بفعل العبد كان السائل أثر في المسؤول (أي الرب) حتى أعطاء، وهو ممتنع، والعجواب أن الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه، فهذا الخير منه وتمامه عليه كما قال تعالى ﴿يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون﴾ فأخير سبحانه أنه يبتدىء بالتدبير، ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره، فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سبباً للخير

الذي يعطيه إياه، كما في العمل والثواب، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها ﴿ثم تاب عليهم ليتوبوا﴾.

وبالجملة فالله يجعل ما يفعله صبياً لما يفعله، فليس العبد هو الذي استقل بالدعاء حتى يكون مؤثراً في الرب تعالى، فإن إلهام الله تعالى العبد للدعاء يكون لأن المشيئة الإلهية اقتضت إجابة الدعاء بشرط وجوده.

ج١٥٥. ١- مشبهة الأفعال: هم المعتزلة لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال على أفعال على أفعال على أفعال عبده، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه، وما يقبح من العباد يقبح منه، وأنه يجب عليه أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس الفاسد، ويجاب أنه لا يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده، فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإماته ولم يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسناً للقبيح وإما عاجزاً، والرب ليس كذلك تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

٢- الطلقاء: هم أمن أسلم بعد فتح مكة، وأفضل منهم من أسلم بعد بيعة الرضوان وهم الذين أسلموا بعد الحديبية، وبعد مصالحة النبي ﷺ أهل مكة، ومنهم خالد بن الوليد، فهولاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة، وسموا الطلقاء، لأن النبي ﷺ من عليهم فأطلقهم ومنهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية، وهذه مفاضلة بين الصحابة، وأي صحابي فهو بشرف الصحبة أفضل من أي ممن جاء بعده.

٣- العرافة: هي ادعاء ومحاولة معرفة النيب، والمنجم يدخل في اسم دالمراف، عند بعض العلماء، وعند بعضهم هو في معناه، وانظاهر أن العلاقة علاقة عموم وخصوص فالتنجيم نوع من أنواع العرافة، ويدخل في العرافة أيضاً الضرب بالحصى والكهانة وغير ذلك، والكل حرام مذموم للحديث «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد».

٤ـ أهل الوهم والتخييل: لفرق الضلال في الوحي طريقتان: طريقة التبديل،
 وطريقة النجهيل، فأما أهل التبديل فهم نوعان، أهل الوهم، وأهل التحريف
 والتأويل، فأهل الوهم والتخييل: الفلاسفة الذين يقولون: إن الأنبياء أخبروا

عن الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه، لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويترهمون به أن الله شيء عظيم كبير، وأن الأبدان تعاد، وأن لهم نعيماً محسوساً وعقاباً محسوساً، وإن كان الأمر ليس كذلك، لأن مصلحة الجمهور، في ذلك، وإن كان كذباً فهو كذب لمصلحة الجمهور، وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل.

الطائفة الملامية: وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه، ويقولون نحن متبعون في الباطن، ويقصدون إخفاء المراثين، ردوا باطلهم بباطل آخر، فيخفون حسناتهم ويظهرون ما يظن بصاحبه الصلاح من زي الأغنياء، ولبس العمامة، ثم زاد الأمر، ففعل قوم منهم المحرمات من الفواحش والمنكرات وترك الفرائض والواجبات، وزعموا أن ذلك دخول منهم في الملاميات، وقد صدقوا في استحقاقهم اللوم والذم والعقاب من الله في الدنيا والآخرة.

ج١١٦- ١- سبق الجواب عليه في ج١١١.

٧\_ سبق الجواب عليه في ج١-١٠١.

آما حدود السحر وأنوآع السحر فسبقت في ج١١١١، وأما حكم الساحر:
 ....وجوب قتله لكفره أو لسعيه في الأرض بالفساد، بينما قال الشافعي:
 .....إن قتل بالسحر يقتل، وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله وعمله كفر، وهو قول في مذهب أحمد رحمهما الله.

٤\_ يتملق انكشف والتأثير بالكلمات الكونية والكلمات الشرعية، ومعنى ذلك في الكشف . . . . . . في الكونيات العلم بالحوادث الكونية، وفي الشرعيات العلم بالمأمورات الشرعية، . . . . . وفي التأثير . . . . . . في الكونيات: إما في نفسه كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء وجلوسه في النار، وإما في غيره بإصحاح وإهلاك وإغناء وإفقار، أو التأثير في الشرعيات إما في نفسه بطاعة الله ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطناً وظاهراً، وإما في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية .

٥ دما اتخذ الله ولياً جاهلاً ولو شاء أن يتخذه لعلمه؛ رأيي في هذه العبارة أنها
 . . . . . . صحيحة في الجملة باعتبار العلم هنا العلم بالله وشرعه فإنه إن كان

وإن كان المراد الولاية العامة، فهي لكل مؤمن وإن كان عاصياً، فالمؤمنون أولياء الله والله تعالى وليهم، كما قال تعالى ﴿الله ولي الذي آمنوا﴾، وقال ﴿ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا﴾، وقال ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكمون ومن يتولَّ الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون﴾.

وهذه الولاية العامة من شرطها أيضاً العلم لأنه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويتقي الله وهذا لا يكون إلا بالعلم الشرعي، وعليه فلا يوجد وليّ لله من الجهال، فلا ولي لله ولاية عامة من الكفار، ولا ولي لله ولاية خاصة من الجهال من المؤمنين، فلو أراد الله أن يتخذ ولياً لعلمه الإيمان والتقوى.

 - حكم من أتى ساحراً فصدقه هو أنه كافر بدليل «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد» فإن كان هذا حال السائل للكاهن فالساحر من باب أولى، وقد وردت رواية «من أتى ساحراً» نبه عليها الحافظ في الفتح.

## ج١١٧\_ سبق الجواب عليه في ج١١٤.

ج١١٨- هذا تأويل فاسد، ويلزمهم فيما فروا إليه نظير ما فروا منه، فالرضا والقبول وحلول الشيء عند الله محل ما يضحك منه، إن كان على الوجه المشاهد فهو تمثيل، وإن كان على ما يليق به فالضحك كذلك.

أما قول الطائفتين الجهمية والأشعرية فسبق في ج١١٢.

ويثبت أهل السنة الضحك صفة فعليه تقوم بالله في وقت دون وقت، كما في الحديث <sup>و</sup>يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، ونحو ذلك من النصوص.

# ج١١٩ ـ أـ سبق الجواب عليه في ج١١١١، ١١٦٣.

وأما الفرق بين السحر والكهانة فهر أنه وإن كان كل منهما يكون بتأثير الجن إلا أن السحر بطلب منهم واستخدام لهم، والكهانة بغير طلب، وقد تكون الكهانة نوعاً من السحر إذا كانت باستخدام الجن وفي الحديث إن العبافة والطرق والطيرة من الجبت، والجبت: السحر، وقد تعين الشباطين الكاهن وتقرقر في أذنه بالأمر من الغيب عن طريق الأخبار المجملة.

ب ـ هذا كله حرام مادام يراد به معرفة الغيب، فالواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسمى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب الخط بالرمل . . . إلخ، ومتعهم من الجلوس للناس في الطريق أو في منازلهم فإن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن هؤلاء يأكلون السحت ويقولون الإجماع، ويدخل في ذلك منعهم من الصحف والفضائيات فيما يسمونه برحظك اليوم) و (أنت والنجوم) وأمثال ذلك .

وأما التنجيم فإن كان المراد به الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، فهو محرم بالكتاب والسنة بل هي صناعة محرمة على لسان جميع المرسلين، كما في حديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي .....

أما إن كان المراد به الهداية، فهو علم صحيح، سواء كانت هداية المكان بمعرفة الاتجاهات، أو هداية زمانية بمعرفة المواسم الزمانية للزراعة ونحوها، فهذه كلها مشروعة وعلوم صحيحة. أما أن تجعل النجوم أسباباً فيما لم يجعله الله أسباباً فهو شرك أصغر، وقد يكون أشد من ذلك، ومن يجعل لها بنفسها التأثير في نزول الأمطار والحوادث الأرضية والأعمار والأرزاق فهو من أهل التخرص والشرك الأكير الذي نهى عنه وهو من أعظم أنواع الشرك.

ج ١٢٠- ١- سبق الجواب عليه في ج١٠٥-، ١٠٩، ٣-١٠٩.

٢\_ سبق الجواب عليه في ج١١٣.

٣- المتقاتلون في الفتنة على حق، ولكن علياً أقرب الطائفتين إلى الحق من معاوية بدليل حديث أبي سعيد في الخوارج يرفعه «تمرق مارقة على حين فرقة من الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحق» فهذا الحديث الصحيح دليل على أن كلا الطائفتين المقتتلين، على وأصحابه، ومعاوية أصحابه على حق، وأن علياً وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه.

ومن قمد عن القتال كان على الحق لحديث "إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فتين عظيمتين من المسلمين" فقد مدح النبي ﷺ الحسن بالسيادة لترك القتال، ولم يجعله عاجزاً معذوراً بل سيداً محموداً، فهو دليل على أن ما فعله الحسن رضي الله عنه من ترك القتال هو المعجوب إلى الله ورسوله، ثم إنه قعد عن الفتنة سعد بن أبي وقاص وليس في الفريقين بعد علي من هو أفضل منه، وقعد ابن عمر وهو أورع من أن يقعد عن قتال مشروع، وقعد أسامة بن زيد وكان النبي يضعه والحسن على فخذيه ويقول "اللهم أحبّهما"، وقعد محمد بن مسلمة وقد دعا له النبي ﷺ أن لا تفره فتنة ما دامت السموات والأرض وغير هؤلاء كثير، بل قال محمد بن سيرين (هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله ﷺ عشرة آلاف فعا حضرها منهم مائة لم يبلغوا ثلاثين)، وقال الشعبي: (لم يشهد الجمل من أصحاب رسول الله ﷺ غير علي وعمار وطلحة والزبير، فإن جاءوا بخامس فأنا كذاب)، وقال شعبة: (لقد ذاكرت الحكم فما وجدناه شهد صفين بخامس فأنا كذاب)، وقال شعبة: (لقد ذاكرت الحكم فما وجدناه شهد صفين من أهل بدر غير خزيمة بن ثابت)، وقال بكير بن الأشيح (أما إن رجالاً من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد مقتل عثمان فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم).

٤\_ سبق الجواب عليه في ج١١٦.

٥ ـ سبق الجواب عليه في ج ١-١٠٧.

٦- أنكر مشبهة الأفعال (وهم المعتزلة) حقيقة السحر لزعمهم أنه بذلك يمكن للساحر أن يلبس على الناس أمر النبوة، ولأمكن الساحر أن يقلب حقيقة الإنسان إلى حيوان ونحو ذلك مما تقتضى النصوص والعقول بامتناعه، وأنكروا الكرامات خشية التباسها بالمعجزة، وقولهم باطل في الأمرين لأن الساحر كذاب لا يشتبه أمره بالنبوة ولا يدعيها، ولا تخرج قدرته عن قدرة الإنس والجن فلا يقلب حقيقة الإنسان إلى حيوان، والكرامة للولي لا يدعي بها النبوة، بل هي معجزة لنبيه فإنه لولا متابعته لنبيه لما أكرم بها.

٧ـ سبق الجواب عليه في ج١-١٠٨.
 ٨ـ سبق الجواب عليه في ج١٠١٠٣.

٩- الراجح في ثبوت خلاقة الصديق أنها بالنص الخفي والإشارة والإيماء، فالدليل على إثبانها بالنص والأخبار حديث وإن لم تجديني فاتي أبا بكره، وحديث وحديث وحديث وحديث المقان المؤمنون في أبي بكره، وأحاديث تقديمه في الصلاة وكونه رضي الله عنه صلى بهم مدة مرضه على وحديث أبي بكرة في الرؤيا وحديث حابر في الرؤيا وحديث سمرة في الرؤيا، وإنما كان الراجح أنه بنص خفي لا جلي لقول عمر وإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن لا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن لا يستخلف بعهد مكتوب، فلو كان التمين مما يشتبه على الأمة لبينه بياناً قاطعاً للمذر، لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر متعين وفهموا ذلك حصل المقصود.

ج١٦١- الواجب في هذه المسائل أن يتكلم فيها بعلم وعدل وإعطاء كل ذي حن
حقه، فإنه لما كان الكلام فيها على أصحاب رسول الله ﷺ كان الواجب التأدب
في الكلام لأنه لا يكون أحدهم في نفس الأمر عادماً الأجر فيما فعل إما أجراً
وإما أجرين.

قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (٢٢٨/): (ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم، والإمساك عما شجر بينهم، وتأويل قتالهم، وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية، ولا محض الدنيا، بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ، فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله، وكان بعضهم مصيباً، وبعضهم مخطئاً معذوراً في الخطأ لأنه اجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ

لا إثم عليه، وكان علي هو المحق المصيب في تلك الحروب، هذا هو مذهب أهل السنة، وكانت القضايا مشتبهة حتى إن جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا ولم يتيقنوا الصواب) ا.هـ.

وقوله (وكان علي هو المحق. . . إلخ) هذا صحيح باعتبار قتاله الخوارج، وباعتبار المفاضلة بين طائفتين متحاربتين فقط كما سيأتي:

والمراد هنا بيان أن الصحابة كلهم عدول وما كان بينهم يجب الإمساك عنه، مع اعتقاد عدالتهم وفضلهم. . . هذا على سبيل الإجمال.

وأما التفصيل: فالحروب التي وقعت في عهد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه هي:

\_ موقعة الجمل.

ـ موقعة صفين.

ـ قتال الخوارج. والنصوص التي جاءت في هذا الأمر هي:

١- نصوص صريحة في قتال الخُوارجُ والحض على قتلهم وفي صحيح مسلم
 منها عشرة أحاديث.

٢\_ نصوص نهت عن القتال في الفتنة.

٣ـ نصوص في قتال مشروع آخر، وإذا نظرنا إلى الفتال المشروع بين المسلمين، نجد النصوص تأمر بقتال الخوارج وقتال الممتنعين عن إقامة شريعة الله وقتال أهل الحرابة وقتال البقاة.

وأما النصوص الواردة في خصوص قتال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لمخالفيه، فهي قول النبي ﷺ : وإن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله والمراد علي بن أبي طالب، صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وورد عن علي دامرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، روي من طرق وكلها لا تصح، وقول علي (والذي فلق الحجة وبرأ النسمة ما عهد رسول الله لله يشيء إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة) متفق عليه، وفي المسئذ نحوه جواباً لسؤال قيس بن عباد عن قتاله، وفي مسلم نحوه عن عمار جواباً لقيس بن عباد عن سؤاله في القتال أيضاً.

ومن خلال ماتقدم يمكن أن نحدد مواقف المتقاتلة والقاعدة.

قاما في وقمة الجمل، فجرى القتال على غير إرادة الطرفين، وكان حجة طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم أجمعين المطالبة بدم عثمان، إلا أنه دلم يكن علي \_ مع تفرق الناس عليه \_ متمكناً من قتلة عثمان إلا بفتنة تزيد الأمر شراً وبلاءً، ودفع أفسد الفاسدين بالتزام أدناهما أولى من المكس، لأنهم كانوا عسكراً، وكان لهم قبائل تغضب لهم والمباشر منهم للقتل \_ وإن كان قليلاً \_ فكان ردؤهم أهل الشوكة، ولولا ذلك لم يتمكنوا، ولمًا سار طلحة والزبير إلى المسرة ليقتلوا قتلة عثمان قام بذلك بسبب ذلك حرب قتل منها خلق؟ [منهاج السنة ٤٤٠٧].

وأما في وقعة صفين فكانت حجة على أنه لا يمكن العدل على أهل الشام وهم كافون، وأنه لا يتألفهم بل يقاتل بمن اتبعه من عصاه ليدخلهم في الطاعة، وكانت حجة معاوية أنه ولاه خليفتان فهو باق على ما هو عليه حتى يجتمع الناس، وأن الله ولاه سلطاناً لأنه ولي الدم فهو يطالب به.

وأما القاعدة عن القتال، فحجتهم ما ورد في ترك الفتال في الفتنة لأنه فتال بين المسلمين لم يشرع.

ولذلك فالصحيح أنه بالنظر إلى وقعتي الجمل وصفين، فعلي رضي الله عنه أولى بالحق من منازعيه، يدل على ذلك أن النبي على قال وفي الخوارج أنهم يمرقون على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، وفيه من الفرائد أن الطائفة المقابلة لا تعدم حقاً على ما تقتضيه أفعل التفضيل من المشاركة.

فهذا باعتبار المتقاتلة، وعليه يحمل كثير من نصوص أهل العلم حينما ينصون على أن علياً أولى بالحق من معاوية.

يسول سين من ان يملم أن معاوية رضي الله عنه لم يكن ينازع علباً الخلافة، ولم وينبغي هنا أن يملم أن معاوية رضي الله عنه لم يكن ينازع علباً الحافظ في الفتح ١٩٢/٦٣ أنه سأل معاوية: (أنت تنازع علباً في الخلافة أو أنت مثله، فقال معاوية: لا وإني أعلم أنه أفضل وأحق بالأمر، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوماً وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه فأتوا علباً فقولوا له يدفع لنا

قتلة عثمان).

أما باعتبار الطائفة القاهدة عن القتال، فإن القاعدة هم الذين على الحق، لأنهم فهموا من نصوص الشرع النهي عن القتال في الفتنة ورأوا أن هذا الفتال ليس بمشروع فهو فتنة، وفي ملح النبي ﷺ الحسن بترك الفتال دليل على ذلك لأنه لم يمدحه معذوراً عاجزاً، بل ملحه بالسيادة، ففيه دلالة واضحة على أن ما فعله هو الأحب إلى الله ورسوله، وهو لم يقاتل بل ترك الفتال رضي الله عنه فاستحق السيادة.

وأما النصوص الواردة في شأن قتال على رضي الله عنه لمخالفيه فما صع منه يجب حمله على قتال الخوارج، فالقتال على تأويل القرآن هو قتال الخوارج الذين تأولوا ﴿إِن الحكم إِلا لله﴾ على غير وجهها [أو كما قال لهم علي: كلمة حق أريد بها باطل]، وتأولوا قتل المؤمنين بذلك بل وكفروهم.

ولا يصع أن يحمل على أهل الشام بحال، فما الذي ينكر من تأويل أهل الشام لآية الإسراء، بل لم يرد عليهم على رضي الله عنه ذلك التأويل الصحيح، بل أمرهم بالدخول في الطاعة ثم التحاكم إليه.

وأما الخوارج فقاتلهم على رضي الله عنه وكان محقاً في قتالهم، بل وبعض من قعد عن القتال من الصحابة لما سمع بقتال على للخوارج خرج ليقاتلهم معه كأبي بكرة، ويحمل على ذلك أيضاً ما نقل عن ابن عمر قوله (ما أجد في نفسي من أمر الدنيا شيئاً إلا أني لم أقاتل الفقة الباغية مع على بن أبي طالب) مع قوله لما سئل عن تلك المشاهد فقال: كففت يدي فلم أندم والمقاتل على الحق أفضل [الاستيماب ٢/ ٩٥٣،٩٥١].

وفي ذلك فائدة تسمية الخوارج بالفئة الباغية أيضاً، فالظاهر أنها الفئة التي تمالأت على قتل عمار رضي الله عنه أيضاً، والمذكورة في حديث «عمار تقتله الفئة الباغية».

وكذلك حديث «أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» \_ إن صح \_ يحمل على الخوارج لا غير لأنه صح عن علي وعمار أن القتال الذي بالجمل وصفين كان عن رأي لا عن عهد من النبي 義، وقد وردت آثار صريحة بالمسند وصحيح مسلم وغيرهما تفيد ذلك. ثم لو كانت هذه الأحاديث صحيحة تدل على هذا الذي ذهبوا إليه من قتال الجمل وصفين لكان ذلك مما انتشر وطارت به الأخبار، واحتج به علي وعمار ومن معهما على منازعيهم، وهذا خلاف المنقول عنهم، بل ولاحتجوا بذلك على القاهدة ولا سيما أن علياً كان يراسلهم ليدخلوا في الأمر معه، كما يظهر من مراسلة أسامة، يقول له: (إنك لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون ممك فيه ولكن هذا لم أره) [الفتح ٢٣/١٣].

بل أكثر الصحابة تركوا القتال في الفتنة كما جاه عن ابن سيرين بأصبح أسانيد الدنيا: «هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله على حمرة الاف فما خف فيهم منهم مائة بل لم يبلغوا ثلاثين، أخرجه ابن شبة (٢٧١/١) وصد الرزاق (٢٧/١١) وجد الرزاق الألوف) (٣٥/١٢)، وذكره ابن كثير في البداية في تأريخه لوقعة صفين بلفظ (عشرات الألوف) (٢٦٤/٢)، ومواسيل ابن سيرين من أصح المواسيل، وإن كان مواد ابن سيرين فتنة عثمان لأجل تاريخ ابن شبة فهو محتمل، إلا الفتنة في زمن علي من آثار الفتنة في زمن عثمان، وحمل ذلك على أحد العهدين يلزم منه الآخر ولا سيما أنه قد روى الخلال عن الشعبي: «لم يشهد الجمل من أخر السيما أنه قد روى الخلال عن الشعبي: «لم يشهد الجمل من أصحاب النبي على غير على وعمار وطلحة والزبير فإن جاءوا بخامس فأنا كلاب [السنة للخلال ص٢٤٤]، وكذلك جاء عن شعبة أنه قبل له: أن أبا شيبة روى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال: . . ما . . «شهد صفين شبة روى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال: . . ما . . «شهد صفين من أهل بدر غير خزيمة بن ثابت واه أحمد، وكذلك روى ابن بطة عن بكير بن الأشج قال: أما إن رجالاً من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد قتل عثمان لم يخرجوا إلا إلى قبورهم.

قال شيخ الإسلام: «هذا النفي يدل على قلة من حضرها، وقد قبل إنه حضرها سهل ابن حنيف وأبو أيوب، وكلام ابن سيرين مقارب فما يكاد يذكر مائة واحد [منهاج السنة ٢/٣٣٧]، وهذا يبين ضمف الروايات التي ذكرت أن مع علي ٨٠٠ ممن بايع بيعة الرضوان و ٨٠٠ من الأنصار و ١٣٠ بدرياً ونحو ذلك وهي أخبار مرسلة وفي أسانيدها ضعف ويمكن حمل بعضها على من كان مع على في بيعته لا في قتاله.

أما حديث «قاتله وسالبه في النار» أي عمار فهو مشكل على قول من قال إن

قاتل عماراً هو أبو الفادية الجهني لأنه من أصحاب بيعة الرضوان وهم مشهود لهم بالجنة، ثم هو مشكل أيضاً على قول من قال أن «تقتلك الفئة الباغية» هم أهل الشام لأن فيهم معاوية وعمراً وابنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم وقد اتفق أهل السنة على الإمساك عن الطمن في الصحابة وأن أهل الشام مجتهدون لا يعدمون أجراً.

إلا أن يحمل حديث "قاتله وسالبه في النار" إن صح<sup>(۱)</sup> على الفئة الني تمالأت على قتله من الخوارج الذين كانوا في العسكرين، وهم الفئة الباغية الواردة في الديث الآخر "تقتلك الفئة الباغية" وبذلك تجتمع الأدلة والله أعلم.

وأما قتال أهل البغي فهو مشروط في القرآن بالصلح، ولذا فذهب بعض أهل العلم أنه لو كان أهل الشام بغاة لما جاز القتال إلا بعد محاولة الإصلاح، وقد جاء عن عائشة رضي الله عنه قالت: «نسي الناس العمل بهذه الآية» يعني ترك الإصلاح.

ولما سأل عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عبد الله بن عمرو عن شأن معاوية فقال له: (هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا والله يقول ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ♦ قال فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله) رواه مسلم، فما بال عبد الله بن عمرو لم يأمر عبد الرحمن بقتال الطائفة الباغية بالشام وهو روي الحديث الذي سأل عقبة عبد الرحمن سؤاله وهو «من بايع خليفة فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه ثم جاه آخر ينازعه فاقتلوا الآخر كاتناً من كان والرواي الفقيه أعلم بروايته!!

وقد تنازع العلماء في القتال يوم الجمل وصفين هل هو من باب قتال البغاة المأمور به في القرآن أو هو قتال فتنة القاعد فيها خير من القائم، فالقاعدون من الصحابة وجمهور أهل الحديث وانسنة وأثمة الفقهاء بعدهم يقولون هو قتال الصحابة وتنال البغاة المأمور به في القرآن فإن الله لم يأمر بقتال المؤمنين البغاة ابتداء لمجرد بغيهم، بل إنما أمر إذا اقتتل المؤمنون بالإصلاح بينهم).

وأما ما ورد عن علماء السلف في تسمية قتال على رضى الله عنه لممخالفيه بقتال البغاة ولا معنه لمنائق (أما البغاة فهو محمول على الخوارج، كما يقول الشافعي في قتال البغاة، (أما الإجماع الدال على إباحة قتالهم فهو منعقد بفعل إمامين أحدهما أبو بكر في قتال مانعي الزكاة، والثاني على بن أبي طالب في قتال من خلع طاعته) [الحاري للماوردي ٢٥٧/١٦].

وهذا واضح في أنه أراد الخوارج لأنه قتال مجمع عليه، وغيره قعد عنه كثير من الصحابة، وأيضاً فإن معاوية لم يكن قد دخل في الطاعة ليخلمها.

ويؤيده قول ابن خزيمة في الاعتقاد (ص١٩٧): أن كل من نازع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في إمارته فهو باغ، على هذا عهدنا مشايخنا وبه قال ابن إدريس رحمه الله) وتقدم أن معاوية لم ينازع علياً إمارته، وأن ذلك ينطبق على الخوارج.

وخلاصــة القــول أن ثمة نصين يمكن التمسك بهما في ذلك:

الأول: حديث «تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى (وفي رواية أدنى) الطائفتين إلى الحق» فالتفضيل هنا على بابه ونظير هذا في السنة أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة» رواه الترمذي، «أنا أولى الناس به بعيسى ابن مريم» متفق عليه، «إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به متفق عليه، «فلأولى رجل ذكر» متفق عليه، «إن أولى الناس بالله من بدأهم متفق عليه، «فلأولى رجل ذكر» متفق عليه، «إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام» رواه أبوداود... النح هذه الأحاديث، وفتح باب التأويل فيها يذهب كثيراً من أحكامها كما هو معلوم، هذا أيضاً مع وجود رواية (أدنى) المتقدمة، وكذلك حديث إن ابني هذا سيد...» وفيه عن الطائفتين (دعواهما واحدة) فكيف لا يكون مع أهل الشام شيء من الحق، أضف إلى ذلك قوله تعالى فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل فمتى فسنخ هذا السلطان حتى لا يبقى مع معاوية رضى الله عنه شىء من الحق؟!

والنص الشاني هو حديث (إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئنين عظيمتين من المسلمين، فإنه إذا ثبت أن ترك القتال هنا هو المحبوب إلى الله ورسوله كان القتال غير محبوب، والشرع مدح الحسن بكونه ترك القتال وأصلح الله به بين فتنين عظيمتين، والحسن إما أن يكون عاجزاً معذوراً أو سيداً محموداً، وقتال البغاة محمود شرعاً إلا عند العجز، والشرع لم يمدح الحسن بتركه الفتال معذوراً بل لإصلاحه بتركه القتال.

وأما من تعلق بمسألة تغير الظروف في ذلك، فهو لم يعرف رأي الحسن منذ البداية فلقد كان يشير على أبيه دائماً بترك القتال، فلم يكن الحسن محباً للقتال فلما يكن المحسن محباً للقتال فلما ترك القتال، لا بل كان يأمر أباه بالكف حتى قال له أبوه: (إنك لا تزال تحدن حنين الجارية وأنا مقاتل من خالفني بمن أطاعني) [الكامل والبداية بحل لا يحول الما كانت واقعة الجمل وقتل عشرة آلاف وجرح ما لا يحصى، جعل علي يقول لابنه الحسن: يا بني ليت أباك مات قبل هذا اليوم بعشرين عاماً، فقال له الحسن: يا أبت قد كنت أنهاك عن هذا، قال: يا بني لم أز أن الأمر يبلغ هذا، وفي رواية: أنه أخذ ابنه الحسن فضمه إلى صدره ثم قال: إنا لله يا حسن أي خير يرجى بعد ذلك؟ [البداية ٧/ ٢٥١]، والروايات في نهي الحسن أباه عن القتال مشهورة معروفة، فالقول بتغير الظروف يقوله من لا يعرف حال الحسن رضي الله عنه ورأيه في ذلك.

وأما الزعم بأنه طعن حين خرج إلى معاوية فعلم أنه لا يأمن على نفسه، فراسل في الصلح، فما أهجنه من عذر لأنه يفضي إلى القول بأن الحسن كان جباناً خالفاً على نفسه، بل إن أباه حين دخل فيما دخل فيه وهو متيقن أنه مقتول بضربة على رأسه وعد رسول الله ولم يشه ذلك عما رأى أنه خير فيما اجتهد فيه، فلو كان القتال مشروعاً أي قتال البغاة فإن الشرع لا يمدح أحداً بتركه إلا العاجز، والنبي جعل الحسن في الصلح سيداً محموداً ولم يجعله عاجزاً معذوراً، فثبت أن ترك القتال في هذا الأمر هو المحبوب إلى الله ورسوله.

وأما التعلل بأمر الخوارج مع وجود أمر معاوية فهو كذلك ساقط لأن هذا كان الحال وقت أبيه بل كان الخطب وقت أبيه أشد، فإن الخوارج أشد سطوة في عهد على منهم في عهد الحسن ومن ثم معاوية، ثم إن أهل العراق بايعوا الحسن وأحبوه أشد من حبهم علياً واجتمعوا له اجتماعاً عظيماً لم يسمع بمثله [البداية ١٨/٨] وكان اشترط عليهم أنهم سامعون مسالمون من سالم محاربون من حارب، وقال ابن كثير (ولم يكن نية الحسن أن يقاتل أحداً ولكن غلبوه على رأيه فاجتمعوا اجتماعاً عظيماً لم يسمع بمثله، ولما علم الحسن أن قيس بن سعد اراده على القتال عزله، وكان في مقدمته أبو العريف يقول (كنا في مقدمة الحسن بن علي إثنا عشر ألفاً مستجيئين على قتال أهل الشام وعلينا أبو المغرطة فلما جاءنا بصلح الحسن بن علي كأنما كسرت ظهورتا من الغيظ فلما المغمن بن علي الكوفة قال له رجل منا يقال له أبو عامر سعيد بن النتل السلام عليك يا مذل المؤمنين، فقال: لا تقل هذا يا عامر لست بمذل المؤمنين، ولكني كرهت أن أقتلهم على الملك [البداية ٨/ ٢٠]، قال ابن كثير (وجعل كما مر بحي من شبعتهم يبكون على ما صنع من نزوله عن الأمر لمعاوية وهو ونقل عن ابن شوذب قوله (فكان أصحاب الحسن يقولون: يا عار المؤمنين، فيقول لهم: (العار خير من النار) قال الإمام أحمد (ولم يسل في أيامه محجمة من دم) كذا بالبداية[٨/ ٤٣]، فالحمد شه الذي جعل لنا نوراً نعرف به الحق من البطل وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم(١).

وأخيراً فالأعد بالتناتج منهج قرآني ﴿ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾ . ﴿ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ﴾ . ﴿ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياه ﴾ . ﴿ لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها ﴾ فهذه الآيات وأمثالها تربط بين السبب ونتيجته فالفصل بينهم ليس صواباً ، وعلى هذا جاء الهدي النبوي ، انظر كيف ربط النبي بين السبب ونتيجته في الذي بايع النبي على أن يموت فيدخل الجنة بأنه صدق الله فصدته الله فصدته الله فصدته الله فصدته الله فالمنسر وعلى هذا يحمل قول أبو موسى (الفتنة إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت بينت) فالخسران أنه بعد إدبار الفتنة لا يتبين لبعض الناس وجهها ، فإن المقصود أن التنابج تبين للمشتبه مواضع الحق من الشبهة التي لحقت به وقت الفتنة ولكنه كان ضلالاً فاحتلبت به الأمة لبناً ، ولكنه كان ضلالاً فاحتلبت به الأمة لبناً ، الله عن أم سليم نحوه ، فالحق كل الحق مع المعتزلين القتال في هذه الفتة أنس عن أم سليم نحوه ، فالحق كل الحق مع المعتزلين القتال في هذه الفتة حتى إن علياً لما رأى التناتج ندم على قتاله كما تقدم في قوله للحسن (وددت

أن أباك مات قبل هذا بعشرين عاماً والله سبحانه وتعالى أعلم(١).

<sup>(1)</sup> كنت أشرفت قبل بضعة أعوام على بعث تخرج الأحد طلاب الدار النابهين، وكان البحث في شخصية الصحابي الحجلل (عمار بن ياسر) وقد بحث بحثاً جيداً إلا أنه في نضايا (الفتنة) لم يوفق، وتبع بعض الكتاب المعاصرين، ولم أشأ أن أنقصه شيئاً من درجته، ولم أفرض على وإلى أن وأنما نبهته على كل ما أخطأ فيه، حسب ما ظهر لي، وقد طيع هذا البحث في كتاب مؤخراً وشكرني في المقلمة على الإشراف والرعاية للبحث إلا أنه لم بعر إلى مخالفتي له في كثير من النتائج التي توصل إليها في أمر الفتنة، مما أوهم رضائي عن بحثه كله وهذا غير صحيح، لذا أحببت أن أكتب هنا مختصراً لملحوظاتي على بحثه ليان موفقي من وجهه ، ولأن ذلك لا يخطو من فائدة من وجه آخر، ولذا أطلت في حواب هذا السؤال واله تعالى أعلم.

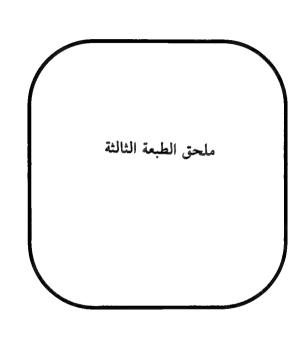



### اختبار الأول العالى ـ ف ١٤٢٤/١٤٢٣ هـ

أجب عن الأسئلة الآتية في حدود دراستك:

س١- أـ قال الكلبوي رحمه في حاشيته على شرح الدواني للعضدية: اولكنهم تخالفوا في كون الصفات عين ذاته أو غير ذاته أو لا هو ولا غيره، ما مراده بهذه المبارة، ناقش العبارة وائت بمسألة تشبهها مرجحاً.

ب ـ فرّق بين ما يلي:

١ـ قول الجهمية في منع التسلسل في الزمن الماضي وقول الأشعرية في ذلك.

٢\_ استدلال المتكلمين بالأقيسة واستدلال أهل السنة بها في المطالب الإلهية.

٣\_ إثبات أهل السنة لصفات الأفعال وإثبات الأشعرية لها وموقف المعتزلة منها.

س٧- أـ بين استدلالات أهل البدع بكل دليل مما يلي وناقشه:

١- قوله تعالى: ﴿يضل من يشاء ويهدي من يشاء﴾.

٢\_ حديث (احتجاج آدم وموسى). ٣\_ قوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾. ٤\_ قوله تعالى: ﴿لو شاء الله ما أشركنا...﴾.

ب ـ هات الدليل العقلي في كل مسألة مما يلي مؤيداً، أو راداً لها، وتالياً شاهداً مما
 تقول من النقل الصحيح:

٧\_ الإرادة تستلزم الأمر.

١\_ الربوبية فطرة

٣\_ يعتمد في باب الصفات على «نفي التشبيه». ٤- المقتول انقطع عليه أجله.

س٣\_ أكمل الفراغات فيما يلي:

 ١- أول واجب على المكلف هو.... بدليل....، في حين أن قول المتكلمين إن أول واجب النظر ليس بصحيح لأن....

٢- من قواعد أهل السنة في باب صفات النفي: ...، و .... بينما قَعَد الجهمية
 لنفي الصفات قولهم ...، ولنفي الأسعاء قولهم ....

٣\_ ولكل أجل كتاب . . . . الآية، فسرت بـ . . . ، أو . . . . .

٤ـ سُميت الساعة شيئاً في قوله: ﴿إن زلزلة الساعة شيء عظيم﴾ باعتبار...
 أما.... و... فلا يدخلان تحت القدرة.

### اختبار الأول العالى \_ ف 1 1276/1278هـ

أجب في حدود دراستك:

س١- أـ استدل المتكلمون بدليل التفانع على إثبات الربوبية وانتزعوا ما يدل له من القرآن، ناقش ذلك.

ب ـ خالف عامة المتكلمين أهل السنة، فمنعوا التسلسل في الزمن الماضي، وشغبوا باحتجاجات وهمية للنصوص وأدلة العقل، اذكر دليلاً نقلياً وآخر عقلياً مما تمسكوا به ورد استدلالهم.

ج - اكتب مختصراً عن قول أهل السنة في الآتي مع الاستدلال:

١- حلول الحوادث بذات الرب تعالىٰ. ٢- الصفة عين الموصوف أو غيره.
 ٣- الربوبية فطرة. ٤- نوعا الإرادة في كتاب الله تعالىٰ. ٥- مسألة الهدى والضلال.

س٢- أـ اذكر خلاف الناس في فهم النصوص الآتية واذكر الراجع بدليله:

١- احتجاج آدم وموسىٰ. ٢- ﴿قَالَ فَرَعُونَ وَمَا رَبِ الْعَالْمَيْنِ﴾. ٣- ﴿وَبِ بِمَا أَغُونِتَنِي﴾. ٤- ﴿وَمِمَ اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِبَتُ﴾. ٥- ﴿إِنِّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيذْهَبِ عَنْكُم الرَجْز أَهْلِ الْبَيْتِ﴾.

ب \_ أكمل ما يلي:

١- قاعدة أهل السنة في الصفات. . . . بينما قاعدة الجهمية . . . . وأدت هذه القاعدة
 الجهمية بقوم إلى . . . . والرد عليها أن يقال . . . .

٢ـ كره السلف التكلم بالألفاظ الحادثة كالعرض والجوهر بسبب....

٤\_ من قال ﴿إنه ينكر واجب الوجودِه يرد عليه بأنه معلوم بصريح العقل. . . .

 التماثل بين الخالق والمخلوق ممتنع عقلاً لأن...، والاشتراك في اللفظ والمعنى العام الكلى لابد منه في ....

٦\_ من قواعد أهل السنة في باب (صفات النفي). . . . . . . . . .

### اختبار الأول العالى \_ ف1 ١٤٢٦/١٤٢٥هـ

أجب عن الأسئلة الآنية من خلال ما درست:

س١- أـ ناقش الأقوال الآتية مبيناً استدلالاً لأصحابها وموضحاً رأيك بأدلته:

 ١- أمر الله تعالى هل هو مستلزم لإرادته. ٢- الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في المعنى. ٣- الموت صفة سلبية لأنه سلب للحياة. ٤- ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ هو تمانم الربوبية.

ب ـ قال الفلاسفة بقدم العالم فرد عليهم المتكلمون بأنه «حادث لأنه لا يخلو من الحوادث، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لهاء.

بين خطأين في رد المتكلمين مبيناً وجه حكمك بتخطئتهما ومستدلاً للراجح عندك. س٢- أكمار العبارات الآنية :

١- الواجب على المكلفين هو الإيمان العام المجمل، وأما الواجب على أعيانهم
 فهو...، وعامة من ضل أو عجز في هذا الباب فإنما كان بسبب:...، و....

٧- أول واجب على المكلف هو. . . . بدليل . . . خلافاً لمن قال هو: . . . أو . . .

على النصارى (واحد بالذات ثلاثة بالأقدوم) فاسد بدليل.... لكنه يدل من وجه
 خر على أنهم لا يشتون....

٤ــ دلَّ الدليل العقلي على أن الربوبية فظرة وهو . . . ، وهذا موافق لقوله تعالى . . . ولقوله 幾 . . . .

انتفاء المماثلة بين الخالق والمخلوق لا تمنع وجود. . . . ، لو لاه ما فهمنا الخطاب .

٦\_ ضل من وافق المعتزلة في إعراب (لا إله إلا الله) حيث قال: . . . . ، وأجيب. . . . . ونفس الشبهة أدت بالجهمية إلى تقرير باطل في باب الصفات هو : . . . . .

٧\_ الأدلة العقلية على إثبات علم الله تعالى منها. . . ، و . . . ، و . . . .

٨ـ قـول أهـل اليمـن: •جثنا نسـألـك عـن أول هـذا الأمـر، أرادوا بـه... .
 بدليل...،و..، و...

٩\_ المثل الأعلى الثابت لله معناه: . . . . وقوله تعالى ﴿والله على كل شيء قدير﴾ يندرج تحت . . . في حين لا يشمل . . .

### اختبارالأول العالى \_ ف٢ ١٤٢٢/١٤٢٢هـ

س١- أـ إذا استدل مستدل على أن القرآن مخلوق بقوله تعالى: ﴿إِنَا جَعَلَنَاهُ قَرَآنَا عربياً﴾ وذكر أن الجعل إذا أسند إلى الله كان بمعنى الخلق، فما هو جوابك عليه مفصلاً.

ب ـ استدل لما يلي: (دليلان لكل نقطة)

١- كمال عبودية المخلوق وتحقيق عبوديته لله تعالى. ٢- تقرير نبوة الأنبياء عليهم السلام.

٣ـ كلام الطحاوي في القرآن يخالف قول الماتريدية. ٤. قوله ﴿لن تراني﴾ الآية يتضمن ثبوت الرؤية.

س٧\_ أــ اذكر المنتزع لكل قول مما يلي وناقشة بالدليل:

١ ـ قول الاتحادية في (كلام الله). ٢ ـ قول (الجويني) في كلام الله تعالى.

٣ـ زَعْم (الضحاك) أن في الجن رسلًا. ٤ـ إلزام من نفى الجهة بنفي الرؤية.

٥\_ السلف كانوا يفوضون.

ب ـ أكمل ما يلي:

١- إنكار رسالة محمد ﷺ طعن في الرب تبارك وتعالى لأن....

٢- فرق المعتزلة بين قوله تعالى عن فرعون ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ وقوله ﴿في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسىٰ إني أنا الله رب العالمين﴾ بد. . . . ، وأجيب عليهم

بـ. ··. . بناء على مذهبهم أن الكلام مخلوق في الشجرة. ٣ـ من الأدلة على أن القرآن (صوت وحرف) قوله تعالى. . . . ، وقوله ﷺ. . . .

وقوله....

\$ـاختلف في رؤية أهل المحشر فقيل . . . . ، وقيل . . . . ، وقيل . . . . وهو الصحيح . ٥ـ من أدلة إثبات رؤيته ﷺ لربه ليلة المحراج . . . ، ونوقش بـ . . . . واستدل للقول الآخر بـ . . . ونقل . . . عليه اتفاق الصحابة .

٦\_ التأويل (إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء) ويعرف مراده بطرق منها. . . . و . . . .

 لما نقل عن أثمة المتكلمين في رجوعهم عن الكلام قول أحدهم....، وقول الآخر....

٨ـ التأويل في كلام (ابن جرير) بمعنى. . . . ، ويوافق ذلك المعنى قوله تعالى. . . .

في حين أن التأويل بمعنى.... بغير دليل تحريف يلزم منه محذوران عظيمان همانين وننن

٩\_ من أثبت الحد من السلف أراد... ومن نفى أراد... فلا تعارض.

# اختبار الأول العالى ـ ف٢ ١٤٢٣/ ١٤٢٤هـ

أجب عن الأسئلة الآتية في حدود دراستك:

س١- ذكر شارح العضدية مذاهب المتكلمين في الكلام فقال رحمه الله من أدلة المذهب الأول: «كلام الله صقة له، وكل ما هو صفة له فقديم فكلام الله قديم، وذكر المذهب الثاني فقال: «وكلام الله مركب من حروف وأصوات متعاقبة في الوجود، وكل ما هو كذَّلك فهو حادث فكلام الله تعالىٰ حادث،

مَن أصحاب المذهب الأول؟ ومَن أصحاب المذهب الثاني؟ وناقش ما ذكروه من القياس، ثم اذكر لكل مذهب دليلاً عقلياً آخر، ودليلين نقليين يحتجون بها على أقوالهم، وناقشها كلها.

(اذكر لكل مذهب أكثر من طائفة، واذكر الأدلة لطائفة واحدة لكل مذهب).

س٢\_ أ\_ استدل منكرو الرؤية بدليلين من القرآن، بين استدلالهم بهما وكيف يمكنك الاستدلال بهما على ثبوت الرؤية؟

ب \_ بين دليل المتكلمين العقلي على إثبات النبوات وناقشهم، ثم بين ثلاثة أدلة عقلية صحيحة تدل على ثبوت نبوة نبينا محمد ﷺ مؤيداً لها بأدلتها النقلية .

س٣\_ أكمل ما يلى:

١- لا تعارض بين (النهي عن المفاضلة بين الأنبياء) وبين كون نبينا ﷺ سيد ولد آدم لأن النهي محمول على... أو.... أو ... للجمع بين النصوص.

٢\_ استُدل على رؤية الكفار ربهم في المحشر بغير تكريم بقوله تعالى. . . . ووجه الدلالة . . . .

٣\_ مصحح الرؤية هو. . . ولذا فقول. . . . في منع الرؤية أفسد من قول الأشاعرة بأنها . . . .

£\_أنواع التأويل يتعدد الاصطلاحات هي. . . ، ، . . . وهو الغالب في النصوص .

٥- الفرق بين المتشابه الإضافي والمتشابه في نفسه هو.... ولذا فمن وقف على لفظ الجلالة في قوله تعالى ﴿وما يعلم تأويله إلا اللهِ﴾ أراد المتشابه. . . . ٦- لا يصح معارضة الاستدلال على ثبوت صفة اليدين لله بقوله ﴿لما خلقت بيدي﴾

بمثل قوله ﴿مما عملت أيدينا أنعاماً﴾ لوجوه منها. . . . ، . . . . ٧۔ قول الشارح ﴿لُو أَبْطُلْنَا دَلَالَةَ الْعَقَلِ لَمْ يَصَلَّحَ أَنْ يَكُونُ مَعَارِضًا لَلْنَقَلِ عِني

بذلك. . . . .

# اختبار الأول العالى \_ ف٢ ١٤٢٥/ ١٤٧٤ هـ

أجب في حدود دراستك

س١- اذكر نزاع الناس في دلالة ما يلي من النصوص ثم بين الراجح بدليله من نفس الدليل

أ- ﴿إِنه لقول رسول كريم﴾. ب - ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾. جـ - ﴿وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد﴾ . د ﴿لا تدركه الأبصار﴾ . هد إمما عملت أبدينا أنعاماً﴾ .

س٧- اذكر خلاصة مذهب أهل السنة فيما يلى بدليله:

أ- عموم الرسالة. ب ـ إطلاق (الحد) على الرب تعالىٰ نفياً وإثباتاً. جـ ـ الأدلة العقلية لثبوت النبوات. د ـ قِدَم كلام الرب أو حدوثه. هـ رؤية النبي ﷺ ربه ليلة المعراج.

س٣- أكمل الفراغات فيما يلي:

أـ مراتب المحبة التي يوصف الله بها هي...، ....، .... ولا يصح وصفه تعالى بالعشق لأنه. . . .

ب ـ الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال، ويرهان ذلك. . . . .

جـــ من شبه المعتزلة العقلية في مسألة (خلق القرآن). . . . وجوابها. . . . .

د ـ مراتب الوجود هي. . . . . . . . . . . . . ومن زعم أن الكلام نفسي مستدلاً بقول الأخطل (إن الكلام لفي الفؤاد) يرد عليه بـ....

هـ ـ تناقض المتكلمون فيما يسوغ تأويله مما لا يسوغ وانبني عليه محذوران عظيمان هما . . . . . . . وتقديم العقل على النقل يوجب عدم تقديمه والقدح فيه لأن.

# اختبار الثاني العالى ـ ف٢ ١٤٢٣/١٤٢٢هـ

س١\_ لـ اختلف الناس في (الكفر العملي) فمنهم من كفر بكل ذنب ومنهم من نفي التكفير نفياً عاماً، بين الصواب في هذا الأمر ممثلًا لما يضاد الإيمان وما لا يضاده منه، واستدل لقولك

ب \_ بين الخطأ في الإطلاقات التالية مع الاستدلال للراجع

١- إذا كان القول (كفراً) قيل هو كفر ولا نكفر قائله. ٢- الخلاف بين المعتزلة والخوارج في مرتكب الكبيرة كله لفظي. ٣ـ الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء صوري وثمراته صورية. ٤\_ الوعيدية جعلوا الأعمال شرطاً في صحة الإيمان وأهل السنة جعلوها شرطاً في كماله. ٥- لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ٦. يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان.

س٢\_ أــ اذكر الخلاف في الاستدلال بالنصوص الآتية ورجح ما تراه صواباً بدليله:

١\_ ﴿وَمِنَ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزُلُ اللَّهُ فَأُولُئُكُ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ . ٢ـ ﴿لا يَزْنَي الزاني حَيْنَ يزني وهو مؤمن ﴾. ٣- ﴿فأمن له لوط ﴾. ٤- ﴿وأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً ﴾. ٥- الذين آمنوا وعملوا الصالحات). ٦- ﴿لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين﴾. ٧ۦ ﴿فمن نفسك﴾،

ب \_ أكمل ما يلي:

١\_ قال.... إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى هذه الآية نزلت فهم

٢\_ صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال هي. . . . ، . . . . . . . . . . . .

٣\_ تحمل حالة اقتران الإسلام والإيمان على.... وتحمل حالة الافتراق على.... تنظيراً بالشهادتين،

٤\_ لا يضاف الشر إلى الله مفرداً قط بل إما. . . . أو . . . . أو . . . .

٥\_ الراجح في تعريف الكبيرة أنها.... وترجح ذلك بأمور منها..... .... وبينما لم يَزجُعُ القول بأنها ما اتفقت عليه الشرائع لأجل. . . . ولم يَزجُعُ القول بأن

كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة لأجل. . . . ٦\_ للسلف في الشهادة بالجنة أقوال أرجحها. . . . بدليل. . . . .

لأزم الشرع المؤمن بطاعة ولي الأمر وإن جار لعلة معقولة وهي.... والدليل
 على الإلزام.... وإذا أراد الرعبة أن يتخلصوا من ظلم الأمير فليتركوا الظلم كما
 قال تعالى...

٨ـ قوله تعالى: ﴿قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا﴾ الصحيح أن المخاطبين ليسوا
 منافقين بدليل...، ....

## اختبار الثالث العالي \_ ف1 ١٤٢٤/١٤٢٣هـ

أجب في حدود دراستك:

س١- أ. قال الدواني رحمه الله في شرح العضدية: «الميزان حق وهو عبارة عما يعرف به مقادير الأعمال... شبهة المعتزلة: وهي أن الأعمال أعراض وقد عدمت فلا يمكن إعادتها وعلى تقدير إمكانه؛ مقاديرها معلومة لله يون أدلة ثبوت الميزان والصراط معلومة لله فوزنها عبث، ناقش شبهة المعتزلة وبين أدلة ثبوت الميزان والصراط والحساب والعرض والجزاء والشفاعة المتفق عليها (دليل لكل واحد).

ب ـ المنتزع لمن قال ما يلي ذاكراً الفرقة وراداً على شبهتهم:

 ١- القاتل بفناء الجنة. ٢- القاتل بأن فرض الرجلين المسح في الوضوء. ٣- القدرة لا تكون مع الفعل. ٤- القدرة لا تكون إلا مع الفعل. ٥- وقوع تكليف ما لايطاق شرعا. ٦- فعل الله هو مفعوله.

س٢\_ أ.. بين ما تدل عليه النصوص وأجب عن استدلال المخالف بها:

 ١\_ ﴿قل الروح من أمر ربي﴾. ٢\_ ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾. ٣\_ ﴿والله خلقكم
 وما تعملون﴾. ٤\_ ﴿قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله﴾. ٥\_ ﴿وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي﴾.

ب ـ استدل لما يلي:

١ـ عذاب القبر (ثلاث آيات). ٢ـ مستقر الأرواح. ٣ـ النشأتان نوعان تحت جنس.
 ١ـ افتقار الفعل الممكن إلى مرجح ضروري. ٥ـ إحداث العبد فعله ضروري.

س٣. أكمل الفراغات الآتية:

١\_ الفرق بين الجبر والجبل في أفعال العباد هو . . . . والجبر لا يكون إلا من عاجز لانه . . . ٢- اعترض على قول الطحاوي قولا يطبقون إلا ما كلفهم، بـ.... وأجبب
 بـ....

. ٣ حكم استئجار قوم لقراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت... بدلليل .... في حين من أجاز إهداءه اعتل بـ... ومن منع اعتل بـ....

٤ـ الدليل على ذم المكذبين بالساعة... والدليل على أن الظلم مقدور ممتنع لكمال
 العدل هو....

# اختبار الثالث العالي ـ ف١ ١٤٢٥/١٤٢٤هـ

س١\_ حرر موضع النزاع بين أهل السنة والشيعة في إعراب ﴿وأرجلكم﴾ نصباً وخفضاً وما الذي ينبي عليه، وكيف وجه كل فريق قوله، واستذل للراجع بأربعة أدلة.

ب - اكتب مختصراً عن (الروح) يشمل المناقشة والراجع في مسائل (حدوثها - ماهيتها - موتها - سؤالها).

ج ـ استدل للقضايا الآتية وأَشِرْ للخلاف مرجحاً ومستدلاً

... دلالة القرآن على عذاب القبر. ٢. العبدأ هو المعاد من وجه. ٣. النجاة من الشر لا تستلزم حصوله بل انعقاد سببه. ٤. الإحسان مراد لذاته والانتقام مراد بالعرض. ٥. القدرة المقارنة في قوله ﴿ما كانوا يستطيعون السمع﴾.

س٢- أـ اذكر خلاف الناس في فهم النصوص الآتية وآذكر الراجح بدليله

 ١- ولن يدخل الجنة أحدٌ بعمله، ٣- ﴿ أَأَنتُم تَرْعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ ٣- وأحيوا ما خلقتم، ٤- دولو رحمهم كانت رحمته خيراً من أعمالهم، ٥- ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لَلْإِنْسَانَ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ .
 للإنسانَ إلا ما سعى ﴾ .

ب \_ أكمل ما يأتي:

1\_ تكتب الملائكة القول والفعل، أما.... فتكتبها بدليل....، ..... ٢\_ أخسر الناس صفقة في الإمامة: الشبعة لقولهم:....،وهو باطل لأن ....

. ي. مسر العمل عدد في أو . . . . و . . . . الذي في النصوص، لأن الأول لا يكون إلا من عاجز. من عاجز.

- الوزن للاعمال بدليل.... وللعامل بدليل .... والصحائف بدليل....
   اعتل من قال إن الجنة لم تخلق بعد بقوله تعالى..... وأجيب بـ.... واعتل من زعم فناء الجنة بقوله..... وأجيب بـ.....
- ٦- لما قالت الجبرية والقدرية افعل الله مفعوله، ضلوا ثم افترقا فقالت الجبرية بناء
   على ذلك . . . ، وقالت القدرية . . . . .

## اختبار الثالث العالى \_ ف1 ١٤٢٦/١٤٢٥هـ

 س١- أـ ناقش الأقوال الآتية من خلال ما درست مبيناً استدلال أصحابها ورأيك بدليله:

١- فرض الرجلين في الوضوء المسح للآية. ٢- العلائكة تكتب القول والفعل والنية.
 ٣- «الروح قديمة» لأنها من أمر الله، وهو قديم. ٤- النار يبقيها الله مدة ثم يفنيها.

ب - اذكر مجمل قول أهل السنة في القدر، وكيف ينظرون إلى أفعال العاصي
 والكافر من جهة خلقها، وكيف كان قولهم وسطأ بين الجبرية والقدرية، وما موقفهم
 من الاستطاعة وتكليف ما لا يطاق ووقوعه شرعاً. . ابسط الأدلة.

س٢ ـ أكمل العبارات الآتية:

- التحقيق في مسمى النّفس والروح وتغايرهما أنه....، والتحقيق في النفس
   الأمارة والمطمئنة واللوامة أنها... والتحقيق في مسألة موت النفوس أنه....
  - ٢\_ من أدلة عذاب القبر في القرآن: قوله تعالىٰ: . . . . وقوله . . . . وقوله . . . .
- الروح لها تعلقات بالبدن ومن أنواع ذلك....، و....، و......
- ٤\_ اختلف في مستقر الأرواح قبل القيامة فقيل... وقال به.... وقيل: ....
   وقال به...، والصواب أنه.... بأدلة منها...، و....
- . ٥ـ القيامة الكبرى معرّوفة عند الأنبياء، وكان يعرفها موسى عليه السلام بدليل.... وقبله إبراهيم عليه السلام بدليل....، وكذلك آدم عليه السلام بدليل....
- وبهه بيرسيم عبيه المسرم بدنين. . . . و وصف الم عليه المسرم بدنين . . . . وقالت الحهمية . . . . وقالت
- الأشعرية ... بناء على قولهما بالجواهر الفردة، فأورد عليهم.... فادعوا....

مصار ذلك مما قوى شبهة الفلاسفة في إنكار المعاد، والتحقيق الذي عليه السلف وحمهور العقلاء.....

 ٧- الوزن يوم القيامة يكون لـ...، و...، والفرق بين المحاسبة والوزن....

٨ـ قال. . . . إن الجنة لم تخلق بعد، واعتل من العقل بدليل. . . . واعتل من الشرع
 بدليل . . . . وأجيب عليه بـ . . . . ، و . . . .

٩ـ استدل الجبرية ينحو قوله ﴿أَنْتُم تَزرعونه أم نحن الزارعون﴾ على.... وأجيب عليهم بـ....، واستدلوا بقوله ﴿إنك لن تستطيع معي صبراً﴾ على.... والتحقيق أنها....

١٠ ذهب اهل البدع إلى عدم انتفاع الميت بشيء من الأعمال مستدلين ب....
 وأجب عليهم به....

## اختبار الثالث العالي \_ ف٢ ١٤٢٢/ ١٤٢٣هـ

س١- أـ قال الدواني في شرح العضدية: "ولا يقوم بذاته حادث فلو كان حادثاً لكان خالياً عنه في الأزل والخلو عن صفات الكمال نقص وهو منزه عن ذلك" اهـ وذكر الكلنبوي في تحشيته أنه قول الجمهور من العقلاء. في ضوء دراستك ناقش العبارة باعتبار صفات (الرضا والغضب ونحوها) واذكر موقف المعتزلة من ذلك وأجب عن الجميع بالأدلة النقلية والعقلية مع ذكر المنتزع لكل قول.

ب ـ حديث (من هادى لي ولياً . . . الحديث: تمسك به من نسب إلى التجلي والرياضة فقالوا: القلب إذا كان محفوظاً مع الله كانت خواطره معصومة من الخطاً . 
1 ـ ناقش العبارة مع الاستدلال لما تقول . ٢ ـ اذكر مخالفات هؤلاء في (باب الدعاء الكشف والتأثير في الكلمات الكونية \_ الفراسة \_ النبوات \_ الاستعانة بالجن ومخاطبة رجال العب \_ المعلمية \_ التعبد بالخلوات وترك الجماعات \_ ادعاء العلم اللدني) مع ذكر حجتك على كل ما تذكره .

س٧- أـ مَا هر قول أهل السنة في القتال بين الصحابة إجمالاً؟ وكيف يستقيم قول الشارح بأنه قتال فتنة في حين ثبت "تقتل عمار الفئة الباغية" فصل مع ذكر حجج

المتقاتلين والترجيح. ب ـ أكمل ما يلي:

 ١- قبل: قحديث افتراق الأمة على ٧٣ فرقة، باطل لأنه مفهومه أن هذه الامة أسواً افترافاً من اليهود والنصارى، والرد على ذلك هو . . . .

افتراقاً من اليهود والنصارى، والرد على ذلك هو..... ٢ـ الاختــلاف فــي الأصــل قسمــان اختــلاف.... ومثــالـه....، واختــلاف....

١- الاحتمالات في الاصل فسمان اختمالات... ومثماله...، والختمالات... ومثاله.... فالذم في القسم الأول واقع على.... وأما الذم في القسم الثاني فهو واقع على....

رسي على .... ٣ـ أشراط الساعة كثيرة وأول الآيات.... أو....، ويجمع ببنهما وبين ورود آيات قبلها بـ...، ومن المحاذير التي تبنى على القطع بأن الواقع في أمر ما هو

العراد في الحديث (مع الاحتمال):..... ٤ـ جماع أعذار الأثمة في مخالفة نص حديث صحيح:.... أو.... أو....

هـ أنكر . . . . السحر لأن . . . وأجيب بـ . . . ، وحدود قدرة الساحر . . . .

٦- الأقوال في ثبوت خلافة الصديق هي. . . . وقيل الراجع. . . .

# اختبار الثالث العالي ـ ف٢ ١٤٢٤/١٤٢٣هـ

س١- قال الحسن رحمه الله في شأن مقتل عثمان أنه «لو كان هدى لاحتلبت به الأمة لبناً ولكنه كان ضلالاً فاحتلبت به الأمة دماًه اذكر مختصراً مما درست عن الفتنة التي كانت منذ مقتل أمير المؤمنين عثمان وحتى مقتل أمير المؤمنين عليّ مبيناً: منهج أهل السنة في الأمساك عما شجر بينهم، ومبيناً عذر كل من المنقاتلين في الجمل وصفين وعذر القاعدة عن القتال، ثم بين الحق في المسألة بدليله، ولماذا لم يكن قتال أهل الشام من باب (المأمور) مع حديث وتقتلك الفتة الباغية، ولماذا قال من قال بأن القاعدة عن القتال هي التي على الحق. فصّل ضارباً المثل لثلاثة من رؤوس من قعد من الأكابر.

س٧- قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل الثغر: ﴿وأجمعوا (يعني السلف) على أنه عز وجل يرضى عن الطائعين له، وأن رضاه عنهم إرادته نعيمهم ٤. ناقش مبيناً الفارق بين منتزع قول الأشعري وقول الجهمية في ذلك،

| س٣ـ أكمل ما يلي:                                                 |
|------------------------------------------------------------------|
| ١- الفرق بين المعجزة والكرامة أما السحر فلا يشتبه بهما لأن، وأما |
| الفرق بين العرافة والتنجيم فهو وبين السحر والكهانة هو            |
| ٢_ لا تعارض بين الأمر بالدعاء مع نفوذ القدر لأن                  |
|                                                                  |

ورجع ما تراه صحيحاً بدليله.

"- كان الكشف والتأثير في الكلمات (الشرعية) أعلى منه في (الكونية) لأن: . . . . ٤- جماع أعذار الأئمة إذا خالفوا نصآ هو . . . أو . . . . أو . . .

٥- من طرق تقليد الإمامة: . . . وهي التي كان بها خلافة الصديق، و . . . وكان بها خلافة عمر ومن الطرق أيضاً . . . . بدليل . . . .

٦- ذهب الصوفية الغلاة إلى أن مقام النبوة.... وذهب الفلاسفة إلى أنه...

 ٧- المنهي عنه في اختلاف التنوع هو... بدليل.... وأما اختلاف التضاد فمعناه.....

٨ـ من الطرق الباطلة للتعامل مع الوحي: ...،، والساحر لا يتعدى
 حدود ... وحكمه ... إلا عند الشافعي فقال ...، ومن أتى ساحراً فصدقه
 فحكمه على التفصيل وهو: ....

# الفهارس

١ ـ فهرس الآيات القرآنية

٢\_ فهرس الأحاديث والآثار

٣- فهرس الأشعار

٤\_ فهرس الأعلام

٥\_ فهرس الملل والنحل

٦\_ فهرس الأماكن

٧ فهرس الكتب

٨ فهرس مراجع البحث ومصادره

٩\_ متن العقيدة الطحاوية بترتيب الطحاوي مع

بيان أماكن شرح فقراته في كتاب تقريب

وترتيب شرح الطحاوية

١٠ ـ فهرس الفوائد

١١ـ فهرس الموضوعات

# فهرس الآيات القرآنية (١) سورة الفاتحة

### سورة البقرة

## سورة آل عمران

\_ Y@A:ETA:\AY\(T) \_ Y@A:Y\Y:ETA/(Y) \_ Y@A:Y\Y:ETA/(\)
\_ Y41\(Y) \_ AYT:A@T:TY4\(11) \_ Y\\!Y\4\(1A) \_ @TE:@TT:@TY\(Y)

 <sup>(</sup>١) ملاحظة: الرقم الأول الذي هو بين قوسين للآية، والرقم الثاني هو للصفحة الموجودة فيها ولم أدخل الآيات التي بالمقدمة في هذا الفهرس.

\_ 04"/(1.) \_ A14, V10/(TT) \_ A11, ATV, V4V, 1T4/(T1) \_ 010/(TA) 1AT/(YY) \_ A10/(YZ) \_ Y10(1A1/(ZE) \_ 4YY/(ZI) \_ ZEZ/(00) - 11.1/(17.) - AEA.AE1/(1.0) - 1177.77. (4Y) - AY7.1AA/(A0) \_ TEI/(ITA) \_ AIO/(IET) \_ I-TV/(ITT) \_ I-TV/(ITI) \_ ETT/(ITA) \_ T.A/(170) \_ VVE/(17E) \_ ETT/(10E) \_ 1.AE/(1E0) \_ VA4/(1T4) \_ TOO/(1AT) \_ YTY/(1Y0) \_ Y.T/(1YT) \_ 4TT/(174) \_ Y.E/(17V) . 1 · E · /(1A0) \_ TOO /(1AE)

### سورة النساء

\_ 1170,1.41 /(YA) \_ 1.41 /(YV) \_ 1.14 /(YT) \_ 11YV /(Y0) \_ 1.AT /(YT) \_ \$15/(01) \_ YTA:YTT/(EA) \_ YTV/(E+) \_ YEE:Y+4/(T1) \_ 400/(T4) \_ AYV. \AY.\T\ \_ (PO)\ PY\/\T\ \_ (37)\ \Y\ \_ (37)\ \Y\ \_ \ (07)\ PY\/\T\ \_ \ (08) \_ VIT/(VV) \_ AVA/(VI) \_ AA9.1YT/(T9) \_ EYE/(TV) \_ EYE/(TT) - VIE/(AY) - 179/(A+) - 1109. V99. TVA/(V4) - 1171. 1109/(VA) \_YT7/(1YT) \_ YTA/(117) \_ 4££;A£1/(110) \_ 0Y7/(4T) \_ Y0A/(AV) \_ YY7/(10+) \_ \0Y/(\Y7) \_ YTA/(\Y0) \_ \7\\(\Y7) \_ \A\Y/(\Y0) \_ AIY, YVO, YT. OTA /(178) \_ 474 /(104) \_ 787 /(10A) \_ YV7 /(101) .V.7/(177) \_ X94, T77/(171) \_ 01X/(177) \_ TT7/(170)

### سورة المائدة

\_ YT1,1.41,4£1/(1) \_ 1A4/(0) \_ 1.4T,AV1,74T,T1/(T) \_ 1.4T/(1) \_ 4... \\\4.1.\\777.\777\((11) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0.0\\((77) \_ \\0. - 047/(T·) \_ £17/(00) \_ £17/(00) \_ AV7.1AT/(£A) \_ 1.AT/(£0) \_ AYA /(AA) \_ AY4.AYA /(AY) \_ 1A4 /(A1) \_ EE+ /(Y4) \_ TTY /(YY) . OV7/(119) \_ OEE/(117) \_ YOE/(97) \_ TE1, \AT/(97) \_ YTO, \197/(A9)

# سورة الأنعام

- 180,787 /(1A) 1.84 /(10) 877 /(18) 777 /(A) YTA, 1AY /(1)
- \_ 1101/(EE) \_ 1.97,1.9E,1.04/(T9) \_ 1.VT/(TA) \_ V99,TTV/(19)

- 01 | (02) | (02) | (03) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (07) | (0

### سورة الأعراف

 $(1) \setminus A \circ V = (Y) \setminus A \circ V = (Y1) \setminus A \circ I = (Y1) \setminus A \circ I = (Y1) \setminus A \circ V = (Y1) \setminus A \circ V = (Y1) \setminus A \circ P \circ I = (Y1) \setminus A \circ I = (Y1)$ 

## سورة الأنفال

\_ 1174/(1Y) \_ Y1Y/(£) \_ Y1Y/(T) \_ £00/Y1A:T\*T\*\AY:\YA/(Y)
\_1\*Y£/(Y0) \_ A9£:£1Y:£11/(YY) \_YY0/(TT) \_ £Y£/(Y6) \_ 1\*Y\*/(YT)

### سورة التوبة

144/(£Y) \_ 11Y7/(£Y) \_ A7Y/(YY) \_ YAY/(YY) \_ YA1/(1Y) \_ Y77.4 ~ (73)\ PFF

\_ (\frac{1}) \frac{1}{1} \frac{1} \frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}

#### سورة يونس

### سورة هود

 $(1)^1 \cdot 30 = (2)^1 \land 400 \cdot 37 = (31)^1 \land 400 \cdot 400 = (40)^1 \land 400 \cdot 400 = (40)^1 \land 400 \cdot 400 = (40)^1 \land 400 \cdot 400 \cdot 400 = (400)^1 \land 400 \cdot 400$ 

### سورة يوسف

### سورة الرعد

### سورة إبراهيم

1-17/(EA) \_ 440/(E1) \_ TEE, TET, TTV, TY0/(1+) \_ ATT/(E)

#### سورة الحجر

110Y/(£1) = 1.99.171./(P9) = Y£1.171./(P1) = 901.90./(Y9) = W£1/(1) £(Y\*)/(\$1) = \$10.171.(P1) = \$10.171.(P1

#### سورة النحل

### سورة الإسراء

- YP4/(Y4) = 1.41.(YA1)/(YP) = 1.47/(17) = 1127/(10) = APT.(A·A/(1)

- TT0/(27) = YP4/(Y4) = 11.47/(YA) = AP0.(TT7.(1FE/(YT) = V24/(YP)

- AT1.(V··/(00) = 49V/(04) = 494.(401) = 49V/(04) = 49V.(44)

1.71.(401.(40) - (A0) - (A4)/(A7) = V7.(V·1)/(T7) = YP7/(0V)

- 44V/(4A) = 49V/(4V) = £1A/(4·) = V0A.(V01/(AA) = 1.60/(A7) =

. £12/((11)) = V2F.(17)/(1·7) = V2F.(F07.(17.(17)) = (49V/(44))

### سورة الكهف

- 1.1 (14) - 247 (16) - AT4 ((77) - AT4 ((17) - V.1 ((11) - 1111 ((1V) - V.1 ((11) - 1111 ((1V) - 1111 ((1V)

(YA) TTO \_ (YP) T3F \_ (0.1) A/ . ( P.1) TPO, IFV.

#### سورة مريم

(P)\0771164.9\1171 (\rangle \text{(\formula}) = \(\formula\)\07711 (\formula\)\07711 (\formula\)\07711

#### سورة طه

## سورة الأنبياء

#### سورة الحج

- 100/(A) \_ 1.1/(Y) \_ 1.1/(0) \_ AT4/(2) \_ AT4.1TE/(T) \_ 1114/(1)
- 1170/(YA) \_ 1.24/(00) \_ 4AA/(T1) \_ A04/(14) \_ 170/(4)

### سورة المؤمنون

- \$VA/(04) \_ YTY/(0V) \_ 1··/(11) \_ 115·.117A/(15) \_ 1··/(1Y)

\*\*\*OALTV1.YE\*\*/(AE) \_ 11\*\*\*/(Y1) \_ TAP/(TY) \_ YTY/(T1) \_ \$Y4.\$YA.(T.)

- 1.17((1.4) - 1.18)(1.4) - 713((11) - 000.4741,476./(00) - (011)/171(1.4)(11)/171(1.4)(11)/171(1.4)

### سورة النور

- A£1.ATT.VVo/(0£) - £:1/(07) - A70/(£:) - A((T4) - 1:17/(Y0))
. \(\text{VVo} \(\text{(0}\)\) - \(\text{(0}\)\) \(\text{(17)}\) \(\text{(0}\)\)

### سورة الفرقان

### سورة الشعراء

(3Y)\\ Y07 = (AY)\\ Y07 = (TF)\\ 07F = (TF)\\ V0F = (AF)\\ Y0F = (OV)\\ Y0F = (OVF)\\ Y0F = (OVF)\\

#### سورة النمل

#### سورة القصص

#### سورة العنكبوت

(1)\ PAY \_ (7)\ PAY \_ (FY)\ PFF \_ (P3)\ YOY \_ (FO)\ 37Y.

#### سورة الرّوم

### سورة لقمان

#### سورة السجدة

- \(\frac{1}\) - \(\frac{1}\) \(\frac{1}\) - \(\frac{1}\) \(\frac{1}\)

# سورة الأحزاب

(y)/711, 7VV \_ (Y7)/AAY \_ (07)/181,181 \_ (F7)/1FA \_ (A7)/1F-1,174-1 \_ (+3)/1+A,3V+1 \_ (T3)/18F \_ (33)/81F.

#### سورة سبأ

. ££Y/(£1\_£+) \_ A+++(Y44/(YA) \_ T£7/(YY) \_ Y1E/(T) \_ 447+£Y7/(Y))

### سورة فاطر

(11) | 737-777 | (11) | 190-1971-1977 | (01) | V73-777 | (Y7) | VAI | (Y7) | V3-777 | (Y7) | (Y

### سورة پسّ

(PY)\ VP2 \_ (30)\ PVP>1AP \_ (A0)\ TEFFFFF = (1A)\ PPP \_ (1V)\ 030 \_ (AV)\ APP \_ (1A)\ PPP \_ (1A)\ PPP

#### سورة الصافات

#### سورة ص

- 140/(A1\_4) - ATT.060.0618/(V0) - 1040/(01) - 1157/(A7) - TTV/(0)
- 1107.710/(AT) - 1107.710/(AT)

#### سورة الزمر

 00\/(\text{\sigma} \_ (\text{\sigma}) \_ \text{\sigma} \\ \text{\sigma} \_ \text{\sigma} \\ \t

#### سورة غافر

#### سورة فصلت

(Y)\rightary = (a)\rightary = (a)\rightary = (a)\rightary = (a)\\rightary = (a)\\rightary = (a)\rightary = (a)\

#### سورة الشورى

- ^^\\. (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (21) / (

### سورة الزخرف

- TEI/(OA) \_ 1.4A/(Y) \_ VT4, TA./(14) \_ VTA/(T) \_ ATT/(Y\_1)

TA./(A) \_ 1.4A/(X) \_ (VY) \_ 11E /(VY) \_ 1.0A/(X) \_ (VY)

#### سورة الدخان

### سورة الجاثبة

. • AY /( • 4) \_ 177 / ( 74) \_ 170 / ( 77) \_ 11 £Y /( 71) \_ A44 /( 14)

### سورة الأحقاف

#### سورة محمد

. ETV /(TA) \_ 167, VAY /(T+) \_ YAV /(14) \_ E11 /(11)

### سورة الفتح

(3)/ TY - (A1)/ TY0, 3PA, 6TP - (YY)/ 17, 117 - (PT)/ 3PA.

### سورة الحجرات

(Y)\\ 3711 \_ (P)\\ AYY\\ - 0A \_ (\cdot 1)\\ AYY \_ (\cdot 1)\\ PF0 \_ (\cdot 1)\\ PF0 \_ (\cdot 1)\\ PF0 \_ (\cdot 1)\\ PF1\\ 311\\ \PF0 \\ \STATE \\

. £47/(TA) \_ 711/(Ta) \_ 1157, 1150/(T4) \_ 74./(TA) \_ 0AV/(1A-1Y)

سورة الذاريات

. a 14 . ETV /(aA)\_ ETV /(aY) \_ 1 • V E . ETV /(aT) \_ a 1A /(TA) \_ ETO /(E)

سورة الطور

(T)\ 70V \_ ((T)\ 303 \_ (+T\_TT)\ TPV \_ (0T)\ V3T.

سورة النجم

\_ 1.77/(12) \_ 180,111/(17) \_ 171/(11) \_ ATT ((1)/(12) \_ 124,135 \_ (1)/(17)/(11) \_ 171/(12) \_ (10)/(17) \_ 171/(12) \_ (10)/(17) \_ 171/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_ (10)/(12) \_

سورة القمر

.1.44.1.47/(64) \_ 414/(76) \_ 444/(1)

سورة الرحمن

\_ 404.676 /(YY) \_ 1-61,404.676 /(YY) \_ 1VT/(YY) \_ 010/(1-)
. ove /(Y4)

سورة الواقعة

(3Y)\ Y1 • (11 \ (AY) \_ (AY)\ FOY.

### سورة الحديد

سورة المجادلة

(1) osr, rr/( = (3) orr = (YY) oor, .YV.

سورة الحشر

- 4Y0.480.477.140/(1) - 140/(4) - 140/(1) - 140.1147.100/(0)
- 140.11476/(47) - 140/(47) - 140/(47)

سورة الممتحنة

.1:47/(1:)

سورة الصف

. TeA/(e) \_ £1 · /(£)

سورة الجمعة

. 417/(0)

سورة المنافقون

.011/(1)

سورة التغابن

. 1177/(17) \_ YY0 \_ YE1 /(17) \_ YE1 /(A) \_ 44Y /(Y) \_ 1.4Y /(Y)

سورة الطلاق

. 274. 217. 2 . 7 /(7-7)

سورة التحريم

.1.21/(11)

سورة الملك

.1.74.1.41/(11) \_ 1.74.477/(7)

سورة القلم

(1)\PY+1 \_ (67)\ YA7\F311 \_ (F7)\ YA7 \_ (A3)\ 3YA.

سورة الحاقة

المعارج

. TEO /(E) \_ 44V /(V\_T) \_ 44V /(Y\_1)

سورة نوح

. TYY /(YT) \_ 440 /(1A\_1Y)

سورة الجن

سورة المدار

سورة القيامة

.1.../(2-27) \_ 710/(77-77) \_ 407/(7)

سورة اللغر

- TTT/(TT) - 1.01/(T) - 1.01.01./(T) - 1114.401/(1)
-1.04.1.04/(T-)

سورة النبأ

```
سورة النازعات
```

\_ V£-/(Y£) \_ (\$)/ 072 \_ (\$)/ 073 \_ (\$)/ 073 \_ (\$)/ 0.67 \_ (\$Y)/ 15V \_ (\$Y)/ 15

سورة عبس

(Y1\_31)\ Y0V \_ (71)\ 1PF \_ (1Y)\ F3A.

سورة التكوير

(14) Y3V1Y73 \_ (Y) Y3V \_ ((Y) \_ Y3V \_ (PY) \A.+1,PA.+1,

سورة الانقطار

. EE+ /(YA) \_ 790, 797 /(17) \_ 797, 791 /(11) \_ 797 /(1+)

سورة المطففين

.747/(11) \_ 117,717/(10)

سورة الانشقاق

.1.17/(A\_V) \_ 1.17/(10-7)

سورة البروج

(01)\\0.0017713277 \_ (71)\\0.001771 \_ (\*Y)\\3-3 \_ (1Y)\\0.001771 (YY)\\7.001.0001. سورة الأعلى

. 1 - AT /(T\_T)

سورة الفجر

(-\text{\(\nu\)}\) - \(\nu\) - \(\nu\)\) - \(\nu\) - \(\nu\)\) - \

سورة البلد

. #YE /(4\_A)

مورة الشمس

1147,1141/(1-4)

سورة الليل

.1.40/(1:\_0)

سورة البينة

.VY . . 1 . 0 . /(A) \_ V . 0 /(V) \_ TA1 /(0)

سورة الفيل

. ٦٢٧/(١)

سورة الكوثر

.1 - 4/(1)

سورة الكافرون

. 141/(1)

سورة المسد

. Vo + /(1)

سورة الإخلاص

(1) TA3 = (Y) TA3 = (Y) TA3 = (3) TA3 AP - (1)

سورة الفلق

.1177/(1)

\*\*\*

# فهرس الأحاديث النبوية والآثار

| أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله            |
|---------------------------------------------------------------|
| ابعث من ذريتك بعثًا إلى النار                                 |
| اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله                        |
| اتهموا الرأي في الدين (عمر)                                   |
| اخسأ فلن تعدو قدرك                                            |
| ادعی لی أباك وأخاك حتى أكتب لأبى بكر كتابًا                   |
| ادعی کی عبد الرحمن بن أبی بكر لأكتب لأبی بكر كتابًا           |
| اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر            |
| ارقبوا محمدًا في أهل بيته (أبوبكر)                            |
| ارم قداك أبي وأمي                                             |
| استغفروا لأحيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل            |
| اشفعوا تؤجروا ويقضى الله على لسان نبيه ما يشاء                |
| اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها البله                    |
| اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء                       |
| اعدد ستًا بين يدي الساعة: موتى، ثم فتح بيت المقدس             |
| اعملوا فكل ميسر لما خاق له                                    |
| اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر                           |
| التمسوها في العشر الأواخر من رمضان                            |
| اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أوشهيد                          |
| أبوبكر في الجنة وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلى في الجنة |
| أبهذا أمرتم، أم بهذا وكلُّتم أن تضربوا كتاب أنه بعضه ببعض     |
| أتدرون ماذا قال ريكم الليلة                                   |
| أتى رسول الله ﷺ بلحم                                          |
| أحيوا ما خلقتم                                                |
| إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما                         |
| إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران                              |
| إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله (أثر)               |
|                                                               |

| ٤٠Y       | إذا أحب الله العبد نادى: ياجبريل إني أحب فلانًا                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 311       | إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد                      |
| ۲۰۳       | إذا زنى العبد نزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه                         |
| ٦٣٨       | إذا سألتم الله النجنة، فسلوء الفردوس                                    |
| TAY       | إذا صلبتم على الميت فأخلصوا له الدعاء                                   |
| 99.       | إذا قبر الميت _ أو قال الإنسان _ أتاه ملكان أسوادان                     |
| 1.44      | إذا كان يوم القبامة ماج الناس بعضهم في بعض [حديث الشفاعة]               |
| 474       | إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث                                  |
| 107       | إذا مت فاسحقوني ثم ذروني                                                |
| 019       | إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة                        |
| 779       | أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل                             |
| ٧٨٣       | أرى عرشًا على الماء (ابن صياد)                                          |
| 733       | أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن                                |
| 317_77    | أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن               |
| 1773      | أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك                                  |
| *1.       | أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد                   |
| A9V       | أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم                                    |
| V99       | أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي                               |
| 0.1       | أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك                             |
| VY1.0.7   | أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر                               |
| 441       | أهوذبعظمتك أن نغتال من تحتنا                                            |
| 1.42.421  | أعوَّد بكلمات الله التامات من شر ما خلق                                 |
| 174413    | أعوَّد بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر                  |
| 444       | أعود بالله من عذاب القبر إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال               |
| 000,0.7   | أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات                                    |
| AÉS       | أعرذ برجهك هاتان أهون                                                   |
| 1         | أغفى رسول الله ﷺ إغفاءة                                                 |
| 140       | أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا                                        |
| <b>**</b> | الا أبعثك على ما بعثني رسول الله : أمرني ألا أدع قبرًا مشرفًا إلا سويته |
| 977       | ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة                                     |
| ۲۰۲       | أما إني لا أقول: ألم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، ميم حرف               |
| 4.1       | أما بعد، أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي                |
|           |                                                                         |

| 417           |                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TY06191       | أما صاحبكم فقد غامر                                                                                               |
| 1.11.102.110  | أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله                                            |
| 101           | أن تؤمن بالله وملائكته                                                                                            |
| 977           | أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله                                                                   |
| 4.7           | إن أعمال العباد تصعد إلى السماء                                                                                   |
| 1             | أن رسول الله 難 مات وأبوبكر بالسنح<br>أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين المجنة والنار               |
| 1114          |                                                                                                                   |
| 1             | إن استخلف، فقد استخلف من هو خير مني                                                                               |
| 1.71          | إن لم تجديني فأتي أبا بكر                                                                                         |
| VAV           | أنا أول شفيع في الجنة                                                                                             |
| 1.77.1.77.747 | أنا أول من تنشق عنه الأرض                                                                                         |
| AY            | أنا سيد الناس يوم القيامة [حديث الشفاعة]                                                                          |
| V4V           | أنا سيد ولد آدم ولا فخر                                                                                           |
| 19            | أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر                                                               |
| T+A           | أنا قرطكم على الحوض من ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ أبدًا                                                    |
| ٥٣٣           | أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة                                                |
| 737           | أنا من الراسخين في الملم (ابن عباس)                                                                               |
| 477           | أنت الأول فليس قبلك شيء                                                                                           |
| A10           | أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا إنه لا نبي بعدي                                                                  |
| 977           | إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر                                                                   |
| 1.77,170      | إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فتين عظيمتين من المسلمين                                                       |
| 1.77          | إن أيغض الرجال إلى الله الألد الخصم                                                                               |
| 1.7.          | إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي                                                                    |
| Y9A           | إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة                                                                   |
| 1             | إن أخاً لكم صالحاً من أهل الحبشة مات                                                                              |
| 1:34.451      | إن الأرض تمطر مطرًا كمتيَّ الرجال                                                                                 |
| 44.           | إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة *                                                           |
| TVT           | إن أول الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربها                                                                         |
| 4.0           | أن إولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا<br>و الرئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا |
| ovo           | إن خليلي أوصاني، أنْ أسمع وأطبع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة                                                          |
| 140           | إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله<br>د مر ارد الد الد الد الد الله مثله التار الله الاتار               |
|               | إن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة                                                                  |

| 1.7.    | إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار       |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 908     | إن الروح إذا قبض تبعه البصر                                          |
| _79.    | إن السماء أطَّت                                                      |
| ۸٤٩     | إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاردة القاصية               |
| ¥ 2 Y   | إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس                         |
| 747     | إن عرشه على سمواته كهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة                     |
| 444     | إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم       |
| 178     | إنَّ في الجسد مضعة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد                       |
| 1104    | إن فيك خلتين يحبهما الله: الحلم والأناة                              |
| 1 * * * | إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن                          |
| Ale     | إن الله اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا                        |
| VAV     | إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشًا من كنانة            |
| 771     | إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان ـ يعني عرقة ـ      |
| YEV     | إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به                |
| 044     | إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة؟ فيقولون: لبيك           |
| 144     | إن الله حرم عِلَى النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله  |
| 771     | إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه واستخرج منّه ذرية، فقال           |
| 1.44    | إن الله خلق لوحًا سحفوظًا من درة بيضاء صفحاتها ياقوتة حمراء          |
| 1.14    | إن الله سيخلص رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة               |
| 199,07. | إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها                |
| 308     | إن الله قبض أرواحكم حين شاء                                          |
| 11.4    | إن الله كره لكم ثلاثًا: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال         |
| 474     | إن الله لايخفي عليكم وإن الله ليس بأعور                              |
| 117.617 | إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام                                 |
| AAA     | إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد (ابن مسعود) |
| V & V   | إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة    |
| 11.4    | إن الله يحب أن يؤخذ برخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته                   |
| 757     | إن الله يستحي من عـده إذا رفع إليه يديه أن يردها صفراً               |
| AVA     | إن لأنفسكم عليكم حقًا، وإنَّ لأعينكم حقًّا، صوموا وأفطروا            |
| 977     | إن لكل أمة أمينًا، وإن أميننا أيتها الأمة: أبوعبيدة بن الجراح        |
| 1.11    | إن لكل نبي حوضًا، وإن حوض نبيتاﷺ أعظمها وأجلها                       |
| A • Y   | إن لي أسماه: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي                        |
|         | -                                                                    |

| 795     | إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء، وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموهم                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| V • £   | ن الملائكة قالت: ياربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها                                    |
| 448     | ن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد                                    |
| 14.     | إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته، ورجا ثوابها                                             |
| ALY     | إن المؤمنين إذًا عبروا الصراط وقفوًا على قنطرة بين الجنة والنار                             |
| 978     | أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة                                                       |
| 11.     | إن الناس إذا رأوا المُنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه                           |
| 31.1    | إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض                                     |
| 1 - 1 & | إن الناس يُصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق                                              |
| ٧٦٣     | إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف                                                            |
| 7AY     | إن هذا والذي جاء به عيسى عليه السلام ليخرج من مشكة واحدة (النجاشي)                          |
| 997     | إن هذه الأمة تبتلي في قبورها                                                                |
| AYI     | إنا معشر الأنبياء ديننا واحد                                                                |
| 118.071 | إنكم ترون ربكم عياناً كما ترون هذا القمر                                                    |
| VT0     | إنها الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى                                                |
| 717     | . إنه بنينه                                                                                 |
| 1.79    | ية ربيم والمجال الموامن طائر يعلق في شجرة الجنة<br>إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجرة الجنة |
| ATI     | إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب                                                   |
| 7A+1    | إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل                                                 |
| 1:14    | إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة                        |
| 1 * * * | إن على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                |
| 977     | إنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن والعمل القبيح على أقبح صورة                              |
| 977     | إنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون                                                        |
| 474     | إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار                        |
| 977     | أنها توضع في الميزان (الأعمال)                                                              |
| 171     | إنها ستكون فتنكتاب الله فيه نبأ ما قبلكم                                                    |
| 711     | إنها كانت نفخر على أزواج النبي ﷺ وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله                           |
| 444     | إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير                                                           |
| A12     | إني أبرأ إلى كل خليل من خلته                                                                |
| 1.44    | ا في رأيت الجنة فتناولت عنقوداً، ولو أصبته لأكلتم منه                                       |
| ٧٨٥     | بي ريا<br>إني قد خشيت على نفسي                                                              |
| ۲۱.     | بي ما مايت على<br>إني لأرجوا أن أكون أخشاكم لله                                             |
|         |                                                                                             |

| AY0      | أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد  |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 444.444  | أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا |
| 1.01     | أو غير ذَلك باعائشة! إن الله خلق للجنة أهلًا                       |
| 147      | أو مسلمًا                                                          |
| 1.44     | أول ما خلق الله تعالى القلم                                        |
| 147      | أي الأسلام أفضل                                                    |
| VAI      | أي عم اسمع من ابن أخيك ما يقول                                     |
| 410      | إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكًا فجًا      |
| 1 4      | إني فرطكم على الحوض، من مرَّ علي شرب                               |
| 977      | الاًن بردت عليه جلدته                                              |
| ٥٧٧      | الاستواء معلوم والكيف مجهول (مالك بن أنس)                          |
| 101      | الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله            |
| 141.147  | الإسلام علانية والإيمان في القلب                                   |
| Y10,140  | الإيمانُ بضعة وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله              |
| P374_    | أين الله؟ [حديث الجارية]                                           |
| ATA      | الله أعلم بما كانوا عاملين                                         |
| 4        | الله الله فَيْ أصحابي، لا تتخذوهم غرضًا بعدي                       |
| 184      | اللهم اشهد                                                         |
| 1.46     | اللهم متعني بزوجي رسول الله (أم حبيبة)                             |
| 374      | اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي، وأنا عبدك                 |
| 700,727  | اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء            |
| £A.      | اللهم إنى أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك                         |
| 0 · Y    | اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة وأعوذ بعظمتك             |
| 11.4.0.4 | اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافتك من عقوبتك                   |
| 279      | اللهم إنا كنا إذ أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا (عمر بن الخطاب)  |
| 1.40.07. | اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي   |
| 120      | الملهم رب جبريل وميكاثيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض             |
| 414      | اللهم صلَّ على آل أبي أوفي                                         |
| ٥٣٢      | اللهم ختل على النابي اومى<br>اللهم نقهه في الدين وعلمه التأويل     |
| 141.144  | اللهم قله في النين و الله المنت اللهم لك أسلمت، ويك آمنت           |
| 979      | اللهم هذا عني وعن أمتي جميعًا<br>اللهم هذا عني وعن أمتي جميعًا     |
| 474      | اللهم هذا عني وعن أهي جعيدا<br>اللهم هذا عن محمد وآل محمد          |
|          |                                                                    |

| 477         | اللهم مؤلاء أهلى                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A£ •        | أي سُماءً نظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم (أبوبكر)     |
| 140         | البذاذة من الإيمان                                                         |
| 444         | بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي                    |
| YYV         | بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة                                           |
| 411         | بينا أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو                                    |
| 735,014     | بينا أهل الجنة في نميمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم                     |
| 107         | بينا جبريل قاعد عند النبي ﷺ سمع نقيضًا من فوقه                             |
| ٧٠٨         | بينا أنا جالس، جاء جبريل فوكز بين كتفي                                     |
| £7° -       | بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر، فأووا إلى غار                          |
| A E +       | ترانی قد رضیت ، وتأبی                                                      |
| 777         | ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب                         |
| 1.14        | تفرقت البهود على إحدى وسمين فرقة إو إثنتين وسبعين فرقة                     |
| 37+7        | تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لهبي              |
| 177         | تكفُّل الله لمن قَرأَ القُرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا (ابنُ عباس) |
| 07.1        | تلك محض الإيمان                                                            |
| 444         | توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار                                    |
| 1.14        | توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة                        |
| ٤١٠         | ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما   |
| 244         | ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهي خبيث                        |
| TTV         | ثنتان في أمتي عما كفر: الطمنّ في النسب والنياحة على الميت                  |
| 418         | جئت أنا وأبوبكر وعمره ودخلت أنا وأبوبكر وعمر                               |
| 318         | جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب                              |
| 477         | الجنة إلا الدين سارني به جيريل آنفًا                                       |
| 730         | حجابه النور، ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه         |
| 100         | الحياء من الإيمان                                                          |
| 4.4         | خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء                |
| ***         | خلقت عبادي حنفاه كلهم م فاجتالتهم الشياطين                                 |
| 0 2 0       | خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء                         |
| 444.4.6     | خيار أثمتكم الذبن تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم               |
| <b>19</b> 1 | خير الناس فرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم                             |
| 1.70        | ذاك صريح الإيمان                                                           |
|             | _                                                                          |

| ۸٦٠         | ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 9.4         | رأى الليلة رجل صالحًا أن أبابكر نيط برسول الله ﷺ                          |
| 477         | رأيت صاحبكم سحبوسًا على باب الجنة                                         |
| 417         | رأيت عمر من الخطاب رضي الله عته قبل أن يصاب بأيام بالمدينة                |
| 1.47        | رأيت في مقامي هدا كل شيء وعدتم به حتى لفد رأيتني آخذ قطفاً من الجنة       |
| 9.4         | رأيت كأن دلواً دلي من السماء فجاء أبو بكر                                 |
| 977         | رأيت يد طلحة التي وقي به رسول الله ﷺ يوم أحد قد شلت                       |
| ٤٠٥         | ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه                              |
| 788         | زوجكن ـ أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات                            |
| 777         | زينوا القرآن بأصواتكم                                                     |
| 770,077     | سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر آية                               |
| 777         | سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر                                               |
| 051         | سبحانك اللهم وبنا وبحمدك، اللهم اغفر لي                                   |
| 477         | السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون |
| ٨٤·         | السنة ما سنه الله ورسوله ﷺ (عمر)                                          |
| 1.77        | شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي                                               |
| 1177        | صل قائماً، فَإِن لم تَستطُع فقاَّعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب              |
| <b>YA</b> • | صلوا خلف کل بر وفاجر                                                      |
| YAY         | صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله   |
| 1.48        | صلة الرحم تزيد في العمر                                                   |
| 1-77        | صنفان من أمتى ليس لهم في الإسلام نصيب المرجثة والقدرية                    |
| TAI         | الصلاة وآجبة عليكم مع كلّ مسلم بر أو فاجر وإن عمل بالكبائر                |
| 1.19        | الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان                               |
| 7/A         | عائشة، قال : فمن الرجال؟ قال: أبوها                                       |
| 378         | عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة           |
| 4.1         | على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره                              |
| <b>TA</b> • | على مثلها فاشهد وأشار إلى الشمس                                           |
| 1.75        | علَّم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك                                            |
| VAY         | عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة             |
| ***         | عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين                                         |
| 177         | لعينان تزينان وزناهما النظر، والأذن تزنى وزناها السمع                     |
| 110         | لغنى والفقر مطينان لا أبالي أيهما ركبُ (عَمْر بن الخطاب)                  |
|             |                                                                           |

| A·Y      | فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| YFA      | فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم مـه فردوه إلى عالمه                 |
| 1.42     | فيقول الله تعالى: شممت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون              |
| 190      | قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها |
| 797      | قالت الملائكة ذاك عبد يُريد أنَّ يعمل سيئة وهو أبصر به فقال: ارقبوه     |
| 908      | قبض أرواحكم وردها عليكم                                                 |
| 779,777  | قد أردت منك ما هو أهون من ذلك                                           |
| YAY      | قد خبأت لك خبأ                                                          |
| 1.18     | القدر سر الله فلا تكشفه (علي)                                           |
| 1.44.099 | قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة         |
| 1.48     | قد سألت الله لآجال مضرّوبة، وأيام معدودة، وأرزاق مقسومة                 |
| 410      | قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتى منهم أحد، فعمر             |
| AYA      | قل: آمنت بالله ثم استقم                                                 |
| 1184     | قُلَّ: اللهم إني ظُلْمت نفْسي ظلماً كثيراً، ولا ينفر الذنوب إلا أنت     |
| TYP      | قولي: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين                     |
| 1.77     | القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر (ابن عباس)                 |
| 1.31.444 | القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم                            |
| 1.90     | كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج تصطفق ألياتهن مشركات                    |
| 70.      | كان رجلان في بني إسرائيل متأخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر               |
| 071      | كان رسول الله ﷺ يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك                 |
| 1A1      | كان ﷺ يَفرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص                          |
| 977      | كان ﷺ يعتكف العشر الأواخر من رمضان                                      |
| APO      | كان الله ولم يكن شيء قبله                                               |
| 173      | كأن لأبي بكر غَلَام بأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء (عائشة)               |
| 900      | كذبت لا يدخلها، فإنه شهد بدراً والحديبية                                |
| A07.V7A  | كلاكما محس، لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا                 |
| VAO      | كلَّا والله، لا يُخزيك الله (خديجة)                                     |
| 1 7      | كل ابن أدم يبلي إلا عجب الذنب منه خلق ابن أدم وفيه ركب                  |
| 1.1.     | كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع                                        |
| 777      | كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يصرانه أو يمجسانه           |
| 1.19     | كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان        |
| 94.      | كنا نقول ورسول الله ﷺ حي: أفضل أمة النبي ﷺ بعده: أبوبكر                 |
|          |                                                                         |

| 18.         | لكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى (ابن عباس)               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 977         | لأبعثن إليكم رَجلًا أميناً حق أمين                                             |
| 977         | لأعطين الراية غداً رجلًا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله                    |
| 1105        | لبيك وسعديك والخبر كله في يديك والشر ليس إليك                                  |
| ۱۰٦٧        | لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبرأ بشبر، وذراعاً بذراع                         |
| 301         | لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة                                       |
| ۳۷۳         | لعن الله اليهود والنصارى أتخذوا قبور أنبيائهم مساجد                            |
| <b>P</b> AV | لقد أمِرَ أَمْر ابن أبي كبشة (أبو سفيان)                                       |
| 188         | لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات                                     |
| 111         | لقد قفُّ شعري مما قلت من حدثك أن محمدًا رأى ربه فقد كذب (عائشة)                |
| 1 . 2 .     | لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يامحمد اقرىء أمتك مني السلام                  |
| 1111        | لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر                             |
| 944         | لكلُّ نبي حواري، وحواري الزبير                                                 |
| 978         | لما أصيب إخوانكم جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر                             |
| 777         | لما خلق الله آدم مسّح علَّى ظهره فسقط من ظهره كل نسمة                          |
| 1.49        | ئما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال                            |
| 1 • £ 9 . 7 | لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش 87 .                         |
| 1179        | لن يدخل أحد الجنة بعمله                                                        |
| 1179        | لن ينجي أحدًا منكم عمله ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل             |
| 1187        | لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم                   |
| 9.7         | لو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا                        |
| 1 + 8 A     | لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكانُ لهم على ذلك وقت يخرجون فيه (عمر) |
| 111.        | لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغرون الله فيغفر لهم           |
| 997         | لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع                  |
| 1.14        | ليأتين على أمتى ما أتى على بنني إسرائيل حذو النعل بالنعل                       |
| 179         | ليت رجلًا صالَّحاً من أصحابي يُحرسني الليلة                                    |
| ۸۰۰۸        | ليردن على أناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم                                  |
| 1111        | ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك                                              |
|             | ليسُ الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في الصدور وصدقته الأعمال        |
| 177         | (الحسن البصري)                                                                 |
| ۲٠١         | ليس المخبر كالمعاين                                                            |
| <b>*</b> *  | ليسوا بشيء تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني                                     |
|             | -                                                                              |

| AYA       | ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، ولكني أصوم وأفطر                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 47A       | ما تذكرون إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات                       |
| 779       | ما تعدون المفلس فيكم؟                                                |
| ٧٠٣       | ما خلق الله خلقًا أكرم عليه من محمد ﷺ (عبد بن سلام)                  |
| 1414      | ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أونوا البجدل                        |
| 118       | ما السماوات السبع والأرضون السبع إلا كخردلة في يد أحدكم (ابن عباس)   |
| 181       | ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة             |
| 900       | ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه                         |
| 1.77      | ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم              |
| 977       | ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر              |
| 213       | ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي الله (حديث باطل)                    |
| 444       | ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم                 |
| 474       | ما من نبي إلا أنذر قومه الأعور الدجال                                |
| 1.48      | ما منكم من أحد ـ ما من نفس منفوسة ـ إلا وقد كتب الله مكانها          |
| 397       | ما منكمٌ من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة      |
| 777       | ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة       |
| ۸۰۱       | مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه، وترك منه موضع لبنة           |
| 9.0       | مرواً أبا بكر فليصل بالناس                                           |
| 1.14      | مم تضحكون والذي نفسي بيده لهما أثقل في العيزان من أحد                |
| ***       | من أتى كاهناً فصدقه، أو أتى امرأة في ديرها فقد كفر بما أنزل على محمد |
| A73       | من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد     |
| 244       | من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل منه صلاة أربعين ليلة              |
| 171       | من أحب لله وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان        |
| 103       | من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد                               |
| £ + Y     | من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه، وأرضى عنه الناس                |
| T.0       | منَّ أطاعني نقد أطاع الله، ومن عُصاني فقد عصى الله                   |
| 200       | من ترك ثلاث جمع نهاوناً من غير عذر طبع الله على قلبه                 |
| APA , 74A | من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه                                  |
| 277,779   | من حلف بغير أله فقد أشرك ـ كفر ـ                                     |
| 174       | من حمل علينا السلاح فليس منا                                         |
| ٣٠٦       | من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر                                   |
| 9.7       | من رأى منكم رؤياخلافة نبوة                                           |
|           |                                                                      |

|             | من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171         | من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن                                                               |
| 907         | من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم                                              |
| 141         | من عادى لي ولباً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلى عبدي                                              |
| 113,713,073 | من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد<br>من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد                          |
| 201         | من غشنا فلبس منا، من حمل علينا السلاح فلبس منا                                                    |
| 174         | من قال إني خير من يونس بن متى، فقد كذب                                                            |
| AYD         | من قال: سبحان الله وبحمده، غرست له نخلة في الجنة                                                  |
| 1.8.        | من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار                                                     |
| AET         | من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار                                                  |
| 73A         | من قات عي العران يعبر علم عليبوا معدد من النار<br>من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كل ليلة كفتاه |
| 107         | من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة                                                        |
| 700         |                                                                                                   |
| 774         | من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم                                         |
| 73.4        | من كان منكم مستناً، فليستن بمن قد مات (ابن مسعود)                                                 |
| 711         | من لم يسأل الله يغضب عليه                                                                         |
| 444         | من مات وعليه صبام صام عنه وليه                                                                    |
| 422         | من يأتي بني قريظة فليأتيني بخبرهم                                                                 |
| 13.1        | من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت                                                        |
| ۸۳٥         | مهلًا يا قوم بهذا أهلكت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبياتهم                                        |
| V•V         | المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير                                        |
| AVY         | نزول الرب تعالميٰ إلى السماء الدنيا                                                               |
| 908         | نسمة المؤمن طاثر يعلق في شجر الجنة                                                                |
| 4٧٧         | نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته                                                |
| r.7         | نعم، نعم وفيه دخن                                                                                 |
| 477         | نعم [إن إمي افتلتت نفسها، ولم توص]                                                                |
| 977         | نعم [إن إمي توفيت وأنا غائب]                                                                      |
| YFA         | نهى عن بيع الولاء وهبته                                                                           |
| 117         | نور آنی اواه                                                                                      |
| 144.141     | هذا جبريل أتأكم يملمكم دينكم                                                                      |
| AOT         | هذا سبيل الله، ثم خط خطوطاً                                                                       |
| YAR         | هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى                                                                 |
| 977         | هذه يد عثمان                                                                                      |
|             |                                                                                                   |

| 120        | هل تدرون كم بين السماء والارض بينهما مسيرة خمسمائة سنة                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
|            | هل تدرون ما الكوثر                                                         |
| 117        | هل تضارون في القمر ليلة البدر                                              |
| 1100       | هل ظلمتكم من حقكم شيئاً فذلك فضلي أوتيه من أشاء                            |
| 127        | هلك المتنطعون                                                              |
| <b>1</b>   | هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر (ابن مسعود)                   |
| 1.44       | هم في ظلمة دون الجسر                                                       |
| 1 9        | هو تهر وعدتيه ربي                                                          |
| רדיז       | وأتبع السيئة الحسنة تمحها                                                  |
| 1111       | والخير كله ببديك، والشر ليس إليك                                           |
| VA9        | والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له                  |
| 1.75       | والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة                           |
| 478        | والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً                   |
| 787        | وأنا أشهد                                                                  |
| 777        | وإذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما                           |
| 1.71.09    | وإنما الأعمال بالخواتيم                                                    |
| X+Y        | وإنه سيكون في أمتي كذبوان ثلاثون كلهم يزعم أنهم نبي                        |
| ۲1.        | وإنا أن شاء الله بكم لاحقون                                                |
| A10        | والله إني لأحبك                                                            |
| 1.79       | وايم الذي نفسي بيده: لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلًا بكيتم كثيراً           |
| ***        | وجبت هذا أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة، وهذا                             |
| 3 Y A      | وجهت وجهي                                                                  |
| 1171       | والخير كله بيديك والشر ليس إليك                                            |
| 734477     | وعظنا رسول ش ﷺ موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب             |
| 1.70       | وقد وجدتموه ذلك صريح الإيمان                                               |
| ٧٢٦        | ولشاني في مفسي كان أحقر من أن يتكلم فيَّ بوحي يتلى                         |
| 4.7        | ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلًا لاتخذت أبابكر خليلًا                    |
| 710        | وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بهه وبينه حجاب                           |
| 113.730    | وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن                   |
| <b>191</b> | وما تعجبون من هذا، انقطع عنه العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر (عائشة) |
| VEA        | وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم                       |
| 188        | ويحك أتدري ما تقولإنه لا يستشمع مانة على أحد من خلقه                       |
|            |                                                                            |

| 481              | ريل للأعقاب وبطون الأقدام من المنار                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ر بن الخطاب) ٦٤٤ | ويلك أندري من هذه! هذه امرأة سمع الله شكواها من قوق سبع سماوات (عم          |
| 121              | لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلَّا هو رب العرش العظيم              |
| £T£              | لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء                      |
| 7.1              | لا: الإيمان مكمل في القلب زيادته كفر، ونقصانه كفر (باطل)                    |
| £TV              | لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً                                               |
| 1.4.             | لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير                                  |
| 174              | لا تؤمنوا حتى تحابوا                                                        |
| 1.77.1.09        | لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم                                           |
| 777              | لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب يعض                                   |
| 140              | لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم                     |
| A90              | لا تسبوا أحداً من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً                   |
| AAV              | لا تسبوا أصحاب محمد ﷺ فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل                          |
| 777              | لا تشددوا فيشدد الله عليكم                                                  |
| AYY              | لا تفضلوا بين الأنبياء                                                      |
| 779              | لا تقوم الساعة حنى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها       |
| 404              | لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله                                                |
| ATV              | لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها                                     |
| 113              | لا فضلَّ لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي                                  |
| £ • 0            | لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد               |
| Y . 0            | لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين                |
| دی ثلاث ۲۲۱      | لا يحلُّ دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله إلا بإحا |
| 470,444          | لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة                                           |
| 194              | لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله                                        |
| 1.41             | لا يرد القدر إلا الدعاء، ولايزيد في العمر إلا البر                          |
| 977              | لا يزال الإسلام عزيزاً إلى إثني عشر خليفة                                   |
| 9TV              | لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم إثنا عشر رجل                              |
| 407,777,707,10   | لا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن 4                                          |
| ۸                | لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا تصراني                                |
| 974              | لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد                                     |
| ***              | لا يا ابنة الصديق، ولكنه رجل يصوم ويصلي ويتصدق                              |
| 1                | لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه                                       |

| ۸۲۳                          | لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى                                  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| AYO                          | لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى                                |
| 740                          | يا أبابكر ألست تنصب، ألست تحزن، ألست تصيبك اللأواء                          |
| ٤١٣                          | يا أباذر لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم                                     |
| 77.7                         | يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس (عثمان)                          |
| 13.1                         | يا أهل الجنة خلود فلا موت [حديث ذبح الموت]                                  |
| 2773                         | يا بسي عبد مناف لا أملك لكم من الله شيئاً، يا صفية عمة رسول الله            |
| 1.14                         | يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها                       |
| 1150                         | يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا            |
| ¥77                          | يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب                 |
| 1.4.                         | يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك                                    |
| 178                          | يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم                          |
| \$ T V                       | يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده                                          |
| 137                          | يا ولي الإسلام وأهله، مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه                         |
| 9.0                          | يأبى أله والمسلمون إلا أبابكر                                               |
| <b>7 / / / / / / / / / /</b> | يأتيني صادق وكاذب (ابن صياد)                                                |
| 1.14                         | يؤتي بابن آدم يوم القيامة، فيوقف بين كفتي الميزان                           |
| 1.7.                         | يؤتى بالموت كبشاً أغبر فيوقف بين الجنة والنار                               |
| 977                          | يبعث من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين إلى النار وواحداً إلى الجنة             |
| 797                          | يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار                                 |
| 1.77                         | يجمع الله الناس يوم القيامة فيعطون نورهم على قدر أعمالهم                    |
| VFA                          | يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب                                             |
| 410                          | يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان                             |
| 1.48                         | يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء ثم الشهداء                     |
| 141                          | يصلُّون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم                   |
| 474                          | يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان (سورة البقرة وآل عمران)                        |
| 1.10                         | يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فعرضتان جدال ومعاذير                     |
| 120                          | يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم                                               |
| 277                          | يفالُّ للرجلُ من أهل ألنار بوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء |
| ٧٠٨                          | يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني                     |
| 113                          | يقول الله عز وجل: من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة                     |
| ٤٠٠                          | يقول الله عز وجل: أنّا عند ظن ُعبدي بي، فليظن بي ما شاء                     |
|                              |                                                                             |

| 1.67 | ينادي مئاد: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا |
|------|----------------------------------------------------------|
| 411  | ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة       |
| 797  | ينزلُ ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا          |
| 40E  | اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون                        |
|      | ***                                                      |
| 11   | حدیث محاجة آدم موسی                                      |
| YAY  | حديث قصة هرقل مع أبي سفيان وسؤاله عن النبي ﷺ             |
| ٨٠٥  | حديث الإسراء                                             |
| 1.47 | حديث الشفاعة                                             |
| 1.14 | حديث البطاقة                                             |

حديث البطاقة

حديث جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان

101

....

- --

|           | _                                      |                                   |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 1110      | منسي ففعلسي كأسه طساعسات               | أصبحتُ منفصلاً لمنا تختباره       |
| 441       | تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | وفسي كسلُّ شــيء لــه آيــة       |
| 771       | إذ كــلُّ مــن وخَــده جــاحــد        | ما وخُند النواحيدُ من واحيد       |
|           | عساريسة أبطلهسا السواحسد               | تسوحيند مسن ينطبق عسن تعتمه       |
|           | وتعسنت مسن ينعشبه لاحسند               | تسوحبسده إيساه تسوحبسده           |
| 174       | كتب التناظر لا المغني ولا العمد        | لولا التنافس في الدنيا لما وضعت   |
|           | وبسائسذي وضعسوه زادت العقسد            | يحللسون بسزعهم منههم عقسدأ        |
| 417       | فلسننا ببالجينال ولا الحبديندا         |                                   |
| 0/0       | ــل                                    | وقتلسى كمشمل جمملوع النخي         |
| 01.       | وما علىَّ إذا لـم تفهـم البقـر         | علىَّ نحت القوافي من مقاطعها      |
| 779-778   | ربضا في السماء أمسى كيسرا              | مجمدوا الله فهمو للمجمد أهمل      |
|           | س وسوى فوق السماء سريرا                | بالبناء العالي الذي بهر النا      |
|           | ہن تری الملائك حوله صورا               | شرجمناً لا يتبالبه بصبر الميا     |
| 010       | ما ً إن كمثلهم في الناس من بشر         |                                   |
| 117       | حسار أمسري والقضسى عمسري               | فيدك يسا أفلسوطسة الفكسر          |
|           | ريحــــت إلا أذى السفـــــر            | سنافسرت فيسك العقسول فسنا         |
|           | أنسك المعسروف بسالنظسر                 | فلحسى الله الألسى زممسوا          |
|           | خسارج هسن قسوة البشسر                  | كسلبسوا، إن السذي ذكسروا          |
| 1 - 1 - 2 | سر ٹسواہاً عجیت مسن کِشرہ              | لوقد رأيت الصغير من عمل الخب      |
|           | ـــرَّ جــزاءُ أشفقــت مــن حَـــلَرِه | أو قد رأيت الحقير من عمل السُّـــ |
| 177-171   | كبلا ولا سعن لبدينه ضنائع              | ما للعباد عليه حتى واجب           |
|           | فبفضله، وهو الكبريس الواسع             | إن عُملاًسُوا فِعلله، أو نُعُمُوا |
| 1117      | وجساوزه إلسى مسا تستطيسع               | إذا ليم تستطيع شيشياً فيدهيه      |
| 1.17      | فيهما المسرائسر والأخبسار تطلع         | وطارت الصحف في الأيدي منشَّرة     |
|           | عما قليل ولا تدري بما تقع؟             | فكيسف سهسوك والأنبساء واقعسة      |
|           | أم الجحيم فبلا تُبقي ولا تدع؟          | أفي الجنان وفوز لا انقطاع له      |
|           | '                                      | - , ,                             |

| 1.17    | إذَا رجوا مخرجًا من عَمُّها قُبِمُوا | تهوي بساكنها طوزا وترفعهم       |
|---------|--------------------------------------|---------------------------------|
|         | فيهسا ولا رئسة تغنسي ولا جسزع        | طال البكاء فلم يُرحم تضرُّعُهم  |
|         | قدساًل قومٌ بها الرجعي فما رجعوا     | لينفع العلم قبل الموت عالمه     |
| Y1Y     | وكسل تعيسم لا محسالسة زائسل          | ألا كل شيء ما خلا الله باطل     |
| 111     | وغاينة سعي العنالميس صلال            | نهسايسة إقسدام العقسول عقسال    |
|         | وحساصسل دنيسانسا أذى ووبسال          | وأرواحنا في وحشة من جسومنا      |
|         | سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا          | ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا    |
|         | فبنادوا جميقنا مسترعينن وزالموا      | فكم قـد رأينا من رجـال ودولـة   |
|         | رجـال، فـزالـوا والجبـال جبـال       | وكم من جبال قد علت شرفاتها      |
| 104     | ــــباج فلا فرض لديهم ولا نفل        | هم معشر حلّوا النظام وخرقوا الـ |
|         | حزيز على أبوابه يسجد العقل           | مجمانيسن إلا أنَّ سسر جنسونهــم |
| 010     | حلىق يسوازيسه فسى الفضسائسل          | ليسس كعشسل الفتسى زهيسر         |
| 787     | رسول الذي فوق السمَّاوات من عل       | شهدت باذن الله أن محمدًا        |
|         | كلاهما له عمل من ربه متقبل           | وأن أبا يحيى ويحيى كالاهما      |
|         | رسول أتى من حندذي العرش مرسل         | وأن الذي عادى اليهود ابن مريم   |
|         | يجاهند فني ذات الإلبه ويعبدل         | وإن أحما الأحقاف إذ قام فيهم    |
| Vet     | جعـل اللــــان على الفـــؤاد دليــلا | إن البيان لقسي الفواد وإنسا     |
| ALE     | ولسذا ستسي الخليسل خليسلا            | قـد تخللـت مسلـك الـروح مني     |
| V11     |                                      | قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل     |
| 017     | فأصبحت مثل كعصف مأكول                |                                 |
| 141-14. | كبل علتم فيناد لعلتم الترسنول        | أيها المغتدي ليطلب علما         |
|         | كيف أخفلت علم أصل الأصول؟            | تطلب الفرع كي تصحح أصلا         |
| £VV     | ولا يظلمون النيأس حبية خردل          | فبلسة لايغسنرون بسنسسة          |
| 127     | وسيرت طرقي بين تلك المعالم           | لعمري لقد طقت المعاهد كلها      |
|         | على ذقىن أو قارحًا سىن نبادم         | فلم أر إلا واضعاً كثَّ حائدٍ    |
| AA4     | مسا لجسرح بمبست إيسلام               |                                 |
| 01.     | وآفتم مسن الفهمم السقيسم             | وكم من عائب قولاً صحيحاً        |
| 017     |                                      | وصاليات ككما يسؤثفيسن           |
| 144     | فأفسى قسولها كسذبأ ومَيْنَا          |                                 |
| 774     | وأن النسار مثسوى الكسافسرينسا        | شهسدت بسأن وعسد الله حسق        |
|         | وفسوق العسرش ربُّ العسالمينسا        | وأن العبرش فبوق المباء طباف     |
|         | مسلاتكسة الإأسه مسسومينسا            | وتحملته مسلائكسة شسدادً         |
|         |                                      |                                 |

| 17.     | مــن خيــر أديـــان البــريــة دينـــا |
|---------|----------------------------------------|
|         | لوجيدتني سمحيأ بسلاك ميينا             |
| £VV     | ليسوا من الشر في شيء وإن هانا          |
| 121.120 | وقعد يسورث السذل إدمسانهسا             |
|         | وخيسر لنفسسك عصيسانهسا                 |
|         | وأحبسار مسسوء ورهبسانهسا               |
| 14.     | إلا الحديث وإلا الفقه في الدين         |
|         | وما سوى ذاك وسواس الشياطين             |
| 1.4.    | وما ششت إن لم تشأ لم يكن               |
| 1.41    | والششى الجهبول من لام حاله             |
| 1 • 47  | فليسس ينسسى رينسا نملسة                |
|         | وإن تسولسي مسديسرًا نسم لسه            |
| ATA     | فسويسق السرسسول ودون السولسي           |
|         |                                        |

ولقد علمت بأن دين محمد لمولا المدلامة أو حدار مسبة لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ورب المدنوب حية القلوب ومل أفسد المدنين إلا الملوك كل العلوم سوى القرآن مشفلة العلم ما كان فيه: قال حدثنا مما تضى الله كان وإن لمم أنسا تفسى الله كان لا محالة النسع بما تمرزق بما ذا الفتى مشام النسوة فسي بسرزخ المناسا

••

# فهرس الأعلام

**(**1)

أدم عليه السلام ، ٢٣٠، ٢٣٠، ٢٣٢، ٢٣٢، ٢٣٤، ١٤٤، ٢٢٥، ٥٥٥، ٥٠٨، ١٨٢٤، ١٨٩، ١٩٩٠، 0PP, VY-1, AY-1, 07-1, -3-1 1.E., 1.TO, 1.TY. / 1. XY. 1.0T. / 1.2. إبراهيم بن السرى بن سهل: ٤١١ إبراهيم النخمى: ٩٠٠ إبليس: ۱۰۵۸،۷۲۲،۷۰۱،۵۶۵،۲۲۰،۱٦۰ ابن أبي حاتم= عبدالرحمن بن أبي حاتم. ابن أبي الحديد= عبدالحميد بن هبة الله. ابن أبي الدنيا= عبدالله بن محمد بن عبيد. ابن أبي شيبة= عبدالله بن محمد بن إبراهيم. ابن إسحاق= محمد بن إسحاق. ابن الأثير = المبارك بن محمد. ابن الأنباري= محمد بن عبدالكريم. ابن بطة= عبيدالله بن محمد بن محمد ابن جريج عبدالملك بن عبدالعزيز. ابن حبان= محمد بن حبان. ابن حزم= على بن محمد. ابن راهوية= إسحاق بن راهوية. ابن رشد(الحفيد)= محمد بن أحمد بن رشد. ابن سيرين= محمد بن سيرين. ابن سيئا= الحسين بن عبدالله بن الحسن. ابن صیاد= صاف: ۷۸۳ ابر: عبدالبر- يوسف بن عبدالله بن محمد.

ابن عدی= عبدالله بن عدی بن عبیدالله. ابن عربي= محمد بن على بن محمد الطائي. أبن العربي= محمد بن عبدالله بن محمد. ابن عطية= عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن المحاربي. ابن عقيل= على بن عقيل بن محمد. ابن قتيبة= عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. ابن القيم= محمد بن أبي بكر بن أيوب. ابن كثير= إسماعيل بن عمر بن كثير. ابن كلاب= عبدالله بن سعيد بن كلاب. ابن كيسان= محمد بن أحمد بن كيسان. ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني. ابن مالك= محمد بن عبدالله بن مالك الطائي. ابن المخرم= يزيد بن سفيان. ابن مردویه= أحمد بن موسى. ابن وهب= عبدالله بن وهب. أبو إسماعيل الأنصاري= عبدالله بن محمد بن إسماعيل الأنصاري. أبو أمامة الباهلي= صدي بن عجلان: ١٣٥ أبو أوفى= علقمة بن خائد بن الحارث. أبو البركات= هبة الله بن ملكا.

بر برت بر سب الله بن عثمان. أبو بكر الصديق= عبدالله بن عثمان. أبو بكر بن أبي خيتمة . أبو بكر بن أبي الدنيا= عبدالله بن محمد بن عبيد. أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد: ١٠٢٤ أبو بكر بن الطب= محمد بن الطب الباقلاني.

أبر بكرة= نفيع بن الحارث. أبر جعفر الهمداني= أحمد بن محمد بن الضحاك. أبر حاتم الرازي= محمد بن إدريس بن المنذر.

أبو حاتم محمد بن حيان= محمد بن حيان البستي. أبو حازم= سلمة بن دينار.

أبو حامد الغزالي= محمد بن محمد بن محمد: ١٣٥ أبو الحجاج المزي= يوسف بن عبدالرحمن. أبو الحسن الأشعري= على بن إسماعيل.

أبو الحسن العنبري: ٤٩١ أبو الحن القابسي= على بن محمد بن خلف. أبو الحسين البصري= محمد بن على بن الطيب. أب حنفة= النعمان بن ثابت. أبو خليفة حجاج بن عتاب العبدى البصرى. أبو دارد= سليمان بن الأشعث السجستاني. أبو داود الطيالسي= سليمان بن داود بن الجارود. أبو الدرداء= عويمر بن عامر . أبو ذر الغفاري= جندب بن جنادة. أبو وزير: لقيط بن عامر بن صبرة بن عبدالله. أبو الزبير= محمد بن مسلم بن تادرس المكي. أب الزناد= عبدالله بن ذكوان. أبو سعيد الخدري= سعد بن مالك بن سنان. أبو سفيان= صخر بن حرب. أبو سليمان الداراني= عبدالرحمن بن أحمد العنسي. أبو شامة= عبدالرحمن بن إسماعيل. أبو صالح= عبدالله بن صالح. أبو طالب بن عبدالمطلب= عبد مناف بن عبدالمطلب. أبو طالب المكي= محمد بن على بن عطية. أبو عبدالرحمن= عبدالله بن حبيب بن ربيعة الكوفي. أبو عبدالرحمن السلمي= محمد بن الحسين بن موسى. أبو عبيدة بن الجراح= عامر بن عبدالله. أبو عثمان النيسابوري= إسماعيل بن عبدالرحمن. أبو عثمان النهدى= عبدالرحمن بن مُل بن عمرو بن عدي بن وهب. أبو عصام القسطلاني: 1۰۹٦ أبو العلاء الهمذاني= الحسن بن أحمد بن الحسن العطار. أبو على الجوزجاني: ٤٢٢ أبو على الروذباري= محمد بن أحمد بن القاسم. أبو عمرو بن العلاء= زبان بن العلاء. أبو عوانة الأسفراييني= الوضاح بن عبدالله. أبر القاسم الساباذي: ٢٠٤ أب القاسم القشيرى= عبدالكريم بن هوازن.

أبو قتادة= الحارث بن ربعي بن يلدمة بن خناس. أبو لهب= عبدالعزى بن عبدالمطلب. أبو الليث السمرقندي= نصر بن محمد بن إبراهيم. أبو مالك الأشعرى: ١٠١٩،٤٤٢ أبو مسعود= عقبة بن عمرو. أبو مطيع البلخى الحكم بن عبداله. أبو المعالى الجويني= عبدالملك بن عبدالله. أبو معاوية= محمد بن خازم (الضرير). أبو المعين التسفى= ميمون بن محمد. أبو منصور بن حمشاذ= محمد بن عبدالرحمن بن حمشاذ، أبو منصور الماتريدي= محمد بن محمد بن محمود. أبو المهزم= يزيد بن سفيان. أبو موسى الأشعرى= عبدالله بن قيس. أبو نصر الواثلي= عبدالملك بن سعيد بن حاتم. أبو الهذيل العلاف= محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحول العبدي. أبو هريرة= عبدالرحمن بن صخر. أبو الهياج الأسدى= حيان بن حصين. أبو يعلى الموصلى= أحمد بن على. أبو يوسف= يعقوب بن إبراهيم الحميري. أبي بن كعب: ٣٣٣ أحمد بن أبي داؤد الإيادي: ٢٩٥ أحمد بن حسين البيهقي: ١٠٢٩،١٠٢٢،١ أحمد بن أبي خيثمة: ٩٣٤ أحمد بن شعيب النساتي: ٩٧٨،٥١٩،٣٣١ أحمد بن على (أبو يعلى): ١٠٣٤،١٠٢٩ أحمد بن محمد بن إبراهيم (الثعلبي): ٣٣٤

آخند اس محمد بن حنیل (الإمام): ۱۳۵۰ع-۲۰۰۹ تا ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۹۰ ۱۳۶۱، ۱۳۶۰، ۱۳۶۰، ۱۳۶۰، ۱۳۶۰، ۱۳۶۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۸۰، ۱۳۷۰، ۱۳۷۰، ۱۳۷۰، ۱۳۸۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۷۹، ۱۳۷۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳

أحبد بن محمد بن سلامة الطحاوي: ١٦٥، ١٦١، ٩٢٤، ٢٥٩، ٢٠٩، ٢٠٩، ٢٠٩، ٢٧٢، ٧٢٠، ٢٢٥، ٨٢١ أحمد بن محمد الضحاك: ٦٥٦

أحمد بن موسى بن مردويه: ٦١٠

الأخطل= غياث بن غوث. الأخفش= على بن سليمان بن الفضل. إدريس عليه السلام: ٨٠٦ أرسطر: ٧٩١ أسامة بن ريد: ٨٦٦ إسحان بن راهوية: ٨٣٣

إسرافيل عليه السلام: ٦٩٠

إسماعيل عليه السلام: ٨١٦ إسماعيل بن حماد الجوهري: ٧٠٦ إسماعيل بن عبدالرحمن السني: ٣٣٣ إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني: ٣٦٣

إسماعيل بن عمر بن كثير: ١٠١٥،١٠٠٨ إسماعيل بن يحيى المزني: ٦١٢

أشج عبدالقيس: ١١٥٧ الأشعث بن قيس: ٩٠٦ الأصم= عقبة بن عبدالله.

الأعرج= عبدالرحمن بن هرمز الأعرج.

أفلاطون: ٧٩١ أم حبيبة رضي الله عنها= رملة بنت أبي سفيان. أم سلمة رضى الله عنها= هند بنت أبى أمية بن المغيرة.

الأموي= يحيى بن سعيد بن أيان. أمية بن أبى الصلت: ٦٣٨

امية بن ابي الصلت: ٦٣٨ أنس بن عياض: ٨٣٤

أنس بن مالك: ٢٨١، ٢٣٨، ٢٨١، ٢٨١، ٢٨٢، ٢٨١، ٢٨٦، ٢٨٦، ١٠٩٥، ١٠٩٥، ١٠٩٥، ١٠٣٨، ١٠٣٨، ١٠٣٨، ١٠٣٨، ١٠٣٨، ١٠٣٨، ١٠ الأنصاري: ٧٠٤

الأوزاعي= عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد.

اً وراهي- عبدالرحص بن عمرو بن يع أيوب بن أبي تميمة السختياني: ٩٢٩

(ب)

باذام: ۲۱۲

البخاري" محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزية: ٢٠٤ البراه بن عازب: ١٠٣٨،٩٩٣،٩٩٦ بريدة بن الحصيب: ٩٧٥ البزار= أحمد بن عمرو بن عبدالخالق. بشر بن غياث المريسي: ٧٢٤،٦٥٨،٦٥٩، ٧٣٤ بطليموس: ٧٩١ البغري" الحسين بن مسعود.

(ت)

تاج الدين الفزاري= عبدالرحمن بن إبراهيم بن ضياء. الترمذي= محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك.

(ث)

ثابت بن أسلم البناني: ۱۰۳۲ الثعلبي= أحمد بن محمد بن إبراهيم. ثوبان بن بجدد: ۱۰۸۵،۸۰۲

بقراط: ۷۹۱ يقية بن الوليد: ۱۰۹۵ يولص: ۹۰۲ المبهقم= أحمد بن الحسين.

(ج)

جابر بن سموة: ۹۳۷٬۲۲۷ جابر بن عبدالله: ۱۰۶۰،۹۳۵٬۹۰۷٬۲۵۰٬۲۳۲٬۵۹۲٬۶۰۰ جالینوس: ۷۹۱ جابریل علیه السلام: ۱۰۵٬۱۸۹٬۱۹۳٬۱۹۸٬۱۹۳٬۱۸۹۲٬۷۲۲٬۰۲۹، ۲۹۳٬۸۶۹٬۷۲۲٬۷۶۰ ۲۹۳٬۸۰۵ ۱۰۳۷٬۸۰۵

جبير بن محمد: ٦٤٣ جبير بن مطعم: ٩٠٤،٦٤٢ جرير بن عبدالله البجلي: ٦١٣ المجعد بن دوهم: ٨١٣، ٨٨٥،٨٨٤ جمال الدين بن مالك: ٣٢٣ جمغر بن محمد الصادق: ٩٣٧ جندب بن عبدالله البجلي: ٩٠٠٩ جندب بن جنادة: ٣٤٠،٤٦٧، ١٣٠٠ جهم بن صفوان: ٣٤٠،٤٦٧، ٨٨٤،٨١٣، ٨٨٤،٨١٣ المجرمي» إصماعيل بن حماد. المجرمي» عبدالملك بن عبدالله.

(ح) حاطب بن أبي بلتعة: ٩٣٥ الحاكم النيسابوري= محمد بن عبدالله. حاب بن المنذر: ٩١٣ حجاج بن عتاب العبد الثقفي: ١٠٣٣،٢٨٢،٢٨١ حذيقة بن أسد: ٩٦٨ حذيفة بن اليمان: ٩٠٤،٧٦٨،٦١٢،٣٠٦ حسان بن ثابت: ٦٤٢ الحسن بن أحمد بن الحسن العطار: ١٠٠٢،٥٩٦ الحسن بن على بن أبي طالب: ٩٣٦ الحسن بن على المسكرى: ٩٣٧ الحسن بن يسار البصري: ١٠١٥،٩١١،٩٠٤،٩٠٠،٨٨١،٨٤٤،٨٠٣،٦١٠ الحسن بن على الحلواني: ٨٤٠ الحسين بن على بن أبي طالب: ٩٣٦،٩٢٣،٩٠٣،٥٣٠ الحسين بن مسعود (النقوي): ۲۳۵، ۲۳۹، ۲۰۰، ۷۸۵، الحكم بن عبدالله بن سلمة: ٦٦٢،٦٥٠ حماد بن زید: ۱۰۳۲،۸٤۰،۲۷۱ حماد بن سلبة: ٤٩١،٢٠٤

> حمزة بن حبيب الزيات: ٤١١ حميد بن عبدالرحمن: ٩٢٠ الحميدي= عبداله بن الزير الحميدي.

1722

(خ)

خالد بن عبدالله القسري: ۸۸۳ ،۸۸۳ خالية بن الوليد: ۸۹۲،۸۹۰ خاليةة بنت خويلد رضي الله عنها: ۷۸۰ الخسرر شاهي= عبداللحميد بن عيسى: ۱۹۵۳ الخفسر عليه السلام: ۲۵۱،۵۶۹ الخلال= أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد. خولة بنت ثملية: ۱۹۵۶ الخونجي= محمد بن ناماور بن عبدالملك.

(c)

الدار قطني= علي بن عمر . الدارمي= عثمان بن سعيد الدارمي. دارد الجواريي: ۸۸۱ الدجال: ۹۲۰،۹۹۸،۹۹۷،۹۷۰ دلف بن جحدر الشبلي: ۱٤۲

**(**<sub>2</sub>)

الرازي= محمد بن عمر بن حسين. الربيع بن سليمان: ٦٩٢ ربيعة بن أبي عبدالرحمن: ٥٣٦ رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها: ١٠٨٤ الروح الأمين= جبريل عليه السلام.

**(**;)

الزاهدي= مختار بن محمود الغزميني.

زيان بن العلاء: ٧٣٠ الزبير بن العوام: ٩٣٤، ٩٣٢، ٩٣٢، ٩٣٢، ٩٣٤، الزجاج= إبراهيم بن السرى بن سهل. الزمخشرى= محمود بن عمر: ۲۱۱ الزهري= محمد بن مسلم بن شهاب. زيد بن أرقم: ٩٠١ زيد بن ثابت: ٩٩٣ زيد بن حارثة: ٨١٦ زيد بن خالد: ٤٤٢ زينب بنت جحش رضي الله عنها: ٦٤٤ (m) سالم مولى أبي حذيفة: ٨٧٩ السدى= اسماعيل بن عدالرحمن. سراقة بن مالك بن جعشم: ١٠٥٩، ١٠٨٠ سعد بن أبي وقاص: ٩٣٢،٩٣١،٩٣١،٩٣١ سعد بن عبادة: ٩٧٦،٩١٣،٩١١ سعد بن مالك بن سنان: ۱۰۳۲،۸۹۰،۸۵۰،۹۱۹،۵۸۵،۸۵۰،۲۱۹،۵۸۵،۸۹۰ سعد بن معادُ: ١٤٤ سعيد بن أبي صدقة: ٨٤٠ سعید بن جبیر: ۹٤٠ سعید بن جمهان: ۹۰۸ سمید بن زید: ۱۰۲۳ سعيد بن المسيب: ٨٥١ سفيان الثورى: ٤٩١ سفيان بن عبينة: ٨٦٨ سفينة مولى رسول الله عند ٩٠٨ سقراط: ۷۹۱ سلم بن أحوز: ٨١٣ سلمة بن دينار: ١٠١٠،٨٨٧،٨٣٤

سليمان بن أحمد الطبراني: ١٠٢٩،٩٦٧

سلیمان بن الآشعث: ۳۱۱، ۳۲۲، ۳۳۲، ۳۳۲، ۳۳۲، ۳۶۳، ۹۸۸، ۹۷۰، ۹۷۰، ۹۷۸، ۹۷۸، ۹۸۹، ۹۸۹ سلیمان در حوب: ۱۰۳۲

سلیمان بن داود بن الجارود: ٤٩١ سلیمان بن داود بن الجارود: ٤٩١

السهروردي= عمر بن محمد بن عبدالله.

سهل بن سعد: ۱۰۹۹،۱۰۰۹ سهل بن عبدالله التسترى: ٤٩١

سببویه= عمرو بن عثمان.

(ش)

الشبلي= دلف بن جحدر، أبو بكر الشبلي البغدادي.

شريك بن عبدالله: ٤٩١ شعبة بن الحجاج: ٤٩١،٢٠٥

شعيب عليه السلام: ١١١٥،٣٧٥

شعیب بن عبدالله بن عمرو: ۸۲۱،۸۳٤

الشهرستاني= محمد بن عبدالكريم: ١٤٢

لشيع الطحاوي أحمد بن محمد= أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي.

(ص)

صالح عليه السلام: ۳۷۰،۳۰۶ صخر بن حرب: ۷۸۹،۷۸۷

صفية بنت أبي عبيد: ٤٣٧،٤٣٣

صهیب بن سنان: ۱۱٤،٦١١

(ض)

الضحاك بن مزاحم: ٩٠٠،٧٩٨،٣٣٣

صمام بن ثعلبة: ٨٨٨

(d)

الطراني= سليمان بن أحمد.

الطبري= محمد بن جرير الطبري. الطحاوي≃ أحمد بن محمد بن سلامة. طلحة بن عبيدالك: ٩٢١،٩٣٢،٩٣٢،٩٣٣

(e)

عاشة رضي الله عنها: ۳۲۰،۳۷۳،۲۷۵،۴۳۵،۳۳۵،۳۳۵،۳۱۱،۸۱۲،۸۱۶،۳۷۵،۸۱۱،۸۱۹،۸۱۹،۸۱۹،۸۱۹،۸۱۹ ۸۷۸، ۱۸۹۷،۹۱۳،۹۱۲،۹۱۳،۹۱۸،۸۱۹،۹۱۳،۹۳۱،۹۳۱،۹۳۱،۱۰۱۳،۲۰۷،۱

> عارم= محمد بن الفضل السدوسي. عامر بن عبدالله بن الجراح: ٩٣٤،٩٣٣،٩٣٣

> عامر بن عبدالله بن الجراح: ١٠٧٦ ١٠٠٦١٠ عبادة بن الصامت: ١٠٧٩

العباس بن عبدالمطلب: ٩١٧،٩١١،٦٣٦،٤٢٣

عبد بن حميد: ١٠٤٨

عبدالجبار بن أحمد بن همذان: ٥١١

عبدالحق بن غالب: ٣٣٧

عبدالحميد بن عيسى الخسروشاهي: ١٤٣ عبدالحميد بن هبة الله (ابن أبي الحديد): ١٤٣

عبدالرحين بن أحمد: ٤٢١

عبدالرحمن بن أبي حاتم: ٦٥١،٦٣٩،٣٣١

عبدالرحمن بن إبراهيم بن ضياء: ٧٠٠

عبدالرحمن بن إسماعيل: ٨٤٤

عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي: ٢٨٨

عبدالرحمن بن عوف: ٩٢٩،٩٣٠،٩١٩،٩١٩،٩٢٠

عبدالرحمن بن هرمز الأعرج: ٨٦٠

عبدالعزيز بن أبي حازم: ۸۸۷ عبدالعزيز بن يحيى الكتاني المكي: ۱۰۷۱،۷۳٤

عبدالكريم بن هوازن القشيرى: ٤٩١

عدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل: ٧٠٤

عبدالله بن أحمد بن محمود: ٧٥٣

عبدالله بن حبيب بن ربيعة الكوفي: ١٠١٧

```
عبدالله بن ذكران: ٨٦٠
                                            عبدالله بن رباح الأنصاري: ٨٦١
                                              عبدالله بن رواحة: ٦٤٢،٦٣٩
                                            عبدالله بن الزبير بن العوام: ١٠٨
                                        عبدالله بن الزبير الحميدي: ٨٦٦،٦٠٠
                                                    عبدالله بن سيأ: ٩٠٢
                                   عبدالله بن سعيد بن كلاب: ٧٤٦،٧١٩،٥٩٠
                                                   عبدالله بن سلام: ۷۰۳
عبدالله بن عثمان (أبد بكرالصديق): ۲۹۰۵،۹۰۲،۲۱۲،۶۶۰،۲۱۲،۸۶۲،۸۶۲،۸۶۲،۹۰۱،۹۰۲،۹۰۲،۹۰۲،۹۰۲،۹۰۲،۹۰۲،۹۰۲،۹۰۲،۹۰۲،
               عبدالله بن عدى بن عبدالله:
عبدالله بن العباس: ۲۰۲۰،۱۵۲۰۱۲۳ ، ۲۸۲۰۲۸۱ ،۲۲۲۰،۲۳۲ ، ۲۲۳،۲۳۲ ، ۳۳۵ ، ۵۳۵ ، ۵۳۵ ،
```

VVP, AVP, PAP, ATV عبدالله بن عمر بن الخطاب: ۲۸۱٬۲۲۱ ،۲۸۱٬۹۲۰ و ۹۱۸٬۹۳۰،۹۱۸٬۹۰۹،۹۰۸٬۸۸۷ ،۹۱۸٬۹۳۰

1.44.440

عبدالله بن عمرو بن العاص: ۳۳۲،۸۳۱،۸۳۲،۵۹۹،۵۹۹،۵۹۸،۵۹۳،۲۳۲،۸۳۲،۸۳۲،۸۳۲ مبدالله بن نیس: ۱۰۱۵،۲۱۷،۹۱۲

> صداقة بن المبارك: ٤٩١، ٨٦٨، ٥٨٨ عبدالله بن محمد بن إسماعيل الأنصاري الهروى: ٣٦١، ٣٦١

عبدالله بن محمد بن أبي شبية: ١٤١،٦٤٠

عبدالله بن محمد بن عبيد: ١٠١٨،١٠١٦،١٠١٥ عبدالله بن مسعود: ۲۰۱۱،۲۰۲۱،۲۸۲۲،۲۸۲۱ میدالله بن مسعود: ۳۵۲،۸۹۸،۸۸۸،۸۷۸،۲۸۲۱،۸۹۲،۸۹۸،۲۸۲۸،۲۸۲۱،۲۸۲

1 - 2 - , 1 - 77 , 1 - 19

عبدالله بن هارون الرشيد (المأمون): ۸۸۵،۵۲۹،۱۲۷

عبدالله بن وهب: ٩١٥

عبدالملك بن سعيد الوائلي: ١٠٢٤

عبدالملك بن عبدالعزيز: ٨٧٩

عبدالملك بن عبدالله الجويني: ٧٢١،٦٥٦،٥٩٥،١٤٢

عبدمناف بن عبدالمطلب: ١٠٣١، ٤٣٣

عبدالملك بن مروان: ٩٣٨

عبيدالله بن محمد بن محمد: ٩١١،٨٩٧

```
عثمان بن سعيد الدارمي: ٦١٨،٥٨٨
عثمان در عفان: ۲۸۳،۸۲۷،۱۵۸،۵۵۸،۷۸۸،۲۰۹،۷۰۹،۲۱۹،۱۹۱۸،۲۸۳،۷۲۸،۲۲۹،
                                           470,487,480,479,47A,47E
                                                   عثمان بن مظمر ن: ۸۷۹
                                                     عدی بن حاتم: ٦١٤
                                              العرباض بن سارية: ٩٢٧،٨٤٢
                                             عرب شاة= عبدالوهاب بن أحمد.
                                                     عروة بن رُوَيم: ٧٠٤
                                                        T.Y.TVA : 45
                                                   عطاء بن أبي رباح: ٦١٦
                                    العقيلي= محمد بن عمرو بن موسى بن حماد.
                                                  عكاشة بن محصن: ١٠٣٠
                         عكرمة بن عبدالله (مولى ابن عباس): ۲۲۰،۹۲۰،۹۳۳،۹۳۸
                                                  العلاء بن الحجاج: ١٠٩٥
                                            علقمة بن خالد بن الحارث: ٨١٩
TYPITYPISTPICTPIVYPI ATPIPTP
                                       على بن أبي على بن محمد الآمدي: ١٤٠
                                          على بن أحمد (ابن حزم): ٩٦١،٤٩٨
                                               على بن أحمد الواحدي: ٣٣٤
                          على بن إسماعيار(الأشعري): ٧٤٦،٧١٩،٦٩٧،٥٩٠،٤٧٩
                                           على بن الحسين زين المابدين: ٩٣٦
                                               على بن عقبار بن محمد: ٣٨٧
                                              على بن عمر(الدار قطني): ٢٠٤
```

على بن محمد بن خلف القابسي: ٩٠٠٦،٩٩٠

علي بن محمد الهادي: ٩٣٧ على بن موسى الرضى: ٩٣٧ عبر بن عدالتزيز: ۹۱۱،۵۸۳،۲۹۹ عبر بن محمد بن عبدالله: ۶۲۶ عبر بن إسماعيل بن حماد: ۶۰۰ عبر و بن العاص: ۲۱۲ عبر و بن العاص: ۲۱۲ عبر و بن عبيد: ۱۹۵،۱۹۲۱ عبر و بن عبي الفلاس: ۶۰۶ عبر و بن الهيئم: ۹۱۹ عبر بن الهيئم: ۱۹۵،۱۹۲۱ عوف بن مالك: ۲۰۳،۹۳۵،۲۲۶ عوض بن مالك: ۲۰۳،۹۳۵،۲۲۶ عباض بن موسى بن عباض: ۲۱۲،۱۲۲،۲۲۲،۲۷۲،۹۹۵،۹۷۰،۹۲۹،۹۲۲،۲۲۲،۱۰۲۷،۱۰۲۷،۹۹۵،۹۷۰،۹۲۹،۹۲۲،۲۲۲،۱۰۲۷،۱۰۲۷،۹۹۵،۹۲۰،۹۲۹،۲۲۵،۲۲۲،۲۲۲،۱۰۲۷،۹۹۵،۹۲۰،۹۲۹،۲۲۲،۲۲۲،۱۰۲۷،۹۹۵،۹۲۰،۹۲۹،۹۲۹،۹۲۹،۹۲۸،۱۰۲۷،۹۹۵،۹۲۰،۹۲۹،۹۲۹،۹۲۹)

> الغزالي= محمد بن محمد بن محمد. غيث بن غوث: ٧٥٤

(ن)

فارس بن مردویه: ۴۰۶ الفراه= یحیی بن زیاد. فرعون: ۱۹۲۱،۸۲۸،۷۹۲،۷۲۴،۱٤۹،۵۰۹،۳۵۲،۲۹۸،۱۷۲

(ق)

قنادة بن دعامة السدوسي: ٣٦٥ قدامة بن مظمون: ٣٥٣ القرطبي= محمد بن أحمد بن أبي يكر. الفعال= محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي. قصر ٨٠٠

کسری: ۸۰۰ کعب الأحبار: ۹٦۱ کعب بن مالك: ۹۰۳۹،۹۹۶

(J)

اللالكائي= هبة الله بن الحسن بن منصور. لبيد بن الأعصم: ٨٨٥ لبيد بن ربيعة: ٧٦٧ لقيط بن عامر بن صبرة: ٣٦٥ لبث بن سعد: ٢٠١٨،٤٥٣

لوط عليه السلام: ١١١٥

(م)

المبارك بن محمد (ابن الأثير): ٦٠٠ مجاهد بن جم : ٣٣٣،٣٣٣

محمد بن أبي بكر بن أيوب: ١٠١٥،٨٠٥

محمد بن أبي الفضل المرسي: ٣٨٤

محمد بن إبراهيم: ٣١١

محمد بن أحمد بن أبي يكر (القرطبي): ١٠٣١، ٨٣٨، ٢٣٥، ١٠٣١

محمد بن أحمد بن كيسان: ٣٨١

محمد بن إدريس الشافعي: ۲٬۰۱۱٬۰۱۶ ۱۳۵۶٬۰۱۲٬۲۲۹۷ ۱۳۵۲٬۲۲۲٬۲۲۹ محمد بن إسماعيل البخاري: ۲٬۰۲۲٬۲۲۲٬۲۲۱ ۱۹٬۵۲۲٬۵۱۹٬۵۲۲٬۵۱۹٬۵۲۲٬۱۳۸٬۱۳۸٬۱۳۸٬۱۰۲۸ ۱۳۲۲٬۲۸۹۱ ۲٬۲۱۲ ۱۷۸٬۲۲۸٬۱۰۲ ۱۳۶۲٬۸۲۹٬۹۲۲٬۹۲۲٬۹۲۲٬۹۲۲٬۹۲۲٬۹۲۲

محمد بن جرير الطبري: ۱۰۲۹،۷۹۸،٦٤٠،٦١٢،٦١١،٥٣٢،٣٦٦،٣٣١

محمد من حبان البستي: ٩٩٠،٣٣١

محمد بن الحسن: ۹۸۵ ،۹۷۲، ۲۲۸

محمد بن الحسن الشيباني: ١٢٦، ٥٤٠، محمد بن الحسن العسكري: ٩٤٠ محمد بن الحسين بن موسى الأزدى السلمي: ٤٩١ محمد بن الحنفية: ٩١٤،٢٨٨ محمد بن خازم: ۱۰۲۱ محمد بن خزیمة: ۲۰۸ محمد بن الزبير الحنظلي: ٩١١ محمد بن سیریار: ۸٤٠ محمد بن الطيب الباقلاني: ٩٠٢ محمد بن عبدالرحمن بن حمشاد: ٦٦٩ محمد بن عبدالكريم الشهرستاني: ١٤٢ محمدين عبدالكريم بن الأنباري: ١١٣٣ محمد بن عبدالله بن جحش: ٩٦٢ محمد بن عبدالله النيسابوري: ٦١٢،٣٣٤،٣٣٢،٣٣١ محمد بن عبيد المكي: ١٠٩٥ محمد بن على بن إسماعيل الشاشي: ٣٣٥ محمد بن على الباقر: ٩٣١ محمد بن على الجواد: ٩٣١ محمد بن على بن الطيب: ١١٤١ محمد بن على بن محمد الطائي: ١٠٤٧،٨٣٠،٨٢٩،١٠٤٧ محمد بن عمر بن حسين الرازي: ١١٤١،٣٣٤،١٤١ محمد بن عيسي الترمذي: ۱۰۲۰، ۲۳۲، ۲۳۷، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۲۸، ۹۲۶، ۹۲۵، ۹۷۸، ۱۰۱۰، ۹۷۸، ۱۰۶۰ محمد بن القضل السدوسي: ٨٤٠ محمد بن الفضل بن العابد: ٢٠٤ محمد بن محمد بن محمد الغزالي: ١٠٠٦،١٤٠ محمد بن محمد بن محمود الماتريدي: ۲۲۸،۱۹۱ و۲۲۶،۷۲۰ محمد بن مسلم بن تادرس: ١٠٥٩ محمد بن مسلم بن شهاب: ٨٤٩ محمد بن ناماور الخونجى: ١٤٣ محمد بن هارون الرشيد: ٨٨٥ محمد بن هذيل العلاف: ٨٨١،٥٨٩ محمد بن حسن الوراق: ٢٠٠

محمدبن یزید این ماجه: ۱۰۱۸،۹٦۷،٦۳۷،۳۸۸ محمود بن عمر الزمخشری: ۵۱۱،۳۳٤،۲۱۱

محمود بن عمر الرمحسري. ١٠٨٦ -١٠١١، مختار بن محمود الغزميني: ١٠٨٢

العزني≈ إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني. مسروق بن الأجدع: ١٠٢٢،٦١٦

مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري: ۲۲۷،۲۷۲،۳۷۲،۳۷۲،۳۷۲،۲۷۲،۲۲۲،۲۲۷،۹۵۸،۹۳۲،۹۳۲،۲۷۲،۹۵۸،۹۳۲،۹۳۲،۹۳۲،

1-79,1-78,1-19,1--9,477,470,474,

المسور بن مخرمة: ٩٣٠

المسيح عليه السلام: عيسى بن مريم عليه السلام.

مطرف بن عبدالله الشخير: ۳۹۱ معاذ بن جبار: ۸٤٩،٨١٥،٧٤٨،٤٢٧،۲۰٦

معاد بن جبل: ۲۰۲۱،۲۷۲،۵۷۲،۸۲۷،۸۲۹ معاویة بن أبی سفیان: ۹۳،۸۹۱۳،۸۰۴،۹۲۲۸

معاوية بن صالح: ٢٨١

معبد بن هلال العنزي: ١٠٣٢

المعتصم= محمد بن هارون الرشيد.

معلى بن منصور الرازي: ۸۳۰

المقداد بن الأسود: ٨٧٩

مقوقس: ۸۰۰

مكتَّعول بن شهراب: ۲۸۱،۲۸۰

الملائي= عبدالسلام بن حرب النهدي. منصور بن عبدالله: 891

موسی علّیه السلام: ۲۰۱۱،۱۳۵۱٬۷۵۱٬۵۰۱،۱۲۲۱٬۲۲۲٬۵۲۲٬۸۳۲٬۰۹۳، ۱۶۲۱٬۶۲۷٬ ۳۳۷٬۵۷۷٬۲۸۷٬۲۰۸٬۲۰۸٬۷۲۸٬۳۱۸٬۰۲۸٬۲۲۸٬۶۲۲٬۵۲۲٬۵۰۱٬۵۲۲٬۹۲۱٬۵۲۱٬۲۲۱٬

1.70.1.71

موسى بن جعفر الكاظم: ٩٣١

میکائیل: ۱۹۷

(ن)

النجاشي: ٧٦٤،٧٤٩،٢٧٢

النسائي= أحمد بن شعيب بن علي بن بحر.

النسفي = عبدالله بن أحمد بن محمود. بصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي: نصير بن يحيى البلخي: ٥٤٠ العمان بن بشير: ٣٨٦ العمان بن أبي عياش: ١٠١٠ العمان بن أبي عياش: ١٠١٠ (٢٨٠،٧٢٢،٧٢٢، ١٩٨٠، ١٦٣، ١٦٣، ١٦٩، ٨٣٠، ٧٢٢، ٨٣٠، ١٩٨٠، ٨٣٠، ٨٣٠،

نعيم بن حماد الخزاعي: ٥١٣،٤٨٢ نوح عليه السلام: ١٠٣٥،١٠٢٧، ٥٧٩، ١٩٩٥،٧٩٢،٢٧٥،١٠٢٨،١٠٢٦، ١٠٣٥،١

(<sub>4</sub>)

هارون عليه السلام: ٩٣٦،٨٠٦،٣٥٥ مارون بن محمد بن منصور: ٨٨١ مية الله بن المحسن اللالكاتي: ١٩٩٥ هية الله بن ملكا: ٧١٩ هية الله عبدالوهاب بن أحمد بن عرب شاه. هرقل ملك الروم: ٧٨٦ هند بنت أبي أمية رضي الله عنها (أم سلمة): ٧٧٥ هود عليه السلام: ٣٧٥،٣٥٥

> الواحدي= علي بن أحمد بن محمد. واصل بن عطاه: AA1 الوضاح بن عبدالله: £41 الوليد بن عبدالله: YAY وهب بن منه: \*Y-۷

(ي)

یاجوج وماجوج: ۹۷۰،۹٦۹ یحیی بن زکریا علیه السلام: ۸۰۲ يحي بن عبس: ٢٠٤ يحي بن معين: ٢٠٤ يزيد بن أبي سفيان: ٢٠٥ يزيد بن سعاوية: ٣٣٨ يزيد بن سعاوية: ٣٣٦ يعقرب بن إبراهيم الحميري أبو يوسف القاضي: ٢٩٦،٤٢٨،١٤٤،١٧٦ يعلى بن أمية: ١٢٤، يوسف بن أسباط: ٨٨٥ يوسف بن صباراحين بن يوسف: ١٠١٥ يوسف بن صباراحين بن يوسف: ١٠١٥ يوسف بن صباراحين بن يوسف: ١٠١٥ يوسف بن صباراحين بن محدد بن عبدالبر: ١٠١٥،٩٣١،٩٦١،٩٦١،٩٦١

---

#### فهرس الملل والنحل

الاتحادية: ٨٥٥،٨٣٠،٧٣٣،٥١٥

الأشعرية: ٩٠٤،٤٤٠

الباطنية: ٥١٤،٩٠٢ الإمامة: ٦٠٧

الجبرية: ١١٣٩،٨٨٦ الثنوية: ٣٦٨،٣٥٣

House: Y.F. 3AA, YOA, 3AA الحلولية: ٥١٥

الحرورية: ٥٧٥

الحنبلة: ٢٨٥ الحنفية: ٢٨٥

الخوارج: ۱۰۳۰،۱۰۳۱،۸٥۲،٦٠٧

السمئية: 3٨٨ الزنادقة: ٨٣٠

الشانعة: ١١،٢٨٥

النبعة: ٩٠٢،٢٥٧،٤٤٠

الصابئة القلاسقة: ٨٨٥،٧١٨

المجوس: ١١٣٧

الصابئون: ٨١٣

الصرفية (المتصوفة): ٨٥٥

القلاسفة (المطلسفة): ١٤،٣٦٨

القدرية: ۲۲۸،۷۰۸،۲۹۸،۱۰۳۱،۱۲۰۱،۳۲۱۱ القرامطة: ١٨٧هـ

النصاري: ۸۵۲،۸۰۰،۷۵۵،۵۵۰،۸۵۲

الكالمة: ١٦١،١٦١

الكلابة: ٢٠٩،٢٠٩

المالكة: ١١٥

المانية: ٣٥٣

المجسمة: ١١٥ المشعة: ١١٥،١٨٨ المرجئة: ٨٥٢،٨٥٢

ILT - CL. F. AVE. PVE. PVE. PVE. PVE. PVE. AVV. SON. (ANA. CM. C. P. P. ). F. P. ).

1 . AE . 1 . Va

اليهود: ١٥٤٤ ٥٧٨ النواصب: ٨٩٤

# فهرس الأماكن

| 4               |                                   |             |                 |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|
| 411             | بشر زمزم                          | 179         | ثر برهوت        |
| 1.77            | البصرة                            | 471         |                 |
| AAR             | بغداد                             | 1.77        | برهوت           |
| £77.5           | البيت الحرام                      | 447         | بصری<br>د داده  |
| V. 1. 4. 0. 108 | بيت المقدس                        | A+0         | بقيع الغرقد     |
| 971             | الجابية                           | YAY         | بيت لحم         |
| 478             | حراء                              | YSSIVOSIFFA | تبوك            |
| ۰۳۰             | الحرة                             | AAa         | الحديبية        |
| AAOLAAE         | خراسان                            | 971         | حران            |
| 41.             | سامراء                            | 431         | حضرموت          |
| 417             | السنح                             | 417         | دمشق            |
| 478             | صفين                              |             | سقيفة بني ساعدة |
| 477.417         | المراق                            | 478         | الشام           |
| 4.4             | مرن<br>فرقیسیا                    | AAo         | طرسوس           |
| 4.7             | تر <del>يب ب</del><br>الكوفة      | 171         | عرفات           |
| 478,477,417,4.  | الحوقة                            | 1.4742463   | الكعبة المشرفة  |
|                 | المدينة الصورة .<br>المسجد الأقصى | 1.1         | ماء خم          |
| 1.77.4.1.887    |                                   | ATA         | مسجد قباء       |
| AA E            | مكة المكرمة                       | \$73        | المشعر الحرام   |
| TYT             | واسط                              | 181         | نيسابور         |
| 1 7 1           | الهتد                             | 1.17        | يسبور           |

## فهرس الكتب الواردة في كلام الشارح والتعريف بها<sup>(١)</sup>

#### \* إحياء علوم المدين ١٧٦

لأبي حامد الغزالي (ت٥٠٥هـ) وهو من أجل كتب المواعظ على شيء فيه، وقد قسمه على أربعة أقسام ربع العبادات وربع العادات وربع المهلكات وربع المنجيات في كل منها عشرة كتب، وقد صنف بعض المغاربة الرد عليه في أغلاط فيه وجمع أبو المخرج ابن الجوزي كتاباً في ذلك سماه(إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء)، وقال سبط ابن الجوزي أبو المظفر: وضعه على مذاهب الصوفية وترك فيه قانون الفقه فأنكروا عليه ما فيه من الأحاديث التي لم تصح اهد.

وللعراقي تخريج عليه مطبوع بهامشه، واختصره كثيرون. انظر كشف الظنون (٢٤،٢٣/١).

#### \* الاختيار شرح المختار

444

مو كتاب في الفقه الحنفي تأليف مجد الدين عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي المحنفي (ت71 هـ الموصلي الحنفي (ت74 هـ) أحر به كتابه (المختار)، ويعد الأخير هذا أحد المتون المعتمدة عند متأخري الحنفية، مع متن (القدوري) ومختصر الطحاوي وموجز الفرغاني. وقد طبع الاختيار في خمسة أجزاء. انظر الفوائد البهية في تراجم الحنفية (ص١٠١)،

وكشف الظنون لحاجي خليفة (٢/١٦٢٣،١٦٢٢).

الإرشاد في علم الكلام
 لأبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني الشهير بإمام الحرمين (ت٤٧٨هـ)،

<sup>(</sup>١) لم أدخل في ذلك كتب الحديث المشهورة كالبخاري ومسلم والسنن وسنى البيهقي والدار قطني وصحيحي ابن حبان اوالحاكم ومسندي أحمد وأبي يعلى ومعجم الطبرائي والموطأ فهي لشهرتها تستغنى عن التعريف.

وقد صنفه على مذهب الأشعرية ويميل فيه في بعض مباحثه إلى مذهب المعتزلة. انظ كشف الظنون (١/ ١٨).

# \* الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك

٧., لتاج الدين عبدالرحمن بن إبراهيم بن ضياء بن سباع الفزاري الشافعي المعروف بالفركاح (ت٦٩٠هـ)، له ترجمة في طبقات ابن السبكي (٨/١٦٣)، والبداية والنهاية (۱۳/ ۳۲۵)، وهدية العارفين (٥/ ٥٢٥، ٢٦٥).

#### # الإنجيسل V11. V17.07.

هو كتاب الله تعالى المنزل على نبي الله عيسيْ، وكان يقرؤه عيسى بالعبرانية، وفي البخاري في قصة ورقة بن نوفل ما يدل على أنه كذلك، والذي بأيدي النصاري الآن إنما هو سيرة المسيح جمعها أربعة من أصحابه وهم متى ولوقا ومرقس ويوحنا وقيل هؤلاء الذين أفسدوا دين عيسى عليه السلام وزادوا ونقصوا وليسوا من الحواريين الذين أثنى الله تعالى عليهم في القرآن، ومنهم من لم ير عيسى ألبتة. انظر كشف الظنون (١/ ١٧٥ \_ ١٧٧).

#### \* البداية والنهاية 1 . . .

لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر الحافظ ابن كثير (ت٧٧٤هـ)، وهو كتاب كبير حافل في الوقائع اعتمد في نقله على الكتاب والسنة وميز بين الصحيح والسقيم والإسرائيليات وغيره ورتبه على السنوات حتى عصره. انظر كشف الظنون .(YYA/I)

#### \* تبصرة الأدلة في الكلام 01.171

لأبي المعين النسفي ميمون بن محمد (ت٥٠٨هـ)، وهو مجلد ضخم جمع فيه مؤلفه من الدلائل في المسائل الاعتقادية، وطريقته التوسط في العبارة بين الإطناب والإشارة. انظر كشف الظنون (١/ ٣٣٧). 44 8

للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي المالكي صاحب التفسير المشهور بنفسير القرطبي (١٩٦٥هـ)، وكتابه التذكرة مطبوع مشهور في مجلد ضخم جمع فيه من كتب الأخبار والآثار ما يتعلق بذكر الموت والمحتى والحشر والجنة والنار والفتن والأشراط، ويذيل كل باب لقصل لشرح الغرب وإيضاح المشكل. انظر كشف الظنون (١٩٠/١).

#### \* تفسير البغوى المسمى (معالم التنزيل)

لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت٥١٦هـ)، وهو كتاب متوسط نقل فيه البغوي التفسير بالماثور عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مختصر من تفسير الثعلبي إلا أنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. انظر كشف الظنون (٧٣٦/٣)، وانظر مجموع الفتاوى (٣٨/٣٩)، ومقدمة تفسير البغوي التي وضعتها لجنة التحقيق بإشراف الشيخ عثمان جمعة ضميرية ص٨ ط.دار طبية.

### \* نفسير الثعالي) المسمى الكشف والبيان

للإمام الحافظ المفسر أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري، قال شيخ الإسلام عن تعسيره:

والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في
 كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع، اهـ.

## \* تفسير عبد بن حميد

هو تفسير عظيم كبير القدر على منهج السلف والمحدثين إلا أنه مفقود، وينقل عنه كثيراً في الدر المنثور وتفسير ابن كثير

#### \* تفسير الرازي (التفسير الكبير) المسمى بمفاتيح الغيب

لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت٦٠٦هـ)، جمع فيه كل غريب ولم يكلمه وأكمله القمولي ولم يتمه وأتمه الخويي وفيه كثير من الفوائد إلا أنه يورد الأسئلة والشكوك وقد لا يجيب عنها، وتوسع في غير التفسير. انظر كشف الظنون (١/٧٥٦).

# \* تفسير الزمخشري المسمى الكشاف عن حقائق التنزيل

لجار الله محمد بن عمر إلي القاسم الزمخشري المعتزلي (ت٣٥هـ)، وهو كتاب قوي في الأدب والبيان لولا ما حشاه من بدعة الاعتزال وقد توالت يد العلماء عليه بالرد والتفنيد والاختصار والتخريج لأحاديثه. انظر كشف الظنون (٢/ ١٤٧٥).

### \* تفسير الطبري المسمى جامع البيان ۱۳۳۱،۳۳۱ (۲۹،۲۱۰، ۱۲۲،۲۱۱،۳۳۱ و اعظمها لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت۳۱۰هـ)، وهو أجل التفاسير وأعظمها وشهرته تغني عن التعريف به . انظر كشف الظنون (۱/۲۳۷).

\* تفسير ابن عطية المسمى (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) ٣٣٧

للإمام أبي محمد عبدالحق بن الحافظ أبي بكر غالب بن عطية الغرناطي المحاربي (ت 20هـ)، قال شيخ الإسلام عن تفسيره (هو خير من تفسير الزمخشري وأصح منه نقلاً وبحثاً وأبعد من البدع، وإن اشتمل على بعضها، بل هو خير منه بكثير) انظر مجموع الفتاوي (٢/ ١٩٤).

 \* تفسير القرطبي المسمى (جامع أحكام القرآن العبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان
 الفرقان

لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي المالكي (ت٦٦٨هـ)، وهو كتاب كبير مشهور بتفسير القرطبي، وقد جمع فبه جملاً طيبة من الفقه والأحكام. انظر كشف الظنون (٥٣٤/١).

# \* تفسير أبي الليث السعرقندي

لأبي الليُّث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي المشهور بإمام الهدى (تـ٣٧٥هـ)، وقد خرج إحاديث الشيخ زيد الدين قاسم بن قطلوبغا، ولم يطبع بعد.

انظر كشف الظنون (١/ ٤٤١).

277

\* تفسير الواحدي

وله البسيط والوسيط والوجيز وتسمى الثلاث: الحاوي لجميع المعاني وقد طبع الوسيط مؤخراً، وهو مختصر وفيه فوائد غزيرة. وانظر كشف الظنون (٢٠/١٤)، (٢٩/١).

\* التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

للحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالله القرطبي ابن عبدالبر (٤٦٣هـ). قال فيه ابن حزم: هو كتاب في الفقه والحديث ولا أعلم نظيره اهـ. تم طباعته بالمغرب سنة٤١١هـ. وهو أشهر من أن يعرف به. انظر كشف الظنون (٧/٧).

\* تهافت التهافت

لأيي الوليد محمد بن أحمد بن رشد المالكي (٥٥٥هـ)، وقد رد به على كتاب الغزالي (تهافت الفلاسفة) فأخطأ في عنوان كتابه ومضمونه. انظر كشف الظنون (١/ ١٢ه).

\* التوراة ۲۹۱،۷۱۳،۵۳۰

كلام الله تعالى المنزل على موسى عليه السلام، وكان بالعبرانية لكن اليهود بدلو. وحرفوه ومنها توراة السبعين التي اتفق عليها ٧٢ من أحبارهم وهي خمسة أسفار في بدء الخليقة والتاريخ ثم التكوين والرؤيا وغير ذلك. انظر كشف الظنون (١/ ٥٠٤).

\* الحوادث والبدع

لشهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي أبو القاسم المقدسي الدمشقي الشافعي المشقوب الشهود بأبي شامة لوجود شامة كبيرة فوق حاجبه الأيسر، وكتابه يسمى بالبدع والحوادث ويسمى الباعث على إنكار البدع والحوادث وهو مطبوع متداول. انظر كشف الظنون (٥٢٤/٥٢٥).

\* الحيدة والإعدار في الرد على من قال بخلق القرآن

1.41.441 المنسوب لعبدالعزيز بن يحي بن عبدالعزيز الكناني أبي الحسن المكي صاحب الشافعي (ت٢٤٠هـ)، وهذا الكتاب تفرد بروايته محمد بن الحسن بن ازهر الدعاء، وقد اتهمه الخطيب أنه يضع الحديث، وذكر الذهبي في الميزان أنه هو الذي وضع هذا الكتاب (٣/٤٤)، وبالكتاب مواضع بها ملحظ كإنكار صفة السمع والبصر مُمّ إثبات أسماء (السميع والبصير)، وانظر تعليق الشيخ الألباني (ص١٨٤، ١٨٥) على شرح الطحاوية. انظر كشف الظنون (١/ ٦٩٤).

 الرسالة للقشيرى 193

لأبي القاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة القُشيري الخراساني الشافعي الصوفي الأشعري. والرسالة كتاب في أعمال القلوب وطريقة أهل التصوف. انظر كشف الظنون (١/ ٨٨٢).

 ج رى الظمآن 47.5

للإمام شرف الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد أبى الفضل السلمى المرسى السلمي (ت٦٥٥هـ)، وكتابه ري الظمآن في التفسير، كتاب كبير بحث فيه علم المناسبات، وارتباط الآي بعضها ببعض.

V11.V14

كتاب الله المنزل على داود عليه السلام قال تعالىٰ: ﴿ وَمَانَيْنَا دَالُودَ زَبُورًا ﴿ ﴾ [الإسراء: ٥٥]. انظر كشف الظنون (٢/ ٩٥٤).

244 \* شرح التأويلات وهو تفسر كبير لأبي المنصور الماتريدي.

**AY 1** \* شرح معاني الآثار لابَّي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي (ت٣١٣٣هـ) ألفه في الآثار

المأثورة عن النبي ﷺ في الأحكام، وقد توالت عليه أيدي العلماء بالشرح والتهذيب والاشتغال به، وللمبيهقي كلام عليه لا يعتمد عليه. انظر كشف الظنون (٢٧٨/٢).

\* الشفا

للإمام الحافظ العلامة أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي ثم السبتي المالكي عالم المغرب (ت٤٠٥هـ). وكتابه على أربعة أقسام: القسم الأول في تعظيم الله للنبي ﷺ، والقسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه ﷺ، والقسم الثالث فيما يستحيل في حقه وما يجوز وما يعتنع ويصح، والقسم الرابع في تصرف وجوه الأحكام على من تنقصه أو سبه. انظر كشف الظنون (٢/١٥٠٢).

\* الصحاح \* ۲۰۹۰۵۸۱

لإسماعيل بن حماد أبي نصر الجوهري (ت٣٩٣هـ) ولم يتم تبييضه، فبيضه تلميذه من بعد حرف الضاد فوقع فيه بعض الأغلاط تتبعها عليه العلماء، وهو فرد في بابه له مختصرات وقد شبهه السيوطي في اللغة بصحيح البخاري في الحديث.

\* صـفة المرش للإمام أبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الحافظ الكوفي صاحب المصنف (ت٢٣٥هـ)

\* المُمَد \*

لعبدالجبار بن أحمد الهمذاني شيخ المعتزلة القاضي (ت٤١٥هـ).

وكتابه في الأصول وعلم الكلام وهو أصل كتاب المعتمد فقد شرحه أبو الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي واستقصى القول فيه، ثم اختصر مسائل لأصول الفقه وزاد زيادات، وسماه (المعتمد في أصول الفقه) وهو من أعمدة كتب الأصول على طريقة المتكلمين المطبوعة.

عوارف المعارف
 لشهاب الدين عمر بن محمد بن عبدالله الشهرورودي الصوفي البغدادي (ت٦٣٢هـ)

فيه (٦٣) باباً في السيرة الصوفية واحوال سلوكهم وأعمالهم كما ذكر وعلق عليه الجرجاني (١٦٦٣هـ). انظر كشف الظنون (٢/١٧٧هـ).

## \* الفاروق في الفرق بن المثبتة والمعطلة ٢٥٠، ٢٤١

لأبي إسماعيل الأنصاري الهروي صاحب منازل السائرين (ت٤٨١).

وهو من اسمه يبحث في التوحيد ويرد على المعطلة ويذكره شيخ الإسلام وغيره، وذكره ابن رجب في ذيله على طبقات الحنابلة (ص٥١)، وانظر هامش رقم ٢ ص٣٥٨ من تحقيق الجزء الخامس من منهاج السنة ط.الإمام.

### \* الفتاوى الظهيرية

لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن عمر البخاري القاضي (١٩٦٠هـ). فتاوى في الواقعات والنوازل مما يشتد الافتقار إليه وفوائد غير هذه كما في مقدمته، وانتخب منه البدر العيني (تـ٥٥٥هـ) ما يكثر الاحتياج إليه وحذف ماكثر الاطلاع عليه. انظر كشف الظنون (٢/٣٢٦)، والفوائد البهية (ص١٥٦ ـ ١٥٧).

### \* نصوص الحِكَم \* ۸۲۹

لشيخ الاتحادية محي الدين أبي عبدالله محمد بن على ابن عربي الطائي الحاتمي الأندلسي (ت٦٣٨هـ)، وهو (٧٧) فصاً أوائلها:

١- فص حكمة إلهية في كلمة آدمية ٢- نفية في شيئية ٣- سبوحيه في نوحيه . إلخ،
 وزعم في أوله أن النبي ﷺ أعطاه إياه مناماً وأمره أن يخرج به إلى الناس . انظر
 كشف الظنون (٢/ ١٣٦٢)، وهو كتاب فاسد مشتمل على جملة من عقائد الاتحادية
 التي هي أخبث أنواع الاعتقاد وإن صدق في دعواه الرؤيا فلعله رأى شيطاناً ولم ير نبياً

### \* الفقه الأكبر

المنسوب الإمام النعمان بن ثابت أبي حنيفة الإمام الفقيه المشهور (ت-١٥هـ) رواه عنه أبر مطيع البلخي وقد شرحه أبو منصور الماتريدي (ت٣٣٣هـ) وشرحه العلامة على القاري (ت١٠١٤هـ)، وفي شرح القاري نقول من شرح ابن أبي العز دون أن يشير له. انظر ترجمته في كشف الظنون (٢/ ١٢٨٧).

\* قنية المنية لتتميم الغنية

444

لمختار بن محمود بن محمد أبي رجاء الزاهدي الغزميني الحنفي (تـ٨٥٥هـ) وكتابه هذا هو مختصر من (منية الفقهاء) لفخر الدين بديع بن أبي منصور الحنفي شيخه في المذهب، وهو كتاب حافل كما يدل عليه نقول ابن عابدين عنه في (رد المحتار على الدر المختار). انظر الفوائد البهية (ص٢١٣،٢١٢)، وكشف الظنون (ص١٨٦،٣٥٧).

\* كتاب السنة

للإمام عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل (ت٢٩٠هـ)

وكتابه هذا جمع فيه أبواب من اعتقاد السلف وأسندها كلها، وجملة ما فيه من الأحاديث والآثار (١٤٨١) حديثاً وأثراً وهو مفيد في بابه. انظر ط.دار الكتب العلمية بتحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول سنة١٤٠٠هـ.

\* كشف علم الآخرة ١٠٠٦

لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت٥٠٥هـ)

\* مَالَ الفتاوي \* ١٩٨

لأبي القاسم محمد بن يوسف العلوي السمرقندي الحنفي (ت٥٥٦هـ). انظر الفوائد البهية (٢١٦ ـ ١٢٠)، وكشف الظنون (٢/١٥٧٤/٣).

المطالب العالمة
 لفخر الدين محمد بن عمر الرازي الأصولى المفسر (ت٢٠٦هـ). انظر كشف

الطنون (٢/١٧٤). الطنون (٢/١٧٤).

\* المعتبر في الحكمة (المعتبر في المنطق)

لأبي البركات هبة الله ملكا الطبيب الفيلسوف، كان يهودياً فأسلم (توفى في القرن السادس ٤٥هـ أو ٥٦٠هـ أو ٥٠٠هـ). انظر كشف الظنون (٢/ ١٧٣١).

V14

144

\* مغازي الأموي

لبحي بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص أبي أيوب الأموي الفرشي (تـ١٩٤هـ). انظر كشف الظنون (٧/٧٤/).

\* المغني في علم الكلام

لعبدالجبار بن أحمد الهمذاني شيخ المعتزلة القاضي (ت١٥٥هـ)

وكتابه المغني من التصانيف الكبيرة فقد وضعه في (١٧ جزء) طبع منها (١٣جزء) ولا يكاد يقطع بقول في مسائله صراحة.

\* منار الأنوار لأبي البركات عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي (ت٧١٠هـ)

وكتابه المنار مختصر في أصول الفقه كثير التداول شرحه كثيرون منهم المصنف في شرح المنار المسمى بكشف الأسرار، وشرحه القوندي، والتركستاني وكثيرون. انظر كشف الظنون (٢/ ١٨٣٣ / ١٨٢٧).

\* منازل السائرين

لأبي إسماعيل عبدالله بن محمد بن علي الهروي الحنبلي (ت٤٨١هـ)
وهو كتاب في تهذيب النفوس، وعلم السلوك، جعله مؤلفه للمريد للوصول إلى
المقامات العالية في شفافية النفس والقلب إلا أن فيه شيء من غبار المتصوفة وقد
شرحه الإمام العلامة ابن القيم في كتابه مدارج السالكين وقد نبه على ما جاء في
المنازل من عبارات وأشياء مخالفة للسنة، بل مخالفة للكتاب والسنة فلله دره،
ونجده أحياناً يقول: (شيخ الإسلام الهروي حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه) ثم
ينقض كلام الهروى كما في (٣٨/٣). انظ كشف الظنون (٣٨/٢).)

\* المنتخب \* المنتخب

للحسن بن صافي بن عبدالله أبي نزار البغدادي الملقب ملك النحاة (ت٥٦٨هـ) ولعل هذا هو المقصود لأنه في جملة مصنفاته في النحو. انظر تهذيب تاريخ ابن عساكر (١٦٩/٤ ــ ١٧٣)، معجم الأدباء (١٢٢/٨ ــ ١٣٩).

## فهرس المراجع<sup>(١)</sup>

١- الإبانة. لابن بطة . تحقيق رضا نعسان معطي ـ المكتبة الفيصلية ـ مكة المكرمة.

٢- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الذين \_ للسيد محمد بن محمد
 الحسيني الزبيدي \_ دار الكتب العلمية \_ بيروت لبنان \_ ١٤٠٩هـ.

٣- الإحكام ـ لابن حزم ـ تحقيق محمد أحمد عبدالعزيز ـ الطبعة الأولى ـ مكتبة
 عاطف ـ القاهرة ـ ١٣٩٨هـ.

3ــ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ـ نشر مكتبة الخانجي ـ القاهرة ـ
 ١٣٦٩ هـ.

الأسماء والصفات \_ للبيهقي \_ تعليق محمد زاهد الكوثري \_ دار إحياء التراث
 العربي \_ بيروت.

 الإصابة - لابن حجر - تحقيق محمد على محمد البجاوي - دار نهضة مصر -القاهرة.

٧ إغاثة اللهفان \_ لابن القيم \_ ط. الحلبي \_ القاهرة \_ ١٣٨١هـ.

٨ـ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ـ للباقلاني ـ تحقيق الكوثري ـ مؤسسة الخانجي ـ القاهرة ـ ٩٩٦٣ م.

٩- الباعث على إنكار البدع والحوادث ـ لأبي شامة ـ ط الأصفهاني ـ جدة ـ السعودية .

۱۰ بدائع الفوائد ـ لابن القيم ـ تعليق محمود غانم غيث ـ ط. ۲ ـ مكتبة القاهرة ـ ۱۳۹۷هـ.

<sup>(</sup>١) المراد مراجع التقريب والترتيب لا مراجع شرح ابن أبي العز، وهذه المراجع رجعت إليها كلها إلا نذر يسير نقلت عنه بواسطة رجاء أن أرجع إلى نفس الطبعة ولم يتيسر لي ذلك فالحمد لله على كل حال، ورأيت أن أثبت نفس الطبعة التي أثبتها المرجع الذي استفدت منه زيادة في الإفادة.

۱۱\_ البداية والنهاية \_ للحافظ ابن كثير الدمشقي (ت٧٤٤هـ) \_ تحقيق جمع من الأساتذة ـ نشر دار الريان للتراث ـ الطبعة الأولى ـ ١٤٠٨هـ.

 ١٢ التحقة المهدية شرح التدمرية \_ لفالح بن مهدي آل مهدي \_ نشر مكتبة الحرمين \_ الرياض \_ الطبعة الثالثة \_ ١٤٠٥هـ.

١٣\_ تخريج السنة لابن أبي عاصم ـ تحقيق الألباني ـ المكتب الإسلامي ـ ببروت ــ ١٤٠٥هـ.

١٤ ـ التذكرة ـ للقرطبي ـ ط. العلمية ـ بيروت ـ ١٩٨٢م.

١٥ التسعينية \_ لابن تيمية \_ مطبعة كردستان العلمية \_ القاهرة \_ ١٣٢٩ هـ.

٦٦ تعلين الألباني على شرح الطحاوية - المكتب الإسلامي - الطبعة الأولى ١٣٩٨ - بيروت.

١٧\_ تفسير البحر المحيط ـ لأبي حيان ـ دار الفكر ـ بيروت ـ ١٣٩٨ هـ .

١٨ تفسير البغوي (معالم التنزيل) \_ للبغوي \_ تحقيق عثمان جمعة ضميرية
 وآخرين \_ دار طيبة \_ الرياض \_ ١٤٠٩.

١٩ تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) ـ لابن كثير ـ مكتبة دار التراث ـ القاهرة.

• ٢- تفسير النسفي ـ للنسفي ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت.

 ٢١\_ تقريب التهذيب \_ لابن حجر \_ تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف \_ المكتبة العلمية \_ المدينة المنورة.

٢٢ جامع بيان العلم وفضله ـ لابن عبدالبر ـ تحقيق أبي الأشبال الزهيري ـ ط.دار ابن العجزي.

٢٣ جامع الرسائل ـ لابن تيمية ـ تحقيق محمد رشاد سالم ـ الطبعة الأولى ـ
 ١٣٨٩هـ.

۲۲ جامع العلوم والحكم ـ لابن رجب ـ ط.٤ ـ ط. مصطفى البابي الحلبي ـ ۱۳۹۳هـ.

٢٥\_ جلاء الأفهام \_ لابن القيم \_ دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ ١٤٠٥هـ.

٦٦ الجواب الصحيح \_ لابن تيمية \_ تحقيق د.علي بن حسين بن ناصر و
 د.أحمد الحمدان \_ ط.دار العاصمة.

- ٢٧ الجواب الصحيح \_ لابن تيمية \_ تحقيق العسكر وآخرين.
- ٢٨- الجواب الكافي ـ لابن القيم ـ دار الندوة الجديدة ـ بيروت ـ ١٤٠٠هـ.
   ٢٩ـ جوهرة التوحيد لللقاني
- ٣٠ حاشية السنن ـ لابن القيم ـ مطبوع مع مختصر سنن ابي داود للمنذري ـ
- المكتبة الأثرية \_ باكستان .
- ٣١ـ حـادي الأرواح ـ لابن القيم ـ تحقيق بشير عبون ـ ط.مكتبة المؤيد ـ الرياض.
- ٣٢ ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ـ لأبي نعيم ـ مطبعة السعادات ـ مصر ـ ١٣٩٤ هـ.
- ٣٣\_ الحيدة \_ لعبدالعزيز الكناني \_ تحقيق جميل صليبا \_ مطبوعات المجمع العلمي العربي \_ دمشق.
- ٣٤\_ خلق أفعال العباد \_ للبخاري \_ تحقيق محمد السعيد بسيوني \_ ط.مكتبة التراث \_ مصر.
- ٣٥\_ الدر المنثور في التفسير بالمأثور ـ للسيوطي ـ مطبعة دار الفكر ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ـ ٣٤٠٣ هـ.
- ٣٦ دلائل النبوة \_ للبيهقي \_ تحقيق قلعجي \_ دار الكتب العلمية \_ بيروت \_
   ١٤٠٥ م.
- ٣٧\_ ديوان شعر \_ عمرو بن معديكرب (بواسطة طبعة مؤسسة الرسالة لشرح الطحاوية)
  - ٣٨ـ ديوان شعر ـ لبيد (بواسطة طبعة مؤسسة الرسالة لشرح الطحاوية)
    - ٣٩ ديوان المتنبي \_ شرح العكبري
- الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك ـ لابن تبمية ـ
   تحقيق د.محمد عبدالله السمهري ـ دار بلنسية ـ الرياض ـ الطبعة الأولى ـ ١٤١٥هـ.
- ۱3\_ رسالة الحسنة والسيئة \_ لابن تيمية \_ ضمن مجموع الفتاوى (جزء ١٤) \_
   وطبع منفردة بالدار المصرية للنشر والتوزيع \_ ١٤٠٩هـ.
  - ٤٢ الرسالة القبرصية لابن تيمية
  - ٤٣\_ الروح \_ لابن القيم \_ دار الكتاب العربي \_ تحقيق السيد الجميلي ط. ٢.

\$ الروض الأنف في شرح السيرة لابن هشام \_ للسهيلي \_ تحقيق عبدالرحمن الوكيل \_ ط . ١ ح دار الكتب الحديثة \_ القاهرة ١٣٨٧هـ.

٥٤ــ روضة المحبين ــ لابن القيم ــ تحقيق السيد الجميلي ــ دار الكتاب العربي ــ بيروت ــ ١٤٠٥هــ.

٦٦- زاد المسير في علم التغسير - لابن الجوزي - الطبعة الأولى - المكتب الإسلامي - بيروت - دمشق - ١٩٦٤م.

٧٤ زاد المعاد ـ لابن القيم ـ تحقيق الأرناؤوطيين ـ ط . مؤسسة الرسالة ـ الطبعة
 الثالثة عشر ـ ١٤٠٦هـ.

 ٨٤ السنة \_ لعبدالله بن أحمد \_ تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول \_ نشر الباز \_ مكة .

۹ سنن النرمذي (الجامع الصحيح) \_ تحقيق أحمد محمد شاكر \_ دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ ۱۵۰۸هـ.

٥٠ سنن الدار قطني ـ ط. دار المحاسن ـ القاهرة ـ ١٣٨٦هـ.

٥١ ـ سنن أبي داود ـ تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد ـ دار إحياء التراث الإسلامي ـ بيروت.

٥٢ السنن الكبرى - للبيهقى - دار المعرفة - بيروت.

۵۳ سنن ابن ماجه \_ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي \_ المكتبة الفيصلية \_ مكة المكرمة \_ مصور من مطبعة دار إحياء التراث الإسلامي.

02\_ سنن النسائي ـ بترقيم عبدالفتاح أبوغدة ـ ط.٢ ـ دار البشائر الإسلامية ـ بيروت ـ ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٨م.

٥٥\_ سير أعلام النبلاء \_ للذهبي \_ بإشراف شعيب الأرناؤوط \_ مؤسسة الرسالة \_ بيروت.

٥٦ السيرة النبوية \_ لابن هشام \_ ط. مصطفى الحلبي \_ القاهرة.

07\_ شرح أصول اعتقاد أهل السنة \_ لللالكائي \_ تحقيق أحمد سعد حمدان \_ دار طيبة \_ الرياض.

٥٨\_ شرح التلخيص ــ دار الفكر العربي ــ ضبط: عبدالرحمن البرقوني.

٩٥ ـ شرح السنة للبغوي - بتحقيق شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش ط. المكتب الإسلامي .

• ٦-شرح صحيح مسلم للنووي المطبعة المصرية ومكتبتها .

٦١-شرح الطحاوية-تحقيق وتعليق الأرناؤوط و التركي-ط. مؤسسة الرسالة.

٦٢-شرح العقيدة الواسطية \_ للهراس\_تنخريج: خالد فوزي عبدالحميد \_ ط . دار الثقافة \_ مكة .

٦٣-شرح الفقه الأكبر ـ لعلي القاري ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ١٣٩٩ هـ .

£ 7-شرح القاموس المسمى تاج العروس\_للزبيدي\_دار مكتبة الحياة\_بيروت\_مصورعن الطبعة الأولى\_ • ١٣٩٩هـ.

٥- شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالله بن محمد الغنيمان ـ ط . مكتبة لينة للنشر والتوزيع
 دمنهور ـ مصر ـ ٩ - ١٤ ٥ هـ .

٦٦-شرح معاني الآثار \_للطحاوي\_مطبعة الأنوار المحمدية\_مصر\_١٣٨٧ هـ.

٧٦ شرح المواقف ـ للإيجي \_ شرحه الشريف الجرجاني \_ تحقيق د . أحمد المهدي
 (بواسطة رسالة الدكتور المحمود ـ موقف ابن تيمية من الأشاعرة)

٨٦-شرح نونية ابن القيم لأحمد بن إبراهيم بن عيسى -ط . الثالثة -المكتب الإسلامي ١٤٠٦ هـ.

٦٩\_شرح الهداية للعيني (بواسطة طبعة مؤسسة الرسالة لشرح الطحاوية)

٠٠ ـ الشريعة \_ للآجري \_ تحقيق محمد حامد الفقي \_ نشر حديث آكادمي \_ فيصل آباد \_ باكستان .

٧١ ـ شفاء العليل ـ لابن القيم ـ ط . دار التراث ـ القاهرة .

٧٧ - صحيح البخاري - مطبوع مع فتح الباري شرح صحيح البخاري .

٧٣ - صحيح ابن حبان - دار الكتب العلمية - بيروت .

٧٤ صحيح مسلم - ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي - دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي
 الحلبي .

٧٥\_ الضعفاء الكبير \_ للعقيلي \_ تحقيق عبدالمعطي أمين قلعجي \_ دار الكتب العلمية \_ بيروت\_ ٤٠٤ هـ .

7- لطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي \_ تحقيق محمود الطناحي و عبدالفتاح الحلو \_ ط. عيسى البابي الحلبي القاهرة.

٧٧ العقل والنقل لابن تيمية تحقيق محمد رشاد سالم ط. جامعة الإمام - ١٩٨٠م.

٧٨-علامات يوم القيامة - تحقيق وتعليق عبداللطيف عاشور - نشر مكتبة القرآن.

٧٩- فتح الباري شرح صحيح البخاري ـ لابن حجر العسقلاني ـ دار المعرفة ـ بيروت . وكذلك طبعة دار الريان للتراث .

٠ ٨- فتح القدير ـ للشوكاني ـ ط. الحلبي ـ القاهرة ـ ٩ ١٣٤ هـ.

١٨ ـ الفتوحات المكية ـ لابن عربي الطائي (بو اسطة طبعة مؤسسة الرسالة لشرح الطحاوية)

۲۸ الفِصل ـ لابن حزم ـ تحقيق محمد إبراهيم نصر و عبدالرحمن عميرة ـ الطبعة الأولى ـ نشر شركة مكتبات عكاظ ـ السعودية ـ ۷ \* ۱ هـ .

٣٣ـ الفصوص ــ لابن عربي ــ تحقيق وتعليق أبي العلاء عفيفي . (بواسطة طبعة مؤسسة الرسالة لشرح الطحاوية)

٤ ٨- فضائل القرآن ـ لأبي عبيد ـ تحقيق وهب بن سليمان غاوجي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروتــ ١ ٤ ١ هـ .

٨٥ الكامل في الضعفاء ـ لابن عدي ـ دار الفكر ـ بيروت ـ ٤٠٤ هـ .

٨٦-الكامل في التاريخ-لابن الأثير-ت . إحسان عباس-دار صادر-بيروت .

٨٧ كبرى اليقينيات للدكتور البوطي

٨٨ الكتاب - سيبويه - (بواسطة طبعة مؤسسة الرسالة لشرح الطحاوية)

٨٩\_كتاب البعث والنشور ـ للبيهقي ـ نشر مركز الخدمات والأبحاث الثقافية ـ لبنان ـ ط . ١ ـ ١٤٠٦ هـ .

٩٠ ـ كتاب التوحيد ـ لابن خزيمة ـ راجعه وعلق عليه د. محمد خليل هراس ـ ط . دار الفكر .

٩١ ـ كتاب قتال أهل البغي «من الحاوي» ـ تحقيق د . إبراهيم صندقجي .

٩٢ كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي مؤسسة الرسالة بيروت ١٣٩٩ هـ.

٣٣\_ المائريدية دراسة وتقويماً \_ لأحمد بن عوض اللهيبي الحربي \_ دار العاصمة للنشر والتوزيع \_ الطبعة الأولى \_ ٣١ ١٤ ١هـ .

٩٤ مجمع البحرين في زوائد المعجمين للهيثمي.

٩٥ مجمع الزوائد للهيثمي دار الكتاب العربي بيروت ١٤٠٢ هـ .

91 مجموع الفتاوى ـ لابن تيمية ـ جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد القاسم ـ ط . الأولى ـ الرياض ١٣٨١هـ .

- ٩٧ مجموعة الرسائل المنيرية
- ٩٨ مختار الصحاح نشر مكتبة لبنان ١٩٨٩م.
- 9 9 مختصر الصواعق المرسلة ـ لابن القيم ـ اختصره محمد بن الموصلي ـ تصحيح محمد عبدالرزاق حمزة ـ توزيع رئاسة البحوث العلمية والافتاء ـ الرياض .
- ١٠٠ مدارج السالكين ـ لابن القيم ـ تحقيق وتعليق: محمد المعتصم بالله البغدادي ـ نشر
   دار الكتاب العربي ـ ط. الأولى ـ ١٤١هـ.
- ١٠١-المستدرك على الصحيحين ـ للحاكم ـ وبذيله التلخيص للذهبي ـ تو زيع دار الباز ـ مكة المكرمة .
- ١- المسند-للإمام أحمد بترقيم محمد بن عبدالسلام بن عبدالشافي توزيع مكتبة دار
   الباز مكة والصفحات المتوافقة مع العطبعة الميمنية .
- ١٠٣ مسند الفردوس \_ للشهاب القضاعي \_ (بواسطة طبعة مؤسسة الرسالة لشرح الطحاوية)
  - ١٠٤\_مشارق الأنوار\_للقاضي عياض-ط. المكتبة العنيقة-دار التراث.
- ه ١٠ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ـللبوصيري ـ تحقيق موسى محمد علي وعزت على عطبة ـنشر دار الكتب الحديثة ـالقاهرة .
  - ١٠٦-المصنف لابن أبي شيبة الدار السلفية الهند .
- ١٠٧ معالم أصول الدين \_ للرازي \_ تصحيح طه عبدالرؤوف سعد \_ مكتبة الكليات الأزهرية مصر - ودار الكتاب العربي بيروت ـ ٤٠٤ هـ .
  - ١٠٨ ـ معانى القرآن ـ للفراء (بواسطة طبعة مؤسسة الرسالة لشرح الطحاوية)
  - ١٠٩ ـ المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ت : حمدي عبدالمجيد السلفي ـ ط . ١٣٩٩ هـ .
- ١١ المغنى لابن قدامة تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي و الدكتور عبدالفتاح
   الحلو ط. هجر للطباعة والنشر مصر الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
  - ١١١ مفتاح دار السعادة الابن القيم ط. دار الكتب العلمية .
- ١١٢ الملل والتحل للشهرمتاني ت: محمد سيد كيلاني ط . مصطفى البابي الحلبي -مصر - ١٣٨٧ هـ .
  - ١٣ مناقب الشافعي للبيهقي تحقيق السيد أحمد صقر دار التراث القاهرة .
- ١١٤ منهاج السنة النبوية لابن تيمية تحقيق محمد رشاد سالم ط . جامعة الإمام محمد

بن سعود الإسلامية.

 ١١٥ موقف ابن تيمية من الأشاعرة - للدكتور عبدالرحمن المحمود - مكتبة الرشد -الرياض -الطمعة الأولى - ١٤١٥هـ.

١١٦- المواقف في علم الكلام \_ لقصد الدين الإربي ـ ط. عالم الكتب ـ بيروت \_ مكتبة المثنى ـ القاهرة (بواسطة رسالة الدكتور المحمو دـ موقف ابن تيمية من الأشاعرة).

١٧٧ ميزان الاعتدال للذهبي - تحقيق على محمد البجاوي - دار إحياء الكتب العربية - ١٣٨ هـ .

١٨ ١- النبوات ـ لابن تيمية ـ ط. دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ٢ ٠ ٢ هـ .

١٩٩ - النهاية في غريب الحديث والأثر ـ لابن الأثير ـت . طاهر الزواوي و محمود الطناحي ـ دار إحياء الكنب العربية ـ عيسى البابي الحلبي - ١٣٨٣هـ .

 ١٢٠ نهاية الإقدام - للشهرستاني - حرره وصححه الفريد جيوم من ط. ليدن. (بواسطة رسالة الدكتور المحمود ـ موقف ابن تيمية من الأشاعرة).

١٢١- الوافي شرح الشاطبية ـ لعبدالفتاح القاضي ـ توزيع مكتبة السوادي ـ جدة ـ ١٤١١ هـ .

١٢٢ - الوحي المحمدي ـ لمحمد رشيد وضا ـ الطبعة العاشرة ـ المكتب الإسلامي ـ . ١٩٨٥ م .

#### \*\*\*\*

۱۲۳ ـ تقريب الصارم المسلول على شاتم الرسول ﷺ لشيخ الإسلام ابن تيمية، اعداد د. صلاح الصاوي ـ دار الإعلام الدولي بالقاهرة ـ نشر المكتبة التجارية ـ مكة ـ ١٤١٥ هـ . ١٢٤ ـ كتاب التوحيد، د. صالح بن فوزان الفوزان، مكتبة الأثير ـ الرياض .

### بسم الله الرحمن الرحيم متن العقيدة الطحاوية

### بترتيب الطحاوي رحمه الله مع بيان أماكن شرح فقراته في كتاب تقريب وترتيب شرح الطحاوية

#### ي تناب طريب ومرتيب عرج الطحاوية

الحمد لله رب العالمين.

قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي \_ بمصر \_ رحمه الله:

هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبدالله محمد بن الحسن الشبياني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين، ويدينون به رب العالمين.

نقول \_ في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله:

إن الله واحد لا شريك له. ٣٧٥. ولا شيء مثله. ٥١١. ولا شيء يعجزه. ٤٧٦. ولا إله غيره. ٣٧٨. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. ٤٦٤. لا يفني ولا يبيد. ٤٦٤. ولا يكون إلا ما يريد. ١٠٩٤. لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام. ٤٨١. ولا يشبه الأنام. ٥١٣. حي لا يموت، قيوم لا ينام. ٤٦٨. خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. ٤٦٧. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. ٩٧١. مازال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلياً، كذلك لا يزال عليها أبدياً. ٤٦٥ أيس بعد خلق الخلق استفاد اسم «الخالق»، ولا بإحداث البرية استفاد اسم «الباري». ٥٨٤. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. ٥٨٧. وكما أنه محي الموتى بعد ما أحيا، استحق هذا الاسم قبل احياتهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. ٥٨٧. ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير). ١١١٨. خلق الخلق بعلمه. ١٠٧١. وقدر لهم أقداراً. ١٠٨٣. وضرب لهم أَجَالًا. ١٠٨٣. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلفهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. ١٠٧٣. وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته. ١٠٧٤. وكل شيء بجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد، إلا ما شاء لهم مما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. ١٠٨٨. يهدي من يشاء، ويعصم ويعافي، فضلا، ويضل من يشاء، ويخذل ويبتلي، عدلا. ١٠٩٦. وكلهم يتقلبون مي مشيئته، بين فضله وعدله. ١٠٩٧. وهو متعال عن الأضداد والأنداد. ١٠٩٧ لا راد لقضائه، ولا معقب

لحكمه، ولا غالب لأمره. ١٠٩٨. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلاً من عنده. ١٠٩٨. . إن محمداً عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى. ٧٩٦. وإنه خاتم الأنبياء ٨٠١، وإمام الأنقباء ٧٩٦، وسيد المرسلين، وحبيب رب العالمين ٧٩٧. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوي. ٨٠٢. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الوري، بالحق والهدى، وبالنور والضياء. ٧٩٨. وإن القرآن كلام الله، منه بدا يلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحياً، وصدقه المؤمنون على ذلك حقاً، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد دمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: ﴿سأصليه سقر﴾ [المدثر: ٢٦] فلما أوعد الله بسقر لمن قال: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا قُولَ البِّشرِ﴾ [المدثر: ٢٥]، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر، ولا يشبهُ قول البشر. ٧١٤. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر، فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. ٤٨٣. والرؤية حق لأهل الجنة، بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: ﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة﴾ [القيامة: ٢٣ ـ ٢٣]. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول 囊 فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، ولا متوهمين بأهوائنا ٥٣٧، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله ﷺ، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ٦٠٩. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حظر عنه علمه، ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد، وصافى المعرفة، وصحيح الإيمان ١٣٤، فيتذبذب بين الكفر والإيمان، والتصديق والتكذيب، والإقرار والإنكار، موسوساً تائهاً، شاكاً، لا مؤمناً مصدقاً، ولا جاحداً مكذباً. ١٤٠. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، أو تأولها يفهم ٥٣٥، إذ كان تأويل الرؤية \_ وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية \_ بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ٦٢٩. ومن لم يتوق النفي والتشبيه، زل ولم يصب التنزيه ٤٧٨، ٤٨٤، فإن ربنا جل وعملا موصوف بصفات الواحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. ١٢٦، ٤٨٣. وتعالى عن الحدود والغايات، والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كساثر المبندعات. ٤٨٨. والمعراج حق، وقد أسرى بالنبي ﷺ، وعرج بشخصه في البقظة، إلى السماء، ثم إلى حيث شاء ألله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ﴿ما كذب الفؤاد ما رأى﴾ فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. ٨٠٣. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به \_ غياثا لأمته \_ حق. ١٠٠٨. والشفاعة التي ادخرها لهم حق، كما روي في الأخبار. ١٠٢٥. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. ٣٣٠. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة، وعدد من يدخل النار، جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد، ولا ينقص منه. ١٠٧٤. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه ١٠٧٤، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. ١٠٥٩. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، وسلم الحرمان، ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى: ﴿لا يسأل عما يفعل وهم يسألون﴾ [الأنبياء: ٢٣]، ١٠٦٤. فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. ٨٣٧. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، وترك طلب العلم المفقود. ١٠٦٩. ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. ١٠٧٨. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كاثن، ليجعلوه غير كائن ـ لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه، ليجعلوه كائناً \_ لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، ١٠٨٠. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. ١٠٧٥. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كاثن من خلقه، فقدر ذلك تقديراً محكماً مبرماً، ليس فيه ناقض، ولا معقب، ولا مزيل ولا مغير، ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، ١٠٧٥. وذلك من عقد الإيمان، وأصول المعرفة، والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: ﴿وخلق كل شيء فقدره تقديراً﴾ [الفرقان: ٣]. وقال تعالى: ﴿وَكَانَ أَمْرِ اللَّهُ قَدَّراً مَقدُوراً﴾ [الأحزاب: ٣٨]. ١٠٦١.فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيماً، وأحضر للنظر فيه قلباً سقيماً، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سراً كتيماً، وعاد بما قال فيه أفاكاً أثيماً. ١٠٦٨. والعرش والكرسي حق. ٦٣٦. وهو مستغن عن العرش وما دونه. ٦٦٠ محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. ٦٦٠. ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلًا، وكلم موسى تكليماً، إيماناً وتصديقاً وتسليماً. ٨١٢. ونؤمن بالملائكة والنبيين، والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. ١٥٣. ونسمى أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ماداموا بما جاء به النبي ﷺ معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. ١٤٥. ولا نخوض في الله، ولا نماري في دين الله. ١٤٥.

ولا نجادل في القرآن، وتشهد أنه كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين، فعلمه سبد المرسلين محمداً ﷺ . وهو كلام الله تعالى، لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ٧٦٧. ولا نقول بخلقه ولا نخالف المسلمين. ٧٢٢. ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب، ما لم يستحله. "٢٢٣، ٢٤٦. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. ٢٢٤. نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعقو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم، ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم، ولا نقنطهم. ٢٣٢. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. ٣٩٨. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ٢٢٢. والإيمان: هو الإقرار باللسان، والتصديق بالجنان. ١٥٩. وجميع ما صح عن رسول الله ﷺ من الشرع والبيان كله حق. ١٥٩. والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهما بالخشبة والتقي، ومخالفة الهوى، وملازمة الأولى. ٤٠٠. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. ٤٠٤. والإيمان: هو الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خبره وشره، وحلوه ومره، من الله تعالى. ١٥١، ١١٥٩. ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ماجاؤوا به. ٧٧٦. وأهل الكبائر من أمة محمد ﷺ في النار لا يخلدون، إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا ثائبين، بعد أن لقوا الله عارفينّ مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله، كما ذكر عز رجل في كتابه: ﴿وَيَغَفُّرُ مَا دُونَ ذَلَكَ لَمِنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨، ١١٦]، وإن شاء عذبهم في النار بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأنَّ الله تعالى تولى أهل معرفته، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، الذين خابوا من هدايته، ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبننا في الإسلام حتى نلقاك به. ٢٣٨. وترى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، ٢٨٠. وعلى من مات منهم. ٣٨٦. ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا ناراً، ٢٨٨. ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. ٢٦٢. ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. ٢٦١. ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد ﷺ إلا من وجب عليه السيف. ٢٦١. ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا، ولا ندعوا عليهم، ولا ننزع يداً من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصبة، وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة. ٣٠٥. ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. ٨٤١. ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة. ٤٠٩. ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. ٨٣٩. ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. ٩٤٠. والحج والجهاد ماضيان مع أولى الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. ٩٣٩. ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. ٦٩٢. ونؤمن بملك الموت، الموكل يقبض أرواح العالمين. ٦٩٦. وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله ﷺ، وعن الصحابه رضوان الله عليهم. ٩٨٦. والقبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النيران. ٩٨٦. وتؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب، وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزان. ٩٩٤. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً ولا تبيدان، ١٠٤٣. وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاه منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له. ١٠٣٦. والخبر والشر مقدران على العباد. ١٠٣٦. والاستطاعة التي يجب بها الفعل، من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع، والشمكن وسلامة الآلات ـ فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها﴾ [البقرة: ٢٨٦]. ١١٢٠. وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. ١١٣٧. ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم وهو تفسير: ﴿ لا حول ولا قوة إلا بالله ، نقول: لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. ١٠٩١. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. ١٠٩١ غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها يفعل ما يشاء، وهو غير ظالم أبدأ تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، ﴿لايسال عما يفعل وهم يسالون﴾ [الأنبياء: ٢٣]. ١١٣١. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. ٩٧٤. والله تعالى يستجيب الدعوات، ويقضى الحاجات. ٣٨٦. ويملك كل شيء، ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين، فقد كفر وصار من أهل الحين. ١١١٩. والله يغضب ويرضى، لا كأحد من الورى. ٥٧٧. ونحب أصحاب رسول الله ﷺ، ولا نفرط في حب أحد منهم، ٨٩٩. ولا نتبرأ من أحد منهم، وتبغض من يبغضهم، وبغير الخبر بذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ٩٩٤. ونثبت الخلافة بعد رسول الله ﷺ أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ٩٠٤. ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ٩١٤. ثم لعثمان رضي الله عنه، ٩١٦. ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ٩٢٢.

وهم الخلفاء الراشدون والأثمة المهتدون. ٩٢٧. وأن العشرة الذي سماهم رسول الله ﷺ وبشرهم بالجنة، نشهد لهم بالجنة، على ما شهد لهم رسول الله ﷺ، وقوله الحق، وهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلى، وطلخة، والزبير، وسعد، وسعيد، وعبدالرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح وهُو أمين هذه الأمة، رضي الله عنهم أجمعين. ٩٣١. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله 義، وأزواجه الطاهرات من كل دنس، وذرياته المقدسين من كل رجس، فقد برىء من النفاق. ٩٠١. وعلماء السلف من السابقين، ومن بعدهم من التابعين ـ أهل الخير والأثر، وأهل الفقه والنظر ـ لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ٩٤٤. ولا نفضل أحداً من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. ٨٢٧. ونؤمن بما جاء من كراماتهم، وصح عن الثقات من رواياتهم. ٤١٦. ونؤمن بأشراط الساعة: من خروج الدجال، ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض من موضعها. ٩٦٧. ولا نصدق كاهناً ولاعرافاً، ولا من يدعي شيئاً يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ٤٣٧. ونرى الجماعة حقاً وصواباً، والفرقة زيغاً وعذاناً. ٨٢٩. ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام، قال تعالى: ﴿إِن الدين عند الله الإسلام﴾ [آل عمران: ١٩]، وقال تعالى: ﴿ورضيت لكم الإسلام ديناً﴾ [المائدة: ٣]. ٨٧٦. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. ٨٧٦. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهراً وباطناً، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة، والأراء المتفرقة، والمذاهب الردية، مثل المشبهة، والمعتزلة، والجهمية، والجبرية، والقدرية وغيرهم، من الذين خالفوا السنة والجماعة، وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. ٨٨١.

# فهرس الفوائد(١)

|       | ا علم الكلام                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| ٥٥١هـ | بس في الإسلام فلاسفة                                           |
|       | ه الإيمان                                                      |
| -171  | لأعمال شطر الإيمان لا شرطه                                     |
| 071   | لنزاع بين الحنفية وسائر أهل السنة لفظي                         |
|       | مرات النزاع بين الحنفية وسائر أهل السنة منها ماهو خلاف معنوي   |
| 197   | رمنها ماهو خلاف لفظي                                           |
| ۲۱۲هـ | لاستثناء في الإسلام                                            |
| 717   | و مساحد على مواحدة .<br>على الإيمان مخلوق؟                     |
| 737a_ | مل الريمان المسوق.<br>تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة اعتزالية |
| ۸۵۲هـ |                                                                |
| 797   | تكفير المعين<br>الراح من الأدارات أمال الحاك                   |
| 797   | الحكم بغير ما أنزل الله وأحوال الحاكم                          |
| 794   | أنواع المحكم بغير ما أنزل الله                                 |
|       | مسألة النجاشي                                                  |
| ۳۰۸   | بدعة الانقلابات العسكرية                                       |
|       | * الإيمان بالله                                                |
|       | ■ توحيد الربوبية                                               |
| _a77V | _ الأدلة العقلية على أن الربوبية فطرة                          |
|       |                                                                |

<sup>(</sup>١) وتشمل الفوائد التي انتخبتها وضعتها حواشي الكتاب، كما تشمل العسائل التي رد فيها الشارح على صاحب العنز، والعسائل التي أشار إليها الشارح ولم يتوسع فيها كما سبق وأن أشرت في المقدمة، وقد رئبت الفوائد على حسب ورودها في الكتاب. ملاحظة: رمز (هـ) بجوار رقم الصفحة يشير أن الفائدة في الهامش.

| ٣٣٩هـ            | ـ اطفال المشركين                                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۸٤۲۸             | <ul> <li>إثبات الربوبية بصفات الكمال</li> </ul>                       |
| 729              | ــ الفرق بين دليل القياس العقلي ودليل الآيات                          |
| T0V              | ــ دليل الجواهر والأعراض                                              |
| <b>77.</b>       | ــ الفناء وأقسامه                                                     |
|                  | ■ توحيد الألوهية                                                      |
| -8779            | ــ تمانع الإلهية يتضمن تمانع الربوبية                                 |
| 377              | ــ بناء المساجد على القبور                                            |
|                  | ـ من علامات حسن الخاتمة الموت على لا إله إلا الله                     |
| _a77VV           | وبعض القصص في ذلك                                                     |
| یخ ابن باز ۳۸۶هـ | ـ إعراب (لا إله إلا الله) وبيان أنها لا معبود بحق إلا الله وتعليق الش |
| 218              | <ul> <li>التقعيد النظري لقضية السببية</li> </ul>                      |
| -814             | ــ الاتحاد الوصفي النوعي وهو الاتحاد في المحبوب والمكروه              |
| ۱۷عم             | ــ كرامات الأولياء معجزة للأنبياء                                     |
| 173a             | ـ بين الظن والفراسة                                                   |
|                  | ــ شبهات حول التوسل                                                   |
| 373              | ١_ حديث الأعمى                                                        |
| ٤٣٥              | ۲۔ توسل عمر بالعباس                                                   |
| 1773             | ٣۔ أحاديث لا تصح                                                      |
| ٣٧٤هـ            | ـ (حظك اليوم) وبيان أنه نوع من الكهانة                                |
| ۸۳۶هـ            | ـ بين الكهانة والسحر                                                  |
| \$ 57            | ـ التنجيم وأحكامه                                                     |
| 110              | ـ ما يأتي به الكهان لا يخرج عن كونه مقدوراً للجن والإنس               |
|                  | ـ بيان أنه ليس في قصة الخضر مع موسى الاطلاع على الغيب                 |
| ٢٥١هـ            | الذي لا يعلمه عموم الناس                                              |
|                  | ■ توحيد الأسماء والصفات                                               |
| 773هـ            | ـ الفرق بين الصفات والإضافات                                          |

| 270_27   | ـ تقسيم الصفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 274      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٧٤      | _ أنواع الأقيسة المنطقية<br>- الاصارات الصارات المناطقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٧٤هـ    | ــ تلازم قياس الشمول وقياس التمثيل<br>- ما الله إلى من هــ الما أر تره الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٨٠      | _ قياسُ الأولىٰ يصح شمولياً أو تمثيلياً<br>الاداء _ الدور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -A & A O | _ الاثبات مع التنزيه<br>_ مذهب السلف ليس هو التفويض المطلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۹۸۹هـ    | _ مذهب السلف ليس هو التقويف العساق<br>_ تحري ما ورد من ألفاظ في إثبات الصفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8٨٩ هـ   | _ يحري ما ورد من العاط في إلبات الصحاحة<br>_ التكلم بألفاظ المتكلمين جائز عند الحاجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 298      | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -× 89A   | _ الجهة والمكان<br>أ _ الشائد ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| _80      | _ أسماء الله الحسنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0.1      | _ عمدة الفلاسفة في توحيدهم نفي التركيب<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸٥٠٢     | _ الجوهر الفرد<br>أو الراب المراب المرا |
| ٤٠٥هـ    | _ أصل الدين مقدمات أولية بينة معلومة بالبداهة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0 • V    | ــ الوجود المطلق كلي لا يوجد في الخارج<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٢٥٨ـ    | _ الاسم والمسمى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥١٨      | _ القولُ في الصفات كالقول في الذات وكلام الإمام أحمد حول ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٢٥هـ    | _ ثبوت الاشتراك في الاسم والمعنى العام الكلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۷۲٥هـ    | ـ تعليم النبي ﷺ صفات الله تعالىٰ بذكر القدر المشترك والتنبيه على الفارق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٣٢مـ    | _ الإشارة في تقرير الصفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3704     | _ المتشابه الإضافي والمتشابه في نفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -070     | ــ الحرف في لغة العرب يتناول ما يسميه النحاة اسماً وفعلًا وحرفاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 079      | _ من أنواع التأويل الفاسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٤٣      | ــ مسألة المجاز وبيان رده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 084      | ـ شغب المتكلمين على ثبوت الظاهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0        | _ المتردد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0 2 7    | ـ البد والوجه والنفس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| v        | _ ﴿ أَنْ نَقُولُ نَفَسٌ بَحَسَّرَكَ عَلَىٰ مَا فَرَطَّتُ فِي جَنَّبِ اللَّهِ ﴾ [الزمر:٥٦]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 130   | ـ الحجر الأسود يمين الله في الأرض                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 4   | ـ القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن                                                 |
| 289   | ـ إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن                                                  |
| ۰ ۵ د | ـ وجاء ربك                                                                          |
| ١٥٥   | ــ لم يتأول أحمد المجيء والإتيان                                                    |
| 700   | ـ عبدي جعت فلم تطعمني أما علمت أن عبدي فلاناً جاع؟                                  |
| ٥٥٢   | ـ إن أتاني يمشي أتيته هرولة                                                         |
| 300   | ـ النـور                                                                            |
| 000   | ـ إن الله لا يمل حتى تملوا                                                          |
| 700   | ـ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله                                          |
| 004   | ـ العزة إزاري والكبرياء ردائي                                                       |
| ۸۵۵   | - ﴿ فَالْبُوْمَ نَنسَنهُمْ كَمَانَسُواْ لِلَّمَاءَ يَوْمِهِمْ هَنذَا﴾ [الأعراف: ٥١] |
| 009   | ـ وسكت عن أشياء رحمة بكم                                                            |
| ٥٦٠   | ـ ﴿وَكُلُّمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمُ﴾ `                                       |
| 110   | ـ أءمنتم من في السماء                                                               |
| 977   | ـ فإن الله قبل وجهه                                                                 |
| 350   | ـ وهو معکم أينما کنتم                                                               |
| 3٢٥هـ | ـ (مع) في اللغة لمطلق المصاحبة ثم يتحدد المراد منها من السياق                       |
| ٥٦٥   | ـ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد                                                      |
| 770   | ـ ينزل ولا يخلو منه العرش                                                           |
| ٧٢٥   | ـ هل يوصف الله بالحركة والانتقال؟                                                   |
| ۰۷۰   | ـ لا أحب الآفلين                                                                    |
| ٥٧٢مـ | _حديث الإدلاء                                                                       |
| ۲۷٥هـ | ـ ما فضل من العرش                                                                   |
| ٥٧٢   | ـ أهل الكلام لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا                                    |
| ovi   | ـ الأفعال تتعلق بمشيئة الرب تعالىٰ، بل وجنس السمع والرؤية                           |
| ۵۸۳هـ | ـ الفرق بين الحادث والمخلوق                                                         |
| ,     | المراق بين المعدد راستان                                                            |

| 710                | ــ نوع الإرادة قديم وإرادة المعين في وقته                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| ۸۸۵هـ              | _<br>_ نقض تسلسل الفلاسفة                                        |
| ۹۷ ۵ هـ            | خلق العرش قبل خلق القلم                                          |
| ٦٠٣هـ              | ـ افتراق الاتحادية في وحدة الوجود                                |
| 0174               | _ اللقاء التام يستلزم الرؤية                                     |
| ۸۱۲هـ              | ــ كل حديث في أن محمداً رأى ربه بعينه في الأرض فهو كذب           |
| _#777              | _ الذِّي تجليُّ من الله لموسى يوم النداء                         |
| ۲۲ ، ۲۷ هـ         |                                                                  |
| _ 7 7 7 <u>~</u> _ | ـ سياق الألفاظ من شواهد الأحوال (شعر ابن القيم)                  |
| ۳۲_۱۳۲ هـ          |                                                                  |
| 70Ta               | ـ إلزام من نفي قبول الرب للفوقية بنفي الرب تعالى (شعر ابن القيم  |
| 705                | _ خمسة أسئلة لإثبات العلو (شعر ابن القيم)                        |
| 1774               | _ المعية والقرب                                                  |
| ٦٦٣هـ              | _ نزول الله تعالیٰ لکل قوم فی ثلث لیلهم                          |
| 077a               | _ علو الفلك: سطحه، وسفله: مركزه                                  |
|                    | <ul> <li>الإيمان بالملائكة</li> </ul>                            |
| <b>▲</b> 19∀       | . الملائكة أفضل في الحال وصالحو بني آدم أفضل في المآل            |
| PP 7 4             | ـ هل يتصف الرّب تعالىٰ بالسكوت                                   |
|                    | <ul> <li>الأيمان بالكتب</li> </ul>                               |
| 3174               | ـ عقيدة الطحاوي هي عقيدة أبي حنيفة                               |
| AVIV               | ـ سبب افتراق النَّاس في مسألة الكلام                             |
| AVIA               | ـ من هم الصابئون                                                 |
| PIVA               | ـ قول السالمية مبتدع مؤلف من قول المعتزلة والكلابية              |
| . YY               | ـ الاختلاف بين الماتريدية والأشعرية في مسألة الكلام              |
| AVY \              | ـ قول أبي المعالي الجويني في القرآن ينقض أصل مذَّهب الأشعرية فيه |
| 47 E               | ـ مــألة اللفظ                                                   |
| ۱هـ، ۲۲۷ه          | ـ مخالفة الكرامية لأهل السنة ٢٦٠هـ،٢٦                            |

| ۷۲۷هـ           | ـ طريقة المناظرة يحددها حال المخالف                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| _~٧٣٢           | ـ الفرق بين إضافة الأعيان وإضافة الأوصاف (شعر ابن القيم)          |
| ٥٣٧هـ، ١٠٧٢هـ   | ـ الاستدلالات في كتاب الحيدة قوية صح نسبة الكتاب أو لا ٧٣٤ـ       |
| ٧٣٦هـ           | ــ لا يطلق على القرآن أنه محدث لئلا يوهم أنه مخلوق                |
| -× × × ×        | ـ سبب قولهم (معني واحد)                                           |
| ۰۵۷هـ           | ـ الفرق بين (الحكاية) و (العبارة)                                 |
| _AV0Y           | ـ ابن كلاب أحدث أن الكلام معنى واحد بغير صوت                      |
| ٧٥٧هـ           | ـ الحرف المجرد ليس له وجود إلا في الذهن                           |
| _AV0V           | ـ القدم النوعي للحروف                                             |
| ٧٦٠             | ـ الرد على من افترى على الحنابلة بأنهم يقولوا بقدم الجـلد         |
| ۱۳۷ <u>هـ</u>   | ـ غلط ابن حزم في مسألة القرآن والرد عليه (شعر ابن الفيم)          |
| _aV7\\          | ـ المقالات المنكرة في القرآن تتضمن ثلاثة أمور                     |
| VIO             | ـ الجملة الواجب اعتقادها في مسألة القرآن                          |
| V1V_V11         | ـ الفرق بين الحرف والقراءة، وبيان ما هي القراءات                  |
| _ <b>A</b> VV • | ـ المفاضلة بين كلام الله بعضه وبعض                                |
|                 | <ul><li>الإيمان بالنبوات</li></ul>                                |
| ٤∨٧هــ          | ـ النبوة من النعم العظيمة التي يعلم بالعقل ثبوتها كما يعلم بالشرع |
| ٧٧٧هـ           | _ النبوة لا تكون في النساء                                        |
| ۹ ۷۷ هــ        | ـ الفرق بين النبي والرسول                                         |
| <b>⊸</b> ∨∧.•   | _ إثبات المعجزات دليل ثبوت الحكمة                                 |
| ۳۸۷هـ           | ۔ تحقیق حال ابن صیاد                                              |
| لسلام ٢٨٧هـ     | ــ سبب ذكر ورقة بن نوفل موسى عليه السلام ولم يذكر عيسى عليه ا     |
| ٠٩٧هـ           | _ من أبو كبشة                                                     |
| ۸۹۷هـ           | ـ ليس في الجن نبي                                                 |
| ٤٠٨مـ،٨٠٨هـ     | ـ توجيه حديث شريك في الإسراء                                      |
| ۲۰۸هـ، ۹۰۸مـ    | ــ رأى النبي ﷺ أرواح الأنبياء ليلة الإسراء في صورة أجسادهم        |
| ۸۰٦ھـ           | _ قرب الرب تعالىٰ المذكور في حديث شريك                            |
|                 |                                                                   |

| ۸۱۲هـ         | ـ (لا مناسبة بين الخالق والمخلوق) لفظ مجمل                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۸۱۲هـ         | ـ تضحية خالد القسري بالجعد بن درهم (شعر ابن القيم)                |
| ۸۱۷هـ         | ــ وصف الرب بالغيرة ثابت صحيح                                     |
|               | ــ قصة الجويني في تأويل العلو مستدلاً بالنهي عن التفضيل           |
| _AXYY         | على يونس عليه السلام                                              |
| ٥٢٨هـ         | ـ الموعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال                             |
| _ F Y A &     | ـ ذنوب الأنبياء وما يصيبهم من البلاء لكمال الغاية لا لنقص البداية |
| ۲۲۸هـ         | _ مسالة عصمة الأنبياء                                             |
| ۰ ۸۳۰         | ـ قبول توبة الزنديق                                               |
| ۳3٨هـ         | ـ حجية الإجماع، وحكم الإجماع السكوتي                              |
| ۸٤۸ھـ         | ــ الأمر باتباع السلف مأخوذ من نصوص القرآن                        |
| -AA0+         | _ مسألة قتال أهل البغي                                            |
| ۱۵۸هـ         | ـ تحقيق الأمر فيما وقع من قتال بين الصحابة                        |
| _AA0Y         | _ الصحابة أقل الناس فتناً من سائر من بعدهم                        |
|               | ــ لم يعارض الصحابة النصوص بمعقول أبداً، وإنما                    |
| 77 <b>7.4</b> | قد يقع لهم تعارض بين نصين                                         |
| ۸۷۱هـ         | ـ تعارض العقل والنقل على أقسام                                    |
| ۸۷۳هـ         | ـ نقض قولهم (العقل أصل النقل)                                     |
| ٥٧٨هـ         | ـ الدليل على فساد العقل المعارض للوحي من كلام ابن القيم           |
| _AA9Y         | ـ لماذا كان الطعن في الصحابة طعناً في الدين                       |
| ۸۰۹هـ         | ـ جواز تسمية الملوك بعد الراشدين بالخلفاء                         |
| ١٩١٠هـ        | ـ قول عمر (حسبنا كتاب الله) في مرض النبي ﷺ من قوة فقهه            |
| 418           | ـ الرد على من قسم الدين إلى قشر ولباب                             |
| 477           | ـ لم يكن من ملوك المسلمين ملك خير من معاوية                       |
| ۹۲۳هـ         | ـ ترك القتال بين المسلمين محبوب إلى الله ولذا مدح الحسن به        |
| 440           | ـ اجتهاد علي في القتال تبين له أن غيره أولى منه                   |
| -940          | _ قتال الفتنة                                                     |
|               |                                                                   |

| هـ ـ ۹۲٦هـ | - الكلام على حديث تقتلك الفئة الباغية (٩٢٥                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| ۹۲۸مـ      | ــ الاقتداء بأبي بكر وعمر، والاهتداء بسنة الأربعة                      |
| ۹۲۸هـ      | ـ المفاضلة بين الأربعة                                                 |
| ۹ _ ۹۲۹هـ  |                                                                        |
| ٥٩٢٥       | ــ أهل الحديبية أكثر من ألف وأربعمائة                                  |
| 4,         | ــ أثمة الشيعة المتأخرون منهم من لا يعرفون بالعلم، ولم ينقل عنهم العلم |
| ۹۳۷هد      | وذلك من بعد أبي جعفر الصادق                                            |
| <b>487</b> | ــ إمام الشيعة الثاني عشر معدوم لا معصوم                               |
|            | ـ ليس هناك مسالة مجردة اتفق العلماء على أنه أنه لا يستدل فيها          |
| 338هـ      | بنص جلي ولا خفي                                                        |
|            | ـ مدارك العلم واسعة ولذا فيجوز أن يكون للعالم حجة في ترك الحديث        |
| -980       | لم نطلع عليها                                                          |
|            | * الإيمان باليوم الآخر                                                 |
|            | ـ الأمر والرحمة والقدرة والعلم وما إلى ذلك يراد به تارة الصفة          |
| 1094       | وتارة متعلقها وتارة اسم المفعول                                        |
| 408        | ـ مناقشة الشارح في تعريفه للروح                                        |
| ١٩٦٠مـ     | ـ مجيء (أماتهم) بمعنى قدرهم ميتين                                      |
| 378        | ـ الفرق بين أرواح الشهداء وأرواح عامة المؤمنين (شعر ابن القيم)         |
| 7790       | ـ فوائد معرفة أشراط الساعة                                             |
| 477        | ـ المحذور في الجزم بأن شيء معين من أشراط الساعة بلا دليل               |
| 474        | ـ مجيء القرآن على صورة الشاب الشاحب المراد به القراءة                  |
| ۹۸۳هـ      | ـ ترك اهداء ثواب القراءة للموتى أولىٰ سداً للذريعة                     |
| ۹۸۳ هـ     | ـ مسألة سماع الموتى                                                    |
| ۹۸٥ هـ     | ـ القراءة عند القبور الآن حرفة لا تجوز                                 |
| ١٠٠٧هـ     | ـ الإشكال في كون الحوض قبل الصراط والانفصال عنه                        |
| ١٠٢٨هـ     | ـ الشفاعة في فصل القضاء والإشكال الذي في الرواية والجواب عليه          |
| ١٠٣٨       | ـ حديث الكسوف ومحاول أخذ القطف رد على من قال بعالم المثال              |

| ـ الاستثناء المنقطع لا يكون في الموجب                                | ٥٤٠١هـ |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| ـ وصف الله بالإرادة والعزم لا الجزم                                  | ٥٤٠١هـ |
| ـ ﴿إِنْ رَبِكَ فَعَالَ لَمَا يُرِيدُ﴾                                | ١٠٥٠مـ |
| <ul> <li>الإيمان بالقدر</li> </ul>                                   |        |
| ـ أقسام الناس في الإيمان بالقدر                                      | 1.01   |
| ـ وجوب الإيمان بالقدر والإلتزام بالشرع                               | 1.04   |
| ــ أنكر متقدمو المعتزلة علم الله القديم دون المتأخرين                | 117    |
| ـ التنبيه على بعض أخطاء كتاب الحيدة المطبوع                          | ۱۰۷۲هـ |
| ـ العلم الذي يترتب عليه المدح والذم هو الذي يتعلق بالمعلوم بعد وجوده | ۱۰۷۷هـ |
| ـ شبهة الفلاسفة في إنكار تعلق العلم بالجزئيات وردها                  | ۱۰۷۷هـ |
| ـ ما بأيدي الملاثكة يقبل المحو والإثبات                              | ۱۰۸۷هـ |
| ـ زيادة الرزق والأجل من المقدر                                       | ۱۰۸۷هـ |
| ـ أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري                              | ١١٠١هـ |
| ـ مسالة الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالىٰ                         | ١١٠٥هـ |
| ـ اختلاف الناس في الحكمة يعود إلى اختلافهم في كلام الله              | ٢٠١١هـ |
| ـ شمول قدرة الرب لكل الممكنات                                        | ۱۱۱۸هـ |
| ـ القدرة التي مع الفعل عند الجبرية ليست قدرة العبد،                  |        |
| ولا قدرة الرب القائمة به                                             | ۱۱۲۲هـ |
| 0. 10 0                                                              | ۱۱۲۸هـ |
| ـ تلخيص الأقوال في الاستطاعة                                         | ١١٣٠هـ |
| ـ تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله                                     | 11110  |
|                                                                      | ۱۱۳۸هـ |
| ـ التأثير بمعنى أن الفعل خرج من العدم إلى الوجود                     |        |
| بتوسط قدرة العبد صحيح                                                | -1187  |
| ـ النحسين والتقبيح                                                   | -1188  |
| ـ يحسن من الإنسان إيلام الحيوان لمصلحة راجحة وليس مذموماً ولا قسيحاً | ١١٥٠هـ |

\_ كسب الأشعرى

-1101

- سبب قول الأشاعرة بالكسب قد يرجع بأنه لا فرق بين الفعل والمفعول ١١٥١هـ - لا يصح إطلاق لفظ الجبر على الله نفياً ولا إثباتاً - لا فرق بين كسب وفعل

# فهرس المؤضوعات

| الصفحة | الموضوع                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 147    | <ul> <li>** الباب الثالث: الإيمان ببقية أركان الإيمان</li> </ul>                         |
| 77.7   | * الفصل الأول: الإيمان بالملائكة                                                         |
| ٩٨٥    | له العقال الروان : أصناف الملائكة المبحث الأول: أصناف الملائكة                           |
| 797    | _ الكرام الكاتبون                                                                        |
| 797    | ے انگوام الحالیون<br>۔ ملک الموت                                                         |
| 797    | _ منت العنوت<br>المبحث الثاني: المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر                        |
| 191    | المبحث التاوي. المعاطفة بين المارات وسام في البسر                                        |
| V+1    | سندب السارح<br>_ الأدلة والمناقشة                                                        |
| VII    | <ul> <li>الفصل الثاني: الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين</li> </ul>                    |
| ٧١٣    | <ul> <li>المبحث الأول: تقرير اعتقاد أهل السنة</li> </ul>                                 |
| ٧١٣    | المبحث الأول: تقرير اعتقاد الله السنة<br>أولاً: الإيمان بجملة الكتبُ                     |
| ۷۱۳    |                                                                                          |
| v \ v  | ثانياً: الإيمان بالقرآن                                                                  |
| ٧٢٢    | المبحث الثاني: أقوال الناس في الكلام<br>_ تقرير الشارح أن كلام الطحاوي هو مذهب أهل السنة |
| VYV    | و تقرير الشارح أن كارم الطحاوي هو مناعب أمل السنة                                        |
| V Y 9  | المبحث الثالث: الرد على من زعم أن القرآن مخلوق                                           |
| 779    | الشبه العقلية                                                                            |
| /T1    | ١_ شبهة التجسيم والتشبيه                                                                 |
| /To    | ٢- إضافة القرآن إلى الرب تعالى الم                                                       |
| /٣٦    | ٣_ شبهة قيام الحوادث بذات الرب تعالى                                                     |
| (TV    | الشبهة النقلية                                                                           |
| /TA    | ١_ آية: ﴿ آللَّهُ خَلِقُ كُلِ شَيْرِ﴾ [الزمر: ٦٢، الرعد: ١٦]                             |
| 174    | ٢ ِ آية : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرُّهُ نَاعَرَبِيًّا﴾ [الزخرف: ٣]                         |

| <b>(i)</b>  | ٣- آية النداء: ﴿ فُودِي مِن شَلِطِي ٱلْوَكِو ٱلْأَيْسَ فِي ٱلْفُعَةِ ٱلْمُبْرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَ |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٣٩         | [القصص: ٣٠]                                                                                     |
| ٧٤٠         | ٤- آية : ﴿ إِنَّمُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۞﴾ [الحافة: ٤٠]                                      |
| 717         | ٥ـ آيات (نزول القرآن)                                                                           |
|             | المبحث الرابع: المرد على من زعم أن الكلام                                                       |
| ٥٤٧         | معنى واحد قائم بذات الله تعالىٰ                                                                 |
| ٥٤٧         | ـ مسمى الكلام عند الإطلاق                                                                       |
| 737         | ١_ لو كان الكلام هو المعنى لا اللفظ لكان الأخرس متكلماً                                         |
| ٧٤٧         | ٢ـ النصوص الواردة في ذلك                                                                        |
| ٧٤٨         | ٣_ الدليل من اللغة                                                                              |
| V £ A       | ـ الرد على قولهم (معنى واحد)                                                                    |
| ٧٥٠         | ـ الرد على قولهم (عبارة أو حكاية عن كلام الله)                                                  |
| VOE         | دفع الشبه التي ذكروها                                                                           |
| ٤٥٧         | ١- الشبهة من اللغة                                                                              |
| ۷٥٥         | ٧_ الاستدلال بقوله تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُمُو ٓ الْأَوَّلِينَ﴾[الشعراء: ١٩٦]               |
| Y0Y         | ٣ـ القرآن حروفه وكلماته من جنس كلام العرب وهي مخلوقة                                            |
| 404         | ٤_ تعلق القرآن بخط وصوت العبد                                                                   |
| ٧٦٠         | ـ مراتب الوجود الأربعة                                                                          |
| 777         | المبحث الخامس: القراءات السبع                                                                   |
| <b>YY</b> 1 | <ul> <li>الفصل الثالث: النبوات</li> </ul>                                                       |
| ۷۷٥         | المبحث الأول: تقرير الإيمان بالنبوات                                                            |
| ٧٧٨         | العبحث الثاني: الفرق بين النبي والرسول                                                          |
| ٧٨٠         | المبحث الثالث: طرق إثبات النبوة                                                                 |
| ٧٨٠         | ١ دليل المعجزات                                                                                 |
| 444         | ۲ـ دليل الصدق والكذب                                                                            |
| ۷۸٥         | ٣_ شهادة عقلاء عصره ﷺ له بالصدق وأدلتهم على ذلك                                                 |
| ٧٩٠         | ٤_ استمرار علو شأن النبي ﷺ حتى وفاته وبعدها                                                     |

| <b>v4</b> • | أ ـ تزايد الصدق حتى العلم به                    |
|-------------|-------------------------------------------------|
| V41         | ب ـ العاقبة للأنبياء والمتقين                   |
| 797         | ج ـ حكمة الرب تؤيد الرسول لا الدعي              |
| V98         | ٥_ اَلشرع الحكيم دليل نبوة من جاء به            |
| 747         | المبحث الرابع: الإيمان بنبوة سيد ولد آدم محمد ﷺ |
| 797         | ـ فضل نبينا 🍇                                   |
| V4V         | ـ عموم الرسالة                                  |
| A+1         | ـ ختم الرسالات                                  |
| ۸۰۳         | ـ الإسراء والمعراج                              |
| A1+         | المبحث الخامس: المفاضلة بين الأنبياء            |
| ۸۱.         | ١ـ تعريف المحبة ومراتبها                        |
| A14         | ٧_ الأدلة على اصطفاء الخليلين                   |
| ۸۱۷         | ٣ـ فضل بيت إبراهيم عليه السلام وخصائصه          |
| ۸۲.         | ٤_ النهي عن المفاضلة خاص بصور معينة             |
| FYA         | ٥ ـ الأنبياء أفضل من الأولياء                   |
| ۱۳۸         | المبحث السادس: وجوب الاتباع والتزكية            |
| ١٣٨         | أولاً: نقرير وجوب الإتباع وكيفيته               |
| ۸۳۳         | ١_ العلم هو ماجاء به الرسول وغيره يعرض عليه     |
| TTA         | ٢- لا يتم الإيمان إلا بالتسليم                  |
| ۸۳۸         | ٣- الواجب علينا فيما اشتبه علينا علمه           |
| 1344        | ٤_ الواجب علينا عند التنازع                     |
| AEV         | ثانياً: الاختلاف في الكتاب والسنة               |
| ALA         | ـ تقرير ذم الاختلاف                             |
| V01         | ـ الفتن سبب الاختلاف                            |
| A00         | _ الاختلاف المذموم                              |
| ٨٥٦         | _ أنواع الاختلاف                                |
| A7.         | ـ اختلافهم بإبطال دلالة النصوص                  |
|             | •                                               |

| 777   | ــ طريق التبديل وطريق التجهيل                          |
|-------|--------------------------------------------------------|
| ۸٦٥   | ـ خبر الواحد                                           |
| AVI   | ـ دعوى تعارض صريح المعقول مع صحيح المنقول              |
|       | ثالثاً: وسطية دين الإسلام بين الأديان ووسطية أهل السنة |
| 777   | ين الفرق والأهواء                                      |
| AA1   | الوسطية بين أهل الأهواء والفرق                         |
| ۸۸۸   | رابعاً: التزكية                                        |
| 791   | المبحث السابع: الدمحابة                                |
| 448   | _ حب الصحابة من الإيمان                                |
| 9 . 8 | <ul> <li>فضل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم</li> </ul> |
| 9 • 8 | ١_ خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه                   |
| 918   | ٢ خلافة عمر الفاروق رضي الله عنه                       |
| 917   | ٣ـ خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه                    |
| 977   | ٤_ خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه                  |
| 978   | ـ حجج المتقاتلين في الفتنة والقاعدين فيها              |
| 477   | ــ الخلفاء الراشدون أئمة مهديون                        |
| 941   | _ فضل العشرة رضي الله عنهم                             |
| 989   | ـ حقوق الأثمة بعد الصحابة رضي الله عنهم                |
| 949   | ــ الحج والجهاد مع أولي الأمر                          |
| 98.   | ـ المسح على الخفين                                     |
| 988   | _ علماء السلف حملة الشريعة                             |
| 414   | الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر                     |
| 989   | المبحث الأول: النفس والروح                             |
| 90.   | ــ الروح محدثة                                         |
| 90.   | ــ الأقوال في المسألة                                  |
| 90.   | ــ قول أهل السنة                                       |
| 901   | _ رد استدلال المبتدعة                                  |
|       |                                                        |

| 404 | ـ تعريف الروح وصفاتها الواردة في الكتاب والسنة         |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 900 | ــ النفس والروح وأنواع النفوس                          |
| 907 | ــ هل الروح مخلوقة قبل الجسد                           |
| 401 | ـ تعلق الروح بالبدن                                    |
| 909 | _ موت النفوس                                           |
| 177 | ـ مستقر الأرواح                                        |
| 975 | ـ الفرق بين حياة الشهيد وحياة عامة المؤمنين            |
| 777 | المبحث الثاني: أشراط الساعة                            |
| 14  | المبحث الثالث: الموت وعذاب القبر                       |
| 441 | _ ماهو العوت                                           |
| 478 | ـ انتفاع المؤمن بعد موته بغير ماتسبب فيه               |
| 478 | الأقوال في المسألة                                     |
| 478 | ١_ المتفق عليه بين أهل السنة                           |
| 478 | ٢_ المختلف فيه بين أهل السنة                           |
| 940 | ٣ـ قول بعض أهل البدع والكلام                           |
| 444 | ـ أدلة من فرق بين العبادات البدنية وغيرها والجواب عنها |
| 979 | ـ أدلة بعض أهل البدع وردها                             |
|     | ـ من فروع انتفاع الميت بالعبادات البدنية:              |
| 111 | ١ـ استثجار قوم يقرؤون القرآن وإهداء ثوابه للميت        |
| 711 | ٧_ قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت بغير أجرة           |
| 911 | ٣  الإهداء للنبي ﷺ                                     |
| 940 | ٤_ القراءة عند القبور                                  |
| 7AP | ـ سؤال المقبر وعذابه                                   |
| FAP | ـ الأدلة من الكتاب                                     |
| 717 | ـ الأدلة من السنة                                      |
| 44. | ــ سؤال القبر وعذابه للروح والبدن معاً                 |
| 99. | ـ عذاب القبر لمن مات وهو مستحقه قُبر أو لا             |

| 997    | ـ سؤال القبر ليس خاصاًبهذه الأمة                       |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 994    | ـ انقطاع عذاب القبر عن بعض من استحقه                   |
| 998    | المبحث الرابع: البعث                                   |
| 998    | ــ الأدلة من القرآن والسنة                             |
| 990    | _ إنكار الفلاسفة معاد الأبدان                          |
| 977    | ـ تخبط الفرق في معنى البعث والرد عليهم                 |
| 1 7    | المبحث الخامس: القيامة الكبرى                          |
| 1 7    | ـ الحوض                                                |
| 1.14   | ـ جزاء الأعمال والعرض والحساب                          |
| 1.14   | ـ الميزان                                              |
| 1.77   | _ الصراط                                               |
| 1.70   | _ الشفاعة                                              |
| 1.77   | المبحث السادس: الإيمان بالجنة والنار                   |
| 1.41   | _ إثبات وجودهما الآن                                   |
| 73.1   | ـ أبدية الجنة والنار                                   |
| 1 . 24 | _ أصل الجهم الذي أدى به إلى القول بفنائهما             |
| 1.81   | ـ أبدية النار والخلاف في ذلك                           |
| 1.05   | <ul> <li>الفصل الخامس: الإيمان بالقدر</li> </ul>       |
| 1.09   | المبحث الأول: وجوب الإيمان بالقدر والنهي عن التكلف فيه |
| 1.09   | ـ تقرير عقيدة الإيمان بالقدر                           |
| 1.75   | ـ النهي عن التعمق في القدر وعلاج الوسوسة في ذلك        |
| 1.41   | المبحث الثاني: الإيمان بعلم الله تعالى المبحث الثاني:  |
| 1.44   | المبحث الثالث: الإيمان باللوح والقلم: (الكتابة)        |
| 1.44   | _ اللوح والقلم                                         |
| 1.12   | _ أقدار الخلق وآجالهم                                  |
| 1 • *  | المبحث الرابع: الإيمان بعموم مشيئة الرب تعالىٰ         |
| 1 • 11 | ـ مذهب أهل السنة وأدلتهم على عموم مشيئة الرب سبحانه    |
|        |                                                        |

| 1 . 9 8 | ـ الرد على شبه القدرية                                                 |  |  |  |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 1.97    | مسألة الهدى والضلال                                                    |  |  |  |  |
| 11      | _ الرد على شبه الجبرية                                                 |  |  |  |  |
| 11.4    | _ منشأ الضلال وهل الأمر يستلزم الإرادة                                 |  |  |  |  |
|         | المبحث المخامس: الإيمان بقدرة الرب وشمولها                             |  |  |  |  |
| 1117    | لكل المخلوقات الممكنات                                                 |  |  |  |  |
| 1114    | _ إثبات عموم القدرة من الإيمان بربوبية الرب تعالىٰ                     |  |  |  |  |
| 117.    | _ الاستطاعة                                                            |  |  |  |  |
| 117.    | مذاهب الناس في ذلك                                                     |  |  |  |  |
| 114.    | أولاً: مذهب الجبرية والرد عليه                                         |  |  |  |  |
| 1117    | ثانياً: مذهب القدرية والمعتزلة                                         |  |  |  |  |
| 1170    | ثالثاً: قول أهل السنة والجماعة                                         |  |  |  |  |
| 1170    | النوع الأول: القدرة قبل الفعل (مصحح الفعل)                             |  |  |  |  |
|         | الاستطاعــة الشرعـية المتقدمة على الفعــل                              |  |  |  |  |
| 1144    | مي دون حد القدرة المتقدمة                                              |  |  |  |  |
| 1111    | ي النوع الثاني: القدرة المقارنة للفعل (مرجع الفعل)                     |  |  |  |  |
| 1171    | _ تكليف مالايطاق                                                       |  |  |  |  |
| 1177    | مذهب الأشعرية ورده                                                     |  |  |  |  |
| 1120    | - أفعال العباد بين الجبرية والقدرية                                    |  |  |  |  |
| 1188    | ـ نفي الظلم عن الرب تعالىٰ                                             |  |  |  |  |
| 110.    | _ خلق أفعال العباد ومجازاتهم عليها ليس ظلماً لهم                       |  |  |  |  |
| 1109    | المبحث السادس: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله                       |  |  |  |  |
| 1178    | نماذج اختبارات دار الحديث الخيرية للأعوام السابقةمع إجاباتها النموذجية |  |  |  |  |
| 11799   | ملحق الطبعة الثالثة                                                    |  |  |  |  |
|         | لفهارس:                                                                |  |  |  |  |
| 14.1    | ١- فهرس الآيات القرآنية                                                |  |  |  |  |
| 1819    | ٢- فهرس الأحاديث والآثار                                               |  |  |  |  |
| 1770    | ٣- فهرس الأشعار                                                        |  |  |  |  |
|         | 1799                                                                   |  |  |  |  |

| 1771          | ٤_ فهرس الأعلام                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1707          | ٥- فهرس الملل والنحل                                                        |
| 1404          | ٦- فهرس الأماكن                                                             |
| 1709          | ٧ـ فهرس الكتب                                                               |
| 1774          | السافهرس مراجع البحث ومصادره                                                |
| ة اته في كتاب | <ul> <li>من العقيدة الطحاوية بترتيب الطحاوي مع بيان أماكن شرح فا</li> </ul> |
| 1444          | تقريب وترتيب شرح الطحاوية                                                   |
| 1848          | ١٠- فهرس الفوائد                                                            |
|               |                                                                             |

١١- فهرس الموضوعات 1494